verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ترجمة : **الياس بديو ي** 



مارسيل البحث عن الزمن المفقود پروست



Bibliotheca Alexa

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

« البحث عن الزمن المفقود » مغامرة كائن رائع الذكاء، مريض الإحساس ، ينطلق من طفولته في البحث عن السعادة المطلقة ، فلا بلقاها في الأسرة ولا في الحبولا في العالم .ويرى نفسه منساقاً إلى البحث عن مطلق خارج الزمان ،شأن المتصوفينمن الرهبان ،فيلقاه فالفن ،مما يؤدى إلى اختلاط الرواية بحياة الروائى ، وإلى انتهاء الكتاب لحظة يستطيع الراوي ، بعدما استعاد الزمان ،أن يبدأكتابه ؛ فتنقلب بذلك الحيّة الطويلة على نفسها لتخلق الحلقة العملاقة. رواية تقارب المليون كلمة ، بأشخاص تبلغ المائتين، أشبهما تكون بالتمثال الروحي الذي يصمد كالصخرف وبجه العاديات. إنهامرثاة للدمار الذي يصنعه الزمن بالأشياء والناس إن غَفلت .



دار شرقيات للنشرو التوزيع



# البحث عن الزمن المفقود

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

البحث عن الزمن المفقود
مارسيل پروست
ترجمه: الياس بديوي
ماد recherche du temps temps perdu
Marcel Proust
Gallimard, Paris
عميع حقرق النشر لهذه الترجمة الكاملة
محفوظة لدار شرقيات ١٩٩٤
الجزء الرابع:
صادوم وعامروة

Sodome et Gomorrhe

(ع) الطبعة العربية الأولى لترجمة الجزء الرابع

#### دارشرقيات للنشر والتوزيع

دار شرقیات ۱۹۹۸

ه شارع محمد صدقي، من هدى شعراًوي رقم بريدي ١٩١١١ باب اللوق – القاهرة. ت: ٣٩٠٢٩.٣ س . ت: ٢٦٩١٩٨

الغلاف الأخير: الصفحة الأخيرة من مخطوطة هذا العمل بقلم مارسيل بروست

تصميم الغلاف: محيى الدين اللباد

صدر هذا الكتاب بالتعاون مع البعثة الفرنسية للأبحاث والتعاون قسم الترجمة القاهرة



رتم الايداع ١٩٩٧/١٤٦٨٦ الترقيم الدولي 3 - 066 - 283 - 977 ISBN

## مارسيل بروست البحث عن الزمن المفقود

ترجمة : إلياس بديوي

4 سادوم وعامورة



## الجزء الأول

أول ظهور للرجال ـ النساء. هم من نسل الذين وفرتهم نار السماء من سكّان صادوم.

وفللمرأة عامورة وللرجل صادوم ، (ألفريد دوڤينيي)

معلوم أنى قبلما مضيت في ذلك اليوم (اليوم الذي أقيمت فيه أمسية الأميرة (دوغيرمانت) لأقوم بزيارة الدوق والدوقة التي جئت على روايتها كنت ترصدت عودتهما واتَّفق لي، في أثناء فترة ترصدي، اكتشاف يتَصل على وجه الخصوص بالسيد (دوشارلوس)، ولكنّه هامّ في حدّ ذاته إلى حدّ أني أرجأت روايته إلى الآن وحتى الفترة التي يسعني فيها أن أخصه بالمكان والمساحة المتوخيين. وكنت، كما قلت، قد تخليت عن الإطلالة الرائعة المعدّة إعداداً مريحاً إلى حدّ بعيد في أعلى المنزل، ومنها تحيط العين بالسفوح المتموجة التي تصعد عبرها حتى فندق (بريكينيي) والتي يزيّنها زينة تبهج العين على النحو الإيطالي البرج الوردي الذي يعلو المستودع العائد للمركيز ددو فريكوره. وكنت رأيت أقرب إلى الواقع، حينما ظننت الدوق والدوقة على وشك العودة ، أن أتخذ موقعاً على الدرج. وقد داخلني بعض الأسف على مقامي في الأعالي. ولكنما كان لديّ في تلك الساعة، وهي ساعة ما بعد الغداء، القليل ممّا آسف له، فلعلني ما كنت وأيت، شأني في الصباح، أشخاص اللوحات الصغيرين جداً الذين ينقلب إليهم عن بعد خدَّام فندق (بريكينيي) و(تريم)، يتسلقون الهوينا السفح الوعر وبيدهم منفضة، بين أوراق البلق العريضة الشفافة التي تُبرز بروزاً حلواً على أكتاف الجبال الحمراء. ولئن فاتنى تأمّل الجيولوجي فقد حزت على الأقلّ تأمّل عالم النبات وكنت أنظر عبر منافذ الدرج شجيرة الدوقة والنبتة الثمينة المعروضتين في الباحة بمثل الإلحاح الذي نبديه في إرسال الشبان الذين حان زواجهم في نزهات، وكنت أتساءل إن كانت الحشرة غير المحتملة سوف بجيء بفعل مضادفة من صنع العناية الإلهية لزيارة المدقّة التي تُقَدّم ذاتها وتُهْمَل في آن. وإذ بعث فيّ الفضول جرأة تتنامى شيئًا فشيئًا انحدرتُ حتّى نافذة الطابق الأرضى المفتوحة بدورها وكانت مصاريعها نصف مغلقة. كنت أسمع بوضوح اجوبيان، وهو يستعدّ للرحيل، وما كان يستطيع اكتشافي خلف ستارتي حيث مكثت لا حراك بي إلى حين ارتميت جانباً على نحو مفاجئ مخافة أن يراني السيد «دوشارلوس» الذي كان يجتاز الباحة وهو يمضي الهوينا في طريقه إلى منزل السيدة «دو فيلبا ريزيس» بطيناً متشيباً يزيده وضح النهار شيخوخة. لقد انبغي أن تُلمُّ وعكة بالسيدة «دو فيلباريزيس، (نتيجة لمرض المركيز (فيير بوا) الذي كان شخصياً على خلاف قاتل وإياه) كيما يقوم السيد «دو شارلوس، ، ربّما لأول مرّة في حياته ، بزيارة في تلك الساعة . ذلك لأن البارون بهذا التفرد الذي يطبع آل «غيرمانت» إذ يعدُّلون في الحياة المحتمعيَّة، بدلاً من التقيُّد بها، وفق عاداتهم الشخصية (وهي غير مجتمعية فيما يعتقدون. وإنها أهل بالتالي لأن يُذلُّ أمامها هذا الشيء الذي لا قيمة له، يعني حياة المجتمعات .. من ذلك أن السيدة «دومارصانت» ما كان لها يوم محدد، ولكنها تستقبل صديقاتها كل صباح من العاشرة إلى الظهر)، كان يحتفظ بهذا الوقت للقراءة والبحث عن التحف العتيقة، الخ، ولا يقوم البتة بزيارة إلا ما بين

الرابعة والسادسة مساءً. وفي السادسة كان يمضي إلى مركز الفروسية أو للتنزه في «الغابة». وقمت بعد لحظة بحركة ارتدادية كي لا يبصرني (جوبيان)، فعمًا قليل ساعة انطلاقه إلى المكتب الذي لا يعود منه إلا للعشاء، وهو حتّى لا يفعل دائماً منذ أسبوع انقضى على ذهاب ابنة أخيه بصحبة المتدرّبات عندها إلى الريف بغية إنجاز فسطان في منزل واحدة من زبائنها. ثمّ عزمت، وقد تبيّنتُ أن ليس من يستطيع مشاهدتي، أن لا أكلف نفسي عناءً من بعد مخافة أن أفوّت علىّ، إمّا وقعت المعجزة، الوصول الذي يكاد أن يكون الأمل فيه مستحيلًا (عبر الكثير من العقبات والبعد والمخاطر المعاكسة والأخطار)، وصول الحشرة المرسلة من البعيد البعيد إلى العذراء التي تطاول انتظارها منذ فترة طالت. كنت أعلم أن ذاك الانتظار لم يكن أكثر سلبية منه عند الزهرة الفحل التي استدارت أسديتها تلقائيا كي تستطيع الحشرة استقبالها بيسر أكبر. كذلك هو شأن الزهرة الأنثى التي كانت هنا، فلعلها كانت تقوّس وحاملات سماتها، إن جاءت الحشرة، وتقطع بحركة تخفي على الملاحظة، بغية أن تدع لها أن تغلُّ فيها بصورة أفضل، مثلها مثل شابة ماكرة ولكنها متقدة العاطفة، نصف الطريق إليها. إن قوانين عالم النبات إنما محكمها بدورها قوانين أكثر فأكثر سموًا. ولئن كانت زيارة الحشرة، ونعني جلب بذرة زهرة أخرى، ضرورية بعامة لتلقيح الزهرة فلأن التلقيح الذاتي، تلقيح الزهرة نفسها بنفسها، قد يحمل معه، كما هي الزيجات التي تتكرّر في الأسرة ذاتها، انحطاط النوع والعقم في حين يَهَبُ التهجين الذي تقوم به الحشرات، يَهَبُ الأجيال اللاحقة من النوع نفسه زخماً بجهله الأجيال السابقة. ولكنَّ هذه الانطلاقة ربَّما بخاوزت الحدّ فتنامى بها النوع تنامياً مفرطاً. وإذ ذاك مثلما مضاد السّمين يدفع المرض، ومثلما الغدّة الدرقيّة تنظم كرشنا وتشكل الهزيمة عقاباً للكبرياء والتعب للمتعة، ومثلما يريح النوم بدوره من التعب هكذا يجيء فعل تلقيح ذاتي استثنائي في الوقت المناسب ليشد البراغي والمكابح فيعيد إلى القاعدة السوية الزهرة التي سبق أن حادت عنها بما يجاوز الحدّ. كانت أفكاري قد اتبعت منحي سوف أصفه فيما بعد وكنت استخلصت مذ ذاك من تخايل الأزهار الظاهر نتيجة تنسحب على قسم لا واع من الأعمال الأدبية حينما أبصرت السيد ٥دو شارلوس، خارجاً من منزل المركيزة. ولم يكن انقضى منذ دخوله إلا بضع دقائق. فربما علم من قريبته العجوز نفسها أو من أحد الخدّام فحسب التحسّن الكبير أو بالأحرى الشفاء التام مما لم يكن لدى السيدة ودوفيلباريزيس، سوى مجرد وعكة. كان السيد ودو شارلوس، في هذه اللحظة التي لا يَحْسَبُ أحداً يراه فيها وقد أسدل جفنيه صوب الشمس، كان قد راحي على وجهه هذا التوتّر وأطفأ هذه الحيوية المصطنعة اللذين تستبقيهما عنده حرارة الحديث وقرّة الإرادة. كان شاحباً كقطعة مرمر، كبير حجم الأنف وقسماته الرقيقة لا تزوَّدها من بعد نظرة حازمة بدلالة مختلفة يمكن أن تشوّه جمال خطوطها. كان يبدو، ولاشيء فيه من بعد إلا لآل وغير مانت، ، وقد نقش مذ ذاك ، هو وبالاميد، الخامس عشر، في كنيسة (كومبريه) . ولكنّما كانت تلك القسمات العامّة لكامل الأسرة تتخذ في وجه السيد (دوشارلوس) رهافة أكثر روحانيّة وأكثر عذوبة على وجه الخصوص. وكنت آسف له أن يزيّف عادة بهذا القدر من صنوف العنف والغرابات المزعجة وأشكال القيل والقال والقسوة وسرعة التأثر والصلف، أن يخفى خلف فظاظة مستعارة الوداعة والطيبة اللتين أراهما تنداحان على وجهه بهذا القدر من البساطة ساعة يغادر منزل السيدة (دو فيلباريزيس). كان يبدو، إذ ترفّ عيناه صوب الشمس، وكأنه يكاد يبتسم وألفيت في وجهه، وقد برز لي مرتاحاً وكأنما على طبيعته، شيئاً من المودّة

والسكينة بلغ حداً لم أستطع معه الحؤول دون أن أفكر كم لعل السيد «دوشارلوس» كان سيغضب لو أمكن أن يعلم أنه مراقب. ذلك لأن ما كان يذكرني به هذا الرجل الذي كان مولها إلى حد بعيد، الذي كان يباهي إلى أبعد حد بالفحولة والذي يبدو له الجميع مختثاً على نحو بغيض، ما كان يدفعني إلى التفكير به فجأة لشدة ما يحمل منه بصورة عابرة القسمات والتعبير والابتسامة إنما كان امرأة.

كنت أهم بتكليف نفسي عناء جديداً كي لا يستطيع مشاهدتي، فلم يتسع لي الوقت ولا ظلت بي حاجة. فما الذي رأيته! وجهاً لوجه، في هذه الباحة التي لم يلتقيا بالتأكيد يوماً فيها (إذ لا يجيء السيد «دوشارلوس» إلى فندق آل «غيرمانت»، إلا بعد الظهر ساعة يكون «جوبيان» في مكتبه، كان البارون بعد ما فتح عينيه وسعهما، وكانتا نصف مغلقتين، ينظر بانتباه شديد إلى صانع الصداري القديم على عتبة دكانه فيما تسمّر هذا الأخير فجأة في مكانه أمام السيد (دوشارلوس) وهو ينغرس مثلما النبتة ويتأمل باندهاش كرش البارون المتشيخ. ولكن الأمر الأكثر غرابة أن وقفة «جوبيان»، بعد ما تغيرًت وقفة السيد «دوشارلوس»، شرعت في الحال تنسجم معها وكأنما وفق قوانين فن خفي فالبارون الذي يحاول الآن إخفاء الانطباع الذي أحس به ولكنه يبدو، على الرغم من لامبالاته المتكلفة، وكأنه يبتعد آسفاً، كان يذهب ويجيء وينظر في الفراغ بالطريقة التي يظن أنها تبرز أفضل ما تبرز جمال حدقتي عينيه، ويتخذ هيئة مزهوة مهملة مضحكة. فكان أن فقد «جوبيان» في الحال الهيئة المتواضعة الطيبة التي عهدتها دائماً فيه ووقف منتصب الهامة \_ يناظر بذلك البارون تماماً \_ وهو يولى قامته هيئة مستكبرة ويضع قبضته على خصره بوقاحة بشعة ويبرز قفاه ويتخذ أوضاعاً بالغنج الذي لعل زهرة الأوركيدا كانت تبديه إزاء الدبور الذي طلع فجأة غير متوقع . وما كنت أعلم إمكان أن يبدُّو منفراً إلى هذا الحد. ولكني كنت أجهل كذلك أنه قادر أن يقوم على نحو مفاجئ بدوره في هذا النوع من مشهد الأبكمين الذي يبدو (مع أنه يقف للمرة الأولى في حضرة السيد ١دوشارلوس) أنه جرى تكراره فترة طويلة . ... وليس يبلغ المرء تلقائياً هذا الكمال إلا حينما يلتقى في بلاد الغربة مواطناً له يجري التفاهم إذ ذاك معه من تلقاء ذاته إذ الوساطة متماثلة، ودون أن يكون أحدهما رأى الآخر في يوم.

لم يكن هذا المشهد على أي حال مضحكاً على نحو إيجابي فلقد كانت تطبعه غرابة، أو إن شئت فطرة، كان جمالها آخذاً في التنامي. فعبثاً كان السيد «دو شارلوس» يتخذ هيئة المتجرد، ويخفض جفنيه ساهياً، لقد كان يرتفع بهما بين الحين والحين ويلقي إذ ذاك على «جوبيان» نظرة فاحصة. لكنما (ولأنه كان يظن دونما شك أنه لا يمكن لمشهد كهذا أن يتطاول إلى مالا حدود في هذا المكان، إما لأسباب سوف ندركها فيما بعد، وإما من منطلق هذا الإحساس بقصر الأشياء جميعها والذي يجعلنا نبتغي سداد كل ضربة نضربها ويجعل مشهد أي حب مؤثراً إلى هذا الحد) كان السيد «دو شارلوس» يتدبر أمره في كل مرة ينظر فيها إلى «جوبيان» كي تترافق تلك النظرة وكلمة ما، وهو ما كان يجعلها مختلفة إلى ما لا حدود عن النظرات التي نلقيها عادة على شخص نعرفه أو لا نعرفه. كان ينظر إلى «جوبيان» محدّقاً مخديق من يزمع أن النظرات التي نلقيها عادة على شخص نعرفه أو لا نعرفه. كان ينظر إلى «جوبيان» محدّقاً مخديق من يزمع أن مخطئ، فإنك حتماً من «زوريخ» أنت أيضاً ويدو أني بالتأكيد التقيتك كثيراً لدى بائع الآثار». على هذا النحو

كان يبدو السؤال نفسه، كل دقيقتين، موجهاً بتركيز شديد إلى اجوبيان، في غمزة عين السيد ادو شارلوس، ، كمثل جمل «بيتهوفن» الاستفهامية تلك التي تتردد تردداً غير محدود على فترات متساوية والتي تعدُّ .. بفيض مفرط من التحضيرات .. لبروز فكرة جديدة، وتبدل في النغمة، و«عودة لحن». إلا أن جمال نظرات السيد «دو شارلوس» و«جوبيان» كان ناجماً بالعكس من أن هذه النظرات ما كان يبدو، على الأقل مؤقتاً، أنها تهدف إلى الإيصال إلى شيء. وإنما كنت أرى البارون و اجوبيان، للمرة الأولى يكشفان عن ذاك الجمال. ففي عيني كل منهما طلعت منذ قليل لا سماء زوريخ، بل سماء مدينة شرقية لم أحزر بعد اسمها. وأياً تكن النقطة التي كان يمكن أن تستوقف السيد «دو شارلوس» وصانع الصداري فقد كان يبدو أن الاتفاق بينهما قد أبرم وأن ليست تلك النظرات اللامجدية سوى توطئات طقسية شبيهة بالحفلات التي تقام قبل زواج مقرر. لكأنهما، إن اقتربنا أكثر من الطبيعة \_ وإن كثرة وجوه التشبيه إنما يزيد من كونها طبيعية أن ذات الرجل إن تفحصته على مدى بضع دقائق بدا لك على التوالي رجلاً أو رجلاً طائراً، أو رجلاً حشرة، إلخ \_ لكأنهما طائران، ذكر وأنثى يحاول الذكر التقدم فيما لا تستجيب الأنثى ــ ٥جوبيان، ــ من بعد بأية إشارة لهذه المناورة ولكنها تنظر إلى صديقها الجديد دونما استغراب، نظرة ثابتة ساهية مخكم دونما شك أنها أكثر إثارة ومجدية وحدها، بما أن الذكر قام بالخطوات الأولى، فتكتفي بصقَّل ربشها. وبدا أخيراً أن لا اكتراث «جوبيان» لم يعد كافياً له، ولم يظل بين يقينه أنه استمال أحدهم وحمله على ملاحقته واشتهائه سوى خطوة يخطوها وخرج «جوبيان»، وقد قرر الذهاب إلى عمله، من البوابة الرئيسية. على أنه لم ينطلق إلا بعدما أدار رأسه مرتين أو ثلاثاً إلى الشارع حيث اندفع البارون بقوة، وهو يرتعد مخافة أن يفقد أثره (ويصفّر بعنترية دون أن يغفل أن يقول للبواب صائحاً «إلى اللقاء»، ولكن هذا الأخير لم يسمع حتى ماقال، وهو نصف ثمل يقدم طعاماً لمدعوين في الركن القصى من مطبخه). وفي اللحظة نفسها التي اجتاز فيها السيد «دوشارلوس» البوابة الرئيسية وهو يصفر مثل دبور كبير دخل آخر، وكان حقيقياً، إلى الباحة. ومن ذا يعلم إن لم يكن ذاك الذي انتظرته زهرة الأوركيدا منذ زمن طويل وهو يقبل الآن حاملاً إليها الطلع النادر جداً الذي ربما مكثت عذراء بدونه؟ ولكنني سهوت عن متابعة لهو الحشرة، ذلك لأن «جوبيان» استرعى انتباهي أكثر فقد عاد (ربما ليأخذ رزمة حملها فيما بعد وكان نسيها من جراء الانفعال الذي سببه له ظهور السيد «دو شارلوس»، وربما لمحض سبب أقرب أن يكون طبيعياً) يتبعه البارون. وقد سأل هذا الأخير، بعد ما صمم على تسريع الأمور، سأل صانع الصداري نارأ ولكنه لاحظ في الحال: «إني أسألك نارا ولكني أرى أني نسيت علبة «السيكار». وتغلبت قوانين الضيافة على قواعد الدلال؛ وقال صانع الصداري الذي حل الفرح على محياه محل الازدراء: «ادخل وسوف تعطى كل ما تشاء، وانغلق باب الدكان عليهما ولم يسعني سماع شيء من بعد. وكنت قد ضيعت الدبور وما كنت أعلم إن كان الحشرة المناسبة لزهرة الأوركيدا ولكني ما عدت أشك ، فيما يخص حشرة شديدة الندرة وزهرة سجينة، بإمكان اقترانهما بأعجوبة، في حين أن السيد «دو شارلوس»، (والأمر محض تشبيه للمصادفات التي من فعل العناية الإلهية، أية كانت، ودون أقل ادعاء علمي بتقريب بعض قوانين علم النبات مما يسمونه أحياناً وبئست التسمية اللواطة)، وماكان يرتاد منذ سنوات هذا المنزل إلا في ساعات لا يكون فيها «جوبيان» هناك. كان قد التقي، بمصادفة وعكة ألمت بالسيدة «دوفيلباريزيس»، صانع الصداري ومعه الحظ السعيد الذي يدخره لأناس

من صنف البارون أحد هؤلاء الأفراد الذين يمكن أن يكونوا أوفر شباباً إلى ما لا حدود من «جوبيان» وأكثر جمالاً، الرجل المقدر سلفاً كيما يحصل هؤلاء على حصتهم من الملذات على هذه الأرض، الرجل الذي لا يحب سوى المسنين.

ما جئت على ذكره هنا على أية حال هو ما كنت لن أدركه إلا بعد بضع دقائق لشدة ما تلتصق بالواقع هذه الخصائص في أن يكون لا مرئياً إلى أن تجرده منها مناسبة ما. لقد كنت في تلك اللحظة على أية حال في أشد الإزعاج لعدم سماعي من بعد حديث صانع الصداري السابق والبارون. ولمحت حينذاك الدكان المعروضة للإيجار والتي يفصلها عن دكان «جوبيان» محض قاطع رقيق جداً. وما كان عليّ لبلوغ المكان سوى معاودة الصعود إلى شقتنا والذهاب إلى المطبح والانحدار على درج الخدمة إلى الأقبية والمرور فيها من الداخل على كامل عرض الباحة ثم بعد ما أصل في القبو إلى المكان الذَّي كان نجار الموبيليا يحشر فيه أخشابه منذ بضعة شهور مضت وحيث كان يعتزم اجوبيان، خزن فحمه، صعود الدرجات القليلة التي تفضي إلى داخل الدكان. وهكذا أُتِم قطع كامل طريقي غير مكشوف ولا يراني أحد. كانت تلك الوسيلة الأوفر حذراً ولم تكن تلك التي تبنيتها بل سرت بمحاذاة الجدران ودرت في الهواء الطلق حول الباحة أجهد ألا يراني أحد. وإن لم يقع ذلك فظنّي أنّي أدين بالأمر للمصادفة أكثر منه لتعقّلي. وإنّي أرى ثلاثة أسباب ممكنة، على افتراض أن ثمة سبباً، لاتخاذي قراراً متهوراً إلى هذا الحدّ حين كان السير في القبو بمثل ذاك الأمان. نفاد صبري أولاً، وربما بعد ذلك تذكّر غائم للمشهد في «مونجوفان». وأنا أختبئ أمام نافذة الآنسة «فانتوي». والواقع أن الأمور التي شهدتها من هذا القبيل حملت دائماً في إخراجها الطابع الأكثر تهوّراً والأقل حقيقة، كما لو انبغي أن لا تكافئ مثلَ هذه الإفشاءات سوى فعلة مليئة بالمخاطر مع أنّها تجري في جزء منها في الخفاء. وأخيراً أكاد لا أجرؤ على الإقرار بالسبب الثالث الذي كان في اعتقادي التام حاسماً على نحو لا شعوري، وذلك من جرًاء طابعه الصبياني. فمنذ أن تابعت بكثير من التفصيل حرب «البوير»، كيما أقتفي آثار مبادئ «سان لو» العسكرية \_ وأشهد كذبها \_ رأيتني مرغماً على إعادة قراءة قصص قديمة عن الاكتشافات والرحلات. وقد شُغفت بتلك القصص فكنت أطبقها في الحياة العاديّة كي أبعث في نفسي مقداراً أكبر من الشجاعة. فحينما أرغمتني بعض النوبات على المكوث عدّة أيام وعدّة ليال وقد حُرمتُ لا النوم فحسب بل الاستلقاء والشراب والطعام وحين يبلغ الإنهاك والعذاب مبلغاً أتصور معه أني لن أتخطاهما في يوم، حينذاك كنت أفكر بذاك المسافر الملقى على رمل الشاطئ وقد سمَّته الأعشاب الضارَّة، وأرجفته الحميّ في ثيابه التي بللها ماء البحر، والذي كان يحس مع ذلك أنه تحسن بعد انقضاء يومين فيعاود المسير على غير هدى باحثاً عن سكان أيّ سكان وربّما كانوا من آكلي لحوم البشر. كان مثالهم يشدّ من عزائمي ويردّ لي الأمل فأخجل أن ألمت بي ساعة تخاذل. وإذ أفكّر بالبوير الذين ما كانوا يخشون، والجيوش الإنكليزية في مواجهتهم، أن يعرّضوا أنفسهم حينما ينبغي لهم أن يجتازوا أجزاء من الأرض المكشوفة قبل بلوغ دغل من الشجر، كنت أفكر قائلاً: ١٥٥ أحلى أن أكون رعديدا أكثر منهم حينما مسرح العمليات مجرّد باحتنا وحينما السيف الوحيد الذي يفترض أن أخشاه، أنا الذي اتفق لي منذ فترة قريبة عدّة مبارزات دون أن ينتابني خوف بسبب قضية «دريفوس»، هو عيون الجيران ولديهم اهتمامات غير النظر في الباحة»

ولكن حين أصبحتُ في الدكّان، وأنا أتفادى إحداث أيّة فرقعة في الأرضيّة الخشبيّة إذ تبيّنت أن أضعف ضجّة في دكّان «جوبيان» والسيد «دوشارلوس» قليلي الحذر وكم كان الحظّ إلى جانبهما.

وما كنت أجرؤ على الحركة. لقد سبق بالتأكيد أن نقل سائس آل «غيرمانت»، مستغلاً دونما شك غيابهم، إلى الدكان التي أقف فيها سلما ركن حتى ذاك في المرآب. ولو ارتقيته لأمكنني أن أفتح الكوة وأسمع كما لو كنت عند «جوبيان» بعينه. ولكنّي كنت أخشى أن تصدر عني ضجة. وكان ذلك غير مجد بأي حال، فلم يقع علي حتى أن آسف لوصولي بعد بضع دقائق إلى دكّاني. فإني أفترض، حسبما سمعت بادئ الوقت في دكّان «جوبيان» وكان مجرد أصوات مغمغمة، أن القليل من الكلمات جرى النطق بها. صحيح أنّ هذه الأصوات بلغت من العنف مبلغاً ربّما أمكنني الظنّ معه، لو لم تكن استعيدت على الدوام في خانة الجواب بأنّة موازية، أن شخصاً كان يذبح آخر في جانبي وأن القاتل والضحية التي بعثت حية كانا يستحمان بعد ذلك ليمحوا آثار الجريمة. وخلصت فيما بعد إلى أن ثمة أمراً بمثل صخب العذاب هو اللذّة ولا سيّما إن انضافت إليها ـ في غياب الخوف من مجيء الأطفال، والأمر غير وارد هنا على الرغم من مثال «الأسطورة الذهبيّة» ـ اهتمامات مباشرة بالنظافة. وأخيراً، وبعد انقضاء نصف ساعة تقريباً (كنت في أثنائها قد ارتقيت سلمي أختلس الخطي كي أنظر عبر الكوّة التي لم أفتحها)، بوشر بالحديث. كان «جوبيان» يرفض بقوّة المال الذي يبتغي السيّد «دوشارلوس» أن يعطيه إيّاه.

ثمّ خطا السيّد «دوشارلوس» خطوة خارج الدكان. «لم دقنك محلوق على هذه الشاكلة، يقول للبارون بلهجة مغناجة، فما أجملها اللحية الجميلة!» فأجاب البارون: «تفا له! باللقرف». وكان لايزال يتباطأ على عتبة الباب ويسأل «جوبيان» معلومات حول الحيّ. «تراك لا تعلم شيئاً عن بائع الكستناء في الحيّ، لا إلى اليسار، فما أشنعه، بل في الجانب الزوجيّ، عتريس ضخم أسود تماماً والصيدلاني في الجهة المقابلة لديه درّاج لطيف جداً يحمل أدويته». وليس من شك أن «جوبيان» استاء من تلك الأسئلة، فقد أجاب وهو ينتصب بامتعاض امرأة مغناج مخدوعة: «يخيّل إليّ أنك تخمل فؤاداً متقلباً». ولابد أن هذا العتاب الذي ألقي بلهجة وجعى باردة متكلفة أثر في السيّد «دوشارلوس» الذي وجّه إلى «جوبيان» كيما يغطي على الانطباع السيىء الذي خلفه فضوله، ولكنّما فعل بصوت أخفض من أن أميّز تماماً الكلمات، رجاءً ربّما استلزم دون شك أن يطيلا إقامتهما في الدكّان وأثر إلى حد في صانع الصداري كيما يزيل ألمه، إذ تأمّل وجه البارون السمين المحتقن مخت شعره المتشيّب تأمل غارق في السعادة أقدم منذ قليل على دغدغة اعتزازه بنفسه، وقال «جوبيان»، وقد عزم على منح السيّد «دوشارلوس» ما سبق أن سأله إيّاه منذ قليل، قال للبارون، بعد ملاحظات خلو من الكياسة من مثل: «ما أضخمها أداة مخملها!» بهيئة بائسة بادية التأثر متفوّقة ممتنة: «أجل، هيّا، أيها الصبيّ الكياسة من مثل: «ما أضخمها أداة مخملها!» بهيئة بائسة بادية التأثر متفوّقة ممتنة: «أجل، هيّا، أيها الصبيّ

وعاد السيد «دوشارلوس» يقول بإصرار: «إن كنت أعود إلى مسألة سائق الحافلة الكهربائية فلأن ذلك، بصرف النظر عن كل شيء، يمكن أن يأتي ببعض الفائدة بشأن العودة. فإنّه يتفق لي، شأن الخليفة الذي كان يطوف في بغداد ويظنونه مجرّد تاجر، أن أتنازل للحاق بشخصيّة غريبة فتيّة أشاع قدّها السرور في نفسي».

وقمت هنا بالملاحظة عينها التي سبق أن وجهتها حول «بيرغوت». فلو وقع عليه في يوم أن يقدم إجابة أمام المحكمة لما استخدم جملاً من شأنها إقناع القضاة، بل ينتقى من تلك الجمل «البيرغوتيّة» التي يوحي بها إليه مزاجه الأدبي الخاصّ بصورة طبيعيّة وتجعله يصادف متعة في استخدامها. كان السيّد «دوشارلوس»على نحو مماثل يستخدم مع صانع الصداري اللغة عينها التي لعله لجأ إليها مع أرباب مجتمع من عصبته، بل يبالغ في الْمُسْتَغْرَب من عاداتها إِمَّا لأن الوجل الذي يجهد في مكافحته كان يدفعه إلى عجرفة مفرطة، وإمَّا لأنَّه يرغمه، إذ يحول ون أن يتمالك نفسه (لأنك أكثر اضطراباً في حضرة من ليس من وسطك)، على الكشف عن طبيعته وتعريتها، وكانت بالحقيقة مستكبرة وعلى شيء من الجنون، حسبما تقول السيدة «دوغيرمانت». وأردف يقول: «وكي لا أفقد أثرها أقفز على غرار أستاذ صغير، على غرار طبيب فتي وسيم، في ذات الحافلة التي تستقلها الشخصية اللطيفة التي لا نتحدّث عنها بصيغة التأنيث إلا إتبّاعاً للقاعدة (مثلما نقول في حديثنا إلى أحد الملوك (١): هل تشعر جلالتكم أنها بصحة جيدة؟). فإن بدَّلَتُ الحافلة أخذتُ، ربَّما مع جراثيم الطاعون، هذا الشئ الذي لا يصدّق والمدعو «تبديلاً»، أي رقماً ليس على الدوام الرقم ١ مع أنه يُسلّمُ لي أنا! وهكذا أبدّل «العربة» ثلاث أو حتى أربع مرات. وأراني أحياناً أرسو في الحادية عشرة مساء في محطة «أورليان»، ولابد من العودة! ولو اقتصر الأمر على محطة «أورليان» فحسب! ولكنّى مضيت مرّة، على سبيل المثال، إذ لم أفلح في مباشرة الحديث قبل ذلك، حتى «أوريان» نفسها في واحدة من تلك العربات الشنيعة حيث المنظر المتوافر، بين مثلثات من القطع المشغولة تسمّى «الشبك»، قوامه صور الروائع المعمارية الرئيسيّة العائدة لشبكة الخطوط. ولم يكن ثمة سوى مكان واحد خال، وكان قبالتي بمثابة أثر تاريخيّ «منظر» لكاتدرائيّة «أورليان»، وهي الأقبح في فرنسه وتورثني في النظر إليها على هذا النحو رغماً عنّى ما يماثل إرهاقي لو أرغمتُ على تثبيت أبراجها داخل الكرة الزجاجية التي لمسكات الريش البصرية تلك التي تورثك رمداً. ونزلت في محلة ﴿ أُوبِرِيهِ ﴾ في الوقت الذي نزلت صغيرتي اللطيفة التي كانت أسرتها، من أسف، تنتظرها على الرصيف (في حين كنتُ أفترض فيها جميع العيوب باستثناء أن يكون لها أسرة)! وكان عزائي الوحيد، بانتظار القطار الذي سيعيدني إلى باريس، منزل اديانا افي ابواتيبه الله وعبثاً فَتَنَ فيما مضى لبّ أحد أسلافي الملكيين فإنني كنت فضلت جمالاً أوفر حياة. ولذلك وبغية تفادي ضجر تلك الرجعات وحيداً تراني راغباً في معرفة نادل في عربات النوم، وسائق حافلة». وختم البارون حديثة قائلاً: «لا يصدمك كلامي على أيّ حال، فكل ذلك مسألة طريقة. فإني فيما يخص شبان العالم الراقي مثلاً لا أرغب في أيّ امتلاك جسدي ولكنّي لا أطمئن نفساً إلا بعد ما أكون لمستهم، ولست أعنى ماديًا بل أعنى لمس الوتر الحسّاس لديهم. فحالمًا لا يكفّ شاب عن الكتابة إلىّ، عوضاً عن ترك رسائلي دون جواب، ويصبح بتصرّفي أدبيّاً حتى تهدأ نفسي أو ربّما هدأتٌ على الأقلّ لو لم يداخلني بعد قليل همُّ آخَرَ غيره. في الأمر شيء من الغرابة، أليس كذلك؟ وإذ نحن بصدد شبان المجتمع الراقي، ألست تعرف أحداً من بين الذين يجيئون إلى هنا؟٥ ـ الا يا صغيري. آه بلي، أسمر فارع الطول، بنظارة أحاديّة، دائم الضحك والتلفّت. ـ «لست أرى من تعنى». وأكمل «جوبيان» الصورة وما كان السيّد «دوشارلوس» يستطيع أن يفلح في العثور على من كان يقصد إذ كان يجهل أنَّ صانع الصداري السابق من نفرٍ هم أكثرِ ثمّا نظنَ، لا يتذكّرون لون شعر الناس الذين يعرفونهم معرفة هيّنة. أمّا أنا الذي كان يعرف عاهة (١) استبدلنا بالأمراء (الواردة في النصّ الملوك ليمكننا إحلال اللجلالة، محلّ االسموّ، (مذكّر).

«جوبيان» تلك واستبدل بالأسمر الأشقر فقد بدا لي الرسم ينطبق تماما على الدوق «دوشاتيلرو». وعاد البارون يقول: «كما أعود إلى الشباب الذين ليسوا من الشعب، فإنى في هذه الفترة يدوّخني صبيّ غريب، بورجوازي صغير ذكيّ يبدي إزائي قلة تهذيب باهظة. وليس يملك أي تصور عن الشخصية الهائلة التي أمثلها والجرثومة المجهريّة التي يمثِلها . وما همّ على أيّة حال، فبوسع هذا الحمار الصغير أن ينهق ما وسعه النهيق أمام سموّ ثوب المطران الذي يلفّني، . وصاح «جوبيان»: «مطران!» وما كان فهم شيئاً في الجمل الأخيرة التي نطق بها السيّد «دوشارلوس» ولكنّ كلمة «مطران» أذهلته فقال: «ولكنّ ذلك لا يتسماشي والدين». وأجاب السيّد «دوشارلوس»: «في أسرتي ثلاثة باباوات ولى الحقّ أن ألف نفسي بالأحمر بسبب لقب كردينالي (١)، إذ أنّ ابنة أخ الكردينال جدّى لعمّى قد حملت لجدّي لقب الدوقية الذي استبدل. وأرى أنّ الصور الجازيّة تخليك أصم وتاريخ فرنسه لا مبالياً. وأضاف قوله ربّما بمثابة تخذير أكثر منه بمثابة ختام: «هذا الجاذب الذي يمارس علىّ الشبّان الذين يتهربون منّى بداعي الخشية بالطبع، فالاحترام وحده هو الذي يطبق أفواههم عن أن يصيحوا بي أنهم يحبُّونني، إنما يقتضيهم مرتبة اجتماعية عالية. ثم إن لا مبالاتهم المتكلّفة يمكن أن ينجم عنها على الرغم من ذلك النتيجة العكسية تماماً. فإن تطاولت على غباء أثارت اشمئزازي. وكيما أضرب مثالاً على ذلك في طبقة تكون أقرب إلى المألوف لديك: حينما جرى إصلاح فندقى مضيت، تفادياً لإيجاد غيارى بين سائر الدوقات اللواتي كنّ يتنازعن شرف أن يسعهن القول إنّهن استضفنني، لقضاء عدّة أيام في االفندق، على حدُ ما يقولون. وكان أحد مستخدمي الطابق معروفاً عندي فَدلَلتُه على صبيّ فندق غريب كان يغلق أبواب العربات وظلّ يقاوم عروضي. وفي النهاية عيل صبري فقدّمت له، كيما أبرهن أنّي طاهر المقاصد، مبلغاً كبيراً إلى حدّ يثير السخرية لمجرّد أن يصعد ويكلمني خمس دقائق في غرفتي. وانتظرته دون جدوى. حينعذ بلغ بي الاشمئزاز منه مبلغاً صرت أخرج معه من باب الخدم كي لا ألمح وجه هذا الصغير اللعين الغريب الأطوار. وعلمت مذذاك أنه لم يستلم في يوم أيًا من رسائلي التي احتجزَّتْ أولاها على يد المستخدم في الطابق وكان حسوداً، والثانية على يد البواب النهاري وكان فاضلاً، والثالثة على يد البواب الليلي الذي كان يحبّ المخادم الفتيّ ويضاجعه ساعة يطلع القمر. ولكنّ ذلك لم يقلّل من دوام اشمئزازي، وحتّى لو جاؤوني بالخادم كمجرّد طريدة صيد لدفعته عنى باقياء. ولكنّما المصيبة أننًا تكلّمنا عن أمور جديّة والآن انتهى ما بيننا بخصوص ما كنت أؤمّل. على أنّك تستطيع أن تؤدّي لي خدمات جلّى وتتوسّط لي. ولكن لا، تلك الفكرة وحدها تردّ لي بعض المرح وأحسّ أنَّ لم ينته شيءه.

لقد وقع منذ بداية هذا المشهد انقلاب داخل السيد «دوشارلوس» بالنسبة إلى عيني اللتين سقطت الغشاوة عنهما، انقلاب تام ومباشر كما لو ضربته عصا سحرية. ولم أكن أبصرت حتى ذاك لأنني لم أدرك من قبل، إن الرذيلة (هكذا يقولون لتيسير الكلام)، رذيلة كلّ منا إنّما ترافقه على غرار ذلك الجني الذي كان خفيًا على الناس ماداموا يجهلون وجوده. إن الطيبة والمكر والاسم والعلاقات المجتمعية لا تكشف عن ذاتها والمرء يحملها مخبّأة. وهأوليسيوس، نفسه ما كان يتعرّف «أثينا» بادئ الأمر. ولكن الآلهة تدركهم مباشرة، والشبه بمثل السرعة شبهه وكذلك كان حال السيّد «دوشارلوس» و«جوبيان». لقد وجدتني حتى الآن قبالة (١) كردينال: من المراتب الكنية المليا.

السيد «دوشارلوس» على غرار رجل شارد الفكر يصر أمام امرأة حامل لم يلاحظ قدّها المتثاقل، فيما تردّد أمامه مبتسمة: «أجل إني متعبة بعض الشيء في هذه الفترة»، يصر على سؤالها بصورة مفضوحة: «وما الذي أصابك؟» وليقل له أحدهم: «إنّها حبلي»، وفي الحال يلمح البطن ولن يصر من بعد سواه. وإنّما العقل الذي يفتح العينين، ويمنحنا الخطأ الذي زال، حاسة إضافية.

ليس على الأشخاص الذين لا يحبّون الرجوع، بمثابة أمثلة على هذا القانون، إلى معارفهم من أمثال السادة «دوشارلوس» الذين ظلوا فترة طويلة لا يرتابون بأمرهم إلى اليوم الذي جاءت تبرز فيه على الصفحة المستوية للفرد الشبيه بالآخرين، وقد خطت بحبر سريّ حتّى ذاك، الحروف التي تؤلف المفردة العزيزة على قلوب قدماء اليونانيين، ليس عليهم، كي يوقنوا أن العالم المحيط بهم إنّما يتجلّى لهم بادئ الأمر عارياً وخلواً من ألف زينة يبرزها لأكثرهم اطلاعاً، إلا أن يتذكّروا كم مرة اتّفق لهم في بحر الحياة أن يكونوا على شفا ارتكاب هفوة. فليس شيء على الوجه الخلو من الميّزات لهذا الرجل أو ذاك يمكن أن يحملهم على افتراض أنه بالضبط أخ أو خطيب أو عشيق امرأة يزمعون أن يقولوا عنها: «أية بقرة هذه!» ولكنّ ثمّة لحسن الحظ كلمة يهمس بها جار لهم توقف اللفظة القاتلة على شفاههم. وفي الحال تبرز، وكأنَّها «مَنَّا، تَقلُّ، فَرس٥(١)، هذه الكلمات: إنّه خطيب أو شقيق أو عشيق المرأة التي لا يليق أن تدعى أمامه: ٩بقرة، . هذا الله هوم الجديد وحده سوف يؤدّي إلى اعادة مجميع كامل، إلى سَعْب أو تقديم قسم الأفكار التي كنّا نحملها عن باقي الأسرة، وقد اكتملت مذذاك. وعبثاً كان يقترن كائن آخر بالسبّد «دوشارلوس» يميّزه عن الرجال الآخرين، مثلما الحصان في القنطور(٢)، وعبثا يتَّحد هذا الكائن بالبارون فإني لم ألمحه في يوم. أما الآن فقد اتخذ المجرّد شكلاً مادياً، وفُقَدَ الكائن في الحال بعد ما أُدْركت قدرته على البقاء خفيًّا، وأضحت استحالة السيد «دوشارلوس» شخصاً جديداً تامَّةً إلى حد أصبحت معه لا وجوه للتعارض في وجهه وصوته، بل تقلبات علاقاته بي إذ استرجعها في صعودها وهبوطها، وكلّ ما بدا حتى ذاك مفككاً في خاطري، أصبحت قريبة الإدراك وبدت بديهية مثل جملة لا مخمل أي معنى مادامت مفككة وانتظمت حروفها كيفما اتفق، ولكنها تعبّر إن عادت حروفها فوضعت ضمن الترتيب اللازم عن فكرة لن تستطيع نسيانها من بعد.

ثم إني أخذت أدرك الآن لماذا أمكنني أن أجد أن السيد الدوشارلوس كان يبدو امرأة حينما شاهدته خارجا من منزل السيدة الدوفيلباريزيس : فلقد كان كذلك! لقد كان من صنف هذه الكائنات الأقل تناقضاً الما تبدو عليه والتي اتخذت مثلا أعلى رجوليًا لأن طبعها بالضبط انثوي وهي في الحياة شبيهة بالرجال الآخرين في الظاهر فقط؛ فحيثما يحمل كل واحد طيفاً محفوراً على صفحة الأحداق وقد خُطَّ في تلك المينين اللتين يصر من خلالهما كل شئ في الكون، فالطيف فيما يخصهم ليس لحورية بل لفتى جميل. ذلك الصنف الذى تثقله اللعنة وينبغي له أن يعيش في الكذب والأيامين الكاذبة إذ هو يعلم أن ما يشتهي وما يؤلف في نظر أي مخلوق أفضل مطارح عذوبة العيش إنما يقع محت طائلة القانون وهو مخز لا يمكن الجهر به؛ والذي

<sup>(</sup>١) كلمان ثلاث وردن في المهد القديم، سفر دانيال (٢٥/٥) : منّا = قَالَى، تَقُلُّ = وَزَنْ رَافَرْس، وتعني في الوقت نفسه وتُسمَّ، كما تذكّر باسم الغرس وتفسير الكلام : منا = أحصى الله أيام ملكك وأنهارها، وتقلُّ = وزنت في الميزان فوجدت ناقصاً، وفُرِس = قسمت مملكتك وأسلمت إلى ميديا الغرس.

<sup>(</sup>٢) كَائن حرافي نصفه العلوي رجل والسفلي حصان.

ينبغى له أن ينكر إلهه لأنه يقع عليهم، وإن كانوا مسيحيّين، حينما يمثلون أمام المحكمة بصفة متّهمين أن ينكروا أمام المسيح وباسمه بمثابة افتراء عليهم ما يؤلف حياتهم ذاتها؛ هم الأبناء ولا والدة لهم، الذين يضطرون أن يكذبوا عليها حتى ساعة يطبقون عينيها؛ الأصدقاء ولا صداقات على الرغم من جميع تلك التي توحى بها فتنتهم، وكثيراً ما يَقرُّ بها، والتي قد يحّس بها فؤادهم وهو في الغالب على طيبة. ولكن أيمكن أن ندعو بالصداقات تلك العلاقات التي لا تنمو إلا بفضل كذبة والتي ربّما عملت أول اندفاعة ثقة وصدق قد يخطر لهم أن يبدوها إلى استبعادهم باشمئزاز ما لم تكن صلتهم بأحد العقول النزيهة، بل المتعاطفة، ولكنّها حينذاك تستخلص، وقد ضللتها بشأنهم سيكولوجيا اصطُلحَ عليها، من الرذيلة المُقَر بها الودادُ الأكثر بعدا عنها مثلما يفترض بعض القضاة ويعذرون بسهولة أكبر القتل لدى الشاذين والخيانة لدى اليهود لأسباب مستخلصة من الخطيئة الأصليّة والقدريّة العرقية؟ وأخيرا ـ على الأقل طبقا للنظرية الأولى التي اختططتها عنه حينذاك، وسنراها تتبدّل فيما بعد، ولعلّ هذا الأمر كان أغضبهم فيها فوق كلّ شيء لو لم يُحْجَبُ ذلك التناقض عن عيونهم من جرّاء الوهم نفسه الذي كان يجعلهم يبصرون ويعيشون ـ العشّاق الذين سُدُّ في وجههم تقريباً احتمالُ هذا الحبّ الذي يوليهم الأملُ فيه قوةً لتحمّل هذا القدر من المخاطر وأسباب العزلة بما أنَّهم بالضبط مغرمون برجل ليس فيه من المرأة شيء، رجل غير شاذ ولا يستطيع بالتالي أن يحبُّهم، ممَّا يجعل رغبتهم غير ممكنة الأشباع في يوم لو لم يَسلم إليهم المالَ رجالاً حقيقيّين ولو لم يجعلهم الخيال في نهاية المطاف يضعون موضع رجال حقيقيّين الشاذّين الذين وهبوهم ذواتهم. دونما شرف إلا العابر منه، ودون حريّة إلا المؤقَّت منها إلى حين اكتشاف الجريمة، ودون مركز إلا ما كان منه غير ثابت، مثلما هو أمر الشاعر، وكان البارحة موضع حفاوة في جميع منتديات لندن وتهليل في جميع مسارحها وفي الغد يطرد من جميع النَّزُل المفروشة دون أن يسعه ايجاد وسادة يسند إليها رأسه، ويدير حجر الرحى مثل شمشون، ومثله يقول:

### اسوف يموت الجنسان كلّ على حدة.٥

بل يُستَبْعدُون، فيما عدا أيام التعاسة الكبرى التي يتألّب فيها العدد الأكبر حول الضحية، مثلما اليهود حول «دريفوس»، من عطف وأحياناً من مجتمع أشباههم الذين يبعثون فيهم القرف لرؤيتهم ما هم عليه وقد رُسِم في مرآة تُبرز، إذ هي لا يحسن صورتهم عن بعد، جميع العاهات التي لم يشاؤوا من قبل ملاحظتها في ذواتهم، وتجعلهم يدركون أن ما كانوا يدعونه حبّهم (والذي ألحقوا به، بالتلاعب بالكلمة، يدفعهم إلى ذواتهم، وتجعلهم يدركون أن ما أمكن أن يضيفه إلى الحبّ الشعرُ والرسمُ والموسيقى والفروسية والنسك) إنّما ينتج لا عن مثل أعلى للجمال اتخذوه بل عن مرض لا شفاء له؛ مثلهم مثل اليهود أيضاً (باستثناء بعض منهم لا يودون الاختلاط إلا ببني جنسهم ولاينفكون يرددون الكلمات الشعائرية والمزحات الشائعة) يتهرّب بعضهم من بعض ويسعون إلى من كانوا الأكثر مناهضة لهم ولا يريدونهم، يصفحون عن صدودهم وينتشون بمجاملاتهم؛ بل هم يجمعهم إلى أمثالهم النّبذُ الذي يطالهم والخزي الذي تردّوا فيه، وقد بلغ بهم في بمجاملاتهم، بل هم يجمعهم إلى أمثالهم النّبذُ الذي يطالهم والخزي الذي تردّوا فيه، وقد بلغ بهم في الأجناس، فأحياناً على جمال والأغلب على بشاعة، ويلقون (على الرغم من جميع صنوف السخرية التي يصبها ذاك الذي يبدو في الظاهر نسبيا، وهو أكثر اختلاطاً بالجنس المعادي وأوفر اندماجا به، الأقل شذوذاً على يصبها ذاك الذي يبدو في الظاهر نسبيا، وهو أكثر اختلاطاً بالجنس المعادي وأوفر اندماجا به، الأقل شذوذاً على

الذي لبث أكثر شذوذاً مفترجاً في مخالطة أشباههم، بل سنداً في حياتهم إلى حدّ أنهم، فيما ينكرون أنّهم يؤلفون جنساً (يشكّل اسمه أعظم شتيمة)، يفضحون بطيبة خاطر أولئك الذين يفلحون في إخفاء انتمائهم إليه كي يجدوا عذرا لأنفسهم أكثر منهم لإيذائهم، وهم لا يكرهون ذلك، ويمضون يبحثون، مثلما الطبيب عن الزائدة الدودية، عن الشذوذ حتى في بطون التاريخ ويعبطهم أن يذكّروا بأن سقراط كان واحدا منهم كما يقول الاسرائيليون(١)، إن يسوع كان يهودياً دون أن يفكّروا أن لم يكن شاذّون حين كان الشدوذ هو القاعدة ولا معادون للمسيحيين قبل المسيح وأن العار وحده صانع الجريمة لأنه لم يُوق إلا على الذين تمردوا على أيّ كرازة وأي مثال وأي قصاص بموجب استعداد فطري خاص إلى حد أنه يثير أشمئزاز الرجال الآخرين (مع أنه قد يترافق وصفات أخلاقية سامية) أكثر مما تفعل بعض المعايب الأخرى التي تناقضه كالسرقة والقسوة وسوء النيّة التي إذ تدركها عامّة الناس بصورة أفضل فإنمّا تعذرها بالتالي أكثر؛ ويشكّلون جمعية ماسونية أكثر اتساعا وأوفر بخاعة وأقل مدعاة للشبهة من ماسونية المحافل لأنها قائمة على تماه في الأذواق والحاجات والعادات والأخطار والتدرّب والمعرفة والابخار والمصطلحات، ونتبيّن فيها أن الأعضاء أنّفسهم الذين يتمنون أن لا يعرف أحدهم الآخر يتعرّف بعضهم بعض في الحال بفضل علامات طبيعية أو اصطلاحية، لا إرادية أو مقصودة، تكشف للمتسوّل أحد أشباهه في السيّد الكبير الذي يغلق له باب عربته، وللوالد في خطيب ابنته، ولمن كان ابتغي الشفاء والاعتراف وكان عليه أن يدافع عن نفسه في الطبيب والكاهن والمحامي الذي مضى للقائه؛ وكلهم مضطرّون أن يصونوا سرهم ولكنهم يحوزون نصيبهم من سر لدى الآخرين لا يرتاب بوجوده باقي البشر وبه تبدو روايات المغامرات الأكثر بعداً عن الواقع حقيقية في نظرهم؛ ذلك لأن السفير، في هذه الحياة الخياليّة المناقضة لزمانها، صديق الشقى الكادح؛ والأمير، ببعض الحرية في المسلك التي توليه التربية الارستقراطية والتي لعلها لا تتوافر لبورجوازي صغير راعش، يمضي عند مغادرته منزل الدوقة للتداول مع قاطع الطريق؛ هذا الجزء الذي تشجبه الجماعة الإنسانية، ولكنه جزء هام يُرتاب بأمره حيث لا مجده وينتشر وقحاً بمنجى عن العقاب حيث لا يستشف؛ لديهم منتسبون أنى كان، في صفوف الشعب والجيش، في المعبد والسجن وفوق العرش، ويعيشون في النهاية، العدد الكبير منهم على الأقلّ، في إطار الألفة المُهَدهة الخطرة بين رجال العرق الآخر يستفزهم ويلهو معهم في التحدّث عن عيبه كما لو لم يكن منه، واللعبة يسَهلها غباوة الآخرين أو زيفهم لعبة يمكن أن تطول سنوات إلى يوم الفضيحة الذي يُفترَس فيه هؤلاء المروضون، وقد أُرْغموا حتى ذاك على إخفاء حياتهم وعلى الإشاحة بأبصارهم عما يؤدون التحديق إليه وعلى التحديق إلى ما يودون صرف الأنظار عنه، وعلى تغيير جنس الكثير من الصفات في جملة مفرداتهم، وذلك التزام اجتماعي طفيف إذا ما قوبل بالالتزام الداخلي الذي يفرضه عليهم عيبهم، أو ما يسمّى كذلك مجازاً، لا تجاه الآخرين من بعد بل تجاه أنفسهم وعلى نحو لا يبدو لهم معه عيباً. ولكن بعضهم، وهم عمليّون أكثر وأكثر استعجالاً ولا يملكون الوقت للتسوّق والتخلي عن تبسيط الحياة وكسب الوقت الذي يمكن أن ينجم عن التعاون، جعلوا لأنفسهم مَجْتَمَعَين يتألف الثاني حصراً من أشباه لهم.

ذلك مدهش لدى من كانوا فقراء، جاؤوا من الأرياف ولا معارف لديهم ولا شيء سوى الطموح في أن يكون أحدهم طبيباً أو محامياً مشهوراً، يملكون فكراً لايزال خلواً من الآراء وجسماً عديم العادات ينوون (١)بالمنى الديني القديم.

تزويقه بسرعة كما ربّما يشترون أثاثاً لغرفتهم الصغيرة في الحي اللاتيني حسبما يلاحظون ويقلدون ما كان لدى الذين «وصلوا» في المهنة المفيدة والجدية التي يتمنون الالتحاق بها وبلوغ الشهرة فيها. وربّما بدا لدى هؤلاء أن ميلهم الخاص الذي ورثوه دون علم منهم كمثل الاستعداد الفطري للرسم والموسيقي والعمي، هو التفرّد الوحيد الراسخ المستبدّ ـ والذي يضطرهم في بعض العشيّات إلى تفويت اجتماع أو آخر مفيد لحياتهم المهنيّة بأناس يتبنون في كل ما تبقى طريقتهم في التحدث والتفكير وفي ما يلبسون ويعتمرون. وسرعان ما تراهم يكتشفون في حيّهم، حيث لا يخالطون، لولا ذاك، سوى زملاء أو معلمين أو مواطناً لهم هأدرك النجاح، وشملهم بعطفه، شباناً أخرين يقربهم منهم الميل نفسه مثلما هي الحال في مدينة صغيرة يرتبط فيها بعرى الصداقة أستاذ الأول الثانوي والكاتب العدل وكلاهما يحبّان موسيقي الحجرة وأشياء العاج من العصر الوسيط؛ وهم إذ يطبّقون على موضوع تسليتهم الغريزة النفعية نفسها والروح المهنية نفسها التي تقود خطاهم في حياتهم المهنية يعودون فيلتقونهم في جلسات لا يقبل فيها أي غريب غير مطلع أكثر منه في الجلسات التي بجمع هواة مساعط قديمة ولوحات يابانية مطبوعة وأزهار نادرة وحيث يسود، من جرّاء متعة التعلم وجدوى المبادلات وخشية المنافسات، كما هي الحال في بورصة للطوابع البريدية، التفاهم الوثيق بين الاختصاصيين والمنافسات الشرسة بين أصحاب المجموعات في الآن نفسه. وليس يدري أحد على أيّ حال في المقهى الذي يجلسون فيه ما عسى يكون هذا الاجتماع، وإن كان اجتماع جمعيّة صيد أسماك أو أمناء تخرير أو أبناء مقاطعة «الآندر» لشدّة ما كان ملبسهم لائقاً وهيئتهم متحفّظة جافية ولشدة ما لا يجرؤون النظر إلا اختلاسا إلى الشبان الذين يماشون عصرهم، الفتيان «الأسود» الذين يثيرون على بعد بضعة أمتار أعظم الصخب حول عشيقاتهم، وسوف يعلم الذين يتأملونهم باعجاب دون أن يجرؤوا على رفع عيونهم، ولكن عشرين عاما بعد ذلك، وحينما يكون بعضهم على وشك دخول أحد المجامع العلميّة والآخرون رجال منتديات مسنّين، سوف يعلمون أن الأكثر فتنة من بينهم، وهو الآن «شارلوس» بدين متشيّب، كان بالحقيقة شبيها بهم ولكن في غير مكان، في عالم آخر، تخيط بهم رموز خارجية أخرى وتحكمهم علامات غريبة ضللهم الفارق فيها. ولكنّ التجمعات أكثر أو أقل تقدما، ومثلما يختلف «اتحاد أحزاب اليسار» عن «الاتحاد الاشتراكي» وجمعيّة موسيقي «مندلسون» عن «مدرسة المغنيّن»، ثمة في بعض العشيات متطرفون على طاولة أخرى يدعون لإسوارة أن تبرز تخت سوار القميص وأحيانا لعقد في فتحة ياقتهم ويرغمون بنظراتهم الملحاحة وقهقهاتهم وضحكاتهم ومداعباتهم فيما بينهم زمرة من طلبة الثانويات على الهرب أسرع ما يكون الهرب، ويقوم على خدمتهم بتأدّب يغتلي الغيظ تخته نادل ربما كان يغبطه، شأنه في العشيات التي يقوم فيها على خدمة مناصري «دريفوس»، أن يمضى لاستدعاء الشرطة لو لم تكن له مصلحة في قبض الإكراميّات.

وإنما يقيم الفكر التعارض بين هذه التنظيمات الاحترافية وميل الانعزاليين ودون أن يحتال للأمر كثيراً بما أنه لا يعدو في ذلك تقليد الانعزاليين أنفسهم الذي يظنون أن ليس ما يختلف عن الرذيلة المنظمة أكثر من هذا الذي يبدو لهم حباً لا يفهمه الآخرون، ولكن بشيء من الحيلة مع ذلك لأن هذه الاصناف المختلفة إنما تقابل على السواء نماذج فيزيولوجية متنوعة وفترات متعاقبة من تطور مرضي أو اجتماعي فحسب. ذلك لأنه يندر جدا أن لا يُعْبِلَ الانعزاليون في يوم أو في آخر إلى الانصهار حصراً في مثل هذه التنظيمات لمجرد السأم

أحياناً ولبلوغ الراحة (مثلما ينتهي الأمر بتركيب الهاتف في منزلهم أو باستقبال آل (إيينا) أو بالشراء من مخزن «بوتان» بمن كانوا الأكثر عداء لهذه الأمور). ولا يُحْسَنُ استقبالهم فيها بعامة لأن نقص التجربة في حياتهم الطاهرة نسبياً والأشباع عن طريق الأحلام التي يقتصرون عليها قد أبرزا إبرازاً أشد في ذواتهم سمات التخنَّث الخاصة تلك التي حاول المحترفون طمسها. ولا بدّ من الإقرار بأن المرأة لدى بعض هؤلاء الوافدين الجدد ليست تتّحد بالرجل داخليّاً فحسب ولكنّها ظاهرة بصورة بشعة إذ هم تهزّهم بتشنّج هيستيري ضحكة حادة تُقبُّضُ , كبهم وأيديهم وليسوا أكثر شبها بعامة الناس من هؤلاء القردة بعيونهم الحزينة المتعبة وأيديهم اللاقطة الذين يرتدون السموكن وربطة عنق سوداء، حتى إن هؤلاء المنتسبين الجدد إنما يحكم من هم أقل طهارة منهم أن معاشرتهم مجلبة للخطر وقبولهم صعب. ويجري مع ذلك قبولهم ويفيدون إذ ذاك من تلك التسهيلات التي بدّلت بها التجارة والمنشآت الكبرى حياة الأفراد وجعلت في متناول أيديهم سلعاً كانت حتى ذاك باهظة على مقتنيها بل عسيرة الإيجاد فيما تغرقهم الآن بالفيض الذي لم يفلحوا وحدهم في اكتشافه عبر الجماهير العريضة. ولكن القبود الاجتماعية، على الرغم من هذه الخارج التي لا تحصى، تبقى ثقيلة على بعض منهم من الذين بجدهم على وجه الخصوص في صفوف الذين لم تُطَلُّهُم بعد القيود العقلية والذين لايزالون يعتبرون نوع حبّهم أكثر ندرة مما هي حاله. فلندع الآن جانبا أولئك الذين يحتقرون النساء ممن يجعلهم الطابع الاستثنائي في ميلهم يعتقدون بأنهم يسمون عليهن والذين يجعلون من الشذوذ الجنسي ميزة النوابغ العظام والعصور المجيدة وحينما يحاولون حمل الناس على مشاطرتهم ميلهم فإنهم يفعلون أقل بالنسبة إلى من يبدو أنهم يحملون استعدادات مسبقة لذلك مثلما يفعل مدمن المورفين بالنسبة إلى المورفين منهم بجاه من يبدون أهلا له، عن اندفاع للتبشير، مثلما يكرز آخرون بالصهيونية ورفض الخدمة العسكرية والسان سيمونية والنباتية والفوضى. ويبدي بعضهم، إما فاجأتهم في الصباح وهم بعد نيام، سحنة أنثوية رائعة بمقدار ما تبدو العبارة عامة وترمز إلى الجنس بكاملة؛ فإن الشعر بعينه يؤكد ذلك، وانثناءته أنثوية إلى حد كبير، فإن نشر تدلى ضفائر على الخد على نحو طبيعي حتى ليدهشُكُ أن عرفت المرأة الشابة، الفتاة «غالاتيا»(١) التي تستفيّق لماماً في لا وعي هذا الجسم الرجولي الذي سجنتُ فيه، بهذا القدر من البراعة ومن تلقاء ذاتها دون أن تكون علمته من أحد، كيف تفيد من أقل منافذ سجنها ومجد ما كان ضروريا لحياتها. وليس من شك أن الشاب الذي يملك هذا الرأس الرائع لا يقول: «إني امرأة» بل هو إن عاش مع امرأة \_ لأسباب ممكنة كثيرة \_ استطاع أن ينكر أمامها أن يكون امرأة وأن يقسم لها أنه لم يقم قط علاقات مع الرجال. فإما نظرت إليه على نحو ما عرضناه منذ قليل وهو يستلقى في سرير بالبيجاما حاسر الذراعين عاري الجيد تخت شعور سوداء، انقلبت البيجاما قميص امرأة والرأس رأس أسبانية حلوة. وتراع العشيقة من هذه المُسَارَات الموجّهة لناظريها، وهي أكثر حقيقة مما يمكن أن تكون عليه الأقوال وحتى الأفعال ذاتها، والتي لن يفوت الأفعال على كلّ حال، إن لم تكن فعلت، أن تؤكدها، لأن كلّ كائن يسلك درب لذَّته، وإن لم يكن هذا الكائن يتجاوز الحد في فسقه فإنه يبحث عنها في الجنس الذي يضاد جنسه. وإنما تبدأ الرذيلة فيما يخص الشاذ لا حينما يقيم علاقات (لأن الكثير الكثير من الأسباب يمكن أن يفرضها) ، بل حينما يجد متعة مع النساء. لقد كان الشاب الذي حاولنا (١) هي حورية البحر التي أحبها وبوليفيموس، ذو العين الواحدة.

وصفه منذ قليل امرأة على نحو بادي الجلاء إلى حد أن النساء اللواتي كن ينظرن إليه ويشتهينه كن محكومات (ما لم يكن ثمة ميل خاص) بذات خيبة اللواتي تخيب ظنهن في مسرحيات شكسبير الهازلة فتاة متنكَّرة تتظاهر بأنها فتي. والتضليل متساو والشاذ نفسه يعلمه ويحرز الخيبة التي ستصيب المرأة بعد ما يُنْزُعُ اللباس التنكري ويحس إلى أيّ حدّ يمثل الخطأ حول الجنس ينبوعاً من الشعر الطريف. وعبثا على أيّ حال لا يعترف لعشيقته المتطلبة (إن لم تكن هعاموريّة) قائلا: هإني امرأة، فبأيّة حيل وأية خفة وبأي عناد نبتة متسلقة تبحث المرأة اللاواعية الظاهرة للعيان في داخله، عن العضو الذكوري! ما عليك إلا أن تنظر إلى هذا الشعر الجعد على الوسادة البيضاء كيما تدرك أن هذا الشاب إن أفلت في المساء من يدي أبويه على الرغم منهما، على الرغم منه، فلن يكون الأمر ليمضي للقاء النساء. بإمكان عشيقته أن تعاقبه وتسجنه إلا أن الرجل المرأة يكون قد وجد في الغد وسيلة للتعلق برجل مثلما تلقي الدودية الأرجوانية بمبارمها حيث توجد فأس ويوجد مشط. فلماذا نُعْجَبُ بلطائف تؤثر فينا في وجه هذا الرجل وبظرف وغياب تكلف في اللطف لا يتفق للرجال مثلهما ويغمنا أن نعلم أن هذا الشاب يبحث عن الملاكمين؟ إنها وجوه مختلفة لحقيقة واحدة. بل إن الجانب الذي يثير اشمئزازنا هو الأكثر تأثيرا فينا لأنه يمثل جهداً رائعاً لاواعياً تبذله الطبيعة: فإن تعرّف الجنس لذاته على الرغم من خدَّع الجنس يبدو على أنه المحاولة غير المعترف بها للهروب إلى ما وضعته غلطة بدئية للمجتمع بعيداً عنه. إنهم، بالنسبة إلى بعض منهم، أولئك الذين اتسمت طفولتهم دون شك بأكبر قدر من الاستحياء، يكادون لا يهتمون بالنوع المادي للمتعة التي ينالونها بشرط أن يمكنهم رد ذلك إلى وجه ذكوري، فيما يحدّد آخرون، ممن يملكون حواس أكثر عنفاً دون شك، مواضع حتمية قاهرة لمتعتهم المادية. ربما صدم أولئك باعترافاتهم وسطىّ الناس، فهم يعيشون ربما على نحو أقل حصراً ختت تأثير تابع الكوكب زحل لأن النساء، فيما يخصهم، لسن مستبعدات كلياً كما هي الحال بالنسبة إلى الأولين الذين لا وجود لهن إزاءهم بدون المحادثة والغنج وأهواء العقل. ولكن الآخرين يبحثون عن اللواتي يحببن النساء فبمقدورهن أن يهيئن لهم فتي ويزدن المتعة التي يصيبونها من وجودهم معه. هذا، وإنهم يستطيعون بالطريقة نفسها أن يصيبوا معهن ما يصيبون من متعة مع رجل. من ذاك ينجم أن الغيرة لا تستثيرها بالنسبة إلى الذين يحبون الأولين إلا المتعة التي يمكن أن يصيبوها مع رجل والتي تبدو لهم وحدها خيانة، بما أنهم لا يشاركون في حب النساء ولم يمارسوه إلا بحكم العادة وكيما يضمنوا لأتفسهم إمكان الزواج ويتصورون أقل القليل ما يمكن أن يولي من متعة إلى حد لا يطيقون معه أن يتذوّقه من يحبونه، فيما يغلب أن يثير الآخرون الغيرة من جرّاء صنوف غرامهم مع النساء. فانهم يؤدون، في علاقاتهم بهن، بالنسبة إلى المرأة التي تخب النساء دور امرأة أخرى، فيما تقدم لهم المرأة في الوقت نفسه ما يجدونه لدى الرجل على وجه التقريب إلى حد أن الصديق الغيور يعاني من الإحساس بأن من يحبه يلتصق التصاقأ وثيقاً بالتي تقارب أن تكون في نظره رجلاً فيما يحس أنه يكاد يفلت منه، لأنه في نظر أولئك النساء شيء لا يعرفه ونوع من المرأة. ولا تتحدثن كذلك عن هؤلاء الشباب المجانين الذين يبدون، بنوع من النزعة الصبيانية، وكيما يزعجوا أصدقاءهم ويصدموا أهليهم، ضرباً من الإصرار على اختيار ملابس تشبه الفساتين وعلى تحمير شفاههم وتسويد عيونهم؛ فلندعهم جانباً، فهم من سنعود فنلقاهم، بعدما يكونون حملوا بفيض من المرارة جزاء تصنعهم، يقضون كامل حياتهم يحاولون عبثاً أن يصلحوا بلباس متزمت بروتستانتي الضرر الذي ألحقوه بأنفسهم حينما كان يدفعهم إلى ذلك ذات الشيطان الذي يدفع نساء شابات

من حي وسان جيرمان إلى العيش عيشاً فاضحاً والتحرر من جميع الأعراف والهزء من أسرتهن إلى اليوم الذي يشرعن فيه بدأب ودونما فلاح بارتقاء السفح الذي سبق أن وجدن تسلية كبرى في حدوره أو هن بالأحرى لم يستطعن الامتناع عن ذلك. ولندع أخيراً إلى ما بعد الذين عقدوا حلفاً مع وعامورة وسوف نحكي عنهم حينما يعرضهم السيد ودوشارلوس، ولندع جميع الذين سيظهرون بدورهم، من هذا النوع أو ذلك، ولا نقولن كلمة، لختام هذا العرض الأول، إلا عن أولئك الذين باشرنا الحديث عنهم منذ قليل، عنينا المتوحدين. فقد مضوا، إذ هم يعتبرون نقيصتهم استثنائية أكثر نما هي عليه، يعيشون وحيدين من اليوم الذي اكتشفوها فيه بعد ما حملوها طويلاً دون أن يعرفوها، فترة أطول من غيرهم فحسب. ذلك أنه ما من أحد يعرف لأول وهلة أنه شاذ أو شاعر أو سنوبي أو شرير. فهذا الطالب الذي كان يحفظ أبياناً في الحب أو يتطلع الى صور خليعة كان يخيل إليه، إن هو التصق حينذاك برفيق له، أنه يشاركه فحسب ذات الرغبة في المرأة. وابودلير، وهو والترسكوت، في حين لايزال قليل القدرة إلى حد بعيد على ملاحظة نفسه كي يتبين ما يضيفه من عنده وأنه إن كان الشعور واحد فموضوعه يختلف وأن ما يشتهي هو «روب روي» وليس «ديانا فيرنون» (١٠) فلدى الكثيرين، ومن جراء احتراس دفاعي للغريزة يسبق رؤية العقل الأكثر وضوحاً، تختفي المرآة والجدران في غرفتهم عت صور بالألوان لمثلات؛ وهم يؤلفون أبياتاً كهذه:

لست أحب في العالم سوى (كلوييه)

إنها رائعة، إنها شقراء

وقلبي يغرق في الحب.

أفينبغي لذلك أن نضع في بداية هذه الحيوات ميلاً لن يتفق لنا أن نعود فنلقاه لديهم فيما بعد، كخصلات الأطفال الشقراء التي ستصبح بعدها من أكثرها سواداً؟ فمنذا يعلم إن لم تكن صور النساء بداية نفاق، وبداية كراهية كذلك للشاذين الآخرين؟ ولكن المتوحدين هم بالضبط أولئك الذين يؤلمهم النفاق. ربما لم يكن مثال اليهود، مثال الجالية المختلفة، بالقوة الكافية ليوضح كم التربية قليلة التأثير عليهم وبأي فن يفلحون في العودة، لا إلى أمر في مثل فظاعة الانتحار ربما (وإليه يعود المجانين أية كانت الاحتياطات المتخذة، فإن أنقدوا من النهر الذي ارتموا فيه، تناولوا السم، تزودوا بمسدس، الخ) بل إلى حياة لا يدرك رجال الجنس الآخر متعها الضرورية ولا يتصورونها ويمقتونها، وليس ذلك فحسب، بل تلك الحياة التي يرعبهم خطرها المتكرر وخزيها الدائم. وربما انبغي، في سبيل وصفهم، أن نفكر في الحيوانات التي لا تدجّن، في الأشبال الملجنة المزعومة ولكنها لبثت أسودا، وإلا فعلى الأقل بالسود الذين تورثهم حياة البيض المريحة يأساً فيفضلون عليها مخاطر حياة التوحش ومسراتها التي تمتنع على الإدراك. فحينما حل اليوم الذي ألفوا أنفسهم فيه عليها مخاطر حياة التوحش ومسراتها التي تمتنع على الإدراك. فحينما حل اليوم الذي ألفوا أنفسهم فيه عاجزين عن الكذب على الآخر، على الذات في آن، مضوا إلى العيش في الريف يتجنبون أشباههم (ويظنونهم قليلي العدد) من هول البشاعة أو مخافة الاغراء، وباقي البشرية من خجل. وإذ هم لم يبلغوا في يوم (ويظنونهم قليلي العدد) من هول البشاعة أو مخافة الاغراء، وباقي البشرية من خجل. وإذ هم لم يبلغوا في يوم (ربوري» ووديانا غيزونه شعصيان من رواية لـ دواترسكونه عزانها دروب روي» وديانا غيزونه شعصيان من رواية لـ دواترسكونه عزانها دروب روي» وديانا غيزونه شعصيان من رواية لـ دواترسكونه عزانها دروب رويه.

النضج الحقيقي وأضحوا نهب الكآبة فإنهم يمضون بين حين وآخر ذات يوم أحد غير مقمر، في نزهة على طريق يفضي إلى مفرق حيث جاء ينتظرهم، دون أن يكون أحدهم قال كلمة للآخر، أحد أصدقاء الطفولة الذي يقطن قصراً مجاوراً. ويعودان إلى ألعاب الأمس فوق العشب في الظلام، دونما كلمة يتبادلانها. ويلتقي أحدهما الآخر في بحر الأسبوع فيتحدثان عن أي شيء دون تلميح إلى ما جرى كما لو بالضبط لم يفعلا شيئاً ولن يعودا إلى فعل شيء، فيما عدا قليل من الفتور والسخرية والنزق والضغينة والكره أحياناً في علاقاتهما. ثم يذهب الجار في رحلة قاسية على ظهر حصان ويرتقى القمم على ظهر بغل وينام في الثلج؛ ويدرك صديقه الذي يماثل بين عيبه الخاص ووهن في الطبع والحياة البيتوتية الوجلة أن العيب لن يستطيع الاستمرار من بعد داخل صديقه الذي تحرر وعلى ارتفاع هذا القدر من آلاف الأمتار فوق سطح البحر. ويتزوج الآخر بالفعل، بيد أن المهجور لا يشفى (على الرغم من الحالات التي سنتبين فيها أن الشذوذ قابل للشفاء). فهو يطالب بأن يتسلم بنفسه في الصباح وفي مطبخه القشدة الطازجة من يدي أجير الحلاب وفي الأمسيات التي تضطرب رغباته في صدره فتجاوز الحد، يبلغ به الضياع أن يعيد سكيراً إلى دربه وأن يرتب صدرية الأعمى. وليس من شك أن حياة بعض الشاذين تبدو وكأنما تتبدل وعيبهم (كما يقال) لا يظهر من بعد في عاداتهم. ولكن لا شيء يضيع والجوهرة المخبأة نعود فنلقاها؛ وحينما تتناقص كمية بول المريض فلأنه بالتأكيد يتعرق أكثر، ولكن لابد أن يتم الاطراح على الدوام. فذات يوم يفقد هذا الشاذ ابن عم شاب فتدرك لحزنه الذي لا يقبل العزاء أن الرغبات إنما انتقلت بالمناقلة إلى هذا الحب، الذي ربما كان عفيفاً وأكثر حرصاً على الاحتفاظ بالتقدير منه على بلوغ الامتلاك، مثلما يجري نقل بعض المصروفات داخل الموازنة إلى باب آخر دون تغيير في المجموع. ومثلما هي حال بعض المرضي الذين تذهب نوبة الحكة لديهم إلى حين باعتلالاتهم الطفيفة المعتادة يبدو أن الحب الظاهر الموجه لقريب شاب قد حل مؤقتاً لدى الشاذ، بطريق الانتقال، محل عادات سوف تستعيد ذات يوم مكان الداء الذي قام مقام غيره وشفى.

وفي هذه الأثناء يكون جار المتوحد الذي تزوّج قد عاد. وإزاء جمال الزوجة الشابة والحنان الذي يبديه زوجها لها يوم يضطر الصديق أن يدعوهما إلى العشاء يخجل من الماضي. ولكنها ينبغي، وهي مذ ذاك في وضع يدعو للاهتمام، أن تعود في ساعة مبكرة تاركة زوجها؛ ويطلب هذا الأخير حين تخل ساعة العودة أن يرافقه لمسافة قصيرة صديقه الذي لا تداخله بادئ الأمر أية ربية ولكنه يُلقي نفسه في تقاطع الطرق وقد ألقى به على العشب متسلق الجبال الذي يزمع أن يصبح أبا، دون أن ينبس بكلمة. وتعود اللقاءات ثانية إلى اليوم الذي يجيء فيه ليقيم في مكان غير بعيد من هناك أحد أبناء عم المرأة الشابة والذي يذهب الزوج الآن دوماً للتنزه معه. فإن جاء المهجور لزيارته وحاول الاقتراب منه أبعده الزوج وقد تملكه أشد الغضب وبه الحنق الذي يوليه أن لا يكون الآخر على لباقة يستشف معها الاشمئزاز الذي يوحي به منذ الآن. وذات مرة يجيء مجهول بعثه الجار غير الوفي، ولكن المهجور لا يستطيع لكثرة مشاغله أن يستقبله ولا يدرك إلا فيما بعد الهدف الذي جاء الغرب من أجله.

حينتذ يضني الانعزالي وحده، وليس يملك غير متعة الذهاب إلى محطة الحمامات البحرية المجاورة يستعلم واحداً من مستخدمي السكك الحديدية. ولكن هذا الأخير حصل على ترقية وعُين في الطرف الآخر

من فرنسه، ولن يستطيع الانعزالي من بعد أن يمضى ليسأله مواعيد القطارات وثمن مقاعد الدرجة الأولى، وقبل أن يعود ليحلم في برجه، كما تفعل «غريزيليديس»(١)، يتريث على الشاطئ، مثل «أندرو ميده»(٢)، غربية لن يَقْبلُ أي مغامر لتخليصها، وك الميدوسة، عقيمة سوف تهلك على الرمال، أو هو يظل متكاسلاً على الرصيف قبل انطلاق القطار، يلقى على المسافرين نظرة تبدو لامبالية أو مزدرية أو ساهية بالنسبة إلى من كانوا من جنس آخر ولكنها، شأن الألق الوضاء الذي تزدان به بعض الحشرات لاجتذاب من كانوا من النوع نفسه، أو الرحيق الذي تقدمه بعض الزهور لاجتذاب الحشرات التي ستلقحها، لن تخدع الهاوي، ويكاد يتعذّر وجوده، هاوي متعة تقدم له، مفرطة الخصوصية بالغة الصعوبة في ايجاد موضع لها، والزميل الذي يستطيع اختصاصيُّنا أن يتكلم وإياه اللغة غير المألوفة؛ أكثر ما هنالك أن يتظاهر لابس ثياب رئة على الرصيف بالاهتمام بها، ولكنما لقاء مكسب مادي فحسب، شأن أولئك الذين يمضون، في «الكوليج دو فرانس» وفي القاعة التي يحاضر فيها أستاذ «الصانصكريتية» دون مستمعين، لمتابعة الدرس، ولكنما ليستدفئوا فحسب. المدوسة! وزهرة الأوركيدا! حينما كنت لا أنساق إلا وراء غريزتي كانت المدوسة تثير اشمئزازي في ابالبيك، ؛ فإن عرفت كيف أنظر إليها، مثل اميشليه، من وجهة نظر التاريخ الطبيعي وعلم الجمال، كنت أبصر فيها حزمة رائعة من ضياء لازوردي. أفليست تبدو بمتخمل تويجياتها الشفاف وكأنها أزهار أوركيدا البحر الخبازية، وكمثل الكثير من مخلوقات عالم الحيوان وعالم النبات، كمثل النبتة التي تنتج الفانيليا، فيما يقولون، والتي تبقي عقيمة لأن العضو الذكري عندها يفصله عن العضو الأنثوي حاجز، إن لم تنقل الطيور الطنانة أو بعض المنحلات الصغيرة غبار الطلع من هذه إلى تلك، أو إن لم يلقحها الإنسان صناعياً، كان السيد «دوشارلوس» (وينبغي أن تؤخذ كلمة التلقيح هنا بالمدلول المعنوي بما أن اقتران الذكر بالذكر بالمعنى المادي عقيم، بيد أنه ليس غير ذي بال أن يستطيع شخص إدراك المتعة الوحيدة التي يستطيع تذوقها وأن تستطيع ٥كل نفس في هذه الدنياة أن تعطى أحدهم «موسيقاها أو نارها أو عطرها»)، كان من هؤلاء الرجال الذين يمكن دعوتهم بالاستثنائيين لأنهم مهما كبر عددهم فإن تلبية حاجاتهم الجنسية، وما أسهلها لدي آخرين غيرهم، رهن بتوافق الكثير من الشروط التي يصعب جدا توافرها.

وبالنسبة إلى رجال من طينة السيد «دوشارلوس» (ومع مراعاة التسويات التي ستبرز شيئاً فشيئاً والتي أمكن منذ الآن توقعها وقد اقتضتها حاجة إلى المتعة تسلم بإنصاف موافقات)، فإن الحب المتبادل يضيف، إلى جانب المصاعب الكبيرة جداً التي يصادفها عند عامة الناس، ويستحيل بجاوزها أحياناً، مصاعب خاصة إلى حد أن ما كان على الدوام شديد الندرة بالنسبة إلى كل الناس قارب أن يكون مستحيلاً فيما يخصهم، وأن سعادتهم، إن وقع لهم لقاء يطبعه حسن الطالع بالحقيقة أو تظهره لهم الطبيعة على تلك الحال، تتسم، بما يجاوز كثيراً سعادة العاشق العادي، طابعاً غرياً مختاراً عميق الضرورة. إن بغض آل «كابوليه» وآل «مونتيغو» ما كان يساوي شيئاً مقارنة بالعوائق المختلفة التي جرى تذليلها والإلغاءات الخاصة التي اضطرت الطبيعة أن توقعها بالمصادفات غير الشائعة كثيراً التي تحمل معها الحب قبل أن يترنح صانع صدار سابق، كان يتأهب للذهاب بالمصادفات غير الشائعة كثيراً التي تحمل معها الحب قبل أن يترنح صانع صدار سابق، كان يتأهب للذهاب والمسادفات غير الشائعة كثيراً التي تحمل معها الحب قبل أن يترنح صانع صدار سابق، كان يتأهب للذهاب والمسادفات غير الشائعة كثيراً التي تحمل معها الحب قبل أن يترنح صانع صدار سابق، كان يتأهب للذهاب والمسادفات غير الشائعة كثيراً التي محمل معها الحب قبل أن يترنح صانع صدار سابق، كان يتأهب للذهاب والمسادفات غير الشائعة كثيراً التي محمل معها الحب قبل أن يترنح صانع صدار سابق، كان يتأهب للذهاب والمسادفات غير الشائعة كثيراً التي المسادفات على المسادفات على المسادفات على المسادفات على المسادفات على المسادفات على المسادفات المسادفات على المسادفات المسا

<sup>(</sup>٢) Andromède بنة ملك أثيربيا و«كاسيوبيه»، علقب إله البحر (بوسيندونه الملكة والدتها لكبريائها فأرسل وحشاً بحرياً روّع البلاد ولانجاة منه إلا بموت الابنة ولكنّ بيرسيه Persée وصل وقتل الوحش بالسيف الذي سبق أن ضرب به «المدوسة» لقاء وعد بالزواج منها.

إلى مكتبه «بخوف الله، مفتونا أمام خمسيني مكرش. ويستطيع «روميو» هذا و«جولييت» هذه أن يعتقدا بحق أن حبهما ليس نزوة لحظة عابرة بل قدر حقيقي أعدته تناغمات مزاجهما، لا مزاجهما الخاص فحسب بل مزاج من سلف منهما والوراثة الأكثر إغراقاً في الماضي إلى حد أن الشخص الذي يقترن بهما يخصهما قبل الولادة وقد اجتذبهما بقوة شبيهة بتلك التي توجه العوالم التي قضينا فيها حيواتنا السابقة. لقد ألهاني السيد «دوشارلوس» عن أن أنظر إن كان الدبور يحمل إلى زهرة الأوركيدا غبار الطلع الذي كانت تنتظره منذ زمن طويل والذي لاحظً لها في وصوله إليها إلا بفضل مصادفة قليلة الاحتمال إلى حد أنه يمكن تسميتها نوعاً من الأعجوبة، بيد أن ما شهدته منذ قليل إنما كان كذلك أعجوبة من النوع ذاته تقريباً ولا يقل عنها روعة. وما إن نظرت إلى ذلك اللقاء من الزاوية تلك حتى بدا لى كل شيء موسوماً بالجمال. فالحيل الأكثر اتساماً بالغرابة التي استنبطتها الطبيعة لتجبر الحشرات على توفير تلقيح الأزهار التي من دونها ما كانت لتستطيع ذلك لأن الزهرة المذكرة بعيدة جداً عن الزهرة الأنثى، أو الحيلة التي، إن كانت الريح هي التي ستؤمن نقل غبار الطلع، بجمعله أوفر سهولة في انتزاعه من الزهرة المذكرة وذلك بازالة إفراز الرحيق الذي لم يعد مجدياً إذ ليس من حشرات بختذب، وحتى ألق التويجات التي بختذبها، والحيلة التي مخمل الزهرة، كيما تكرُّس للطلع اللازم الذي لا يمكن أن يشمر إلا داخلها، على إفراز سائل يحصُّنها ضد أنواع الطلع الأخرى ما كانت كلها لتبدو لى أكثر روعة من وجود نوع فرعي من الشاذين معد لتوفير متع الحب للشاذ المتشيخ: نوع الرجال الذين يجتذبهم لاسائر الرجال، ولكن ـ من جرًاء ظاهرة توافق ونناغم شبيهة بتلك التي تنظم تلقيح الزهور المختلفة الحوامل والثلاثية الشكل كزهرة Lythrum Salicana ـ الرجال الذين يتجاوزونهم سناً إلى حد كبير فحسب. لقد قدم لي «جوبيان» منذ قليل مثالاً على هذا النوع الفرعي مع أنه أقل إثارة من أمثلة أخرى يستطيع كل جامع أعشاب بشري وكل عالم نبات أخلاقي ملاحظتها على الرغم من ندرتها ويقدم لهم شاباً ناحل الجسم كان ينتظر مفامخات خمسيني مكرش صلب العود ويلبث لا مبالياً بمفامخات الفتيان الآخرين بمثل ما تبقى عليه من عقم أزهار الـ Primula Veris ذات الحامل القصير مادامت لا تلقحها سوى أزهار الـ Primula Verisذات الحامل القصير أيضاً، فيما ترحب فرحة بطلع الـ Primula Veris ذات الحامل الطويل. فأما ما كان من أمر السيد (دوشارلوس) ، فقد تبينت بعد ذلك على أي حال أن ثمة عدة أنواع اتصالات فيما بخصه كان بعضها يذكر، بتعدده وآنيته التي تكاد لا تراها العين وبانعدام الاتصال على وجه الخصوص بين الفاعلين، يذكر أكثر من أي شيء آخر بتلك الأزهار التي يجري تلقيحها داخل حديقة بطلع زهرة مجاورة لن تلمسها في يوم. فقد كان ثمة بعض أشخاص يكفيه أن يحملهم على الجيء إلى منزله وأن يخضعهم على مدى بضع ساعات لسلطان كلامه كيما تهدأ رغبته التي ألهبها لقاء، أي لقاء. كان الالتقاء يتم بمحض أقوال تقال بمثل البساطة التي يتم بها في عالم النقاعيات. وأحياناً يجري الإشباع، مثلما وقع له ذلك دون شك معي في العشية التبي دعاني فيها بعد عشاء آل «غيرمانت»، بوساطة تأنيب عنيف كان البارون يقذف به في وجه الزائر مثلما بعض الأزهار ترش عن بعد بفيضل نابض الحشرة التي تشارك لا شعورياً بالجرم وترتبك. كنان السيد «دوشارلوس» وقد انقلب من مُسيّطر عليه إلى مسيطر، يحس أنه تطهر من قلقه وهدأ، ويطرد الزائر الذي توقف في الحال عن الظهور مظهر المشتهي عنده. وإن الشذوذ نفسه أخيراً، إذ ينجم عن أن الشاذ قريب من المرأة إلى حد أكبر من أن يستطيع معه إقامة صلات مفيدة معها، إنما يرتبط من هنا بقانون أشمل يبقى من جرّائه مقدار

كبير من الأزهار الخنثي عقيماً، أي بعقم التلقيح الذاتي. صحيح أن الشاذين غالباً ما يكتفون في بحثهم عن ذكر بشاذ بمثل تخنثهم، ولكنما يكفي أن لا ينتموا إلى جنس النساء الذي يحملون في داخلهم شيئاً منه لا يستطيعون استخدامه، وهذا ما يتفق للكثير من الزهور الخنثي وحتى لبعض الحيوانات المخنثة كالحلزون التي لا تستطيع أن تلقح نفسها بنفسها ولكنما يمكن تلقيحها من جانب خناث غيرها. وبذلك ربما رجع الشاذون الذين يحبذون الانتماء إلى الشرق القديم أو إلى عصر اليونان الذهبي إلى ما كان أبعد، إلى عصور التجربة تلك التي لم يكن فيها لا الأزهار الثنائية المساكن ولا الحيوانات الوحيدة الجنس، إلى ذلك التنخث البدئي الذي يبدو أن بعض أوليات الأعضاء الذكرية في تشريح المرأة والأعضاء الانثوية في تشريح الرجل تحفظ أثرها. كنت أجد إيمائية «جوبيان» والسيد «دوشارلوس»، وهي بادئ الأمر غير مفهومة لدي، بمثل غرابة تلك الحركات الاغراثية التي توجهها للحشرات، فيما يرى اداروين، الأزهار المسماة بالمركبة إذ ترفع أنصاف أزاهير رُويّساتها كيما تشاهد من مسافة أبعد،كمثل واحدة من مختلفة حوامل السمات تقلب أسديتها وتعطفها لتفتح طريق للحشرات أو تقدم لها غسولاً هو بكل بساطة مماثل لعطور الرحيق والتماع التويجات التي كانت في هذه اللحظة بجتذب الحشرات في الباحة منذ ذلك اليوم كان لابد أن يغير السيد «دوشارلوس» ساعة زيارته للسيدة «دوفيلباريزيس» لا لأنه ماكان يمكنه التقاء جوبيان، في مكان آخر وبصورة مريحة أكثر، بل لأن شمس مابعد الظهر وأزهار الشجيرات كانت ترتبط ولا شك بذكراه، مثلما كانت بالنسبة إليٌّ تماماً ولم يكتف على أية حال بأن يعهد بأسرة «جوبيان» إلى السيدة «دوفيلباريزيس» والدوقة «دوغيرمانت» وإلى جماعة كاملة من الزبائن اللامعين الذين تزايدت مواظبتهم لدى الطرازة الشابة بقدر ما كانت بعض السيدات اللواتي قاومن أو تأخرن فحسب موضع عمليات انتقامية مريعة من جانب البارون إما ليكن عظة لمن يتعظ وإما لأنهن ايقظن حنقه ووقفن في وجه محاولات تسلطه وجعل موقع«جوبيان»متزايد المرابح إلى أن اتخذه سكرتيراً له بصورة نهائية وأقامه ضمن الشروط التي سنشهدها فيما بعد الآه ما أسعده رجلاً هجوبيان هذا، تقول افرانسواز ، وبها ميل إلى إنقاص أو تضخيم صنوف الطيبة حسبما تكون موجهة إليها أو إلى سواها وما كان بها حاجة هنا إلى الغلو على أي حال ولا يداخلها شعور بالغيرة من جانب آخر إذ هي تخب،جوبيان، حباً صادقاً وتضيف قولها: ﴿ أَهُ البارون ما أطيبه رجلاً ، وما أحسنه وأتقاه وما أكثر ما هو لائق! لو كان عندي ابنة أزوجها وكنت من عالم الأغنياء لأعطيتها للبارون مغمضة العينين، ، فتقول أمي بهدوء: «ولكن يا فرانسواز، سيكون لها الكثير من الأزواج تلك الابنة • تذكري أنك وعدت بها هجوبيان ، ونجيب «فرانسواز» قائلة «أجل، فهو بدوره أحد من يسعدون امرأة أشد السعادة وعبثاً نرى ثمة أغنياء وفقراء معدمين فإن ذلك لايؤثر في الطبيعة ؛ البارون والجوبيان، إنهما من طينة الأشخاص ذاتها، . وقد بالغت حينذاك كثيراً، على كل حال، إزاء هذا الكشف الأول، في الطابع الاصطفائي لظرف منتمقى إلى هذا الحد · صحيح أن كلا من الرجال أشباه السيده دوشارلوس، مخلوق خارق، فإنه إن كان لا يقوم بتنازلات لإمكانات الحياة، إنما يسعى أساساً إلى حب رجل من الجنس الآخر، يعني رجلاً يحب النساء (ولا يستطيع بالتالي أن يحبه)، فخلافاً لما كنت أظنه في الباحة حيث رأيت، جوبيان» منذ قليل يحوم حول السيد، دوشارلوس، مثلما زهرة الأوركيدا توجه دعوات للدبور، فان هؤلاء الأشخاص الاستثنائيين الذين نرثى لحالهم يشكلون جمهوراً، كما سنرى ذلك على صفحات هذا الكتاب، لسبب لن يكشف عنه إلا في النهاية، وهم يشكون من أنهم بالأحرى مفرطو العدد لا قليلو العدد٠

ذلك لأن الملاكين اللذين أقيما على أبواب صادوم ليعلما، فيما يقول سفر التكوين بإن كان سكانها قد فعلوا بالكامل كل هذه الأشياء التي تعالت صرختها حتى الأبدى السرمدي قد جرى اختبارهما، ولا يسعنا إلا أن نبتهج لذلك، أسوأ اختيار على يد الرب الذي لعله ما كان انبغي أن يكل هذه المهمة إلا للواطي. فما كانت أعذار من قبيل«والد لستة أطفال، لديّ عشيقتان، الخ». لتحمل هذا الأخير على أن ينزل طوعاً السيف الملتهب ويخفف العقوبات • ولعله كان أجاب: «أجل، وان زوجتك تكابد عذاب الغيرة • ولكنك حتى حينما لم تقدم على اختيار هاتيك النساء بنفسك في عامورة تقضى لياليك مع حارس قطعان من حبرون (١١). ولكان رده في الحال على أعقابه إلى المدينة التي ستدمرها أمطار النار والكبريت. ولكنهم فسحوا على العكس في مجال الهرب لجميع اللواطيين الذليلين، وإن أداروا الرأس إذ يلمحون صبياً شاباً كامرأة لوط، دون أن ينقلبوا لذلك تماثيل ملح مثلها. وعلى هذا النحو كانت لهم ذرية كثيرة لبثت تلك الحركة عادية عندها تشبه تلك التي تبدر عن النسوة الخليعات اللواتي يدرن الرأس بانجاه طالب فيما يتظاهرن بالنظر إلى معرض أحذية موضوع خلف واجهة • وذرية اللواطيين هذه، وهي كثيرة حتى يمكن أن نطبق عليها الآية الأخرى من سفر التكوين: «إن استطاع أحد أن يحصي تراب الأرض استطاع أيضاً أن يحصي هذه الذرية»، استقرت في الأرض كلها وامتهنت سائر المهن ودخلت إلى النوادي الأكثر انغلاقاً وأفلحت إلى حد تكون فيه الكرات السوداء، حينما لا يقبل لواطي فيها، كرات تعود غالبيتها للواطيين ولكنهم يحرصون على الطعن باللواطية إذ ورثوا الكذب الذي مكن جدودهم من مغادرة المدينة الملعونة • ومن الممكن أن يعودوا إليها ذات يوم • إنهم يؤلفون بالتأكد في جميع البلدان جالية شرقية مثقفة موسيقية نمامة تتسم بمزايا رائعة وعيوب لا تطاق وسوف نشاهدهم على نحو أكثر عمقاً في الصفحات التالية • ولكنما ابتغي مؤقتاً اتقاء الخطأ المشؤوم الذي قوامه، على النحو الذي جرى فيه تشجيع حركة صهيونية، إنشاء حركة لواطية وإعادة بناء صادوم· ولكن اللواطيين يهجرون المدينة ما إن يصلوا ويتخذون زوجات لهم وينفقون على عشيقات في مدن أخرى يجدون فيها من جانب آخر جميع التسليات الملائمة • ولا يمضون إلى صادوم إلا في أيام الضرورة الفائقة حينما تفرغ مدينتهم وفي تلك الأوقات التي يدفع فيها الجوع الذئب خارج الغابة، أي أن كل شيء يجري بإجمال القول، شأنه في لندن أو برلين أورومه أو بيتروغراد أو باريس لم تمض بي أفكاري بأية حال في ذلك اليوم، وقبل زيارتي للدوقة، بعيداً إلى هذا الحد وكنت شديد الأسف أن يكون ربما فاتني، لانشغالي بالتقاء «جوبيان وشارلوس»، أن أشهد تلقيح الزهرة من جانب الدبور. الجزء الثاني

الفصل الأول

[السيد «دوشارلوس» في المجتمع ـ طبيب ـ وجه السيدة «دوقوغوبير» المميز ـ السيدة «دارياجون» ، نافورة «هوبيرروبير» ومرح الدوق الأكبر «فلاديمير» - السيدة «دامونكور» ، السيدة «دوسانت أوفيرت» ، الخ محادثة غريبة بين «سوان» والأمير «دوغيرمانت» والبيرتين» على الهاتف - زيارات بانتظار ثاني وآخر إقامة لي في «بالبيك» ـ الوصول إلى «بالبيك» - مشاعر الغيرة بجاه «البيرتين» حقلبات القلب • ]

لما كنت غير معجل في الوصول إلى أمسية آل «غيرمانت» تلك التي لم أكن أكيداً من أني مدعو إليها فقد بقيت عاطلاً في الخارج، ولكن النهار الصيفي لم يكن أكثر مني استعجالاً في التحرك ومع أن الساعة جاوزت التاسعة فهو الذي كان لا يزال في ساحة «الكونكورد» يضفي على مسلة الأقصر هيئة «نوغا» وردية وشم هو غير لونها وقلبة مادة معدنية فإذا المسلة بذلك تضحي لا أكثر نفاسة فحسب بل تبدو مرققة وتكاد تكون لينة ،كان يخيل إليك أنه بمقدورك، لو شئت، لي هذه الجوهرة وأنه ربما جرى تزييفها تزييفاً طفيفاً وكان القمر الأن على صفحة السماء كشطر برتقالة قشر بلطف مع أنه بوشر بقضمه قليلاً ولكنه لابد سيصنع فيما بعد من الذهب الأكثر صلابة وحدها كانت تختفي وراءه مجمة صغيرة تعيسة سوف تكون بمثابة الرفيقة الوحيدة للقمر المتوحد فيما سينتضي هذا الأخير، وهو يحمي صديقته ولكنه أوفر جرأة ويمضي قدماً، ينتضي بمثابة سلاح لا يقاوم، بمثابة رمز شرقي، هلاله الذهبي الواسع الرائع و

التقيت الدوق «دوشاتيلرو» أمام فندق الأميرة «دوغيرمانت»، وما عدت أتذكر أن الخشية كانت لا تزال تعذبني قبل نصف ساعة - وسوف تعود لتمسك بي بعد قليل على أية حال - خشية الجيء دون أن أكون دعيت والمرء يجزع، وإنما يتذكر جزعه فترة طويلة أحياناً بعد انقضاء ساعة الخطر، وقد نسيه بفضل التلهي وحييت الدوق الشاب ودخلت إلى الفندق ولكن لابد لي هنا من الإشارة بادئ الأمر إلى ظرف زهيد سوف يمكن من إدراك واقعة تتبع بعد قليل •

كان ثمة في ذلك المساء كما في سابقاته، واحد يفكر تفكيراً جماً بالدوق «دوشاتيلرو» دون أن يرتاب على أية حال بمن يكون: إنه حاجب السيدة «دوغيرمانت» (وكان يدعى في ذلك الحين «النباح») • كان السيد «دوشاتيلرو»، وما أبعد أن يكون أحد ألأف الأميرة - مثلما كان أحد أبناء عمومتها - يرحب به للمرة الأولى في منتداها • كان والداه قد اختصما معها منذ عشر سنوات وتصالحا وإياها منذ خمسة عشر يوماً وإذ اضطرا إلى التغيب في ذلك المساء عن باريس فقد عهدا لابنهما بتمثيلهما • وقبل ذلك ببضعة أيام كان حاجب الأميرة قد التقى في «الشانزيليزيه» شاباً ألفاه فاتناً ولكنه لم يفلح في إثبات هويته • لا لأن الشاب لم يبد لطفاً بمثل نبله • فجميع صنوف المعروف التي تصور الحاجب من واجبه أن يقدمها لسيد حديث السن إلى

هذا الحد كان على العكس قد نالها هو بيد أن السيد (وشاتيلرو كان خوافاً بقدر ما كان قليل التبصر وكان تصميمه على أن لا يكشف عن تنكره يزداد بمقدار ما يجهل مع من يتعامل ولعله كان أحس بخشية أكبر – مع أنها في غير محلها – لو عرف ذلك كان الدوق قد اكتفى بأن يوهم أنه انكليزي واقتصر إزاء جميع الأسئلة المتحمسة التي يوجهها الحاجب الراغب في الوصول إلى شخص يدين له بهذا القدر من السرور والعطايا، اقتصر على أن يجيب على امتداد شارع «غابرييل»: I do not speak French (لست اتكلم الفرنسية (۱)).

ومع أن الدوق«دوغيرمانت» - بسبب نسب ابن عمه لأمه - كان يتظاهر على الرغم من كل شيء بأنه واجد شيئاً من آل«كورفوازييه» في صالة الأميرة «دوغيرمانت - باڤيير»، فقد كانوا يحكمون بعامة على روح المبادرة والتفوق الفكري لدى هذه السيدة انطلاقاً من تجديد ما كنت تصادفه في أي مكان آخر في هذا الوسط. فقد كانت المقاعد بعد العشاء، وأية كانت أهمية الحفلة التي ستعقبه، مرتبة في منزل الأميرة «دوغيرمانت» على نحو يشكلون معه جماعات صغيرة تتظاهر إن قضت الحاجة · كانت الأميرة تبرز حينذاك حسها الأجتماعي إذ تمضي للجلوس مع إحداها وكأنما تفضلها. وما كانت تخشي بأية حال أن تختار وبجتذب أحد أعضاء جماعة أخرى· فإن حملت الأميرة السيد «دوتاي» مثلاً، وهو وافق بالطبع، على أن يلاحظ أي عنق جميل كانت تملكه السيدة الدوفيلمورا، وكان مكانها في جماعة أخرى يكشفها من جهة ظهرها، فما كانت تتردد في رفع صوتها قائلة: «ياسيدة «دوڤيلور»، السيد «دوتاي» بوصفه رساماً عظيماً ينظر باعجاب إلى عنقك، وبخس السيدة «دوڤيلمور» في ذلك دعوة مباشرة إلى الحديث، وبالمهارة التي يوليها تعود الحصان تدير كرسيها على مهل وفق قوس يساوي ثلاثة أرباع الدائرة ومجلس، دون أن تزعج جيرانها في شيء، في مواجهة الأميرة تقريبًا • وتسأل ربة البيت التي لم تكفها الاستدارة الماهرة المحتشمة التي قامت بها مدعوتها: «ألا تعرفين السيد» دوناي» ؟ - «لست أعرفه ولكني أعرف أعماله»، تجيب السيدة «دوفيلمور» بهيئة كلها احترام وجاذبية وبحضور بديهة كان كثيرون يحسدونها عليه، فيما توجه للرسام المشهور الذي لم تكن المناداة عليه كافية لتقديمه لها بصورة رسمية تخية تكاد لا تلحظ، وتقول الأميرة: «تعال يا سيد «دوتاي» فسأقدمك للسيدة «دوڤيلمور» • فكانت هذه تبدي براعة في إيجاد مكان لوضع لوحة «الحلم» بمقدار ما فعلت منذ قليل لتستدير صوبه · أما الأميرة فكانت تدفع لنفسها بكرسي، فهي ما نادت على السيدة «دوڤيلمور» إلا لتجد حجة لترك الجماعة الأولى، حيث أمضت الدقائق العشر النظامية، وخص الثانية بمدة مساوية. وعلى مدى ثلاثة أرباع الساعة كانت الجماعات كافة قد حظيت بزيارتها التي تبدو كأنما يوجهها في كل مرة إلا الارتجال وضيوف الايثار. ولكنما مرادها على وجه الخصوص أن تبرز بأية تلقائية ٥تعرف سيدة كبيرة كيف تستقبل٠٠ بيد أن المدعوين إلى الأمسية أخذوا بالتوافد الآن وجلست ربة البيت في مكان غير بعيد من المدخل - منتصبة مهيبة في جلالها الذي يقرب أن يكون ملوكياً، فيما تلتمع عيناها من جراء توجهما الذاتي - بين صاحبتي سمو يعوزهما الجمال وزوجة سفير اسبانية٠

كنت أنتظر دوري خلف بعض المدعوين الذين سبقوني، وكان قبالتي الأميرة التي لم يكن جمالها (١) ردت بالانكليزية في من النص.

كان أول شخص يمر قبلي الدوق ددوشاتيلرو، •

ولما كان عليه أن يرد على سائر الابتسامات والتحيات باليد التي ترده من الصالة فإنه لم يلحظ الحاجب، ولكن الحاجب تعرفه منذ اللحظة الأولى، وهذه الهوية التي طلما رغب في الاطلاع عليها سوف يعرفها بعد فترة وجيزة، وما كان الحاجب متأثراً فحسب وهو يسأل «انكليزى» قبل البارحة عن الاسم الذي ينبغي أن يعلن عنه بل كان يحكم أنه متطفل وغير لبق، كان يبدو له أنه يزمع أن يكشف لكل الناس (مع أنهم لن يرتابوا بشيء) سرا كان من الإثم اكتشافه بهذه الطريقة وإعلانه على الملأ، وإذ سمع جواب المدعون اللوق «دوشاتيلرو» أحس باضطراب ناجم عن اعتزاز ظل معه حيناً أبكم صامتاً، ونظر إليه الدوق فعرفه وظن أنه هالك فيما كان الخادم، وقد استعاد رباطة جأشه وإذ يحيط بقدر كاف من تصنيف الشعارات كيما يكمل بنفسه تسمية مفرطة في تواضعها، كان يصرخ بالعزم الاحترافي الذي يطريه حنان خفي: «سمو الدوق «دوشاتيلرو»! ولكن جاء دوري الآن ليعلنوا عن اسمي.

وإذ كنت غارقاً في تأمل ربة البيت التي لم تكن رأتني بعد فإني لم أفكر في الوظيفة الرهيبة بالنسبة إلى وإن كان على غير ما كانت عليه بالنسبه إلى السيد «دوشاتيلرو» – التي يشغلها هذا الحاجب الملتحف بالسواد كمثل جلاد يحيط به فريق من الخدم يرتدون الحلل الأكثر إشراقاً من أشخاص أقوياء شديدي البنية على استعداد للقبض على أي دخيل والإلقاء به خارجاً وسألني الحاجب عن اسمي فقلته له بمثل الآلية التي يسمح بها محكوم بالإعدام بأن يوثق إلى الخشبة ورفع رأسه في الحال بجلال، وقبلما يمكنني أن أرجوه تقديمي بصوت خافت لمراعاة اعتزازي بنفسي إن لم أكن مدعواً واعتزاز الأميرة «دوغيرمانت» إن كنت مدعواً، زعق بالمقاطع المخيفة بقوة يمكن أن تزعزع قبة الفندق و

يروي «هكسلي» الذائع الصيت (الذي يشغل ابن أخيه حاليا مركزاً متقدماً في دنيا الأدب الأنكليزى) أن إحدى مريضاته لم تعد مجرؤ على ارتياد المجتمع الراقي إذ غالباً ما كانت ترى في المقعد نفسه الذي يدلونها عليه بحركة متأدبة سيداً عجوزاً يجلس فيه، وكانت على يقين تام من أن الإشارة التي يدعونها بها أو وجود السيد العجوز كانا من باب الهلوسة، فما كانوا ليدلوها هكذا على مقعد مشغول، وحينما أرغمها

«هكسلي» بغية شفائها على العودة في حفلة الأمسية مرت بلحظة من التردد المؤلم وهي تسائل النفس إن كانت الإشارة اللطيفة الموجهة إليها هي الشيء الحقيقي أم أنها امتثال لرؤية لا وجود لها، تزمع الجلوس علناً على ركبتي سيد بلحمه وعظمه وكانت حيرتها الوجيزة قاسية عليها وربما كانت أقل من حيرتي فقد اضطررت منذ اللحظة التي وافاني فيها اسمي كقصف الرعد وكالهزيم الذي يسبق كارثة محتملة اضطررت كي أدافع عن حسن نيتي وكأنما لا يقلقني أي شك أن أتقدم من الأميرة وائق النفس و

وأبصرتني وأنا على بضع خطوات منها وعوضاً عن أن تلبث جالسة شأنها مع المدعوين الآخرين نهضت وأقبلت إليّ، الأمر الذي لم يدع لي أن أشك بأنني كنت ضحية مكيدة واستطعت بعد ثانية أن أطلق تنهيدة ارتياح مريضة «هكسلي» حينما عزمت على الجلوس على المقعد فوجدته خالياً وأدركت أن السيد العجوز إنما كان ثمرة الهلوسة. كانت الأميرة قد مدت لي يدها وهي تبتسم، ولبثت واقفة على مدى لحظات بنوع اللطافة الخاص بمقطع شعري بـ«ماليرب» هذا ختامه:

«ويقف الملائكة لتكريمهم»(١).

واعتذرت عن أن الدوقة لم تكن بعد وصلت كما لو انبغى أن يصيبني الملل بدونها وقد قامت من حولي لتبلغني تلك التحية، وهى تمسك بيدي، بتحويمة تفيض ظرفاً كنت أحسني مأخوذاً في دوامتها وكدت أتوقع أن تسلمني حينئذ، مثل مشرفة على حفلة مسافر، عصا بعقفة عاج أو ساعة يد. ولكنها لم تعطني بصريح العبارة شيئاً من ذلك، وكما لو أنها استمعت بالأحرى، بدلاً من أن ترقص «البوستون»، إلى رباعية قدسية لـ «بيتهوڤن» خشيت أن تعكر ماسما من أصواتها، أوقفت الحديث عند هذا الحد أوهي بالأحرى لم تباشره بل أطلعتني فحسب، ولا يزال وجهها يشرق من أنها أبصرتني داخلاً، على مكان وجود الأمير.

وابتعدت عنها وخانتني الجرأة بعدها على الاقتراب منها، إذ أحسست أن ليس عندها على الاطلاق ما تقوله لي وأن هذه المرأة الرائعة قامة وجمالاً والنبيلة نبل الكثيرات من السيدات الكبيرات اللواتي اعتلين منصة الإعدام بهذا القدر من الاعتزاز، ما كانت تستطيع، بارادتها الطيبة التي لا تحد، وإذ تنقصها الجرأة على أن تقدم لي ماء الترنجان، إلا أن تكرر ما سبق أن قالته لي مرتين: «تلقى الأمير في الحديقة» ولكن الذهاب إلى الأمير إنما كان يعنى الإحساس بشكوكي تعود فتولد بشكل آخر الم

كان ينبغي في جميع الأحوال العثور على من يقدمني وكنت تسمع جعجعة السيد «دوشارلوس» التي لا تنضب تطغى على سائر الأحاديث الأخرى، وكان يتحدث إلى معالى الدوق «دوسيدونيا» الذي تعرف إليه منذ قليل. والناس يستشف بعضهم بعضاً بين مهنة وأخرى، وكذلك بين عيب وآخر وقد استشم في الحال كل من السيد «دوشارلوس» والسيد «دوسيدونيا» عيب الآخر، وعيب كليهما في دنيا المجتمع أن يكونا من محترفي

<sup>(</sup>١) Maiherbe شاعر من القرن السّابع عشر هيّاً للكتابة الكلاميكيّة بسعيه إلى الوضوح والصياغة المحكمة. والقصيدة عن الأطفال الأبرياء الذيل أمر هيرودس ملك اليهوديّة بقتلهم عله يقضي بذلك على المسيح.

«المفاجأة الذاتية» إلى حد لا يطيقان معه أية مقاطعة و له حكما في الحال أن الداء لا دواء له، كما نقول قصيدة مشهورة، فقد صمما لا على التزام الصمت بل أن يتحدث كل منهما دون أن يهتم لما قد يقوله الآخر. وقد تحققت بذلك تلك الضجة المبهمة الناجمة في مسرحيات،موليير،الهزلية عما يقوله عدة أشخاص في الآن نفسه من أشياء مختلفة • كان البارون متيقناً على أية حال أن تكون له الغلبة بصوته الداوي وأن يغطي صوت السيد «دوسيدونيا الضعيف دون أن تفتر مع ذلك همة هذا الأحير، ذلك لأن الفترة الفاصلة، حينما يستعيد السيد. «دوشارلوس» أنفاسه، كانت تملؤها وشوشة كبير القوم في اسبانية الذي كان يوالي حديثه رابط الجأش · ولعلني كنت سألت السيده دوشارلوس، أن يقدمني للأمير ه دوغيرمانت، ولكني كنت أخشى (وكنت أكثر من محق) أن يكون غاضباً مني. فلقد نهجت معه النهج الأكثر عقوقاً إذ أهملت للمرة الثانية عروضه ودون أن يصدر عني ما يشير إلى أني حي أرزق منذ العشية التي صحبني فيها إلى البيت بذلك القدر من الود٠ وماكنت أملك مع ذلك بمثابة حجة مسبقة المشهد الذي رأيته منذ قليل، وفي هذه العشية ذاتها، يجري بين «جوبيان» وبينه. فما كنت أرتاب بشيء من هذا القبيل. صحيح أني قبل ذلك بقليل، وفيما كان والداي ينعيان علىّ كسلى وأنى لم أتكلف بعد عناء كتابة كلمة إلى السيده دوشارلوس، ، لتّهما لوماً عنيفاً لما يريدان حملي على قبول عروض غير شريفة • ولكن الغضب وحده والرغبة في العثور على الجملة التي يمكن أن تكون من أكثرها إزعاجاً لهما أملياً على ذلك الجواب الكاذب. فما كنت بالحقيقة تخيلت أي أمر شهواني ولا حتى عاطفي في عروض البارون، وقد قلت ذلك لوالدي من باب الحماقة المحضة. ولكن المستقبل يسكن أحياناً في صدورنا دون أن ندري وكلماتنا التي نخالها كاذبة وإنما ترسم واقعاً آتياً.

لعل السيد «دوشارلوس» كان غفر لي قلة امتناني، إلا أن ما كان يثير حنقه أن حضوري في هذا المساء إلى منزل الأميرة «دوغيرمانت» وإلى منزل ابنة عمها كذلك منذ بعض الوقت كان يبدو وكأنه يسخر من التصريح العلني التالي: «ليس بدخل أحد إلى هذه الصالات إلا بأمر مني»، كان خطأ جسيماً وجرماً يكاد لا يغتفر أني لم أسلك السبيل التراتبي والسيد «دوشارلوس» يعلم نمام العلم أن الصواعق التي يلوح بها ضد الذين لايمتثلون لأوامره أو الذين أخذ يكرههم شرعت تبدو، حسب رأي الكثيرين وأيا كان الحنق الذي يشحنها به، صواعق من ورق ولم يعد بمقدورها أن تقضي عن أي مكان كائناً من كان لكنه ربما ظن أن سلطته المنتقصة، ولاتزال كبيرة، لبثت كاملة غير منقوصة في نظر المبتدئين أمثالي ولذلك لم أحكم أني أحسن الاختيار إن سألته خدمة لى في حفلة كان يبدو محض وجودي فيها تكذيباً يسخر من ادعاءاته.

في تلك اللحظة استوقفني رجل سوقي إلى حد ما هو الأستاذ أ... لقد أدهشه أن رآني في منزل الاغيرمانت ولم تكن دهشتي بأقل أن أجده هناك إذ لم يبصر أحد فيما مضى ولن يبصر فيما تلا شخصاً من طرازه في منزل الأميرة. فقد كان شفا الأمير منذ فترة من مرض ذات الرئة الانتاني، بعدما مسح المسحة الأخيرة (۱) وكان من شأن الامتنان الخاص الذي حملته له السيدة «دوغيرمانت إزاء ذلك الأمر أن جرى تجاوز العرف والعادة وتمت دعوته و لما كان لا يعرف أحداً البتة في تلك الصالات ولا يستطيع التجوال وحيداً إلى مالا نهاية شأن رسول الموت فقد أحس بعد ما عرفني، وللمرة الأولى في حياته، بطائفة من الأشياء يود أن (۱) في طقوس المسجين وتمنع عادة قبل الوفاق، فهي نثير إذا إلى دفر الأجل.

يقولها لي، الأمر الذي كان يوليه تماسكاً، وكان ذلك أحد الأسباب التي من أجلها أقبل إليّ كان ثمة سبب آخر لقد كان يولي اهتماماً كبيراً أن لا يقع يوماً في خطأ تشخيصي ولكن بريده كان كثيراً إلى حدما كان يتذكر معه تماماً وعلى الدوام، إن لم ير المريض سوى مرة واحدة، إن كان المرض قد سار تماماً سيره الذي حده له و فلعلنا لم ننس أنني بادرت ساعة النوبة التي ألمت بجدتي إلى مرافقتها إلى منزله في المساء الذي كان يطلب أن يخيطوا له ذاك المقدار من الأوسمة وماعاد يذكر منذ الزمن الذي انقضى بطاقة النعية التي أرسلت إليه في ذلك الحين وإن السيدة جدتك قد ماتت، أليس كذلك ؟ يقول لي بصوت يلطف فيه شبه اليقين تخوفاً طفيفاً وآء؛ أجل، فمنذ أول دقيقة شاهدتها فيها جاء تقديري قاتماً جداً، أذكر ذلك تماماً».

هكذا عرف الأستاذ أ... أو عاد فعرف بموت جدتي دون أن يبدي، ولابد من أن أقول هذا مدحاً له، وهو مديح يطال الهيئة الطبية بأسرها، أو ربما دون أن يداخله شعور بالرضي. إن أخطاء الأطباء لا تخصي. فهم عادة يفرطون في تفاؤلهم فيما يخص الحمية وفي تشاؤمهم فيما يخص الخاتمة • «بعض النبيذ؟ بكميات معتدلة لا يمكن أن يصيبك أذى من ذلك، فهو باجمال القول منشط... المتعة الجسدية؟ إنها في النهاية وظيفة. أسمح بذلك دون إفراط، تفهمني نماماً؛ فالشطط في كل أمر معابة». وأي إغراء من ذاك يدفع المريض للتخلى عن هذين المرممين للصحة: الماء والعفة! وفي المقابل ان كان ثمة شيء في القلب أوكان زلال، الخ.. فلن يطول بك المشوار. وما أسرع ما تعزى اضطرابات خطيرة ولكنها وظيفية لسرطان متخيل. ولا فائدة من موالاة زيارات لا يمكن أن توقف داء لا مفر منه. فان فرض المريض إذ ذاك على نفسه، وقد ترك وشأنه، حمية قاسية وشفى بعدها أو لبث على الأقل على قيد الحياة، فإن الطبيب، حينما يسلم عليه في شارع الأويرا فيما كان يظنه منذ فترة طويلة في المقبرة، سوف يبصر في القبعة هذه لفتة وقحة مستهزئة. وإن نزهة بريئة بجري تحت سمع وبصر رئيس محكمة الجنايات ماكانت لتثير في صدره غضاً أعظم، رئيس محكمة الجنايات الذي أصدر قبل سنتين حكماً بالاعدام على المتسكع الذي يبدو عديم الخوف. والأطباء (والأمر لا يتعلق بجميعهم بالطبع ولسنا نغفل، في ذهننا، استثناءات رائعة) أكثر استياء بعامة وأكثر اغتياظاً لبطلان حكمهم منهم ابتهاجاً بتنفيذه. ذلك ما يفسر أن عرف الاستاذ أ... كيف لا يكلمني إلا بلهجة حزينة عن المصيبة التي ألمت بنا، أيا كان السرور الفكري الذي أحس به دونما شك إذ رأى أنه لم يخطئ. لم يكن حريصاً على تقصير المحادثة التي كانت تزوده بالتماسك وبسبب للبقاء. وحدثني عن الحر الشديد الذي يسود في هذه الأيام ولكنه قال لي، مع أنه مثقف وكان يمكن أن يتكلم بفرنسية صحيحة: «ألا تعاني من زيادة «الحرارة» هذه ؟» ذلك لأن الطب حقق بعض وجوه التقدم الطفيفة في معلوماته منذ «موليير» ولكنه لم يحظ بشيء منه في مفرداته. وأضاف محدثي يقول: هما ينبغي هو بخنب «التعريق»الذي يسببه طقس كهذا ولا سيما في الصالات التي بولغ في تدفئتها. ويمكنك تلافي ذلك، حينما تعود وتوافيك الرغبة في الشرب، بالحرارة (التي تعني بالبداهة الأشربة الساخنة).

كان الموضوع يثير اهتمامي نظراً للطريقة التي توفيت بها جدتي، وكنت قرأت مؤخراً في كتاب لعالم كبير أن التعرق يلحق الضرر بالكليتين إذ يدفع عن طريق الجلد ما كان مخرجه من مكان آخر. كنت آسف لفترات الحر هذه التي ماتت جدتي في اثنائها وكنت على شفا اتهامها. لم أحدث الدكتور أ... بالأمر ولكنه قال لي من تلقاء نفسه : «من مزايا فترات الحر الشديد هذه التي تشهد غزارة في التعرق أن الكلية تصيب من ذلك انفراجاً بالمقدار نفسه ». وليس الطب علماً دقيقاً.

كان هم الأستاذ أ... الوحيد، وقد تشبث بي، أن لا يتركني. غير أني كنت لحت منذ قليل المركيز «دوڤوغوبير» وهو يوجه للأميرة «دوغيرمانت» تحيات وانحناءات واسعة ذات اليمين وذات الشمال بعدما تراجع خطوة إلى الوراء. وكان السيد «دونورپوا» قد يسر لي مؤخراً التعرف به وكنت آمل أنني واجد فيه من يستطيع تقديمي لسيد البيت. إن حجم هذا المؤلف لا يسمح لي بأن أوضح هنا على أثر أية أحداث في صباه أصبح السيدادوڤوغوبير،أحد الأشخاص الوحيدين في دنيا المجتمع (وربما الوحيد) ممن اتفق لهم أن يَلجوا ما كانوا يدعونه في صادوم «عالم أسرار، السيد «دوشارلوس». ولإنْ كان لوزيرنا لدى الملك وتيودور، بعض معايب البارون نفسها فما كان ذلك إلا على صورة ظلال لها باهتة جداً. فما كان يبدي إلا بصيغة ملطفة إلى مالا حدود عاطفية بلهاء هذه التناوبات في الود والبغضاء التي تدفع البارون إليها رغبته في الإبهار ثم خشيته -وهي أيضاً من نسج الخيال - من أن يَحتقر أو يكتشف على الأقل. ومع أن تلك التناوبات أضحت مدعاة للسخرية من جراء تعفف و﴿أَفلاطونية﴾ لديه (ضحى في سبيلهما، فعل الطامح الكبير، بكل متعة وذلك منذ أن بلغ سن المسابقة)، ومن جراء عجزه الفكري خصوصاً، فقد كان السيد (دوڤوغوبير) يعاني منها مع ذلك، تلك التناوبات. وفيما كانت صنوف المديح المفرطة لدى السيده دوشارلوس تكال بأعلى الصوت بألق بلاغي حقيقي وتُتبل بأكثر صنوف السخرية رهافة وأشدها إيلاماً من تلك التي تطبع المرء مدى الحياة، فإن الود لدى السيد « دوڤوغوبير ، كان يُلقى تعبير ، على العكس في ابتذال انسان من أرذل طراز ورجل من المجتمع الراقي وموظف، والمآخذ (وهي بعامة مختلفة تماماً كحالها عند البارون) تعبر عنها نزعة للإساءة لا تكل ولكنها خلوً من النباهة ويزيد من طابعها المنكر أنها كانت تناقض عادة الأقوال التي سبق أن أدلى بها الوزير قبل ستة أشهر وربما يدلي بها ثانية بعد انقضاء بعض الوقت: وهي انتظام في التغيير كان يولي مختلف مراحل حياة السيد «دوڤوغوبير» شاعرية تكاد تكون فلكية وإن لم يكن أحد لولا ذاك يَذكر أقل منه بالأفلاك.

لم يكن في تحية المساء التي رد بها على شيء مما ربما كانت عليه تحية السيد «دوشارلوس». فقد كان السيد «دوقرغوبير» يضفي على تلك التحية المسائية، بالإضافة إلى الأنماط الألف التي يظنها أنماط المجتمع الراقي والديبلوماسية، مظهراً بعيداً عن اللياقة رشيقاً بشوشاً ليبدو مفتوناً بالحياة من جهة – فيما يجتر في داخله خيبات حياة وظيفية لا ترقية فيها يلاحقها تهديد الإحالة على التقاعد – وفتياً قوي الشكيمة فاتناً، في حين كان يرى، ولا يجرؤ من بعد حتى أن يمضي ويشاهد في المرآة، التجاعيد تنحفر في حوافي وجه ود أن يحتفظ به مليئاً بصنوف الفتنة. وليس يعني ذلك أنه كان تمنى «غزوات» فعلية كان يخشى محض فكرتها بسبب القيل والقال والفضائح والابتزاز. كان يبدو، وقد انتقل من تهتك يكاد يكون طفولياً إلى تعفف مطلق بدأ من اليوم الذي فكر فيه بـ «الكيه دورسيه» (١٠) وعزم على بناء مستقبل زاه، كان يبدو مثل وحش في قفص يُنقَل في

<sup>(</sup>١) مركز وزارة الخارجيّة الفرنسية.

كل انجاه نظرات يعمرها الخوف والشهوة والغباء. كان غباؤه عظيماً إلى حد لا يفكر معه أن «زُعران» فترة مراهقته ليسوا بعد صبية ويرتعش، حينما يصيح بائع صحف في وجهه قائلا: «الصحافة!»، يرتعش هلعاً أكثر منه شهوة إذ يظن أنه عُرف واكتشف.

بيد أن السيده دو فوغوبيره، في غياب المتع المضحى بها على مذبح عقوق «الكي دورسيه»، كان يحس اندفاعات مفاجئة في فؤاده – ولذلك كان يود أن يلبث موضع إعجاب. والله يعلم عدد الرسائل التي كان يرهق بها الوزارة وأية حيل شخصية يلجأ إليها وعدد الاقتطاعات التي يجريها استناداً إلى سمعة السيدة «دوفوغوبير» (التي يظنونها، بسبب ضخامتها وطيب محدتها ومظهرها الرجولي وبسبب ضعف زوجها على وجه الخصوص، صاحبة قدرات بارزة وتقوم بمهام وزارية حقة) كي يُدخل في مُلاك البعثة الوظيفي دون أي سبب مقبول شاباً يفتقر إلى أي مؤهل. صحيح أنه بعد انقضاء عدة أشهر أوعدة سنوات، ولأقل ما يبدو أن الملحق الباهت أبدى، دون أن يكون ثمة ذرة من سوء النية، ما ينم عن فتور إزاء رئيسة فإن هذا الأخير كان يبدي في معاقبته، إذ يظن أنه موضع ازدراء أو خيانة، ما كان يبدي بالأمس من اندفاع هستيري في غمره بالخيرات. كان يحرك السماوات والأرض كي يجري استدعاؤه ويتسلم مدير الشؤون السياسية في كل يوم رسالة: «ما عساكم تنتظرون لتخليصي من هذا الماكر؟ روضوه قليلاً لمصلحته. وإنما حاجته أن يرُغَم قليلاً على شظف العيش». كان ما تبقى، ويفضل حس رجل المجتمع السليم لديه، أفضل ممثلي الحكومة الفرنسية في الخارج. فحينما حل مكانه فيما بعد رجل مزعوم التفوق وديمقراطي متزمت كان عالماً في كل الأمور لم تلبث الحرب أن اندلعت بين فرنسه والبلاد التي كان يحكمها الملك.

والسيد «دوڤوغوبير» ما كان يحب، على غرار السيد «دوشارلوس» أن يكون البادئ بالتحية. فكلاهما كانا يفضلان «رد التحية» إذ يخشيان على الدوام الأقاويل التي ربما سمعها عنهما منذ أن لم يرياه ذاك الذي كانا مدا له اليد لتحيته لولا ذاك. أما بالنسبة إلى فلم يقع على السيد «دوڤوغوبير» أن يطرح السؤال على نفسه فقد كنت الأول في الذهاب لتحيته، إن لم يكن لأمر فلفارق السن على الأقل. ورد على ذاهلاً مفتوناً، فيما توالي عيناه اضطرابهما كما لو كان في كل جانب برسيم حُظر رعية. وظننت من اللياقة أن التمس منه تعريفي بالسيدة «دوڤوغوبير» قبل تعريفي بالأمير الذي اعتزمت أن لا أكلمه إلا فيما بعد. وبدا أن فكرة القيام باتصالات مع زوجته تملؤه بهجة بالنسبة إليه وإليها على السواء ومضى بي بخطى ثابتة إلى المركيزة. بيد أنه لبث، بعدما وقف أمامها وأشار إلي باليد والمينين وبكل مظاهر التقدير المكنة، لبث معقود اللسان وانسحب بعد بضع ثوان يهزه الفرح ليدعني وحيداً مع زوجته التي بادرت في الحال تمد لي يدها ولكن دون أن تعلم إلى من توجه أمارات التلطف تلك، فقد أدركت أن السيد «دوڤوغوبير» نسي كيف يدعونني، بل لعله لم يتعرفني ولم يشأ أمارات التلطف تلك، فقد أدركت أن السيد «دوڤوغوبير» نسي كيف يدعونني، بل لعله لم يتعرفني ولم يشأ أحمل امرأة لا تعرف اسمي على تقديمي لسيد البيت؟ كما رأيتني ماذما بالتحدث لحظات إلى السيدة أحمل امرأة لا تعرف اسمي على تقديمي لسيد البيت؟ كما رأيتني مازماً بالتحدث لحظات إلى السيدة

«دوقوغوبير». وكان الأمر يزعجني من وجهتي نظر اثنتين. فما كنت أحرص على المكوث دهراً في هذه الحفلة اذ سبق لي أن اتفقت و البيرتين» (وكنت قدمت لها مقصورة لمسرحية «فيدر»(۱) لتأتي لملاقاتي قبل منتصف الليل بقليل. ما كنت بالتأكيد مغرماً بها، وإنما انسقت في طلب مجيئها في هذا المساء لرغبة شهوانية بحتة على الرغم من أننا في تلك الفترة اللاهبة من العام حيث تُفضل النزعة الشهوانية المحررة التوجه إلى مطارح ذوق والبحث على وجه الخصوص عن الابتراد. فهي أكثر عطشاً إلى شراب برتقال، إلى استحمام، بل إلى تأمل هذا القمر المقشور الريان الذي يطفئ ظمأ السماء منها إلى قبلة فتاة. لكني كنت أنوي مع ذلك التخلص إلى جانب «ألبيرتين» – وهي تذكرني على أية حال بندوة الموج – من صنوف الأسف التي لابد أن يخلفها في نفسي الكثير من الوجوه الفاتنة (إذكانت الأمسية التي تقيمها الأميرة أمسية للفتيات والسيدات في يخلفها في نفسي الكثير من الوجوه الفاتنة (إذكانت الأمسية التي تقيمها الأميرة أمسية للفتيات والسيدات في الآن نفسه). ثم إن وجه السيدة «دوفوغوبير» من ناحية أخرى، وهو «بوربوني» (۲) كئيب، ما كان به أي جاذب.

كانوا يقولون في الوزارة، دون أن يضمُّنوا الأمر ذرة خبث، إن الزوج من كان في الأسرة يلبس التنانير والمرأة البناطيل. وكان ثمه قسط من الحقيقة أكبر مما يظنون. فالسيدة ١ دوفوغوبير، كانت رجلاً . فهل كانت تلك حالها على الدوام أم أنها أصبحت ماكنت أراها فيه، لا أهمية للأمر فإننا واجدون في كلا الحالين إحدى أكثر معجزات الطبيعة تأثيراً في النفس من التي تقرّب، ولا سيما الثانية منها، مملكة الإنسان من مملكة الأزهار. فالطبيعة في الافتراض الأول - إن سبق أن كانت السيدة «دوفوغوبير»العتيدة على الدوام بالمظهر الرجولي المتثاقل هذا - تُولي الفتاة، بحيلة شيطانية مفيدة، هيئة رجل مضللة. ويسعد المراهق الذي لا يحب النساء ويبتغي الشفاء، في العثور على مخرج قوامه اكتشاف خطيبة تمثلُ له عتريساً من سوق الهال. وفي الحالة المقابلة إن لم تملك المرأة منذ البداية المزايا الرجولية فإنها تتخذها شيئاً فشيئاً لتروق زوجها حتى بصورة لاواعية بهذا النوع من التقليد الذي تتخذ به بعض الأزهار مظهر الحشرات التي ٥ تبغي اجتذابها. فأسفها أن لا تكون محبوبة وأن لا تكون رجلاً يجعلها «تسترجل». فمن ذا لم يلاحظ، حتى خارج نطاق الحالة التي تشغلنا، إلى أي حد يُخلص الأزواج العاديون كأكثر ما يكون إلى التشابه فيما بينهم، بل إلى تبادل صفاتهم أحياناً؟ كان أحد مستشاري ألمانيه السابقين، وهو الأمير ٥دوبولوڤ، ، قد تزوج إيطالية. وقد لوحظ على مر الأيام فوق «الپينتشيو» كم اكتسب الزوج الجيرماني من رهافة إيطالية والأميرة الايطالية من خشونة ألمانية. وكل منا يعرف، كما نخرج إلى نقطة خارج مركز القوانين التي نرسمها، دبلوماسياً فرنسياً بارزاً لا يوحي بأصله إلا اسمه وهو من أكثرها شهرة في الشرق. وإذ نضج وشاخ تكشف داخله الشرقي الذي لم يرتب قط بوجوده، وإنك لتأسف إذ تراه لغياب الطربوش الذي يستكمله.

وكما نعود إلى ألوان من السلوك مجهولة تماماً لدى السفير الذي جئنا منذ قليل على التذكير بخطوط صورته المتكاثفة منذ الجدود، فإن السيدة «دوڤوغوبير» كانت تحقق النموذج المكتسب أو المقدر الذي تمثل

<sup>(</sup>١) Phedre من المسرح الكلاسيكي في القرن السابع عشر وهي لكبير المسرحيين أنذاك اواسين١٠.

<sup>(</sup>٢) من طراز آل (بوربون) ومنهم ملوك فرنسه.

صورته الخالدة أميرة منطقة «البالاتينا» وهي دوماً بلباس الفرسان والتي بعدما أخذت من زوجها ما كان أكثر من الرجولة، وتمثلت عيوب الرجال الذين لا يحبون النساء نددت في رسائلها، رسائل المرأة الثرثارة، بالعلاقات التي يعقدها فيما بينهم كبار الأسياد في بلاط لويس الرابع عشر. وإن أحد الأسباب التي تزيد من المظهر الرجولي لنساء من طينة السيدة «دوڤوغوبير» هو الإهمال الذي يدعهن الزوج فيه والخزي الذي ينتابهن من جرائه فيصمن بالعار كل ما كان من المرأة لديهن. ويخلصن في نهاية المطاف إلى اتخاذ المزايا والعيوب التي لا يملكها الزوج. فكلما ازداد طيشاً وتختا وسلوكاً فاضحاً أصبحن وكأنهن الصورة التي فقدت سحرها للفضائل التي ينبغي للزوج أن يمارسها.

كان ثمة آثار من الخزي والملل والحنق تكدر وجه السيدة «دوقوغوبير» المتنظم الخطوط. وكنت أحس للأسف أنها تتأملني باهتمام وقضول كواحد من هؤلاء الشبان الذين كانوا يروقون السيد «دوقوغوبير» والتي كم لعلها كانت تريد أن تشبههم الآن وقد أصبح زوجها المتشيخ يفضل الشباب. كانت تنظر إليّ باهتمام جماعة من الريف ينسخون من دليل مخزن للأزياء الحديثة الحلة النسائية التي ما أكثر ما تليق بالمرأة الحلوة المرسومة فيه (وهي واحدة في الحقيقة على سائر الصفحات ولكنها تعددت بالوهم نساء مختلفات بفضل اختلاف الوقفات وتنوع التسريحات). لقد بلغ الجاذب النباتي الذي يدفع بالسيدة «دوقوغوبير» صوبي حدا جعلها تُمسكُ بعنف بذراعي كي أمضي بها لاستقاء كوب من شراب البرتقال. ولكنني تملصت بحجة أني لم أكن بعد تعرفت سيد البيت وأنا أزمع الرحيل بعد قليل.

لم تكن المسافة التي تفصلني عن مدخل الحدائق حيث كان يتحدث إليّ بعض الناس كبيرة جداً ولكنها تبعث فيّ قسطاً من الخوف أكبر مما لو اضطررت لاجتيازها أن أتعرض لإطلاق نار مستمر.

كان في الحديقة كثير من النساء اللواتي بدا لي من الممكن حملهن على تقديمي، وكن هناك لا يعلمن ما يفعلن فيما يتظاهرن بالإعجاب الشديد. والحفلات التي من هذا القبيل تجري بعامة قبل أوانها، إذ تكاد لا تُضحي واقعاً إلا في الغد حيث تشغل اهتمام الجماعة التي لم تُدع. إن الكاتب الحقيقي المجرد من اعتزاز غبي بالنفس يبديه الكثير من رجال الأدب، إن قرأ مقالة ناقد أظهر له على الدوام أعظم الاعجاب فرأى فيها أسماء مؤلفين ضحلين مذكورة فيها من دون اسمه، لا متسع لديه من الوقت للتوقف إزاء ما قد يكون في نظره موضع استغراب، فإن كتبه تستدعيه. ولكنما لاشيء لدى امرأة المجتمعات تفعله وإذ ترى في صحيفة «الفيغارو»: «بالأمس أقام أمير وأميرة «غيرمانت»أمسية كبيرة، الخ... فإنها تصيح متعجبة «كيف ذلك؛ منذ ثلاثة أيام تحدثت على مدى ساعة إلى «ماري جيلبير» دون أن تقول لي شيء عن ذلك» وينفلق رأسها لتعلم ما الذي أمكن أن تفعله لآل فيرمانت». ولابد أن نقول بخصوص حفلات الأمير إن الاستغراب كان أحياناً لدى المدعوين بمثل حجمه لدى من لم يُدعواً. فقد كانت تنطلق حينما تتوقعها أقل ما تتوقع ويستدعون فيها أناساً نسيتهم السيدة «دوغيرمانت» على مدى سنوات. إن سائر ناس المجتمعات تقريباً تافهون إلى حد أن كلا من أمثالهم لا يتخذ مقياساً للحكم عليهم سوى لطفهم فيعزهم مدعوا ويمقتهم مستبعداً. ولئن كانت الأميرة فيما يخص هؤلاء لا تدعوهم، وإن كانوا في عداد أصدقائها، فإنما مرد ذلك في الغالب خشيتها إغضاب يخص هؤلاء لا تدعوهم، وإن كانوا في عداد أصدقائها، فإنما مرد ذلك في الغالب خشيتها إغضاب

«بالاميد» الذي ألقى عليهم الحِرْمَ. كان يسعني لذلك التأكد من أنها لم تكلم السيد «دوشارلوس، عني وإلا لما وجدتني هناك. لقد اسند مرفقه الآن، بمواجهة الحديقة وإلى جانب سفير ألمانية، إلى درابزون الدرج الكبير الذي يعيدك إلى الفندق حتى إن المدعوين، على الرغم من ثلاث أو أربع معجبات مجمعن حول البارون وكن يحجبنه تقريباً، كانوا مرغمين على المجيء لتحيته نخية المساء. كان يرد التحية وهو يدعو الناس باسمائهم. وكنت تسمع على التوالي: «مساء الخير سيد هازيه»، مساء الخير سيدة ادولاتور دوبانڤيركلوز،، مساء الخير سيدة ٥ دولاتور دويان غوڤيرنيه ، مساء الخير ١ فيليبير ، مساء الخير أيتها السفيرة العزيزة ، الخ .. ٥ كان ذلك يحدث زعقات مستمرة تقطعها توصيات مجانية وأسئلة (ما كان ينتظر الجواب عنها) وكان السيدة دوشارلوس يوجهها بلهجة ملطفة متكلفة، كي يظهر اللامبالاة، ورقيقة: إحرص أن لا تصاب الصغيرة بالبرد فالحدائق دوماً على رطوبة قليلة. مساء الخير مدام ودوبرانت، مساء الخير مدام ودوميكلمبور، هل جاءت الفتاة؟ وهل ارتدت فسطانها الزهري الرائع؟ مساء الخير (سان جيران) . كان في ذلك التصرف شيء من الكبرياء بالتأكيد. فقد كان السيد «دوشارلوس» يعلم أنه «غيرمانتي، يشغل مركزاً راجحاً في هذا الاحتفال. ولكن لم يكن ثمة كبرياء فحسب، وكانت كلمة احتفال ذاتها تذكّر، بالنسبة للرجل ذي المواهب الجمالية، بالمعنى الفخم الغريب الذي يمكن أن تخمله لو أقيم هذا الاحتفال لا في منزل جماعة من دنيا المجتمعات بل في لوحة لـ اكارياتشيو، أو «ڤيرونيز». بل الأرجح أن الأمير الألماني الذي يمثله السيد «دوشارلوس» كان لابد يتصور بالأحرى الاحتفال الذي يجري في «تانهويزر»، وهو نفسه على أنه «المارغراڤ،يقدّم على مدخل «فاربورغ» كلمة طيبة دانية الجانب إلى كل من المدعوين فيما تحيي تدفقهم في القصر أو الحديقة الجملة الطويلة التي تستعاد مئة مرة والواردة في «المارش» المشهورة.

كان لابد لي مع ذلك أن أحزم أمري. كنت فعلاً أتمرف نساء نحت الشجر كنت على علاقة صداقة تزيد أوتقل معهن ولكنما يبدو أنهن تخولن لأنهن في منزل الأميرة لا في منزل ابنة عمها وأني أشاهدهن جالسات لا أمام طبق من خزف وساكسوني، بل في ظل أغصان شجرة كستناء. وما كانت أناقة الوسط لتغير في ذلك شيئاً ولعل الاضطراب نفسه كان سكن صدري حتى لو أن الاناقة جاءت أقل إلى مالا حدود مما هي منزل وأوريان، فأما إن انطفأت الكهرباء ووقع علينا أن نستبدل بها مصابيح زيتية فإن كل شيء يبدو لنا وقد تغير. وانتزعتني السيدة ودوسوڤريه، من دائرة شكوكي، وقالت لي وهي تقبل إلي وسماء الخير. هل مضى زمن طويل دون أن تشاهد الدوقة ودوغيرمانت، ؟ كانت تجيد في إكساب هذا النوع من الجمل نبرة تبرهن أنها ما كانت تقولها بمحض غباء شأن أناس لا يعلمون ما يتحدثون به فيوافونك ألف مرة بذكر خبر شائع يغلب أن يتسم بالابهام الشديد، ولكنها قدمت على العكس بالعين خيطاً موجها دقيقاً يعني ولا تظنن أني لم أترم فك، فإنك الشاب الذي رأيته في منزل الدوقة ودوغيرمانت، أنذكر تماماً، ومن أسف أن هذه الحماية التي تبسطها فوقي هذه الجملة الغبية في ظاهرها اللطيفة في مقصدها كانت هشة أشد الهشاشة وتلاشت حالما أردت استعمالها. فقد كانت السيدة ودوسوڤريه، تملك، إن انبغي لها دعم التماس لدى واحد من ذوي النفوذ، الفن الذي تبدو به في نظر طالب الالتماس وكأنها توصي به وفي نظر الشخصية الرفيعة المستوى وكأنها لاتوصي بالطالب بطريقة تولي بها هذه اللفتة المزدوجة المعني قسطاً من العرفان بالجميل إزاء هذا الأخير وكأنها لاتوصي بالطالب بطريقة تولي بها هذه اللفتة المؤدوجة المعني قسطاً من العرفان بالجميل إزاء هذا الأخير

دون أن تحمله أي دين إزاء الآخر. وقد أفادت هذه السيدة، بعدما شجعتني لطافتها على أن أسألها تقديمي للسيد «دوغيرمانت»، من لحظة لم تكن فيها أنظار سيد البيت موجهة صوبنا فأخذت بي من كتفي مأخذ الأم ودفعت بي، وهي تبتسم للأمير الذى أشاح بوجهه فلا يستطيع أن يراها، دفعت بي بحركة حانية مزعومة ومقصودة في لاجدواها ألفيتني معها معطلاً وفي ما يقارب نقطة البداية. ذلكم خور أهل المجتمع الراقي.

أما عن جبن سيدة أقبلت لتحييني وهي تدعوني باسمي فقد كان بعد أعظم. كنت أحاول العثور على اسمها فيما اتخدت إليها، وأتذكر بالتمام أني تناولت عشائي وإياها كما أتذكر الكلمات التي قالتها. ولكن انتباهي المنصب على المنطقة الداخلية التي تقبع فيها ذكرياتي عنها ما كانت تستطيع اكتشاف هذا الاسم، مع أنه كان هناك. وباشر فكري كأنما نوعاً من اللعب معه لإدراك تقاطعه والحرف الذي يبدأ به ولوضعه بكليته في الضوء في نهاية المطاف. ولا يجديني ذلك فتيلاً؟ كنت أحس تقريباً كتلته ووزنه، أما بشأن أشكاله فكنت أقول في نفسي، وأنا أقارنها بالسجين الغامض القابع في الظلمة الداخلية: «ما هو هذا». ربما كان فكري بالتأكيد قادراً على إبداع الأسماء الأكثر صعوبة. والمصيبة أنه لم يكن عليه أن يبدع بل أن يقلد. فكل حركة للفكر على يسر إن لم تخضع للواقع.

وهنا كان لابد لي من الخضوع له. وأخيراً جاءني الاسم كله دفعة واحدة: «السيدة داربجون». لكن من الخطأ القول إنه جاء، فإنه لم يظهر لي، فيما أعتقد، باندفاعة ذاتية. ولست أظن كذلك أن الذكريات البسيطة الجمة التي تتعلق بتلك السيدة والتي لم أفتاً أسألها العون لي (بصنوف من التحريض من هذا القبيل: «ويحك، إنها تلك السيدة صديقة السيدة «دوسوڤريه» والتي تكن لڤيكتورهوغو اعجابًا شديد السذاجة يخالطة الكثير من الذعر والفظاعة»). لست أعتقد أن هذه الذكريات جميعاً، وهي تتنقل مرفرفة بيني وبين اسمها، قد جاءت بأية فائدة في إعادته إلى السطح. ليس في هذه والتخباية، الكبرى التي تجري في الذاكرة حينما نبتغي العثور ثانية على أحد الأسماء، ليس ثمة سلسلة من المقاربات المتدرجة. فإنك لا تبصر شيئاً ثم يظهر فجأة الاسم الصحيح والمختلف كثيراً عما يخيل إلينا أننا حزرنا. فما هو الذي جاء إلينا. لا، وإني أظن بالأحرى أننا كلما امتد بنا العيش أمضينا الوقت في الابتعاد عن المنطقة التي يكون فيها الاسم مميزاً واضحاً وأني بتدريب لإرادتي وانتباهي كان يزيد من حدة نظرتي الداخلية اخترقت فجأة منطقة نصف العتمة وأبصرت بوضوح. وإن يكن في جميع الأحوال أطوار انتقالية بين النسيان والتذكر فإن هذه الأطوار إذ ذاك لاشعورية. ذلك لأن الأسماء المرحلية التي نعبر منها قبل أن نجد الاسم الحقيقي خاطئة ولا تقربنا في شيء منه، وهي ليست حتى أسماء بالمعنى الحقيقي ويغلب أن تكون مجرد صوامت لا نعود فنلقاها في الاسم الذي عثرنا عليه. ومهما يكن من أمر فإن عمل الفكر هذا الذي ينتقل من العدم إلى الحقيقة خفي إلى حد يمكن معه أن تكون تلك الصوامت الخاطئة خشبات انقاذ أعدت سلفاً ومدت بغير ما مهارة لمساعدتنا في إدراك الاسم الصحيح. سوف يقول القارئ: «كل ذلك لا ينبئنا بشيء عن قلة كياسة تلك السيدة، ولكن بما أنك توقفت طويلاً إلى هذا الحد، دعني، سيادة المؤلف، أضيع عليك دقيقة إضافية لأقول لك إنه من المؤسف، وأنت بمثل شبابك آنذاك (أو هو بطلك إن لم يكن أنت)، أن تكون قليل الذاكرة إلى حد لا تستطيع معه تذكر اسم سيدة كنت تعرفها أحسن المعرفة. الأمر

مؤسف حقاً ، سيادة القارئ. وأكثر مدعاة للحزن مما تظن حينما نخس فيه ما ينبئ بالزمن الذي ستختفي فيه الأسماء والكلمات من منطقة الفكر الواضحة والذي ينبغي فيه التخلي إلى الأبد عن أن نذكر لذاتنا أسماء من عرفناهم أفضل المعرفة. إنه لمن المؤسف حقاً أن نضطر إلى هذا العناء منذ شبابنا لنلقى أسماء نعرفها تماماً. ولو لم تقع هذه العاهة إلا بخصوص أسماء لانكاد نعرفها ويطويها النسيان بصورة طبيعية جداً وكنا لا نريد أن نكلف النفس عناء تذكرها لما كانت العاهة تلك لتخلو من المزايا. «وأية مزايا، رجوتك؟ هيه! يا سيد، ذلك أن الداء وحده هو الذي يحملك على الملاحظة والتعلم ويسمح بتفكيك الآليات التي ماكنا لنعرفها بدونه. إن رجلاً يهوي كل مساء كما الكتلة في سريره ولاحياة فيه من بعد حتى لحظة الاستيقاظ والنهوض من النوم، هل يفكر مثل هذا الرجل في يوم بأن يقدم على الأقل ملاحظات صغيرة حول النوم إن لم يفلح في تقديم اكتشافات كبيرة؟ إنه يكاد لا يعرف إن كان نائماً. قليل من الأرق ليس عديم الجدوى لتقدير النوم وإسقاط بعض من نور على ذلك الليل. والذاكرة التي لا تخونك ليست محرضاً قوياً لدراسة ظاهرات الذاكرة. «وهل قدمتك السيدة «دارباجون» في النهاية للأمير؟ » لا، ولكن اصمت ودعني أعاود روايتي.

كانت السيدة «دارياجون» أكثر جبنا بعد من السيدة «دوسوڤريه» ولكنما لجبنها أعذار أكثر. فقد كانت تعلم أنها لاتزال نملك شيئاً من النفوذ في المجتمع، وقد ضعف ذلك النفوذ من جراء العلاقة التي سبقت لها مع الدوق «دوغيرمانت»؛ وكانت الضربة القاضية في تخلي هذا الأخير عنها. وقد نجم عن تعكير المزاج الذي أثاره طلبي إليها أن تقدمني للأمير صمت بلغت السداجة لديها أن تظنه تظاهراً بأنها لم تسمع ما قلت، بل هي حتى لم تلاحظ أن الغيظ يقطب حاجبيها. وربما لاحظت ذلك على العكس ولم تأبه للتناقض واستخدمته في درس للتكتم يمكنها أن تلقنني إياه دون إفراط في الفظاظة، وأقصد درساً صامتاً لم يكن لذلك أقل بلاغة. كانت السيدة «دارباجون» بأية حال على ضيق كبير إذ إن الكثير من العيون ارتفعت صوب شرفة من طراز «النهضة» كانت تطل في زاويتها، بدلاً من التماثيل الضخمة التي غالباً ما أقيمت فيها تلك الحقبة، الدوقة «دوسورجيس لودوك» الرائعة، ولا تقل عنها جمال شكل، وهي التي خلفت منذ قليل السيدة «دارباجون» في فؤاد «بازان دوغيرمانت». كنت تبصر عنت قماش التول الأبيض الخفيف الذي يحميها من برودة الليل جسمها ينطلق مرنا أنطلاقة تمثال «النصر». ولم يعد لي ملجأ إلا لدى السيد «دوشارلوس» الذي عاد إلى قاعة في الأسفل تفضي إلى الحديقة. واتسع لي كامل الوقت (فيما كان يتظاهر بالاستغراق في لعبة «ويست» يتصنعها وتسمح له أن لا يبدو وكأنه يرى الناس) لأتأمل باعجاب البساطة المتعمدة والفنية في سترته الرسمية التي تبدو، من جراء أشياء لاتذكر لا يتيسر تمييزها إلا لخياط، وكأنها اتألف، من أسود وأبيض من أعمال «ويستلر»؛ بل من أسود وأبيض وأحمر لأن السيد «دوشارلوس» كان يتقلد صليب وسام مالطا الديني من رتبة فارس وهو من المينا البيضاء والسوداء والحمراء علق بشريط عريض في فتحة الرداء. وفي هذه اللحظة قطعت السيدة «دوغالاردون» لعبة البارون وهي تقود ابن أخيها الڤيكونت «دوكورڤوازييه»، وهو شاب جميل الحيا وقح المظهر. وقالت السيدة «دوغالاردون»: «اسمح لي يا ابن العم أن أقدم لك ابن أخي اأدالبير». «أدالبير»، أنت تعلم، أنه العم المشهور «پالاميد» الذي تسمع دوماً من يتحدث عنه». وأجاب السيد «دوشارلوس» قائلاً: «مساء الخير، سيدة «دوغالاردون»، وأضاف يقول حتى دون أن ينظر إلى الشاب: «مساء الخير ياسيد»، بهيئة فظة

وصوت شديد القحة إلى حد أذهل الجميع. وربما حرص السيد «دوشارلوس»، إذ يعلم أن السيدة «دوغالاردون» تساورها الشكوك حول أخلاقه ولم تستطع أن تقاوم مرة متعة التلميح إليها، أن يقطع دابر كل ما كان يمكن أن تضيف من منمقات حول استقبال لطيف يخص به ابن أخيها، وأن يجاهر في الوقت نفسه مجلجلاً بلامبالاته حيال الشبان؛ وربما لم يتضح له إنه كان «أدالبير» المذكور قد استجاب لأقوال عمته بمظهر يتسم بقسط وافر من الاجلال. وربما كان راغباً في أن يمضي أبعد من ذلك في معرفة ابن عم لطيف المعشر إلى هذا الحد فشاء أن يوفر لنفسه مكاسب عدوان مسبق على غرار الملوك الذين يدعمون التحرك الديبلوماسي قبل مباشرته بتحرك عسكري.

لم تكن استجابة السيد «دوشارلوس، لطلبي أن يقدمني بمثل الصعوبة التي ظننت. فإن هذا الـ «دون كيشوت، قد قاتل، على مدى السنوات العشرين الأخيرة، الكثير من طواحين الهواء (وهي في الغالب أقارب يزعم أنهم أساءوا التصرف بجاهه)، ومنع، وما أكثر ما كرر المنع، «على أنه شخص يستحيل استقباله»، دعوة إلى منزل هؤلاء أوهاتيك من آل عبرمانت، إلى حد أن هؤلاء أخذوا يخشون الاختصام مع كل الناس الذين يحبونهم وأن يحترموا حتى الممات تردد بعض الوافدين الجدد عليهم وهم في شوق إلى معرفتهم، من أجل تبنى الأحقاد الصاحبة، ولكنما لا تفسير لها، لصهر أو ابن عم ربما أراد أن تهجر في سبيله الزوجة والشقيق والابناء. لقد أخذ السيد «دوشارلوس» يتبين، وهو أوفر ذكاء من باقي «الغيرمانتيين» أنهم لا يتقيدون من بعد بما يأمر من استبعاد إلا مرة من اثنتين وشرع، استباقا للمستقبل وخشية أن يأتي يوم يكون هو من يستغني عنه، شرع يسلم ببعض التراجع ويخفض أسعاره كما يقال. أضف أنه إن كان باستطاعته أن يوفر لشهور وسنين حياة مماثلة لشخص بغيض -وما كان ليسمح بتوجيه دعوة لمثله ولكان قاتل بالأحرى قتال عتال مع ملكة، إذ ان صفة ما يقف حائلاً دونه لا حساب لها عنده من بعد -فقد كانت تنتابه في المقابل نوبات غضب أكثر تواتراً من ألا تصبح مجزأة مبعثرة إلى حد ما. «يا للأبله والنذل الشرير! سوف نعيد ذلك إلى مكانه ونكنسه في المجارير حيث لن تسلم المدينة لسوء الحظ من أذاه، ، هكذا كان يصرخ، وإن يكن وحيداً في بيته، لدى قراءة كتاب يحكم أنه خال من الاحترام أو حينما يتذكر قولاً ردد على مسامعه. ولكن غضباً جديداً يصبه على معتوه ثان كان يلاشي الآحر فإن بدا الأول على شيء من الاحترام تم نسيان الأزمة التي سببها فهي لم تدم بما يكفي لتشكل أساساً من الحقد يشاء عليه، ولعلي لذلك -على الرغم من سخطه عليّ- لعلي كنت مجحت لديه حينما سألته أن يقدمني للأمير لو لم تخطر لي الفكرة المشؤومة في أن أضيف توخياً للدوقة وكي لا يمكنه أن يفترض لدي فظاظة في أن أكون دخلت وقد احتطت لأمري بأني سأعتمد عليه ليستبقيني:«تعلم أني أعرفهم تمام المعرفة، وكانت الأميرة شديدة اللطف معي. . «حسن؛ وإن كنت تعرفهم فما حاجتك بي لأقدمك؟» يجيبني قائلاً بلهجة قاطعة فيما يدير لي ظهره ويعود إلى ما يتظاهر به من لعب مع القاصد الرسولي وسفير ألمانيا وشخص ما كنت أعرفه.

حينئذ تنامى إليّ، من أقاصي تلك الحدائق التي كان الدوق (ديغيون) يهتم فيها بتربية الحيوانات النادرة، وعبر الأبواب المشرعة، صوت اشتمام كان يستنشق هذه الأناقات الكثيرة ولا يريد أن يضيع شيئاً منها، واقترب الصوت فتوجهت تخسبا لكل طارئ في انجاهه إلى حد جاءت فيه كلمة «مساء الخير» همسا في أذني على

لسان السيد «دوبريوتيه»، لا كالصوت المقعقع المثلم لسكين يجلخ بغية شحذه، ولا حتى كصوت الخَتُوص مخرب الأراضي المزروعة، بل كصوت منقذ محتمل. كان أقل اقتداراً من السيدة «دوسوڤريه» ولكنه أقل منها إصابة في الصميم بالإعراض عن خدمة الآخرين وأكثر ارتياحاً مع الأمير من السيدة «دارباجون» وربما ساورته أوهام حول وضعي في وسط آل «غيرمانت» أو ربما عرفها أفضل مني، ولكني صادفت في الثواني الأولى. بعض المشقة في الاستحواذ على انتباهه لأنه، إذ ترف فتحات أنفه ويتوسع منخراه، كان يجابه في كل جانب وهو يحملق بصورة غريبة عبر نظارته الوحيدة كما لو ألفي نفسه أمام خمس مئة رائعة فنية. ولكنه بعدما سمع سؤالي تقبله بارتياح وصحبني إلى الأمير وقدمني له بهيئة نهمة متكلُّفة عامية كما لو أنه أمرّ إليه طبق حلويات محمصة وهو ينصحه بها. وبقدر ما كان استقبال الدوق «دوغيرمانت»، حينما يشاء ذلك، لطيفاً يتسم بالرفاقية ودوداً أليفاً بقدر ما ألفيت استقبال الأمير متكلفاً رسمياً متعالياً. كاد لا يبتسم لي ودعاني بلهجة رزينة: الا سيده. وغالباً ما سمعت الدوق يهزأ من غطرسة ابن عمه. بيد أني أدركت في الحال في أول كلمات قالها لي، وكانت تتناقض بفتورها وجديتها أشد التناقض مع حديث «بازان»، أدركت أن الرجل المستخف في أعماقه كان الدوق الذي كان يحدثك منذ الزيارة الأولى حديث «الند للند»، وأن من كان يملك البساطة الحقة من ابني العم الاثنين إنما كان الأمير. فقد لقيت في تخفظه إحساساً أعظم، لا أقول بالمساواة، فلعل الأمر ما كان ممكن التصور بالنسبة إليه، بل على الأقل بالتقدير الذي يمكن أن نخص به مرؤوساً، كما هي الحال في سائر الأوساط الوثيقة التراتب، في القصر العدلي على سبيل المثال وفي كلية جامعية حيث ربما أخفى مدع عام أو «عميد» وعيا وظيفتهما السامية قسطاً أوفر من البساطة الحقيقية وحينما تتعرفهما أكثر من ذي قبل فمقداراً أعظم من الطيبة والبساطة الحقة والوداد في تعاليهما التقليدي بما يبدي من كانوا أكثر عصرية منهم في تصنع الرفاقية الممزاحة وقال لي بلهجة متحفظة إلا أنها تنم عن الاهتمام: «هل تنوي السير على خطو السيد والدك؟، فأجبت عن سؤاله اجابة موجزة وقد أدركت أنه لم يطرحه إلا بداعي التلطف وابتعدت لأدع له أن يستقبل الوافدين الجدد.

وأبصرت «سوان» وأردت التحدث إليه ولكني رأيت أن الأمير «دوغيرمانت» قام في الحال، بدلاً من تقبل غية زوج «أوديت» المسائية في مكان جلوسه، بسحبه معه إلى أقصى الحديقة، ولكن بعض الناس قالوا لي «كيما يطرده من المنزل».

وإذكنت شديد الشرود في دنيا المجتمع إلى حد أني لم أعلم إلا ما بعد الغد من الصحف أن أوركسترا تشيكية قد عزفت طوال الأمسية وأن الأسهم النارية الملونة توالت بين دقيقة وأخرى، استعدت بعض القدرة على الانتباه إذ وافتني فكرة المضي لمشاهدة نافورة الماء الشهيرة من أعمال «هوبير روبير».

في فرجة من الغابة مختجزها أشجار جميلة، كان بضعة منها بمثل قدمها، كنت تراها من البعيد، وقد غرست جانباً، بمشوقة لاحراك بها متصلبة لاتدع للأنسام أن تهز سوى الجزء المتساقط الأكثر خفة من عمامتها الشاحبة الراعشة. كان القرن الثامن عشر قد صفى أناقة خطوطها ولكنه بدا، وقد ثبت طراز النافورة، كأنه أوقف نبض الحياة فيها، فقد كنت من تلك المسافة تحس الفن فيها أكثر من إحساسك الماء. كانت

السحابة الندية نفسها التي تتراكم دون انقطاع في أعلى قمتها تختفظ بطابع العصر كتلك التي تتجمع في السماء حول قصور «ڤيرساي» ولكنك كنت تتبين عن قرب أنها، فيما تراعي، شأن الحجارة في قصر قديم، الرسم الذي سبق اختطاطه، كان ثمة على الدوام مياه جديدة تندفع فكانت إذ تبغى الانصياع لأوامر المهندس القديمة لا تنفذها بالدقة إلا حين تبدو وكأنها تنتهكها إذ تستطيع الآلاف من قفزاتها المبعثرة وحدها أن توليك من البعيد انطباعاً باندفاعة واحدة، وكانت هذه في الواقع متقطعه بمثل تواتر تبعثر سقتها في حين كانت بدت لي في البعيد لا تقبل اللي كثيفة لا فجوة في تواليها. وكنت ترى من مسافة قريبة أن هذا اللا انقطاع، وهو في الظاهر خطيّ تماماً، إنما كانت توفره على جميع نقاط تصاعد نافورة موازية تفد إليها بانطلاقة جانبية وتصعد إلى نقطة أعلى من الأولى وبعدما تمضى بدورها إلى ارتفاع أعلى ولكنه مرهق لها كانت ثالثة نخل محلها. وعن قرب كانت بعض نقاط فقدت القوة تنثني ساقطة عن عمود الماء فتلتقي على دربها شقيقاتها الصاعدات فترفرف أحيانا ممزقة وقد علقت في دوامة هواء حركة هذا التفجر الذي لا يعرف الكلل، ترفرف قبل أن تهوى في الحوض. وقد كانت تعاكس، بصنوف ترددها ومسارها في الانجاه العكسي ومخجب بضبابها اللين استقامة وتوتر هذا الجذع الذي يحمل من فوقه سحابة متطاولة تؤلفها آلاف من القطيرات ولكنها في الظاهر خُطت بلون رمادي مذهب لا يتحول وكانت ترتفع لا تَقُوْضَ فيها ثابتة مديدة سريعة لتنضم إلى سحب السماء. ولكن هبة ريح كانت كافية لسوء الحظ لتهوي بها في خط مائل إلى الأرض؛ بل إن محض نافورة متمردة كانت تغير أحيانا انجاهها ولعلها كانت بللت حتى العظام الجمهور المتهور المتأمل لو لم يقف على مسافة كافية منها.

وقد وقع أحد تلك الحوادث التي ما كانت تقع إلا لحظة يهب النسيم فكانت مزعجة إلى حدما لقد الأوهمت السيدة «دارياجون» بأن الدوق «دوغيرمانت» -ولم يكن وصل في الحقيقة- كان بصحبة السيدة «درسورجيس» في الأروقة التي من رخام وردي والتي يبلغون إليها بطريق صف الأعمدة المزدوج المحفور في الداخل والذي ينطلق صعوداً من حافة الحوض. بيد أن هبة قوية من أنسام حارة لوت، في اللحظة التي كانت السيدة «دارياجون» تزمع فيها سلوك طريق أحد صفي الأعمدة، نافورة الماء وغمرت السيدة الجميلة غمراً تاما إلى حد أنهل تبللت، والماء يتقطر من تدويرة الصدر داخل فسطانها، كما لو انها غطست في حوض استحمام. حينئذ دوى على مسافة غير بعيدة منها غمغمة موزونة قوية حتى ليستطيع سماعها جيش بأكمله وكانت تمتد بين الفينة والفينة كما لو أنها وجهت لا إلى مجمل القوات بل إلى كل قسم منها على التوالي؛ وكان الدوق الأكبر «فلاديمير» الذي كان يضحك بملء الفؤاد وهو يشهد تغطيس السيدة «دارياجون»، الأمر الذي كان أطرف ما شهده في حياته كلها، كما كان يحلو له أن يقول فيما بعد. وإذكان بعض الأشخاص من محبي أطرف ما شهده في حياته كلها، كما كان يحلو له أن يقول فيما بعد. وإذكان بعض الأشخاص من محبي التي كانت، على الرغم من تمام سنيها الأربعين وفيما هي تتنشف بمنديلها دون أن تطلب معونة أحد مخاول التي كانت، على الرغم من الماء الذي يبلل بخبث حافة الحوض، ظن الدوق الأكبر، وكان على طيبة قلب، ظن التخلص على الرغم من الماء الذي يبلل بخبث حافة الحوض، ظن الدوق الأكبر، وكان على طيبة قلب، ظن من واجبه الامتثال، فتناهى إلى الأسماع ما إن كادت تهدأ آخر جلجلات ضحكته العسكرية هزيم آخر أشد عنفاً من الأول. كان يصرخ قائلاً وهو يصفق كأنما داخل المسرح: «مرحى أيتها العجوز»! ولم يرق للسيدة

«دارياجون» أن تمتدح مهارتها على حساب شبابها. ولما قال لها أحدهم وقد أصمه ضجيج الماء، مع أنه كان يغلب عليه صوت سيادته الراعد:«أعتقد أن سموه الامبراطوري قال لك شيئاً»، أجابت قائلة: الا؛ كان ذلك موجهاً للسيدة «دوسوڤريه».

اجتزت الحدائق وصعدت الدرج حيث كان غياب الأمير الذي اختفى جانباً بصحبة «سوان» يزيد حول السيد «دوشارلوس» من جمهور المدعوين مثلما كان يتجمع عدد أكبر من الناس، لدى غياب لويس الرابع عشر عن «فيرساي»، في منزل «السيد» شقيقه. واستوقفني البارون وأنا أمر به فيما كان خلفي سيدتان وشاب يقتربون لتحيته.

وقال وهو يمد إلى يده: «لطيف منك أن أراك هناه. «مساء الخير سيدة «دولاتريمواى»، مساء الخير يا عزيزتي «هيرميني». ولاشك أن تذكر ماسبق أن قاله لي حول دوره كرئيس في فندق آل «غيرمانت» كان يبعث فيه الرغبة في أن يبدو وكأنه يحس، نجاه ما كان يغضبه ولكنه لم يستطع أن يحول دونه، ارتياحاً أكسبه مابه من وقاحة السيد الكبير وتشت هستيري، أكسبه في الحال شكلاً من السخرية المفرطة فأردف يقول: «لطيف منك ولكنما طريف جداً على وجه الخصوص». وأخذ يطلق قهقهات بدت وكأنها تبرز في الآن نفسه سروره وعجز الكلام البشري عن التعبير عنه، فيما أخذ بعض الأشخاص، وهم يعلمون كم كان عسير الملتقى ومهيأ «للفورات» الوقحة، يقتربون وبهم فضول ثم يطلقون سيقانهم للريح باستعجال يكاد يخلو من اللياقة. وقال لي وهو يلمس كتفي بلطف: «لا يسوؤك ذلك، فانك تعلم أني أودك. مساء الخير يا «أنتيوش»، مساء الخير «لوي رونيه»، ثم سألني بنبرة توكيدية أكثر منها مساءلة: «هل ذهبت لرؤية النافورة؟ شيء جميل جداً، أليس كذلك؟ شيء رائع. بل ربما أمكن بالطبع أن يكون بعد أفضل بحذف بعض الأشياء، وليس إذ ذاك شيئ يماثلها في فرنسه. ولكنها في وضعها الراهن في عداد أفضل الأشياء. سيقول لك «بربوتيه» إنهم أخطؤوا في يماثلها في فرنسه. ولكنها في وضعها الراهن في عداد أفضل الأشياء. سيقول لك «بربوتيه» إنهم أخطؤوا في «مثالها في فرنسه. ولكنها في محاولة ينسى بها أنه هو صاحب الفكرة. ولكنه في النهاية لم يفلح إلا أقل القليل في «تقبيحها»، فانه لإصعب بكثير أن تشوه رائعة من أن تبدعها. وكنا ارتبنا منذاك قليلا بأن «بربوتيه» أقل اقتداراً من «هوبير روبير».

وعدت إلى صف الزائرين الذين كانوا يدخلون إلى الفندق. وسألتني الأميرة التي هجرت منذ قليل مقعدها في المدخل وكنت أصحبها في عودتها إلى الصالات: «هل مضى زمن طويل على لقائك ابنة عمي الشهية «أوريان»؟ وأضافت ربة البيت تقول: «لابد أن بجمئ هذا المساء، فقد رأيتها بعد الظهر ووعدتني بذلك. أعتقد على أي حال أنك تتعشى مع كلينا لدى ملكة ايطاليه، يوم الخميس في السفارة. سوف يكون هناك كل ما أمكن من أصحاب السمو، وسيشيع ذلك الكثير من الرهبة». وما كان يمكن أن يرهبوا الأميرة «دوغيرمانت» التي كانت صالاتها تغص بهم والتي كانت تقول: «أعزائي من آل«كوبور» كما لعلها تقول «كلابي العزيزة». ولذلك قالت السيدة «دوغيرمانت»: «سيشيع ذلك الكثير من الرهبة» عن محض غباء وهو بين ناس المجتمعات راجح حتى على الغرور. فقد كانت فيما يخص أنسابها أقل علماً بها من حامل شهادة «الأستاذية» في التاريخ. أما فيما يتعلق بمعارفها فقد كانت غيم أن تبدي أنها تعرف الألقاب التي اطلقت

عليهم. ولما سألتني الأميرة إن كنت سأتناول العشاء في الأسبوع التالي في منزل المركيزة «دولا يومليير» التي كثيراً ما كانوا يدعونها «لا يوم» صمتت على مدى لحظات بعد أن حصلت مني على جواب بالنفي. ثم أضافت قولها، دونما سبب آخر غير عرض مقصود لغزارة علمية غير مقصودة وتفاهة ومجاراة للروح السائدة: «إنها لامرأة على شيء من الإمتاع «لا يوم»!».

وفيما كانت الأميرة تتحدث إلى كان الدوق والدوقة «دوغيرمانت» يهمان بالضبط بالدخول. لكني لم أستطع بادئ الأمر أن أبادر للقاءهما فقد تلقفتني زوجة سفير تركيا لدى مروري بها وصاحت وهي تدلني على ربة البيت التي تركتها منذ قليل، صاحت وقد أمسكت بذراعي: «ما أطيب الأميرة امرأة؛ وأي كائن يفوق الجميع؛ يبدو لي أنى لو كنت رجلاً»، تضيف قولها بشيء من السفالة والشهوانية الشرقيتين، «لوقفت حياتي لهذا المخلوق السماوى». وأجبت أنها تبدو لي فاتنة ولكنني كنت أكثر معرفة بالدوقة ابنة عمها. وقالت لي زوجة السفير: «ولكن ليس ثمة مقارنة البتة. إن «أوريان» امرأة مجتمع فاتنة تستمد نباهتها من «ميميه» و«بابال»، فيما «مارى جيلبير» شخصية مهمة».

لست شغوفاً البتة بأن يقال لي هكذا دون اعتراض الرأي الذي ينبغي أن أتخذه في أناس أعرفهم. ولم يكن ثمة سبب أي سبب كي يتيسر لزوجة سفير تركيا حكم على قيمة الدوقة (دوغيرمانت) أكثر صواباً من رأيي. ثم إن ما يفسر كذلك انزعاجي من زوجة السفير أن عيوب مجرد واحد من المعارف، بل حتى الصديق، إنما تؤلف بالنسبة إلينا سموماً حقيقية نحن لحسن الحظ محصنون ضدها بالتعود. ولنقل مع ذلك، دون أن نأتي بأدني وسيلة لمقارنة علمية ودون التحدث عن العوار، ان ثمة في صميم علاقات الصداقة أو العلاقات المجتمعية البحتة عداء شفى مؤقتاً ولكنه يعاود على شكل نوبات. والمرء يعانى عادة القليل من هذه السموم مادام الناس ٥طبيعيين». لكن زوجة سفير تركيا، آن تقول ٩بابال، وهميمية، لتشير إلى أناس لا تعرفهم، كانت توقف مفاعيل اتعود السموم، التي تجعلها عادة محتملة. فكانت تزعجني، والأمر يتزايد طابع الظلم فيه بقدر ما كانت تتحدث على هذا النحو لتفلح في حملك على الاعتقاد بأنها وثيقة الصلة بـ«ميمية» ولكن من جراء معرفة بالأمور عجولة تدفعها إلى تسمية هؤلاء السادة النبلاء وفق ما تعتقد أنه العرف في البلاد. فقد أنجزت دراستها في بضعة شهور ولم تتبع التسلسل الدراسي. ولكنني كنت أجد لانزعاجي في المكوث إلى جانب زوجة السفير، وأنا أعمل الفكر فيه، سببا آخر. فلم يكن مضى زمن طويل منذ قالت لي هذه الشخصية الدبلوماسية في منزل «أوريان» بمظهر محفز جاد إن الأميرة «دوغيرمانت» كانت صراحة ثقيلة الظل. ورأيت حسناً أن لا أتوقف عند هذا الانقلاب، فإنما جاءت به الدعوة إلى حفلة هذا المساء. لقد كانت زوجة السفير صادقة تمام الصدق ساعة تقول لي إن الأميرة «دوغيرمانت» مخلوق رائع، وقد اعتقدت ذلك على الدوام. ولما لم تُدع البتة إلى الآن إلى منزل الأميرة فقد ظنت من واجبها أن تعطى هذا النوع من غياب الدعوة شكل امتناع طوعي قائم على مبادئ. أما الآن وقد دعيت وستظل منذ الأن مدعوة على الأرجح فـقـد أضحي بمقدورها التعبير بحرية عن ودادها. فليس ثمة حاجة، كما نفسر ثلاثة أرباع الآراء التي نبديها في الناس، أن نذهب إلى حد خيبات الحب، إلى حد الاستبعاد من السلطة السياسية. فالحكم يظل معلقاً وإنما تحدده دعوة رفضت أو قبلت. وزوجة سفير تركيا على أية حال ٥ كانت تقع موقعاً حسناً ١ كما كانت تقول الدوقة

«دوغيرمانت» التى تولت معي تفتيش الصالات. لقد كانت على وجه الخصوص مفيدة جداً. إن نجمات المجتمع الحقيقيات يمللن الظهور فيه. ومن كان راغباً في رؤيتهن عليه في الغالب الهجرة إلى نصف كرة آخر حيث يكن وحيدات تقريباً. ولكن مثيلات زوجة السفير العثماني، وهن كلهن حديثات العهد في دنيا المجتمعات، فلا يكففن عن التألق فيها وفي كل مكان في الآن نفسه إن جاز القول. وهن مفيدات في أنواع التمثيليات تلك المدعوة أمسية أو حفلة راقصة وحيث يفضلن أن يجرجرن محتضرات على أن تفوتهن الحفلة. إنهن الممثلات الصامتات اللواتي يمكن دوماً الاعتماد عليهن، المندفعات كي لا يفوتهن احتفال. لذلك يبصر الشبان الأغبياء فيهن، إذ يجهلون أنهن نجمات مزيفات، ملكات للأناقة في حين لابد من درس كي يوضح لهم بموجب أية أسباب تبدو السيدة «ستانديس» التي يجهلونها والتي ترسم مساند بعيداً عن العالم، تبدو على الأقل سيدة بمثل مرتبة الدوقة «دو دودو فيل».

كانت عينا الدوقة «دوغيرمانت» في نطاق الحياة العادية ساهيتين وبهما شيء من الحزن. كانت بجمعل فيهما فحسب التماع ألق روحي في كل مرة يقع عليها أن يخيي صديقاً كما لو كان بالضبط إحدى لطائف الكلام أو نكتة ممتعة أو أطايب لجماعة مرهفة خلف تذوقها على وجه الذواقة مسحة من رقة وابتهاج، ولكنها كانت ترى، بخصوص الأمسيات الكبيرة وإذ يقع عليها إلقاء فرط من التحيات أنه ريما أرهقها أن تطفئ في كل مرة النور بعد كل واحدة منها. ومثلما ذواقة الأدب، حين يمضى إلى المسرح ليشهد جديد أحد أربابه، مثلما يبدي من يقين من أنه لن يقضى أمسية تعيسة إذ يكون قد هيأ شفته، وهو يسلم حاجاته للعاملة، لابتسامة بادية الذكاء وأذكى نظرته من أجل موافقة ساخرة، هكذا كانت الدوقة توقد، حال وصولها، على امتداد كامل الأمسية. وفيما كانت تسلم معطفها المسائي، وهوأحمر رائع من حمرة «تييبولو» وقد أفسح المجال لرؤية غل حقيقي من الياقوت الأحمر يحتبس عنقها، وبعدما ألقت على فسطانها تلك النظرة الأخيرة السريعة، نظرة الخياطة الدقيقة المكتملة وهي نفسها نظرة امرأة المجتمعات، تأكدت «أوريان» من بريق عينيها بما لا يقل عن مجوهراتها الأخرى. وعبثا سارعت بعض «الألسنة الخيرة» من أمثال السيد «دوجوڤيل» إلى الارتماء على الدوق لمنعه من الدخول: «أفتجهل إذن أن «ماما» المسكين يشرف على الموت؟ لقد منح الأسرار المقدسة منذ قليل. ، وأجاب السيد «دوغيرمانت» وهو يبعد الرجل المزعج عن دربه ليدخل: «أعرف، أعرف. إن القربان الأخير قد جاء بأعظم الأثر،، يضيف قوله وهو يبتسم ابتهاجاً بفكرة الحفلة التي قرر أن لا تفوته في أعقاب أمسية الأمير. وقالت لي الدوقة: «ما كنا نريد أن يعلم الناس أننا عدنا. وما كانت ترتاب بأن الأميرة سبق أن أبطلت صحة هذا القول حينما روت لي أنها شاهدت لفترة وجيزة ابنة عمها التي وعدتها بالجيء. وقال الدوق بعد نظرة طويلة حط بها، على مدى خمس دقائق، ثقيلة على امرأته: «لقد حكيت لـ «أوريان» عما ساورك من شكوك». وصرحت أنها غير معقولة وقد تبينت الآن أنها لا أساس لها وأنه لا يقع عليها أي مسعى تقوم به لحاولة تبديدها فمازحتني طويلاً: أية فكرة هذه أن تظن أنك غير مدعو؛ الدعوة قائمة على الدوام. ثم إنى أنا هناك. أفتظن أني ماكنت قادرة على أن تدعى إلى منزل ابنة عمي as ولابد أن أقول إنها كثيراً ما فعلت فيما بعد من أجلي أموراً تتجاوزها كثيراً في الصعوبة. بيد أني احترست من أخذ كلامها بما يعني أني كنت قد بالغت في التحفظ. فقد شرعت أعرف القيمة الصحيحة للغة المنطوقة أو الصامتة الصادرة عن اللطافة

الارستقراطية، هذه اللطافة التي يسعدها سكب البلسم على الشعور بالدونية الذي يحسه أولئك الذين توجه إليهم دون أن يبلغ بهم أن يبددوه إذ لعلها تكون فقدت إذ ذاك سبب وجودها. فقد كان يبدو أن آل «غيرمانت» يقولون عبر أفعالهم جميعاً: «ولكنك ند لنا إن لم تكن أكثر» ، ويقولونه بأكثر ما يمكن تصوره من لطف من أجل أن يحبهم الناس ويعجبوا بهم، لامن أجل أن يصدقوهم. فأن يكشف الناس الطابع الوهمي لذاك اللطف، ذلك ما كانوا يدعونه حسن التهذيب؛ وأما الاعتقاد بحقيقة اللطف فذلك هو سوء التهذيب. وقد تلقيت على أي حال بعد قليل من ذلك درساً أطلعني في النهاية بأتم الدقة على امتداد وحدود بعض أشكال اللطف الارستقراطي. وكان ذلك في أثناء حفلة بعد الظهر أقامتها الدوقة «دومونمورانسي» على شرف هلكة انكلتره؛ وتشكل ضرب من الموكب الصغير للتوجه إلى المائدة المفتوحة وكانت الملكة تسير في المقدمة وقد أخذ بذراعها الدوق «دوغيرمانت». ووصلت في تلك اللحظة. ولوح الدوق بيده الطليقة من مسافة أربعين متراً على الأقل، لوح لي بألف إشارة دعوة ووداد كان يبدو أنها تقول بالامكانية المتاحة لي للتقدم دونما تهيب وانتي لن أُلتهم نيئاً بدلاً من السندويتشات. ولكنني، وقد بدأت أبلغ الكمال في لغة البلاط، قمت بدلاً من الاقتراب حتى خطوة واحدة بانحناءة كبيرة من مسافة الأربعين متراً التي أقف فيها، ولكن دون أن أبتسم، كما لعلني فعلت في حضرة من أكاد لا أعرفه، ثم تابعت المسير في الانجّاه المعاكس. ولو أني كتبت رائعة أدبية لكرمني آل «غيرمانت» لذلك أقل مما يفعلون لهذه التحية. فلم تمر دون أن يلحظها الدوق مع أنه انبغي له أن يجيب أكثر من خمس مئة شخص، وليس ذلك فحسب بل دون أن تلحظها الدوقة التي التقت والدتي فروت لها عن ذلك وتخاشت نماماً أن تقول لها إني كنت على خطأ وإنه كان عليّ أن اقترب فقالت لها إن زوجها قد فتنته مخيتي وإنه يستحيل تضمينها أموراً أكثر. ولم يكفوا عن إيجاد كل المزايا لهذه التحية دون أن يذكروا مع ذلك الميزة التي بدت من أكثرها ثمناً، عنينا أنها كانت متكتمة، ولم يكفوا كذلك عن توجيه المديح لي وقد فهمت منه أنه كان مكافأة على الماضي أقل منه توجيهاً للمستقبل على نحو ذاك الذي يزود به مدير معهد تربوي طلابه بصورة رقيقة: «لاتنسوا، أيها االأبناء الأعزاء، أن هذه الجوائز لأهليكم أكثر مما هي لكم وذلك من أجل أن يعيدوكم في العام القادم». ومن ذلك أن السيدة «دومارصانت» كانت، حينما يدخل وسطها فرد من عالم مختلف، تمتدح في حضرته الناس المتكتمين «الذين تلقاهم حينما تذهب بحثاً عنهم ويعملون على أن تنساهم باقي الوقت، ، مثلما يُلِّغ على نحو غير مباشر خادم كريه الرائحة أن عادة الاستحمام ممتازة للصحة.

وفيما كنت أتخدث إلى السيدة «دوغيرمانت» حتى قبل أن تكون غادرت الردهة سمعت صوتاً من نوع كان لابد أن أميزه في المستقبل دون إمكان الوقوع في الخطأ. وكان في هذه الحالة الخاصة صوت السيد «دوفوغوبير» يتحدث إلى السيد «دوشارلوس». فليس يحتاج الطبيب السرير حتى أن يرفع المريض الموضوع مخت الملاحظة قميصه أو أن يستمع للتنفس، فالصوت يكفي، وكم مرة أدهشتني في إحدى الصالات نبرة هذا الرجل أو ضحكته مع أنه ينقل نقلاً دقيقاً لغة مهنته أو تصرفات الوسط الذي ينتمي إليه فيتصنع تأنقاً صارماً أوبذاءة أليفة، ولكن صوته الزائف كان كافياً لينقل «إنه من أمثال شارلوس» إلى أذني المتمرسة كما هو منغام ضابط الأنغام! وفي تلك اللحظة مر موظفو إحدى السفارات جميعهم وحيوا السيد «دوشارلوس». ومع أن

اكتشافي لنوع المرض المعنى إنما يعود فقط لليوم نفسه (الذي أبصرت فيه السيد «دوشارلوس، و«جوبيان») فلعلى ماكنت بحاجة، كيما أقدم تشخيصاً، إلى طرح الأسئلة والاستماع بالأذن. ولكن السيد ٥دوڤوغوبير، في حديثه إلى السيد «دوشارلوس»بدا محيراً، مع أنه كان ينبغي أن يعلم حقيقة الأمر بعد تريبات المراهقة. يظن الشاذ أنه من نوع وحيد في العالم، وفيما بعد فقط يتخيل -وهو غلو آخر- أن الاستثناء الوحيد هو الرجل الطبيعي. ولكن السيد «دوڤوغوبير» الطموح الخواف لم يكن قد انصرف منذ فترة طويلة إلى ما لعله كان المتعة في نظره. فقد كان للسلك الديبلوماسي في حياته أثر الدخول في سلك الرهبنة. وإذ امتزج بالمثابرة على الدوام في مدرسة العلوم السياسية فقد وقفه منذ سنيه العشرين على عفة المسيحيين. ومثلما تفقد كل حاسة من قوتها وحيويتها وتضمر حين لا تستخدم من بعد، كان السيد «دوڤوغوبير»، مثله مثل الرجل المتحضر الذي لا يقوى من بعد على تمارين القوى ولاعلى السمع المرهف الذي يميز رجل الكهوف، قد فقد نفاذ البصيرة الخاص الذي قل أن يخطئ لدى السيد «دوشارلوس». ولم يعد الوزير المطلق الصلاحيات قادراً، على الموائد الرسمية، إن كان في باريس أو البلاد الأجنبية، حتى على تعرف من كانوا تحت قناع البزة الرسمية، أشباهه أصلاً. وقد أثارت بعض أسماء نُطق بها السيد «دوشارلوس»، وبه حنق إن ذكر فيما يخص ميوله ولكنه دائم الغبطة في فضح ميول الآخرين، أثارت في نفس السيد «دوڤوغوبير» استغراباً لذيذاً لا لأنه فكر بعد هذه السنين الكثيرة في الإفادة من أية فرصة سانحة. ولكن هذه الكشوفات السريعة، الشبيهة بتلك التي تنبئ «آتالي» و«أبنير» في مسرحيات «راسين» أن «جواس» من نسل داوود وأن لـ«ايستير» الجالسة فوق الأرجوان أبوين يهوديين، وإذ تغير مظهر مفوضية س.... أو هذه الدائرة في وزارة الخارجية، كانت تجعل تلك القصور باسترجاع الماضي بمثل غموض معبد القدس أو قاعة العرش في «سوزا». وإزاء هذه السفارة التي أقبل موظفوها الشباب برمتهم ليشدوا على يد السيد «دوشارلوس» اتخذ السيد «دوڤوغوبير» الهيئة المفتونة التي تتخذها «ايليز» وهي تصرخ قائلة في مسرحية (ايستير):

ويا الله! أي سرب كبير من الحسناوات البريثات يرز حاشداً لناظري ويتوارد من كل جانب! وأي خفر محبب يرتسم على محياهن!

وإذ كان راغباً في «اطلاع» أوفر ألقى على السيد «دوشارلوس» وهو يبتسم نظرة بلهاء في تساؤلها شهوانية، فقال السيد «دوشارلوس» بهيئة العالم المتبحر الذي يحدث جاهلاً «ويحك!، بالطبع». وفي الحال لم يعد السيد «دوفوغوبير» يحول ناظريه بعيداً عن هؤلاء الأمناء الشباب (وهو مأزعج السيد «دوشارلوس» كثيراً)، ولم يكن سفير س. في فرنسه اختارهم كيفما اتفق. كان السيد «دوفوغوبير» صامتاً ولا أرى سوى نظراته. ولما تعودت منذ الطفولة أن ألبس حتى ماكان صامتاً لغة الكلاسيكيين فقد كنت أحمل عيني السيد «دوفوغوبير» ماتقوله الأبيات التي توضح بها «ايستير» لـ«إيليز» أن «مردخاي» حرص، غيرة منه على دينه، أن لا يضع لدى الملكة سوى فتيات ينتمين إليه:

ولكن حبه لأمتنا

عمر هذا القصر ببنات صهيون

هذه الزهرات الفتية الغضة التي يحركها القدر والتي نُقلت وزرعت مثلي مخت سماء غريبة.

وفي مكان بعيد عن أعين الشهود

يصرف (أي السفير الممتاز) في تربيتهن بحثه واهتماماته.

وأخيراً تكلم السيد «دوقوغوبير» بغير نظراته، وقال بلهجة حزينة: «من ذا يعلم إن لم يكن الشيء ذاته موجوداً في البلد الذي أقيم فيه؟ وأجاب السيد «دوشارلوس» قائلاً «ذلك محتمل، بدءاً بالملك «تيودوزه» مع أني لا أعرف أي شيء إيجابي حوله». - «أوه؛ لاشيء من هذا على الإطلاق»؛ - «ليس مسموحاً إذا أن يبدو ذلك عليه إلى هذا الحد. وهو يتصنع بعض الحركات. إنه من نوع «ياعزيزتي»، النوع الذي أمقته أكثر ماأمقت. ولعلني لا أجرؤ على الظهور معه في الشارع. ولابد على أية حال أنك تعرف تمام المعرفة ماهو أمره، فإنه معروف كما هي حال الذئب الأبيض». - «إنك مخطئ تماماً حوله، وهو بأي حال ظريف. ففي اليوم الذي وقع فيه الاتفاق مع فرنسه بادر الملك إلى تقبيلي، في يوم بمثل تأثري». - «كانت المحظة مناسبة لتقول له ما كنت راغباً فيه». - «آه؛ ياإلهي، يالهول الأمر لو ساوره محض شك! ولكنما لا يداخلني خوف بهذا الشأن». وقد سمعت هذه الكلمات لأنني كنت غير بعيد وقد حملتني على أن أقرأ على نفسي داخل فكري:

وإن الملك يجهل حتى هذا اليوم من أكون،
 وإن هذا السر يكبل على الدوام لساني،

لم يدم هذا الحوار، ونصفه صامت والنصف جهري، إلا لحظات قليلة ولم أكن بعد قمت إلا ببضع خطوات في الصالات بصحبة الدوقة «دوغيرمانت» حينما استوقفتها سيدة سمراء قصيرة بالغة الجمال «أود كثيراً أن أراك. لقد أبصرك «دانونريو» من إحدى المقصورات وسطر للأميرة «دوت..» كتاباً يقول فيه إنه لم ير في يوم ماكان بمثل هذا الجمال. وإنه ليبذل حياته كلها في مقابل عشر دقائق من حديث يجريه معك. والكتاب في جميع الأحوال في حوزتي، حتى إن لم تستطيعي أو تشائي ذلك. لابد أن تحددي لي موعداً، فتمة بعض أمور سرية لا أستطيع قولها هنا». وأضافت توجه الحديث إلي «أرى أنك لا تتعرفني؛ لقد عرفتك في منزل الأميرة «دويارما» (ولم أكن ذهبت إلى منزلها في يوم). يود امبراطور روسيا أن يجري إرسال والدك إلى «بيترزبورغ». لو أمكنك الجيء يوم الثلاثاء، فـ «إيڤولڤسكي» سيكون بالضبط هناك، وسوف يتحدث وإياك في الأمر». وأضافت تقول وقد استدارت صوب الدوقة «عندي هدية سأقدمها لك أيتها العزيزة وماكنت أقدمها لسواك. إنها مخطوطات لثلاث مسرحيات لـ «إيبسن» حملها ممرضه العجوز إليّ. سأحتفظ بواحدة وأعطيك لسواك. إنها مخطوطات لثلاث مسرحيات لـ «إيبسن» حملها عمرضه العجوز إليّ. سأحتفظ بواحدة وأعطيك

الاثنتين الأخربين».

ولم يهلل الدوق «دوغيرمانت» لهذه العروض، فقد أخذ يري، وهو غير متأكد إن كان «إيبسن» أو «دانونريو» قد قضيا أم هما حيان يرزقان، كتاباً ومسرحيين يقبلون على زيارة امرأته وإدخالها في مؤلفاتهم. ورجال المجتمعات يحلو لهم تصور الكتب بمثابة ضرب من المكعب نزع أحد وجوهه إلى حد أن المؤلف يسارع إلى اإدخال، الأشخاص الذين يلتقبهم إلى داخله. ذلك بالطبع مناف للنزاهة وماكان هؤلاء إلا من قليلي الذمة. صحيح أنه قد لا يكون من المزعج أن تراهم (في معرض الحديث) لأننا نعرف بفضلهم، إن قرأنا كتاباً أو مقالة، والجانب الآخر من ورق اللعب، ويمكننا ونزع الأقنعة،. ولكنما الأوفر حكمة، على الرغم من كل شيء، أن نكتفى بالمؤلفين الأموات. كان السيد «دوغيرمانت» يرى أن السيد الذي يضع قسم الموتى في صحيفة «الغالي» (le Gaulois) كان وحده «لائقاً تماماً». فقد كان هذا يكتفي على الأقل بذكر اسم السيد «دوغيرمانت» في رأس قائمة الأشخاص الذين برزوا «بصورة خاصة» في الجنازات التي تسجل فيها الدوق. وحينما كان يفضل أن لا يظهر اسمه كان يبعث بكتاب تعزية إلى أسرة المتوفى يؤكد لهم فيه مشاعره الحزينة جداً. فإن طلبت تلك الأسرة أن يوضع في الصحيفة:«نذكر من بين الرسائل الواردة رسالة الدوق «دوغيرمانت»، الخ..» فما كان ذلك خطأ المخبر الصحفي، بل خطأ ابن المتوفاة أوشقيقها أو والدها الذين يصفهم الدوق بالوصوليين ويقرر مذ ذاك أن لاتكون له علاقات بهم (وما كان يدعوه، وهو لا يعلم بالدقة معنى التراكيب، وقشة يقاسمهم إياها) (١١) ومهما يكن من أمر فإن اسمى وإيسن، وودانونويو، والشك في كونهما على قيد الحياة جعلت الدوق يقطب حاجبيه، ولم يكن بعد على بعد كاف مناكي لا يكون سمع صنوف اللطف المختلفة التي جادت بها السيدة «تيموليون دارمنكور». لقد كانت امرأة فاتنة ذات ظرف، على غرار جمالها، رائع حتى لكان أحد الاثنين أفلح وحده في الإمتاع. ولكنها، إذ ولدت خارج الوسط الذي كانت تعيش فيه الآن، ولما لم تطمح بادئ الأمر إلا إلى منتدى أدبي وكانت على التوالي وعلى نحو حصري صديقة -لاعشيقة، فقد كانت طاهرة الأذيال -كل كانب كبير كان يعطيها مخطوطاته كافة ويؤلف لها كتباً، وإذ أدخلتها المصادفة حيُّ وسان جيرمان، فقد ساعدتها تلك الامتيازات الأدبية هناك. لقد كانت الآن في وضع لا يقع عليها فيه أن توزع من النعم سوى تلك التي يدفقها حضورها من حولها. ولكنها إذ تعودت فيما مضى لباقة التعامل والمناورات والخدمات الواجب إسداؤها فقد واظبت على تلك الأمور مع أنها لم تعد لازمة. كان لديها على الدوام سر من أسرار الدولة تكشفه لك وعاهل تعرفك به وماثية لأحد أرباب الفن تقدمها لك. كان ثمّة بالتأكيد في سائر تلك المغريات اللامجدية شيء من الكذب ولكنها كانت تجعل من حياتها مسرحية هازلة متلألئة التعقيد وصحيح أنها كانت تسهم في تعيين المحافظين والألوية.

كانت الدوقة «دوغيرمانت»، فيما تمشي إلى جانبي، تدع لضياء عينيها اللازوردي أن يسبح أمامها، إنما في الفراغ، كي تتجنب أناسا تخرص أن لا تقيم علاقات معهم وكانت تكشف من بعيد أحياناً ما يتهددها من خطر. كنا نتقدم عبر سياج مزدوج من المدعوين كانوا يودون على الأقل، وهم يعلمون أنهم لن يعرفوا «أوريان» في يوم، أن يدلوا امرأتهم عليها وكأنما على أمر غريب: «هيا يا «أورسول»، هيا أسرعي لتري عرفوا «أوريان» في نوع، تازع من أجل أمر طنيف، والتلاعب بالألفاظ واضح في الغرنبة ويمعب رد، في العربية.

السيدة «دوغيرمانت» تتحدث إلى هذا الشاب». وكنت نحس أنه لايفصلهم الكثير عن اعتلاء الكراسي ليشاهدوا بشكل أفضل، على نحو ما يجري في استعراض ١٤ تموز (يوليو) أو في سباق الجائزة الكبرى. وليس يعني ذلك أن الدوقة «دوغيرمانت» تملك صالة أكثر ارستقراطية من ابنة عمها. فقد كان يتردد إلى منزل الأولى أناس ماكانت الثانية لترضى بدعوتهم في يوم، بسبب زوجها على وجه الخصوص. فما كانت لتستقبل في يوم السيدة «ألفونس دوروتشليد»، وهي صديقة حميمة للسيدة «دولاتريمواي» والسيدة «دوساغان»، كما هي حال «أوريان» نفسها، وتتردد كثيراً على منزل هذه الأخيرة. والأمر واحد أيضاً فيما يخص البارون «هيرش» الذي صحبه الأمير «دوغال» إلى منزلها وليس إلى منزل الأميرة التي كان ساء في عينها؛ وهو كذلك أمر بعض كبار المشاهير «البوناپرتيين» أو حتى الجمهوريين الذين كانوا يثيرون اهتمام الدوقة ولكن الأمير، وهو ملكي ثابت القناعة، ماكان ليرضى باستقبالهم. ولما كان عداؤه للسامية مبدئياً فلم يكن يلين إزاء أية أناقة مهما لاقت قبولاً، ولمن كان يستقبل «سوان» الذي كان صديقاً له على الدوام، وهو بأية حال «الغيرمانتي» الوحيد الذي يدعوه «سوان» وليس «شارل» فلأنه كان يعلم أن جدة «سوان»، وهي بروتستانتية زوجت يهودياً، كانت عشيقة الدوق «دوبيرى» فيحاول بين الحين والحين أن يؤمن بالأسطورة التي بجعل من والد «سوان» الابن غير الشرعى للأمير. وماكان «سوان» ، ضمن هذه الفرضية، وهو ابن كاثوليكي هو نفسه ابن أحد آل «بوربون» وأم كاثوليكية، ماكان به شيء إلا مسيحياً.

قالت لي الدوقة وهي تخدثني عن الفندق الذي كنا فيه: «كيف ذلك؟ ألست تعرف هذه الروائع؟ ولكنها بعدما امتدحت «قصر» ابنة عمها سارعت تضيف أنها تفضل ألف مرة «جحرها المتواضع». «ههنا شيء رائع «للزيارة»، ولكني كنت أموت غما لو انبغى أن أبقى لقضاء الليلة في حجرات كانت مسرحاً لكثير من الأحداث التاريخية. فربما خيل إلي أنني بقيت بعد ساعة الإغلاق ونسيت في قصر «بلوا» أو «فونتينيلو» أو حتى «اللوڤر» ولاحيلة لي من بعد ضد الحزن إلا أن أقول في نفسي إنني في الحجرة التي اغتيل فيها «مونالدسكي»، وذلك غير كاف لهضم مثل هذه المصيبة، عجباً، هي ذي السيدة «دوسانتوڤيرت». لقد تناولنا تواً طعام العشاء في منزلها. وظننت، بما أنها تقيم في غد آلتها السنوية الكبرى، أنها ربما بادرت إلى النوم. ولكنها لاتستطيع تفويت حفلة. ولو أن هذه أقيمت في خارج المدينة لفضلت أن تكون استقلت عربة نقل أثاث على أن لا تكون حضرتها.

والواقع أن السيدة «دوسانتوفيرت» جاءت هذا المساء كيما تضمن نجاح حفلتها وتجند آخر المنتسبين وتستعرض في آخر لحظة نوعاً ما القوات التي ستأخذ في الغد بالتحرك بصورة رائعة في حفلتها الراقصة في الحديقة أكثر منها من أجل متعة أن لا تفوتها حفلة لدى الآخرين. ذلك أنه منذ عدد لايستهان به من السنين لم يعد المدعوون إلى حفلات «سانتوفيرت» ذات من كانوا فيما مضى يفدون إليها. فالوجيهات من وسط آل «غيرمانت»، وما أندرهن آنذاك، أخذن يجئن شيئاً فشيئاً بصديقاتهن -بعد أن غمرتهن ربة البيت بالمجاملات-. أما السيدة «دوسانتوفيرت» فقد عملت، بحركة موازية في تدرجها ولكن في الانجاه المعاكس، على أن تقلص سنة فسنة عدد الأشخاص المجهولين في مجتمع الأناقة. فقد كفوا عن رؤية هذا، ثم ذاك. فقد عمل نظام

«الخبزات» وقتاً ما، وكان يسمح، بفضل حفلات تكتم أخبارها، بدعوة المنبوذين إلى الجيء للهو فيما بينهم، ويعفيك ذلك من دعوتهم مع القوم المحترمين. وم يمكن أن يشتكوا؟ أفليس لديهم (-panem et cir censes)(۱) حلوى محمصة وبرنامج موسيقى حافل؟ لذلك ما عدت نرى، وعلى نحو متناظر نوعاً ما مع الدوقتين المنفيتين اللتين شوهدتا فيما مضى، حينما بوشر بصالة «سانتوڤيرت»، مخملان شأن تمثالي «كرياتيد»(٢) قمتها المتداعية، ماعدت ترى في هذه السنوات الأخيرة سوى شخصين يخالفان الجنس الغالب هما السيدة «دوكامبرمير» العجوز وامرأة مهندس ذات صوت جميل يضطرون في الغالب إلى مطالبتها بالغناء. ولكنهما تبدوان، إذ لا تعرفان أحداً من بعد في منزل السيدة «دوسانتوڤيرت» وتبكيان من فقدتا من رفيقاتهما وتخسان أنهما سبب ضيق للآخرين، وكأنما أوشكتا على الموت برداً شأن سنونوتين لم تهاجرا في الوقت المناسب. لذلك لم تدّعيا في السنة التالية. وحاولت السيدة «دوفرانكتو، القيام بمسعى في صالح ابنة عمها التي تخب الموسيقي حباجماً. ولما لم تستطع أن تخصل لها على جواب أكثر وضوحاً من هذه الكلمات: «بوسع المرء على الدوام أن يدخل لسماع الموسيقي إن يحل له فليس في الأمر جريمة!» ، فلم تر السيدة «دوكامبرمير» أن في الدعوة ما يكفي من إلحاح وامتنعت.

كان بوسعك أن تعجب، ومثل هذا التحول الذي أجرته السيدة «دوسانتوڤيرت؛ على صالة بُرْصِ قلبتها صالة سيدات راقيات (هي الصيغة الأخيرة الشديدة الأناقة في ظاهرها التي اتخذتها)، من أن الشخصُّ الذي كان يقيم في الغد الحفلُ الأكثر تألقاً في الموسم كان بحاجة إلى الجيء في العشية ليوجه نداء أخيراً لقواته. ذلك لأن أفضلية صالة «سانتوفيرت» لم تكن قائمة إلا بالنسبة إلى من قوام حياتهم المجتمعية مجرد قراءة خلاصة حفلات العصر والمساء في صحيفتي «لو غولوا» أو «لو فيغارو» دون أن يكونوا ذهبوا في يوم إلى أي منها. فقد كان يكفي هؤلاء الجتمعيين الذين لا يشاهدون الجتمع إلا عبر الصحيفة تعداد زوجات سفراء انكلتره والنمسا، الخ.. ودوقات «أوزيس» والاتريمواي، الخ.. الخ.. كي يتخيلوا تلقائياً صالة «سانتوڤرت، بمثابة الأولى في باريس بينما هي في عداد الأخيرات. وليس يعني ذلكُ أن البيانات كانت كاذبة، فمعظم الأشخاص المذكورين كانوا حاضرين فعلاً، ولكن كلا منهم جاء على إثر توسلات ومجاملات وخدمات وبه شعور من يولي السيدة «دوسانتوفيرت» أعظم الشرف. إن مثل هذه المنتديات، والناس أقل سعياً إليها بما يتهربون منها وإليها يمضون، إن جاز القول، كأنما في مأمورية، لا توهم إلا قارئات «أخبار المجتمع». فهن يمررن مرور الكرام على حفلة هي بالحقيقة أنيقة وفيها لا نطلب ربة البيت، وإنها لتستطيع إحضار الدوقات جميعاً وهن يتحرقن إلى أن يكن «في عداد الختارين»، إلا حضور النتين أو ثلاث ولا تشير بوضع أسماء مدعويها في الصحيفة. ولذلك فإن هؤلاء النساء اللواتي يتجاهلن أو يزدرين السلطان الذي يتمتع به الإعلان في يومنا أنيقات في نظر ملكة اسبانيا ومجهولات من جانب الجمهور لأن الأولى تعلم والثاني يجهل من هن.

لم تكن السيدة «دوسانتوڤيرت» في عداد هاتيك النساء، بل كانت تُقبل، جانية مجدة، تجمع للغد كل ما كان مدعواً. ولم يكن السيد «دوشارلوس» مدعواً فقد رفض على الدوام الذهاب إلى منزلها. ولكنه كان

 <sup>(</sup>١) وردت باللاتينية في متن النص وتعني : الخيز والعروض المسلية.
 (٢) هي أعمدة على هيئة نساء منحوتة في معبد صغير على هضبة الأكروبوليس في أثينا.

على خلاف مع عدد كبير من الناس إلى حد أن السيدة «دوسانتوڤيرت» كانت تستطيع رد ذلك إلى طباعه.

ولو لم يكنِ ثمة سوى ﴿أوريان الوسع السيدة ﴿دوسانتوڤيرت ؛ بالتأكيد أن لا تزعج نفسها بما أن الدعوة وَجِهَتَ مشافهة وَقَبِلَتْ بأية حال بطيبة الخاطر الرائعة المضللة التي يبرز فيها أعضاء المجامع أولئك الذين يغادرهم المرشح متأثراً غير مرتاب بأنه يسعه الاعتماد على صوتهم. لكنها لم تكن الوحيدة هناك. فهل يجيء الأمير ه داغريجانت؟ ؟ وهل تفعل السيدة «دو دورفور» ؟ لذلك ظنت السيدة «دوسانتوڤيرت» ، بداعي الاحتراس، أن الأيسر لها أن تنتقل بذاتها. كانت لماحة مع بعضهم وآمرة مع الآخرين وتعلن للجميع بكلمات مبطنة عن تسليات لا تخطر ببال ولن تتوفر رؤيتها مرة ثانية، وتعد كلاً منهم أنه واحد عندها الشخص الذي يرغب في لقائه أو الشخصية التي يحتاج لقاءها. كانت تلك الوظيفة التي تولاها مرة في العام -على نحو بعض وظائف القضاء في العالم القديم -وظيفة الشخص الذي سيقيم في الغد أضخم احتفال موسمي في الهواء الطلق توليها سلطة وقتية. كانت لوائحها قد وضعت وأقفلت، الأمر الذي يكسبها، فيما تطوف في صالات الأميرة على مهل كي تسكب في كل أذن الاتنسني في الغده، مجداً عابراً قوامه أن تشيح بعينيها وهي توالي ابتسامتها إن هي لحت امرأة قبيحة لابد من بخنبها أو نبيلاً ريفياً حكمت رفقة الدراسة بقبوله في منزل «جيلبير» ولن يضيف حضوره احتفالها شيئا إليه. كانت تفضل أن لا تتحدث إليه كي يمكنها أن تقول فيما بعد: القد وجهت دعواتي شفاهاً ولم ألتق بك لسوء الحظه. وهكذا كانت تقوم، وهي «سانتوڤيرت، لا أكثر، بعينيها المتفحصتين بعملية انتقائية في تركيبة أمسية الأميرة، ونظن بفعلتها هذه أنها دوقة حقيقية من آل «غيرمانت».

ولابد أن نقول إن هذه لم تكن تملك بدورها، وبقدر مانظن، حرية توجيه مخياتها وابتساماتها. وليس من شك أنها كانت، حينما ترفض توجيهها، إنما تفعل في قسم منها بملء إرادتها، فتقول: «ولكنها تزعجني، فهل يقع على أن أكلمها عن أمسيتها على مدى ساعة ؟).

وأبصرنا دوقة شديدة السواد تمر وكان قبحها وبلاهتها وبعض انحرافات سلوكية قد أقصتها لاعن المجتمع، بل عن بعض الدوائر الحميمة الأنيقة. وهمست السيدة (دوغيرمانت) بنظرة الخبير الصائبة غير المتوهمة إذ تُعرَّضُ عليه حلية مزيفة: ٥عجباً ٤ يستقبلون صنفاً كهذا هنا! كانت السيدة ٥دوغيرمانت، تقيس القيمة الضحلة لهذه الأمسية منطلقة من مجرد رؤية السيدة نصف العايبة والتي يزدحم وجهها بفيض من تحببات شعور سوداء. لقد سبق أن نالت قسطها من التهذيب ولكنها قطعت كل علاقاتها بهذه السيدة ولم تردّ لها تخيتها إلا بإشارة من رأسها من أكثرها جفاء. وقالت لي كأنما لتعتذر: «لست أفهم أن تدعونا «ماري جيلبير، مع كل هذه الحثالة. بوسعنا أن نقول إنه مجمع ههنا من سائر الرعايا. لقد كان الأمر أفضل ترتيباً لدى ميلاني بورتاليس، كان بمقدورها أن تستقبل في بيتها الجمع المقدس(١) وجماعة معبد المصلي(٢) إن حلا لها ذلك ولكنهم كانوا على الأقل لا يستقدموننا في تلك الأيام،. لكنما كان ذلك، في نظر الكثيرين، بداعي الوجل ومخافة شجار مع زوجها الذي ماكان يريد أن تستقبل فنانين، الخ.. (كانت «ماري - جيلبير»

 <sup>(</sup>١) أو السينودس : مجمع كنسي كان يقود الكنيسة الروسية.
 (٢) دير لجمعية كهنة من غير الرهبان.

يخمي الكثير منهم ولابد لها أن يخترس من أن تقترب منها مغنية ألمانية مشهورة)، ومن جراء بعض الخشبة إزاء النزعة القومية، وكانت، إذ هي بجسد على غرار السيد «دوشارلوس» روح آل «غيرمانت»، يختقرها من وجهة النظر المجتمعية (فهم كانوا يقدمون الآن جنرالا من عامة الشعب على بعض الدوقة وذلك من أجل تعظيم ضباط الأركان) ولكنها، إذ تعلم أنها موضوعة في مصاف سيئي الانجاه الفكري، تقدم لها تنازلات واسعة إلى حد تتهيب معه أن تمد يدها لمصافحة «سوان» في هذا الوسط المعادي للسامية. وسرعان ما اطمأنت بالا بهذا الشأن بعدما علمت أن الأمير لم يدع لـ «سوان» أن يدخل وأن «نوعاً من المشادة» جرى بينهما. فلم يكن ثمة احتمال للتحدث علائية مع «المسكين شارل» الذي تفضل أن تعزه في السر.

وصاحت السيدة ادوغيرمانت، وهي تبصر سيدة صغيرة غريبة المظهر بفسطان أسود بسيط حتى لتخالها بائسة توجه إليها، وكذلك فعل زوجها، تخية واسعة: «ومن عساها تكون هذه أيضاً؟». ولم تتعرفها واعتدلت كما لو أهينت ونظرت دون أن تجيب، وبها مثل هذه الوقاحات، وسألت مستعجبة: وومن تكون هذه المرأة يا «بازان؟)، فيما كان السيد «دوغيرمانت» يحيي السيدة ويشد على يد الزوج سعباً لتدارك سوء تهذيب «أوريان». (ولكنها السيدة (دوشوسبيير)، لقد كنت سيئة التهذيب إلى أبعد حد. » - «لست أعلم شيئاً من أمر «شوسبيير» - «ابن أخ «العمة» العجوز «شانليڤو» - «لست أعرف شيئاً من كل هذا. من هي المرأة، ولماذا تحييني؟، - وولكنك لا تعرفين غيرها، إنها ابنة السيدة ودوشارلفال،، وهنرييت موغورانسي، - وآه؛ ولكني عرفت والدتها تمام المعرفة، وكانت وائعة شديدة الظرف. فلماذا تزوجت كل هؤلاء القوم الذين لا أعرفهم؟ تقول إنها تدعى السيدة «دوشوسبيير»؟ تضيف قولها وهي تتهجى هذه الكلمة الأخيرة بمظهر المتسائل وكما لو خشيت أن تقع في الخطأ. وحدجها الدوق بنظرة قاسية – «ليس مثار سخرية بقدر ماييدو لك أن يدعي المرء وشوسبيير، ؛ فإن وشوسبيير، العجوز كان شقيق وشارلوقال، التي سبق ذكرها والسيدة ودوسينكور، والڤيكونتيسة «دوميرلورو»، وإنهم لنعم القوم». وصاحت الدوقة التي ماكانت تريد البتة، كما هي حال المروضة، أن يبدو أنها تتهيب نظرات الوحش المفترسة: (كفي؛ إنك توليني فرحاً وابتهاجاً يا (بازان). لست أعلم من أين تنبش هذه الأسماء ولكني أهنئك كل التهنئة. ولئن كنت أجهل «شوسبيير» فقد قرأت «بلزاك» ولست وحدك من فعل، وكذلك قرأت «لابيش». إني أقدر «شانليڤو» ولا أكره «شارلوڤال»، ولكني أقر أن «دوميرلورو» هو رائعة الروائع. هيا نعترف على أية حال أن «شوسبيير» ليس سيئاً بدوره. لقد قمت بتجميع كل هذا، ذلك ليس بمكناً. ثم قالت لى: «أنت يا من يود وضع كتاب يجدر أن تخفظ «شارلوڤال» و«دوميرلورو» فلن تلقى أفضل من ذلك، - سوف يجنى فقط دعوى تقام عليه ويمضى الى السجن. أنت تسدين له أسوأ النصح يا «أوريان» - «آمل له أن من حوله أشخاصاً أوفر شباباً إن رغب في سؤال نصائح السوء، ولا سيما إن حلا له اتباعها. فأما إن لم يشأ أن يفعل ماكان أسوء من كتاب ا، وعلى بعد كاف منا كانت تبرز بلطف بفسطان أبيض كله ماسات و «تول، امرأة شابة رائعة مهيبة. ونظرت إليها السيدة «دوغيرمانت» وهي تتكلم أمام مجموعة كاملة يشدها مغناطيس حسنها وقالت وهي تمد كرسياً للأمير ودوشيميه، الذي كان ماراً من هناك: ٥ شقيقتك هي الأجمل في كل مكان؛ إنها فاتنة هذا المساءه. وجاء اللواء «دوفروبيرڤيل» (وكان عمه الجنرال الذي يحمل الاسم نفسه) وجلس بجانبنا، وفعل السيد «دوبريوتيه» مثله فيما كان السيد «دوڤوغوبير» يعود وهو يتمايل (من جراء غلو في

التأدب يحافظ عليه حتى حينما يلعب كرة المضرب حيث كان يلحق الهزيمة حكماً بفريقه لكثرة ما يطلب أذون الشخصيات البارزة قبل أن يلتقط الطابة) قرب السيد «دوشارلوس» (وهو تغطيه تقريباً حتى ذاك تنورة الكونتيسة «موليه» الواسعة وكان يجاهر باعجابه بها من بين النساء جميعاً)، وبطريق المصادفة في اللحظة التي كان يقبل فيها عدة أعضاء من بعثة ديبلوماسية جديدة في باريس إلى تخية البارون. ولدى رؤية سكرتير شاب بادي الذكاء بصورة خاصة ثبت السيد ٥دوڤوغوبير٥ على السيد ٥دوشارلوس٥ ابتسامة يتفتح فيها بوضوح سؤال واحد. ولعل السيد «دوشارلوس» كان ورط أحدهم راضياً ولكنما أثار حنقه أنه هو مورط بهذه الابتسامة التي بجيء من غيره ولا يمكن أن يكون لها إلا مدلول واحد. «لست أعرف شيئاً على الإطلاق وأرجوك أن تختفظ لنفسك بطرائفك، فهي لا تخلف في إلا فتوراً. وإنك ترتكب على أية حال خطأ من الطراز الأول في هذه الحالة الخاصة، فإني أرى هذا الشاب على عكس ذلك تماماً». وما كان السيد «دوشارلوس»، وقد أغضبه أن يكون أحمق قد كشف سره، يقول الحقيقة هنا، فلعل السكرتير كان استثناء في تلك السفارة لوصدق البارون في ما قال. فقد كان يؤلفها شخصيات شديدو الاختلاف فيما بينهم، وبعضهم شديدو الضحالة، حتى إنك إن بحثت عما أمكن أن يكون سبب الخيار الذي وقع عليهم فلا يمكن أن تكتشف سوى الشذوذ. كان يبدو، وهم يجعلون على رأس «صادوم» الديبلوماسية الصغيرة هذه سفيراً يعشق على عكسهم النساء بالمبالغة المضحكة التي يبديها مسؤول عرض يحرك أصولاً كتيبة المتنكرين من ممثليه. فعلى الرغم مماكان يراه لم يكن يعتقد بالشذوذ، وقد أقام في الحال البرهان على ذلك فزوّج شقيقته قائماً بالأعمال كان يظنه زوراً زير نساء. وقد أضحى مذ ذاك مزعجاً إلى حدما فأحلوا محله اسعادة الجديدة ضمنت مجانس المجموعة. وحاولت سفارات أخرى منافستها ولكنها لم تفلح في مغالبتها على الجائزة (كما هي الحال في المسابقة العامة حيث تخوزها على الدوام ثانوية معينة) وكان لابد أن ينقضي أكثر من عشرة أعوام قبل أن تفلح سفارة أخرى، بعدما تسللت عناصر غير متجانسة داخل هذا الكل المتناهي كمالاً، في انتزاع قصب السبق المشؤوم والسير في المقدمة.

وبعدما اطمأنت السيدة «دوغيرمانت» حول خشيتها من أن يقع عليها التحدث إلى «سوان» لم تعد تحس إلا بالفضول بخصوص الحديث الذي أجراه مع سيد البيت. وسأل الدوق السيد «دوبريوتيه» قائلاً: «أتعلم بأي شأن كان؟» فأجاب: «سمعت من يقول إنه كان بشأن فصل تمثيلي صغير كان الكاتب «بيرغوت» قد نظم تمثيله في منزلهم. وكان ذلك رائعاً على أي حال. ولكنما يبدو أن الممثل كان قد قلد هيئة «جيلبير»، ولعل السيد «بيرغوت» كان يود على أية حال رسم صورته». وقالت الدوقة وهي تبتسم ابتسامة حالمة: «لقد كان أعجبني ذلك، ويحك، أن أشاهد من يقلد «جيلبير». وأردف السيد «دوبريرتيه» يقول وهو يمد فك القوارض الذي يحمله: «إنما طلب «جيلبير» تفسيرات من «سوان» حول هذه التمثيلية الصغيرة وقد اكتفى هذا بالجواب الذي عده الجميع في غاية النباهة: «لا، على الإطلاق، ذلك لا يشبهك في شيء، فإنك أشد سخفاً من التالي الذي عده الجميع في غاية النباهة: «لا، على الإطلاق، ذلك لا يشبهك في شيء، فإنك أشد سخفاً من ذلك!» وعاد السيد «دوبريوتيه» يقول: «فضلاً من ذلك ييدو أن هذه المسرحية القصيرة كانت تخلب الألباب. كانت السيدة «دوموليه» حاضرة وكان مرحها عظيماً فقالت الدوقة مستعجبة: «كيف ذلك؟ أو تعشى السيدة «دوموليه» المكان؟ لابد أن «ميميه» دبر الأمر. هذا ما تنتهي إليه الأمور على الدوام في تلك الأماكن. فالكل «دوموليه» المكان؟ لابد أن «ميميه» دبر الأمر. هذا ما تنتهي إليه الأمور على الدوام في تلك الأماكن. فالكل يشرع ذات يوم في الذهاب هناك، وأنا التي استبعدت نفسها بمحض إرادتها أجدني وحيدة أتضجر في زاويتي».

وكانت الدوقة «دوغيرمانت» قد تبنت، منذ القصة التي أقدم السيد «دوبريوتيه» على روايتها، تبنت (إن لم يكن حول صالة «سوان» فعلى الأقل حول افتراض لقائها «سوان» بعد لحظة) وجهة نظر جديدة. وقال اللواء «دوفروبيرڤيل» للسيد «دوبريوتيه»: «إن الشرح الذي تقدمه لنا مختلق في كل أجزائه ولدي أدلة أعرف بها ذلك. لقد وقعت مشادة فحسب بين الأمير و«سوان» وقد «علمه»، كما كان يقول آباؤنا، أنه لم يعد له ما يخوله الظهور في منزله بسبب ما يبدي من آراء. وعمي «جيلبير» على حق وألف حق، لا أن يطلع بهذه للشادة فحسب، بل ربما انبغي أن يتخلص منذ نيف وستة أشهر من مناصر مكشوف لـ«دريفوس».

أما السيد «دوڤوغوبير» المسكين فقد ألفى نفسه، وقد انقلب هذه المرة من لاعب مضرب خامل إلى طابة مضرب جامدة تقذف دون مداراة، يلقى به صوب الدوقة «دوغيرمانت» التي أعرب لها عن مشاعر احترامه. وقد جرى استقباله استقبالاً سيئاً إلى حدما، إذ يعيش في صدر «أوريان» اليقين من أن سائر الديبلوماسين --أو رجال السياسة- في عالمها مغفلون.

لابد أن السيد «دوفروبيرفيل» أفاد من الوضع المتميز الذي خص به العسكريون في المجتمع منذ فترة وجيزة، ومن أسف أن المرأة التي سبق أن تزوجها، إن كانت على قربي حقيقية من آل «غيرمانت»، فقد كانت كذلك شديدة الفقر وقد فقدت ثروتها شأنه هو، ويكاد لا يتيسر لهما معارف فكانا في عداد من يتركون جانباً فيما عدا المناسبات الكبرى حينما يسعفهم الحظ بفقد أو زواج قريب. حينذاك كانا يصبحان جزيًا حقيقياً من علية القوم، كمثل أولئك الكاثوليك بالاسم الذين لا يقربون المائدة المقدسة إلا مرة في العام. ولعل وضعهما المادي كان تعيساً لو لم تقم السيدة «دوسانتوڤيرت»، في إخلاصها للمودة التي خصت بها المرحوم الجنرال «دوفروبيرڤيل»، بمساعدة الزوجين بكل الطرق مقدمة الملابس وأدوات التسلية للابنتين الصغيرتين. ولكن اللواء الذي كان يعتبر فتي طيباً لم يكن عامر النفس بالامتنان. فقد كان حاسداً لمظاهر الأبهة التي تحيط بفاعلة خير كانت تبرزها بدورها دون توقف ولا هوادة. والحفلة السنوية في الهواء الطلق تبدو له ولزوجته وأولاده متعة رائعة لعلهم ماكانوا اعتزموا تفويتها في مقابل كل ذهب الدنيا، ولكنها متعة تسممها فكرة مسرات الاستكبار التي تصيبها منها السيدة ٥ دوسانتوفيرت٥. والإعلان عن هذه الحفلة في الهواء الطلق على صفحات الصحف التي تضيف على الأثر، عقب رواية مفصلة، تضيف بلهجة مكياڤيلية: اسوف نعود إلى هذه الحفلة الجميلة،، والتفصيلات الإضافية حول ملابس النساء التي قدمت على مدى عدة أيام متعاقبة، كل ذلك كان يجلب لأسرة «فروبيرڤيل» عذاباً يبلغ بهم، هم المحرومون من المسرات والذين يعرفون أنهم يستطيعون الاعتماد على مايصيبون منها في حفلة بعد الظهر هذه، أن يتمنوا في كل عام أن تعرقل رداءة الطقس نجاحها وأن يستطلعوا مقياس الضغط الجوي وأن يتلذذوا باستباق نذر عاصفة يمكن أن تفشل الاحتفال.

وقال السيد «دوغيرمانت»: «لن أجادلك في أمور السياسة يا «فروبيرڤيل»، ولكني أستطيع أن أقول بصراحة، فيما يخص «سوان»، إن تصرفه إزاءنا كان شائناً. لقد قيل لي عنه، هو الذي رعيناه في دنيا المجتمع ورعاه دوق «شارتر»، إنه يناصر «دريفوس» علنا. وماكنت لأتوقع ذلك منه في يوم، هو الذواقة المرهف والعقل

العملي، هاوي المجموعات والكتب القديمة عضو نادي الفرسان والرجل الذي يحوطه التقدير العام، الخبير بأفضل العناوين الذي كان يبعث إلينا بأفضل خمور «البورتو» للشراب، هذا المولع بالفنون ورب أسرة مثله. آه؛ لقد ضُللت أيما تضليل. ولست أحكي عن نفسي فمن المسلم به أني مغفل عجوز لا يعتد برأيه ومن صنف المتشردين، ولكنما كان ينبغي أن لايفعل ذلك كرمي لـ «أوريان» لا لأمر آخر، وكان يجدر به أن يشجب علنا اليهود ومحازبي المحكوم عليه».

وأردف الدوق قائلاً: وأجل، بعدما أبدت له زوجي على الدوام من مودة ، وكان يحسب بداهة أن الحكم على «دريفوس» بالخيانة العظمى، أيا كان الرأي الذي تحمله في قرارة نفسك عن مدى ذنبه، إنما يؤلف نوعاً من الامتنان للطريقة التي جرى بها استقبالك في حي «سان جيرمان»، «كان يجدر به أن يعدل عن تضامنه. فاسألوا «أوريان»، كانت تكن له صداقة حقة». وإذ ظنت الدوقة أن اللهجة الساذجة الهادئة ربما أولت كلامها قيمة أكثر مأساوية وصدقاً فقد قالت بصوت تلميذة مدرسة وكأنما تدع للحقيقة أن تنطلق ببساطة من فمها وفيما مخمل عينيها فحسب دلائل شيء من الحزن: «ذلك صحيح، فليس من سبب لأخفي أني كنت أكن صادق المودة لـ«شارل»!» – «هيه، ترون بأنفسكم، ولست أقولها ما تقول. وبعد ذلك يبلغ بنكران الجميل أن يكون من أنصار «دريفوس»!».

وقلت: ايبدو، إذ نحن بصد مناصري ادريفوس، ، أن الأمير افون، منهم، وصاح السيد ادوغيرمانت، قائلاً: وحسنا فعلت أن حدثتني عنه، فكنت أوشك أن أنسى أنه سألني الجيء إلى الغداء يوم الاثنين. فأما أن يكون من مناصري «دريفوس» أو لا يكون فالأمر عندي سواء إذ هو أجنبي ولست أهتم مطلقاً لذلك. أما بالنسبة إلى فرنسي فالأمر مختلف. صحيح أن «سوان» يهودي، ولكني حتى هذا اليوم -عذرك يا «فروبيرڤيل» - تلطّفت واعتقدت بأن اليهودي يمكن أن يكون فرنسياً، أقصد اليهودي المحترم المنتمي إلى دنيا المجتمعات، واسوان، كان ذلك بكامل معنى الكلمة. وأنت ترى! إنه يرغمني على الإقرار بأني كنت على خطأ إذ هو ينحاز إلى جانب «دريفوس» هذا (الذي لا ينتمي إلى وسطه، إن كان مذنباً أولا، ولعله ماكان ليلتقيه في يوم ) ضد مجتمع سبق أن تبناه وعامله كأحد خاصته. وغني عن القول إننا ضمنا جميعنا «سوان» ولعلني كُنتُ ضمنت وطنيته كما أفعل فيما يخصني. إنه يكافئنا شر مكافأة؛ وإني أعترف أني ماكنت أتوقع منه مثل هذا في يوم. كنت أعده أفضل من ذلك. كان صاحب نكتة (على طريقته بالطبع». أعرف تماماً أنه سبق أن ارتكب حماقة في زواجه المخجل. خذوا مثلاً، هل تعرفون واحداً أصابه غم كبير من زواج «سوان» ؟ تلكم زوجتي. فغالباً مايصيب وأوريان، ما أدعوه بتصنع غياب الإحساس، ولكنها في الحقيقة نخس بقوة غير عادية، كانت السيدة «دوغيرمانت» تصغى بادية التواضع مأخوذة بهذا التحليل لطابعها ولكنها لا تنبس ببنت شفة مخافة أن توافق على المديح وعلى الأخص خشية أن تقاطعه. ولعل السيد «دوغيرمانت» كان استطاع التحدث على مدى ساعة حول هذا الموضوع وما تخركت هي أكثر مما تفعل لو أقدموا على عزف بعض الموسيقي أمامها. ٥ حسن! أذكر أنها حينما علمت بزواج «سوان» أحست بالإساءة ورأت أن الأمر غير لائق من جانب من سبق أن أبدينا له هذا القدر من الود؛ كان حبها لـ «سوان» كبيراً وقد حل بها غم عظيم. أليس

كذلك يا «أوريان»؟ وظنت السيدة «دوغيرمانت» من واجبها الإجابة إزاء مثل هذا النداء المباشر حول واقعة تسمح لها، دون أن تبدي من ذلك شيئاً، أن تؤكد ألواناً من المديح محس أنها انتهت. فقالت بلهجة خجولة ساذجة وهيئة يزداد تصنعها بمقدار ماتبغي أن تظهر مظهر اماكان وليد الإحساس، قالت بعذوبة متحفظة: هصحيح، إن هبازان، لا يخطئ، - هومع ذلك لم يكن الأمر بعد نفسه. ماعساك تريد، الحب هو الحب، مع أنه ينبغي أن يلبث ضمن حدود معينة. فربما بلغ بي أن أعذر فتي شاباً ومغروراً صغيراً ينساق لأوهامه. ولكن «سوان»، هذا الرجل الذكي ذو الرهافة المجربة وخبير اللوحات المرهف وأليف دوق «شارتر» و«جيلبير» نفسه!» كانت اللهجة التي يقول بها السيد «دوغيرمانت» ذلك، كانت ودية تماماً لا تشوبها شائبة مما كان يبدي في الغالب من سوقية. كان يتكلم بحزن يلونه شيء من الغيظ، ولكن كل شيء فيه يوحى بهذا الوقار الحلو الذي هو أساس السحر العذب الرحب المنبعث من بعض أشخاص «رامبرانت» كالعمدة «سيكس، على سبيل المثال. كنت نخس أن مسألة اللا أخلاقية في سلوك اسوان، إزاء االقضية، لم تكن حتى واردة بالنسبة إلى الدوق لقلة مافي الأمر من شك. كان يحس منها بأسى والديرى أحد أبنائه الذي قدم أعظم التضحيات في سبيل تربيته يقوض عامداً المركز العظيم الذي أعده له ويلحق العار باسم محترم من جراء صنوف طيش لا يمكن لمبادئ الأسرة أو آرائها المسبقة أن تقبل بها. والصحيح أن السيد «دوغيرمانت» لم يبد فيما مضى استغراباً بمثل هذا العمق وهذا الألم حينما بلغه أن دسان لو، كان من مناصري «دريفوس، . إلا أنه بادئ الأمر كان يعد ابن أخته شاباً سلك طريق الشر ولا يمكن أن يستغرب أمراً منه إلى أن يكون اصطلح، فيما كان «سوان» ما كان يدعوه السيد «دوغيرمانت» «بالرجل الرزين، رجل يشغل موقعاً من الطراز الأول». ثم إن زمناً طويلاً على وجه الخصوص انقضي إن بدا في أثنائه أن الأحداث، من وجهة النظر التاريخية، تبرر في جزء منها طرح تبار «دريفوس» فإن المعارضة المناهضة لـ «دريفوس» ضاعفت من عنفها وانقلبت من سياسية محضة بادئ الأمر اجتماعية. لقد أضحى الأمر الآن مسألة نزعة عسكرية، نزعة وطنية، وإن أمواج الغضب التي تعصف بالمجتمع قد اتسع لها الوقت لتكتسب هذه القوة التي لا تملكها البتة في بداية العاصفة. وعاد السيد «دوغيرمانت، يقول: «ترى، لقد ارتكب «سوان» حتى على صعيد يهوده الأعزاء، بما أنه يحرص على مساندتهم حرصاً مطلقاً، غلطة لايمكن تقدير أثرها. فإنه يقيم البرهان على أنهم كلهم متحدون في السر وأنهم ملزمون نوعاً ما بمساندة أحد بني جنسهم وإن لم يعرفوه. إنهم خطر عام، وقد بالغنا على نحو جلى بالتساهل والغلطة التي يرتكبها «سوان» سوف يكون لها صدى يتعاظم بمقدار ماكان مقدراً وحتى مرحّباً به وأنه كان تقريباً اليهودي الوحيد الذي كان معروفاً. وقد يقول قائل: ab uno disce omne (من واحد تعرف الجميع) - ونور الارتياح الناجم عن أنه عثر في ذاكرته في اللحظة المحددة على استشهاد مناسب إلى هذا الحد، نور وحده بابتسامة مستكبرة حزن هذا السيد الكبير المخيب الآمال ...

كان بي رغبة شديدة في أن أعلم ماجرى بالضبط بين الأمير واسوان، وأن ألتقي هذا الأخير إن لم يكن غادر بعد الأمسية. وأجابتني الدوقة التي كنت أحدثها عن رغبتي تلك: اسأقول لك إني لا أحرص حرصاً كبيراً على لقائه فإنه يبدو، حسما قيل لي في الحال في منزل السيدة الدوسانتوفيرت، أنه بود قبل موته أن أتعرف بزوجته وابنته. يا إلهي، يغمني أعظم الغم أن يكون مريضاً، ولكني آمل أولا أن لا يكون الأمر خطيراً

إلى هذا الحد، ثم إن ذلك ليس في النهاية سبباً لأن الأمر سيكون بالغ السهولة، وما على كاتب تعوزه الموهبة إلا أن يقول: «أعطني صوتك في المجمع العلمي لأن زوجتي تشرف على الموت وأريد أن أوفر لها هذه الفرحة الأخيرة». لن يبقى ثمة منتديات إن اضطررنا إلى التعرف بالمحتضرين جميعاً. وبمقدور حوذي أن يصرح لي: «ابنتي في أسوأ حال لها فاعملي على أن تستقبلي الأميرة «دوبارما». إني أحب «شارل» حباً جماً وقد يغمني كثيراً أن أرفض ولذلك أفضل تجنب أن يسألني ذلك. آمل من كل قلبي أنه غير مشرف على الموت مثلما يقول، ولكن إن كان لابد أن يقع ذلك فليس هنا فيما يخصني آوان التعرف بهاتين المخلوقتين اللتين حرمتاني أحب صديق إلى على مدى خمسة عشر عاماً والذي سوف يهملني ساعة لا أستطيع حتى الإفادة من ذلك في رؤيته هو بما أنه سيكون في عداد الأموات؛».

على أن السيد «دوبريوتيه» لم يكف عن اجترار التكذيب الذي وجهه إليه اللواء «دوفروبيرڤيل» وقال: «لست أشك في صحة روايتك أيها الصديق العزيز، ولكني أنقل روايتي عن مصدر ثقة، فإن الأمير «دولاتور دوڤيرنيي» هو الذي قصها علي». وقاطعه الدوق «دوغيرمانت» قائلاً: «أعجب أن يوالي عالم مثلك القول بالأمير «دولاتور دوڤيرنيي»، فأنت تعلم أنه ليس على أدنى شيء من ذلك، ولم يعد ثمة سوى عضو واحد من هذه الأسرة. إنه عم «أوريان»، الدوق «دوبويون». وسألت: «أهو شقيق السيدة «دوڤيلپاريزيس» ؟»، وقد تذكرت أن السيدة كانت آنسة من عائلة «دوبويون» — «بالضبط. «أوريان»، السيدة «دولامبرساك» تقرئك السلام».

كنت ترى بالفعل بين الحين والحين ابتسامة واهنة توجهها الدوقة ٥دولامبرساك، إلى شخص تعرفته، ابتسامة تتشكل وتمرّ مرّ الشهاب. ولكن هذه الابتسامة بدلاً من أن تتوضح في توكيد فاعل، في لغة صامتة ولكنها واضحة، كانت تغرق في الحال تقريباً في نوع من الانخطاف المثالي الذي لايميز شيئاً فيما ينحني الرأس بحركة مباركة مطمئنة تذكر بالحركة التي ينحني بها صوب جمهور المتناولات أسقف به بعض ارتخاء. ولم تكن السيدة «دولامبرساك» تشكو من ذلك على الإطلاق. ولكني كنت قد عرفت هذا النوع الخاص من اللياقة البالية. فقد تعودت سائر صديقات جدتي في «كومبريه» وباريس أن يحيّين في اجتماع لعلية القوم بهيئة ملائكية تشبه حالهن لو يبصرن أحد معارفهن في الكنيسة لحظة رفع القربان أو في أثناء جنازة فيلقين إليه بتحية متهالكة تنتهي صلاة. وإن جملة للسيد «دوغيرمانت» كانت ستكمل المقاربة التي كنت أعقدها. فقد قال لى السيد «دوغيرمانت»: «ولكنك رأيت الدوق «دوبويون»، فقد كان خارجاً للتو من مكتبتي وأنت تدخل إليها: رجل قصير القامة كله بياض، وكان من سبق أن حسبته بورجوازيا صغيراً من «كومبريه» والذي كنت أستخلص الآن بالتفكير شبهه بالسيدة «دوڤيلهاريزيس». وأخذ تماثل التحيات المتلاشية الصادرة عن الدوقة «دولامبرساك» وتخيات صديقات جدتي يثير اهتمامي إذ أبرز لي أن العادات القديمة في الأوساط الضيقة المغلقة، إن كانت من البورجوازية الصغيرة أوطبقة الأشراف العليا، إنما تستمر وتسمح لنا وكأنما لعالم آثار أن نعود فنلقى ماكانت عليه التربية والجزء الذي تعكسه من النفس في زمن الفيكونت «دارلنكور» و«لوييزا يوجيه». بل أفضل من ذلك أن التطابق التام في المظهر بين الدوق «دوبويون» وبورجوازي صغير من «كومبريه» بمثل سنه كان يذكرني الآن (وهو ماسبق أن أدهشني أيما إدهاش حينما أبصرت جد «سان لو» الأمه، الدوق «دولاروشفو كو»، على صورة يشبه فيها شقيق جدى تماماً ثياباً وهيئة وحركات) بأن الفوارق الاجتماعية،

وحتى الفردية، إنما تنصهر على بعد المسافة في تماثل يفرضه العصر. والحقيقة أن تشابه الملابس وكذلك عكس الوجه لروح العصر إنما يشغلان حيزاً لدى الشخص أوفر أهمية بما لا يقاس من طبقته التي لا تشغل مكانة عظيمة إلا داخل اعتزاز المعنى بذاته وفي مخيلة الآخرين، وأن لا ضرورة للطواف في أروقة اللوقرة كما تتبين أن سيداً عظيماً من عصر الوي فيليب، أقل اختلافاً عن بورجوازي من عصر الوي فيليب، منه عن سيد عظيم من عصر لويس الخامس عشر.

في ذلك الحين حيا اأوريان، موسيقي ابافاري، طويل الشعر نمن ترعاهم الأميرة ادوغيرمانت، . وردت هذه بانحناءة من الرأس، ولكن الدوق استدار، وقد ثارت ثائرته إذ رأى امرأته تلقى تحية المساء على شخص لا يعرفه غريب الشكل وهو، على قدر ما يعلم السيد «دوغيرمانت»، سيئ السمعة إلى حد بعيد، استدار صوب امرأته بهيئة متسائلة مخيفة كما لويقول: «أي شيء هو هذا العديم التهذيب؟» كان موقف السيدة «دوغيرمانت» المسكينة مذ ذاك على شيء من التعقيد، ولو أبدى الموسيقي قليلاً من الإشفاق على هذه الزوجة الشهيدة لابتعد كأسرع مايكون، لكن الموسيقي، إما رغبة منه في أن لا يلبث على الإذلال الذي سيْمُهُ منذ قليل على رؤوس الأشهاد وسط أقدم أصدقاء ندوة الدوق، وربما كان وجودهم إلى حد ما سيباً لانحناءته الصامته وليظهر أنه حيى السيدة ٥دوغيرمانت٥ بحق لا عن غير معرفة، وإما انصياعاً للإلهام المبهم الذي لا يقاوم للهفوة التي دفعته -في لحظة كان انبغي له فيها أن يعول بالأحرى على الروح- إلى تطبيق حرفية البروتوكول بذاتها، تقدم أكثر من السيدة «دوغيرمانت» وقال لها: «سيدتي الدوقة، أود التماس شرف تعريفي بالدوق». كانت السيدة «دوغيرمانت» تعيسة بالتأكيد. ولكن عبثاً تراها زوجة مخدوعة فقد كانت مع ذلك دوقة «غيرمانت» ولا يمكن أن تبدو وكأنها مجردة من حقها في أن نقدم لزوجها الأشخاص الذين كانت تعرفهم فقالت: «اسمح لي يا «بازان» أن أقدم لك السيد «ديرڤيك». وقال اللواء «دوفروبيرڤيل» للسيدة «دوغيرمانت» كي يبدد الانطباع الثقيل الذي خلفه طلب السيد «ديرڤيك» الذي في غير محله: الست أسألك إن كنت ستذهبين في الغد إلى منزل السيدة «دوسانتوڤيرت»، فباريس كلها ستكون هناك». وفي أثناء ذلك استدار الدوق «دوغيرمانت»، دفعة واحدة وكأني به قطعة واحدة، استدار صوب الموسيقي المتطفل يواجهه ضخما صامتاً في غيظه كأنه «جوبيتير» الراعد وبقى كذلك لا حراك به بضع ثوان تلتمع عيناه غضباً ودهشة فيما يبدو شعره الأجعد وكأنه يندفع من فوهة بركان. ثم بدا كأنما مخمله اندفاعة كانت وحدها تمكنه من إنجاز التأدب الذي طلب منه وبعدما ظهر بوقفة التحدي التي يقفها وكأنما يشهد الحضور كلهم أنه لا يعرف الموسيقي البافاري وصالبَ خلف ظهره يديه بقفازيهما الأبيضين وانقلب إلى الأمام ووجه إلى الموسيقي تخية شديدة العمق يطبعها فيض من الدهشة والسخط فجائية عنيفة إلى حد أن الموسيقي ارتد إلى الوراء مرتجفاً وهو ينحني كي لا تطاله نطحة هائلة في بطنه، (ولكني بالضبط لن أكون في باريس، تجيب الدوقة اللواء «دوفروبيرڤيل»؛ سأقول لك (وهو مالا يجدر بي أن أقر به) إنني بلغت سني هذا دون أن أعرف زجاجيات «مونفورلاموري». الأمر مخز ولكنها تلك حالي. وقد اعتزمت، بغية التكفير عن هذا الجهل الفاضح، أن أذهب في الغد لزيارتها». وابتسم السيد «دوبريوتيه» ابتسامة رهيفة؛ فقد أدرك أن الدوقة إن استطاعت أنّ تلبث حتى سنها هذا دون أن تعرف زجاجيات «مونفولالاموري» فإن هذه الزيارة الفنية ماكانت تتخذ فجأة طابع التدخل

«على الحامي» الملح وربما أمكن دون خطر تأخيرها أربعاً وعشرين ساعة بعدما أرجئت على مدى أكثر من خمسة وعشرين عاماً. والمشروع الذي قررته الدوقة كان ببساطة القرار الصادر على طريقة آل «غيرمانت» والقاضي بأن صالة «سانتوفيرت» ليست بالتأكيد بيتاً صالحاً تماماً، بل بيت يدعونك إليه ليتزينوا بك في الخلاصة التي تنشر على صفحات «لوغولوا»، بيت ربما أضفى طابعاً من الأناقة الرفيعة على اللواتي، أو ان لم تكن سوى واحدة، على التي لن يشاهدوها فيه. إن اللهو الناعم الذي يصيبه السيد «دوبريوتيه» والذي تبطنه تلك المتعة الشاعرية لدى أرباب المجتمع الراقي إذ يشهدون السيدة «دوغيرمانت» تقدم على أمور لا يسمح لهم موقعهم الأدنى بتقليدها ولكن مجرد رؤيتها يبعث على شفاههم ابتسامة الفلاح المرتبط بأرضه إذ يبصر أشخاصاً أكثر مخرراً وأوفر مالاً يمرون من فوق رأسه، تلك المتعة الرقيقة ماكانت تمت بصلة إلى الافتتان المكتوم والعنيف مع ذلك الذي داخل في الحال السيد «دوفروبيرقيل».

كانت الجهود التي يقوم بها السيد «دوفروبيرفيل» كي لا تتناهى صحكته إلى الأسماع قد جعلته أحمر كعرف الديك، ومع ذلك فقد صاح بصوت شفوق وهو يقطع كلماته بتعتعات الفرح: «أوه؛ مسكينة الخالة «سانتوڤيرت»، أي مرض سينتابها من جراء ذلك؛ لا، لن تخصل المرأة التعيسة على دوقتها، يالها ضربة تلك؛ إن في ذلك مايكفى للقضاء عليها!» يضيف قوله وهو يتلوى من الضحك. ولايستطيع في نشوته أن يحول دون أن يقوم بإشارات بقدمه وأن يفرك يديه. وخلصت السيدة «دوغيرمانت»، وهي تبسم بعين وبزاوية واحدة من فمها للسيد «دوفروبيرڤيل» الذي كانت تقدر مقصده اللطيف دون أن يتناقص شعورها بالملل القاتل، إلى العرم على فراقه.

وقالت له، وهي تنهض، بهيئة التسليم الحزين وكما لو كان الأمر مصيبة مخل بها: «اسمع، سوف أضطر لأن أتمنى لك ليلة سعيدة». وكان صوتها الموسيقي الناعم بتأثير سحر عينيها الزرقاوين يذكر بشكوى جنية شعرية. «يريدني «بازان» أن أذهب في زيارة قصيرة لـ«ماري». وكانت في الواقع قد ضاقت ذرعاً بالاستماع لـ«فروييرڤيل» الذي لم يعد يكف عن إيداء حسده لها لذهابها إلى «مونفور لاموري» حين تعلم تمام العلم أنه يسمع الحديث عن تلك الزجاجيات للمرة الأولى وأنه من ناحية أخرى ما كان ليتخلى مقابل أي شيء في الدنيا عن حفلة «سانتوڤيرت» في العصر. «إلى اللقاء؛ كدت لا أكلمك، الأمر على هذه الشاكلة في المجتمع الراقي، الناس لا يلتقون ولا يقولون الأشياء التي يودون أن يقولها أحدهم للآخر، والأمر واحد على أية حال في الحياة في كل مكان. نأمل أن الأمور ستكون أفضل ترتيباً بعد الممات. على الأقل لن نكون دوماً بحاجة إلى الكشف عن الكتفين، ثم من ذا يعلم؟ فربما عرض المرء عظامه وديدانه في الحفلات نكون دوماً بحاجة إلى الكشف عن الكتفين، ثم من ذا يعلم؟ فربما عرض المرء عظامه وديدانه في الحفلات الكبرى، ولم لا؟ خذ مثلاً، انظر إلى الخالة «راميسيون»، فهل ترى فارقاً كبيراً بين هذا وبين هيكل عظمي المشلين العظام الذين كنت أرفض الانحناء أمامهم حينما باشرت بداياتي في المجتمع الراقي. كنت أظنها ماتت المشلين العظام الذين كنت أرفض الانحناء أمامهم حينما باشرت بداياتي في المجتمع الراقي. كنت أظنها مات منذ زمن طويل، ولعل هذا الأمر يؤلف التفسير الوحيد للمشهد الذي تقدمه لنا. إنه مؤثر وطقسي، ومن فن المقابرا» وكانت الدوقة قد فارقت «فروبيرڤيل» فاقترب منها: «أود أن أقول لك كلمة أخيرة». فقالت باستعلاء المقابرا» وكانت الدوقة قد فارقت «فروبيرڤيل» فاقترب منها: «أود أن أقول لك كلمة أخيرة». فقالت باستعلاء

وبها شيءمن الضيق: «ما وراءك أيضاً؟» أما هو فقال وبه خشية أن تعدل عن رأيها في اللحظة الأخيرة بالنسبة إلى «مونفورلاموري»: «لقد خانتني الجرأة في أن أحدثك عن الأمر بسبب السيدة «دوسانتوڤيرت» وكي لا أبعث الغم في نفسها، ولكن بما أنك لا تعتزمين الذهاب فبوسعي أن أقول إني سعيد من أجلك، فداء الحصبة في بيتها!» وقالت «أوريان» التي كانت تخشى الأمراض: «آه؛ يا إلهي! ولكن الأمر لا أهمية له فيما يخصني، فقد سبق أن أصبت بها ولا يمكن الإصابة بها مرتين» — «إنما الأطباء من يقولون ذلك، فإني أعرف أناسا أصيبوا بها حتى أربع مرات. لقد حذرتك على أية حال». أما فيما يخصه، فلعله كان انبغى أن يصاب حقاً بتلك الحصبة الوهمية وأن تسمره على فراشه كي يسلم بتفويت حفلة «سانتوڤيرت» التي ينتظرها منذ أشهر عدة. فسوف يصيب مسرة بمشاهدة الكثير من أرباب الأناقة؛ بل يتعاظم سروره بملاحظة بعض الأمور الفاشلة، وسيسره على وجه الخصوص أن يستطيع الفخار زمناً طويلاً بأنه كسب صداقة الأولين، وأن يأسف للأخرى بعدما يبالغ فيها أو يختلقها.

وانتهزت فرصة كانت الدوقة تغيّر فيها مكانها كي أنهض بدوري للذهاب بانجاه قاعة المدخنين للاستعلام عن ٥سوان، ، فقالت لي :٩لاتصدّق كلمة تمّا رواه ٩بابال، ، فما كانت الصغيرة ٩موليه، لتذهب في يوم ويخشر نفسها هناك يقولون لنا ذلك لاجتذابنا. إنّهم لايستقبلون أحداً ولايُدْعون إلى أيّ مكان؛ وهو نفسه يقرّ بالأمر: «نظل نحن الاثنين وحدثا قرب نار الموقد». وإذ يقول على الدوام «نحن»، لا بلغة الملك بل من أجل امرأته، تراني لا ألح. ولكنّي مطّلعة أتم الاطّلاع، تضيف الدوقة قولها. والتقينا، هي وأنا، شابّين يستمدّان جمالهما العظيم والمختلف من المرأة نفسها، وكانا ولدي السيّدة (دوسورجيس) عشيقة الدوق (دو غير مانت) الجديدة. كانا يتألَّقان بمواطن الكمال في والدتهما، ولكنَّما كلِّ بآخر غير الذي لذاك. فقد انتقل إلى الأول هيبة السيّدة (دوسورجيس) الملكيّة متماوجة في جسم رجولي، فيما يتدفّق الشحوب اللاهب الأصهب المقدّس نفسه في مرمر وجنتي الوالدة وهذا الابن. أمّا شقيقه فقد اكتسب الجبين اليونانيّ وكمال الأنف وجيد التماثيل وعينين تتسعان إلى مالا نهاية. كان ازدواج جمالهما الذي تشكّل على هذا النحو من تَقادم متنّوعة قامت إلالهة بتقسيمها يوليك متعة الظنّ الجرّدة بأن علة ذاك الجمال قائمة في خارجهما؛ لكأنما بحَسّدت خصائص أمّهما الرئيسية في جسدين مختلفين وكان لأحد الشابين قوام أمّه ولونها والآخر نظرتها كمثل الكائنين الإلهبيّن وإن هما إلا قوة وجمال «جوبيتير» أو «مينيرفا» كانا يفيضان احتراماً للسيد «دو غير مانت» الذي يقولان عنه: اإنّه صديق كبير لوالدينا، بيد أنّ البكر ظنّ من الفطنة أن لا يُقْبِلَ لتحيّة الدوقة التي يعرف كراهيتها لوالدته، ربّما دون أن يدرك السبب، فأشاح قليلاً برأسه لدى رؤيتنا. أمّا الابن الأصغر، الذي كان يقلَد أخاه على الدوام إذ هو غبيّ وقصير النظر إلى ذلك فلا يجرؤ على اتخاذ رأي شخصيّ، فقد مال برأسه وفق الزاوية نفسها وانسلّ الاثنان صوب قاعة اللعب يتبع أحدهما الآخر وهما أشبه بشخصيّتين رمزيّتين.

لحظة وصولي إلى تلك القاعة استوقفتني المركيزة «دوسيتري»، ولانزال جميلة ولكنّما يكاد الزبد يتطاير من أسنانها. كانت على شيء من نبل المحتد فبحثت وعقدت زواجاً لامعاً باتخاذ السيّد «دوسيتري» زوجاً لها وكانت جدةً جدّته من أسرة «أومال لورين». وما أن أصابت من ذلك مسّرة حتّى جعلها طبعها النكّار تكره

جماعة المجتمع الراقي كرهاً لايستبعد بصورة مطلقة الحياة المخمليّة. فلم تكن تكتفي في أمسية مابالهزء بالجميع ولكتّما كان في ذلك الاستهزاء شيء من العنف شديد إلى حدّ أن الضحك نفسه لم يكن فيه ما يكفي من قسوة فينقلب صغيراً ينطلق من الحلق. وقالت لي وهي تُريني الدوقة «دو غير مانت، التي فارقتني منذ قليل وأضحت على مسافة منّي: «آه! ما يذهلني أنّها تستطيع أن تحيا مثل هذه الحياة. افكانت هذه الكلمة لقديسة يتأكّلها الغيظ وتعجب أن لايقبل الوثنيون من تلقاء نفسهم إلى الحقيقة، أم لفوضوية تحرّكها شهوة المذابح؟ وفي جميع الأحوال لم يكن لتلُّك الالتفاته تمّا يبرَّرها إلاَّ أقلَّ القليل. وأوَّل الأمر أن «الحياة التي كانت مخياها» السيّدة ودو غير مانت، قليلة الاختلاف (باستثناء ماتبدي من حنق عن حياة السيّدة «دوسيتري». كانت السيّدة «دوسيتري» مذهولة أن تلفي الدوقة قادرة على هذه التضحية القاتلة، عنينا حضور أمسية لـ«ماري جيلبير». وينبغي أن نقول في هذه الحالة الخاصة أن السيّدة «دوسيتري» كانت مخبّ الأميرة حبًا جمًّا وكانت هذه بالفعل طَيبة جدًا، وإنَّها تعلم أنَّها توليها بحضورها أمسيتها سروراً عظيماً ولذلك ألغت، بغية المجيء إلى هذه الحفلة، دعوة راقصة كان نظنٌ لها نبوغاً وسوف تدخلها في أسرار تصاميم الرقص الروسيّ. وثمة سبب آخر كان ينزع بعض القيمة عن الحنق المركز الذي ينتاب السيّدة «دوسيتري» حين ترى «أوريان» تلقى التحيّة على هذا المدعوّ أو تلك المدعوّة وقوامه أن السيّدة «دو غير مانت» تعاني من أعراض الداء الذي يفتك بالسيّدة «دوسيتري» وإن يكن في حالة أقلّ تطوّراً. وقد لوحظ بأيّة حال أنّها كانت مخمل بذوره منذ مولدها. ولعله كان للسيّدة «دو غير مانت» أخيراً، وهي أكثر ذكاء من السيّدة «دوسيتري»، حقوق أكثر منها بتلك العدميّة (التي لم تكن خاصّة بالجتمع الراقي فحسب)، ولكنّما الصحيح أن بعض المزايا تساعد على يحَمّل عيوب الآخرين أكثر تمّا تسهم في التألم منها، وإنّ شخصاً عظيم الموهبة إنّما يولي بالعادة اهتماماً أقلّ بغباء الغير ممّا يفعل رجل أحمق. لقد وصفنا بتطويل كاف نوعيّة فكر الدوقة كيما يجري الإقناع بأنها، إن كانت لاتشبه في شيء الذكاء الرفيع، إنّما هي فكر على الأقلّ، فكر ماهر في استخدام أشكال مختلفة من النحو (على غرار المترجم). وما كان يبدو أن شيئاً من ذلك يؤهل السيّدة «دوسيتري» لازدراء مزايا ما أشبهها بمزاياها. كانت ترى جميع الناس بلهاء ولكنما يغلب أن تظهر في حديثها وفي رسائلها أدني من الناس الذين تعاملهم بهذا القدر من الازدراء. كان بها على أية حال حاجة إلى الهدم عظيمة حتى أن المتع التي بحثت عنها حينذاك، حينما تخلَّت عن الدنيا تقريباً، عانت الواحدة بعد الأخرى من قدرتها الرهيبة على الإفساد. لقد شرعت تقول بعدما هجرت الحفلات المسائية إلى جلسات موسيقيّة: «أفتحبّ سماع مثل هذا، هذه الموسيقي؟ آه ! ياإلهي، الأمر رهن بالأوقات. ولكن كم يمكن أن يكون ذلك مملاً ! «بيتهوفن»، ياللسأم!» أمّا بالنسبة إلى « فاغنر » ثمّ إلى « فرانك» و « دوبوسي ، فما كانت حتى تكلف نفسها عناء أن تقول «ياللسام» بل تكتفي بتمرير يدها على وجهها كما يفعل الحلاق. وغدا كلّ شيء باعثاً على السأم، «الأشياء الحلوة، ما أكثر ما تبعث على السأم! واللوحات شيء يورث الجنون. كم أنت على حقّ، فأيّ ملل في كتابة الرسائل!» وكانت الحياة نفسها في نهاية المطاف ما أعلنت تقول عنها إنّها أمر مملّ دون أن ندري تماماً أين كانت تأخذ وجه المقارنة.

لست أعلم إن كان ذلك بسبب ما قالت السيّدة «دو غير مانت»، في أول مساء تناولتُ فيه طعام العشاء في منزلها، حول هذه الحجرة، ولكنّ قاعة اللعب أو التدخين بتصاوير بلاطها ومناصبها الثلاثية وصور الآلهة

والحيوانات فيها وهي تنظر إليك وأشكال أبي الهول الممدّدة على أذرع المقاعد ولاسيّما الطاولة الهائلة المصنوعة من الرخام أو الفسيفساء المرصّعة المغطّاة بعلامات رمزيّة نقلًد في كثير أو قليل الفن «الايتروسكي» والمصري، قاعة اللعب تلك بدت لي غرفة مسحورة حقيقيّة. فعلى مقعد جرى تقريبه من الطاولة المتلألئة العرافيّة كان السيّد «دوشار لوس»، هو الذي لايلمس ورقة لعب واحدة، وغير الآبه بما يجري من حوله والعاجز عن ملاحظة أنَّى دخلت منذ قليل، كان يبدو بالضبط ساحراً يوجُّه كامل قوَّة إرادته وعقله لاستخلاص طالع ما. كانت عيناه تخرجان من رأسه كمثل متنبَّة على كرسيِّها الثلاثي الأرجل، وليس ذلك فحسب، بل هو وضع إلى جانبه، بغية أن لا يصرفه أمر عن الأعمال التي تقتضي إيقاف أبسط الحركات، (وكمثل حاسب لا يريد القيام بأيُّ أمر آخر مادام لم يجد حلاً لمسألته) ، السيكار الذي كان في فمه قبل وقت قليل والذي لم يعد يملك حرية الفكر اللازمة لتدخينه. وربّما تبادر إلى الذهن، إذ تبصر الإلهين المقعيين على ساعدي الكنبة الموضوعة قبالته، أن البارون يحاول كشف لغز أبي الهول لو لم يكن الأمر بالأحرى لغز «أوديب» شاب وحيّ يرزق يجلس بالضبط على هذه الكنبة حيث اتّخذ مكانه ليلعب. وإنّما كان الوجه الذي يصبّ عليه السيّد «دوشار لوس» كامل قدراته الروحيّة وبهذا المقدار من التركيز والذي لم يكن والحقّ يقال من تلك التي تُدرّسُ عادة «بطريقة هندسيّة»، كان ذاك الذي تقدّمه له خطوط وجه المركيز الشاب «دوسور جيس». كان يبدو، لشدّة ماكان السيّد «دوشار لوس» مستغرقاً أشدّ الاستغراق أمامه، وكأنّه كلمة ما في معيّن ، أحجية ما، مسألة جبر حاول أن يكشف لغزها أو يستخلص صيغتها. كانت العلامات المبهمة المعاني والصور المنقوشة على لوح الشريعة هذا تبدو وكأنها كتاب الطلاسم الذي سيمكّن الساحر العجوز من معرفة المنحي الذي تنحوه مصائر الشاب. وتبيّن فجأة أنى أنظر إليه ورفع رأسه كأنّما يطلع من حلم وابتسم لى وقد اكتسى وجهه حمرة، وفي تلك اللحظة جاء ابن السيّدة «دوسورجيس» الآخر بالقرب من ذاك الذي كان يلعب، جاء يستطلع أوراقه. وحينما علم السيّد «دوشار لوس» منّى أنّهما شقيقان لم يفلح وجهه في إخفاء الإعجاب الذي تبعثه فيه أسرة تبدع روائع بهذا الألق وهذا الاختلاف. ولعلّ ماكان زاد من حماسة البارون أن يعلم أن ولدي السيّدة «دوسورجيس لو دوك» لم يولدا لأمّ وإحدة، بل لأب واحد أيضاً. إن أبناء «جوبيتير» مختلفون، ولكنّ مردّ ذلك أنه تزوَّج بادئ الأمر «ميتيس» التي قُدّر عليها أن تهب الحياة لأبناء عقلاء، ثم «تيميس» وبعدها «أوريمون» و«منيموزين» و«ليتو» وفي آخر المطاف فقط «جونون». إلا أن السيّدة «دو سورجيس» ولدت من أب واحد ولدين ورثا الجمال عنها، ولكنّما جمال مختلف لكلّ منهما.

وسرني أخيراً أنْ دخل «سوان» إلى هذه الغرفة التي كانت كبيرة جداً إلى حد أنه لم يبصرني بادئ الأمر؛ والسرور يداخله الحزن، حزن ربّما لم يعان منه المدعوّون الآخرون ولكنّما قوامه لديهم هذا النوع من الانجذاب الذي تخلّفه الأشكال اللامتوقعة والفريدة لموت قريب، موت تحمله على وجهك، كما تقول العامة. وبذهول يقرب أن يكون مجافياً ويداخله فضول مفضوح وقساوة وعطفة على الذات هائقة مهتمة في آن معاً (هي خليط من «كم يلذ للمرء، فوق البحر الفسيح» و«تذكر، بما أنك تراب» كما لعل «روبير» كان قال)(١١) تعلقت جميع الألحاظ بذلك الوجه الذي تأكّل المرض وجنتيه، على غرار قمر متناقص، إلى حدّ أنّ دائرتهما كانت،

<sup>(</sup>١) مزيج من الشعر اللاتيني لهوراس : وكم يلذ للمرء، حينما تثير الرياح الأمواج فوق البحر الفسيح، أن يشاهد من اليابسة المخاطر الرهيبة التي عجيق بالغير، ومن صلاة الميت لدى الطوائف المسيحيّة : وتذكّر أيها الإنسان، لأنّك تراب وإلى التراب تعوده.

فيما عدا زاوية محدّدة، هي دونما شك تلك التي ينظر منها «سوان» إلى نفسه، تتوقّف فجأة كزينة مسرحيّة لاقوام لها يضيف إليها الخداع البصري وحده مظهر العمق. كان أنف «سوان» الكراكوزي، وقد ظلّ فترة طويلة مقلصاً في إطار وجه لطيف، كان يبدو الآن ضخماً متورّماً قرمزيّاً، أقرب أن يكون لعبريَ عتيق منه لـ (قالوازيّ) (١) مَسْتَهَجَن، إمّا بسبب غياب هاتين الوجنتين، وليستا هنا من بعد لتقليصه، وإمّا لأن تصلب الشرايين، وهو تسمّم بدوره، يحمّره كما لعلّ إدمان الكحول يفعل أو يشوّهه كما لعلّ «المورفين» تفعل. وربّما عاد العرق من جانب آخر في هذه الأيام الأخيرة لديه، ربّما عاد يُبرز بصورة أوضح النموذج الجسدي الذي يميّزه وَالإحساس في الوقت نفسه بتضامن ماديّ مع اليهود الآخرين، تضامن بدا أن «سوان» أَغفله طوال حياته فأيقظه المرض القاتل ومسألة «دريفوس» والدعاوى المناهضة للسامية وقد انضاف بعضها إلى بعض. فثمّة بعض اليهود ممّن يكمن لديهم، مع أنهم مرهفون إلى حدّ كبير وأرباب مجتمع رقيقون، يكمن احتياطاً وبعيداً عن الأنظار كيما يدخلا في ساعة معيّنة من حياتهم، كما هو الأمر في مسرحيّة، انسان فظ ونبيّ. صحيح أنّه تبدّل تبدّلاً كبيراً بوجهه الذي اختفى منه بسبب المرض أقسام بكاملها، كما هي الحال في كتلة ثلج تذوب وقد تهاوت منها جوانب كاملة. ولكنّي ماكنت أقوى على الحؤول دون أن أدهش إلى أيّ حدّ تغير أكثر من ذلك بالنسبة إليّ. فهذا الرجل الممتاز المثقف الذي ما أبعد ماكنت عن التضجّر بلقائه ماكنت أفلح في إدراك الكيفيّة التي استطعت بها أن أزرع قيه سرّا عظيماً إلى حدّ أن ظهوره في «الشانزيليزيه» كان يخفق به قلبي إلى حدّ أن أخجل من الاقتراب من معطفه المبطّن بالحرير وأني على باب الشقّة التي كان يعيش فيها مثل هذا الإنسان ماكنت أستطيع قرع الجرس دون أن يتملكني اضطراب وذعر لاحدّ لهما؛ وقد زال كلّ ذلك لا من مسكنه فحسب، بل من شخصه، وإن فكرة التحدّث إليه كان يمكن أن تروقني أو لا تروقني ولكنّها ما كانت تخلُّف أيّ أثر في جملتي العصبيّة.

ثم كم هو تغيّر منذ عصر هذا اليوم نفسه الذي التقيته فيه - أي قبل بضع ساعات- في مكتب الدوق هدو غير مانت الفهل وقعت بالحقيقة مشادة بينه وبين الأمير بلبلته الم يكن الافتراض ضروريا، فإن أقل جهود تُطلب من شخص مريض جداً سرعان ماتضحي بالنسبة إليه إرهاقاً مفرطاً. فإن تعرّض أقل مايتعرّض، وهو متعب، لحرّ إحدى الأمسيات تفككت قسمات وجهه وعلتها الزرقة، كما يحل في أقل من يوم بإجاصة تناهى نضجها أو بحليب يوشك أن يحمض. ثمّ إن شعر «سوان»، وقد تناقص في بعض المواضع وأصبح بحاجة، كما تقول السيّدة «دو غير مانت»، لفرّاء، كان يبدو كأنما دهن بزيت الكافور وأسيئ الدهان. كنت أزمع اجتياز صالة المدخنين والتحدّث إلى «سوان» حينما حطت لسوء الحظ يد على كتفي: «مرحباً ياصغيري. أنا في باريس لثمان وأربعين ساعة. لقد مررت إلى بيتك وقبل لي إنّك هنا، فأنت إذاً من يولي عمتي شرف حضوري باريس لثمان وأربعين ساعة. لقد مررت إلى بيتك وقبل لي إنّك هنا، فأنت إذاً من يولي عمتي شرف حضوري إلى حفلتها. وكان «سان لو» فقلت له كم أجد البيت جميلاً - «أجل، يبدو عليه شكل البناء التاريخي إلى حدّ ما. أمّا أنا فأجد ذلك قاتلاً ولكن لانقفن قريباً من عمّي «بالاميد» وإلا اختطفنا. وبما أن السيّدة «دوموليه» وهي التي بيدها الحبل في هذه الفترة) غادرت منذ قليل تراه في أشد الحيرة. ويظهر أن الأمر كان مسرحية حقيقيّة، فلم يفارقها قيد أنملة ولم يتركها إلا بعدما وضعها في العربة. لست حاقداً على عمّي ولكنما

<sup>(</sup>١) الأسرة التي حكمت فرنسه في أوائل القرن الرابع عشر إلى أواخر السنادس عشر.

أستغرب أن يكون مجلسي العائلي الذي بدا دوماً بالغ القسوة على مؤلفاً بالضبط من أقارب هم أكثر من عزف وقصف ابتداءً بأكثرهم إعراساً، عمي «شار لوس»، وهو المشرف على الوصي علي، الذي كان له من النساء مثل ماكان له «دون جوان» والذي لا يحط برحاله وهو في مثل سنّه. وقد بحثوا ذات مرة أن يجري تعيين مجلس قضائي لي. وأظن أن هؤلاء المثنائين العتاق حينما كانوا يجتمعون للنظر في الأمر ويرسلون في طلبي ليعظوني ويقولوا لي إني كنت أغم والدتي فلا بد أنهم ما كانوا يستطيعون أن ينظر واحدهم إلى الآخر دون أن يضحكوا. فانظر في تشكيلة المجلس فإنما يبدو أنهم اختاروا عامدين أكثر من لاحقوا النساء». وباستثناء السيد «دوشار لوس» الذي ماكان يبدو لي أن لاستغراب صديقي فيما يخصه مبررات أكثر، ولكن لأسباب أخرى كانت على أي حال ستتبدّل فيما بعد في خاطري، فقد كان «روبير» على ضلال مبين حينما يرى من غير المألوف أن تعطى دروس في التعقّل لشاب على لسان أقارب سلكوا سلوك المجانين أو هم لا يزالون يسلكون.

فإن كانت السابقة الوراثية والتشابهات العائلية هي المتهمة وحدها فلا بد للعم الذي يُوبَخ من حمل العيوب نفسها التي يحملها ابن الأخ الذي كُلف تأنيبه. وليس يبدي العم في ذلك أيّ رياء إذ تخدعه ملكة في الناس مخملهم على الاعتقاد لدى كلّ ظرف جديد بأنّ الأمر «غير الأمر»، ملكة تخولهم تبني أخطاء فينة وسياسية، الخ.. ، دون أن يتبيّنوا أنها بعينها تلك التي عدّوها لعشر سنين خلت حقائق بشأن مدرسة رسم أخرى كانوا يدينونها، ومسألة سياسية أخرى يظنّونها تستحق كراهيتهم، فعادوا عن المواقف وتبنّوها دون أن يتعرّفوها خلف قناعها الجديد. وحتى إن جاءت أخطاء العم مختلفة عن أخطاء ابن الأخ فيمكن أن لايقلل ذلك من أنّ الورائة هي إلى حدّ ما القانون المسبّب لها، لأن المعلول لايشبه العلة دوماً مثلما النسخة الأصل، وحتى إن جاءت أخطاء العم أكثر سوءاً فإن بمقدوره تماماً أن يظنّها أقلّ خطورة.

حينما كان السيّد «دوشار لوس» يوجّه تأنيباً يخالطه السخط الشديد لـ«روبير» الذي لم يكن يعرف على أية حال ميول عمّه الحقيقيّة، فلعله كان يمكن في تلك الفترة، حتّى لو كأنت تلك التي كان البارون يستقبح فيها ميوله الخاصّة، أن يكون صادقاً إذ يجد من وجهة نظر رجل المجتمعات أنّ «روبير» أقبح ذنباً منه بما لايقاس. أفلم يوشك «روبير» يوم كُلف عمّه بأن يثنيه عن غيّه، أن يُقصى خارج عالمه؟ أفما كان إلا القليل كيما يستبعد من نادي الخيول؟ ألم يكن موضع استهزاء من جرّاء الإنفاقات الجنوبيّة التي يقدم عليها في سبيل امرأة من أدنى فئة، ومن جرّاء علاقات المودّة التي تربطه بأناس، من كتّاب وممثلين ويهود، ليس منهم واحد من المجتمع الراقي، ومن جرّاء آرائه التي لا تختلف عن آراء الخونة، والعذاب الذي يسببه لذويه جميعاً؟ فأي وجه ممكن للشبه بين هذه السيرة الفاضحة وسيرة السيّد «دوشار لوس» الذي أفلح حتى الآن لا في الحفاظ على وضعه كواحد من آل «غير مانت» فحسب بل في تنمية ذاك الوضع، إذ هو في المجتمع شخص الحفاظ على وضعه كواحد من آل «غير مانت» فحسب بل في تنمية ذاك الوضع، إذ هو في المجتمع شخص المعة، كيف يسعدها وقد خص ذكراها بتكريم أكثر حرارة ودقة تمّا هر مألوف في دنيا المجتمع فكان بذلك لامعة، كيف يسعدها وقد خص ذكراها بتكريم أكثر حرارة ودقة تمّا هر مألوف في دنيا المجتمع فكان بذلك زوجاً صالحاً كما كان ابناً صالحاً؟

وسألت قائلاً: «ولكن هل أنت متأكد من أن السيد «دوشار لوس» قد اتّخذ هذا العدد من العشيقات؟»

دون أن تداخلني بالتأكيد نيّة شيطانيّة أكشف بها لـ«روبير» السرّ الذي سبق أن فاجأته ولكنّما يضايقني أن أسمعه يؤكد خطأ بهذا القدر من اليقين والعجب. واكتفى بالارتفاع بمنكبيه جواباً عماً ظنّه سذاجة من جانبي. «ولكنّي بأية حال لا ألومه وأرى أنّه على حقّ تماماً.» وشرع بخط لي نظريّة لعله كان استهالها في «بالبيك» (وما كان يكتفي فيها بالتنديد بالمغوين إذ يبدو له الموت العقاب الوحيد الذي يتناسب والجريمة). ذلك لأنّه كان لايزال حينذاك عاشقاً غيران، وقد بلغ به أن يمتدح لي بيوت الدعارة. «هناك فقط بجد ماتبحث عنه ومانسميّه المقاس في الكتيبة.» فلم يعد به إزاء هذا النوع من الأماكن القرف الذي داخله في «بالبيك» حينما لمحت إليها، وقلت له وأنا أسمعه الآن أنّ «بلوك» عرّفني على بعض منها، ولكنّ «روبير» أجابني أن البيت الذي كان يتردد إليه «بلوك» «لابد بائس تماماً وجنّة الفقير». «ولكن ربّما على أيّ حال، فأين يقع ؟» ولبثت في المبهم الغامض إذ ذكرت بالفعل أنّ «راشيل» تلك التي أحبّها «روبير» حبّاً جمّاً كانت تهب ذاتها هناك في مقابل ليرة ذهبيّة. «سوف أعرّفك في جميع الأحوال على ماهو خير منه تماماً وحيث تتردّد نسوة مدهشات. ٤ وإذ سمعني أبدي رغبة في أن يقودني في أقرب فرصة ممكنة إلى البيوت التي كان يعرفها ولابدّ أنّها تفوق كثيراً البيت الذي سبق أن دلنّي عليه «بلوك»، أبدى هو أسفاً صادقاً لما لا يستطيع ذلك هذه المرّة إذ إنه يعود في الغد، وقال: «سيكون ذلك في عودتي القادمة»؛ وأضاف يقول بهيئة يلفّها الغموض: «سوف ترى. هنالك حتى فتيات، آنسة صغيرة من .. أظن من «أورجڤيل»، وأقول لك بالضبط، إنّها ابنة أناس من خيرة القوم؛ ولعلّ الأم مولودة لآل «لاكروا ليڤيك»؛ إنهم جماعة من الصفوة وعلى بعض قربي، إن لم تكذب الذاكرة، بعمتي «أوريان». تكفي في جميع الأحوال رؤية الصغيرة حتّى تشعر أنها ابنة أناس ذوي مستوى (وأحسست مقدار لحظة بظل عبقرية آل «غير مانت» بمتد فوق صوت «روبير»، يمتد كسحابة ولكن على ارتفاع عال دون أن يتوقف). ذلك يبدو لي تماماً مسألة رائعة. فالوالدان مريضان على الدوام ولا يستطيعان الاهتمام بها. يا الله! إن الصغيرة تدفع عن نفسها الملل وإني أعتمد عليك لتوفير تسليات لهذه الطفلة! ١ - «آه! ومتى تعود؟ ٧- «لست أدري؛ وإن كنت لا تتمسك تماماً بالدوقات (إذ لقب الدوقة في نظر الارستقراطيّين هو الوحيد الدال على مرتبة لها ألقها الخاصّ، كما يَقال في جمهور الأميرات)، فلديك في طراز آخر الوصيفة الأولى للسيّدة «بوتبوس».

وفي تلك اللحظة دخلت السيّدة «دوسورجيس» إلى صالة اللعب تبحث عن ولديها. ولما رآها السيّد «دوشارلوس» أقبل عليها بلطف فوجئت به المركيزة مفاجأة تزايد إبهاجها بمقدار الفتور الكبير الذي كانت تتوقّعه من البارون الذي وقف دوماً وقفة المحلمي عن «أوريان» وظلّ وحده في العائلة (وهي في الكثير الغالب تراعي تطلبّات الدوق بسبب ميراثه وبداعي الغيرة من الدوقة) يستبعد عشيقات أخيه. ولعلّ السيّدة «دوسورجيس» كانت أدركت لذلك تمام الادراك دواعي الموقف الذي تخشاه من جانب البارون، ولكنّما لم يخطر ببالها إطلاقاً دواعي الاستقبال المناقض كليّاً الذي خصّها به وحدّتها بإعجاب عن الرسم الذي أنجزه لها «جاكيه» فيما مضى. واهتاج هذا الإعجاب فبلغ حدود الحماسة التي إن كانت نفعيّة في جزء منها كي تخول دون ابتعاد المركيزة عنه، كي «تستدرجها» على حدّ مايقول «روبير» عن جيوش عدوّة نريد إجبار قوّاتها على البقاء مشتبكة في نقطة معينة، فربّما كانت صادقة أيضاً. فإنه إن حلا للجميع أن يُعجبُوا في الابنين بما البقاء مشتبكة في نقطة معينة، فربّما كانت صادقة أيضاً. فإنه إن حلا للجميع أن يُعجبُوا في الابنين بما

أورثتهما السيّدة «دوسورجيس» من هيئة لها ملكية وعينين، فقد كان بوسع البارون أن يحس بمتعة معكوسة ولكتها بمثل حدّتها في العثور على هذه المفاتن وقد بجّمت حزمة واحدة لدى والدتهما وكأتما في رسم لايبعث في حدّ ذاته بأية رغبات ولكته يغذي تلك التي يوقظها بالاعجاب الجماليّ الذي يثيره. وكانت هذه الرغبات تزوّد رسم «جاكيه» ذاته على نحو استذكاريّ بسحر شهواني ولعلّ البارون كان ابتاعه راضياً في تلك اللحظة كي يدرس فيه النسبّ الفيزيولوجيّ للشابيّن «سورجيس».

وقال لي «روبير»: «ترى أني ماكنت مبالغاً. فانظر قليلاً إلى تهالك عمي على السيدة «دوسورجيس». وإنما يثير ذلك عجبي حتى ههنا، فلو علمت «أوريان» بذلك لاستشاطت غيظاً. هنالك، صراحة، مايكفي من النساء كي لا يبلغ بك بالضبط أن ترتمي على هذه، ، يضيف قوله. كان يتصور، شأن جميع من ليسوا عاشقين أن المرء يختار الشخص الذي يحبّ إثر ألف من المشاورات وطبقاً لمزايا وتوافقات مختلفة. وفيما كان «روبير» من جانب آخر يخطئ بخصوص عمّه الذي يظنّه منصرفاً إلى النساء، كان في حقده يتحدّث عن السيّد «دوشار لوس» بطيش مفرط. فلست ابن أخ أحدهم ولاينالك دوماً شيء من ذلك، فإنّه يغلب كثيراً أن تتقل إحدى العادات الورائية عاجلاً أو آجلاً عن طريقه. وربّما استطعنا على هذا النحو إقامة مجموعة من الرسوم الشخصية تخمل عنوان الملهاة الألمانية «العم وابن أخيه» نرى فيها العم يحرص حرصاً شديداً، وإن يكن الرسوم الشخصية تخمل عنوان الملهاة الألمانية «العم وابن أخيه» نرى فيها العم يحرص حرصاً شديداً، وإن يكن ندرج فيها الأعمام الذين ليسوا على قربى حقيقية وإن هم إلا أعمام زوجة ابن الأخ. والسادة من أمثال درس» متيقنون أنهم الأزواج الوحيدون الصالحون بالإضافة إلى أنهم الوحيدون الذين لايثيرون غيرة النساء إلى حد أنهم بعامة يحملون ابنة أخيهم حباً بها على الزواج من أمثال تلك الزيجات ليست نادرة خريطة التشابهات. ويقترن حب ابنة الأخ أحياناً بشيء من الحب لخطيبها. أمثال تلك الزيجات ليست نادرة وهي في الغالب مايدعونه بالزيجات السعيدة.

وحمّ كنّا نتحدّث؟ أجل، عن هذه الشقراء الطويلة وصيفة السيّدة «بوتبوس». إنّها تعشق النساء أيضاً ولكنّي أظنّ الأمر عندك سواء؛ يمكنني أن أقول لك بصراحة إني لم أبصر يوماً امرأة بمثل جمالها.» واتخيلها إلى حدّ ما من شخصيات وجورجونه»! وجورجونه» إلى أبعد الحدود! أه لو توافر لي وقت أقضيه في باريس، فكم من أمر رائع يمكن إتيانه! ثم تنتقل إلى أخرى غيرها. أمّا ما كان من أمر الحبّ ، ترى، فإنّه مزحة طيبّة، وقد عدلت عن رأيي فيه، ولاحظت بعد قليل أنّه لم يكن أقلّ عودة عن رأيه في الأدب في حين بدا لي في آخر لقاء لنا أنّه مخيّب الرجاء بالأدباء فحسب (وإنّهم جميعاً من بني وغد وشركاهم»، كما سبق أن قال لي)، وهو ما كان يمكن تفسيره بحقده المبرّر على بعض أصدقاء «راحيل». فقد كانوا أقنعوه أنّها لن يتوافر لها موهبة في يوم إن هي سمحت لـ وروبير»، وهو رجل من طينة أخرى»، أن يسط نفوذه عليها، وكانوا وإيّاها يسخرون منه في حضرته وفي أثناء حفلات العشاء التي يقيمها لهم. والواقع أن حبّ دروبير» للأدب لم يكن على شيء من العمق ولايصدر عن طبيعته الحقّة وهو مستمد حصراً من حبّه لـ وراحيل» وقد المحى مع هذا الحبّ، في الوقت نفسه الذي امّحى فيه كرهه لجماعة المتع واحترامه الخائع لفضيلة النساء.

قال السيّد «دوشار لوس» وهو يدل السيّدة «دوسورجيس» على ولديها وكأنّه يجهل تماماً من يكونان: «كم يبدو مظهر هذين الشابيّن غريباً انظري إلى هذا الولع الغريب باللعب أيتها المركيزة. لابد أنهما شرقيان فلديهما بعض القسمات المميّزة، وربّما كانا تركييّن»، يضيف قوله ليؤكد براءته المتكلفة ويظهر شيئاً من النفور الغامض والذي سيقيم البرهان حينما يخلي مكانه للوداد على أن هذا الأخير إنّما يُوجّه فحسب لمن يتمتّع ببنوّة السيّدة «دوسورجيس» إذ لم يبدأ إلا بعدما علم البارون من يكونان. وربّما كان يفيد السيّد «دوشار لوس»، والوقاحة لديه هبة من الطبيعة تلذّه ممارستها، ربّما كان يفيد من الدقيقة التي يفترض في أثنائها أنّه يجهل من يكون ذانك الشابّان كيما يتلهى على حساب السيّدة «دوسورجيس» وينصرف إلى صنوف تهكّمه المعتادة مثلما يستغلّ «سكابّان» (۱) تنكّر سيّده لينهال عليه بعصاه.

وقالت السيّدة «دوسورجيس»: «إنّهما ولداي»، وقد كست وجهها حمرة ماكانت لتغشاه لو أنّها كانت أكثر رهافة دون أن تكون أوفر فضيلة، فلعلها كانت أدركت إذ ذاك أن مظهر اللامبالاة المطلقة أو الاستهزاء الذي يبديه السيّد «دوشار لوس» إزاء أحد الشباب لم يكن يرتدي صدقاً أكثر ثمّا يعبّر الإعجاب السطحيّ تماماً الذي يبديه لإحدى النساء عن مكنون طبيعته. فلعلّ التي كان يمكن أن يسمعها دون انقطاع الأقوال الأكثر المتداحاً، لعلها استطاعت أن تكون غيرى من النظرة التي يرمي بها، فيما يحدّنها، رجلاً يتظاهر فيما بعد بأنه لم يلاحظه. ذلك لأن تلك النظرة كانت غير تلك التي يخص بها السيّد «دوشار لوس» النساء، كانت نظرة خاصة تصاعدت من الأعماق ولا تستطيع حتّى في أثناء أمسية أن تمتنع عن التوجّه ببساطة إلى الفتيان مثلما نظرات الخياط تفضح مهنته جرّاء الطريقة التي تعلق بها فوراً بالثياب.

وأجاب السيّد «دوشار لوس» بلهجة لاتخلو من الوقاحة: «آه! ما أغرب ذلك»، وهو يبدو وكأنه يحمل فكره على قطع مشوار طويل ليردّه إلى حقيقة تختلف اختلافاً تامّاً عن تلك التي كان يتظاهر بافتراضها. وأضاف قوله: «ولكنيّ لا أعرفهما»، وهو يخشى أن يكون مضى بعيداً بعض الشيء في التعبير عن النفور وشلّ لدى المركيزة نيتها في تعريفهما به. وسألت السيّدة «دوسورجيس» بلهجة خجولة: «أتراك تسمح لي بأن أقدمهما لك؟» ورتّل السيّد «دوشار لوس» باللهجة المتردّدة الفاترة التي لشخص تُنتزع منه مجاملة: «ولكن، يا إلهي! أنا، حسبما أراك تعتقدين، موافق تماماً، وربما لم أكن شخصاً مسلياً جدّاً بالنسبة إلى فتيين بمثل شبابهما». وقالت السيّدة «دوسورجيس»: «آرنولف» فيكتورنيان، هيّا بسرعة». ونهض «فيكتورنيان» بتصميم، وتبعه «آرنولف» طائعاً دون أن ينظر إلى أبعد من شقيقه.

وقال لي «روبير»: «جاء دور الأبناء الآن. شيء يقطع الأنفاس من الضحك. إنّه يجهد حتّى في إرضاء كلب المنزل والأمر يزداد غرابة بقدر مايكره عمّى «المُزوبَيْن» ثمّ انظر كيف يصغي إليهما بجديّة. ولو شئت أنا أن أقدّمهما له كم لعله أبدى من خشونة في طردي .. اسمع، ينبغي أن أمضي لتحيّة «أوريان». فإن مالديّ من وقت أقضيه في باريس قليل حتى لتراني مصمّماً على محاولة أن ألتقي هنا سائر الناس الذين كنت مضيت لولا ذاك فوضعت لهم بطاقات في منازلهم كان السيّد «دوشار لوس» في أثناء ذلك يقول «كم يبدوان على حسن تهذيب، وما أجمل تصرفاتهما» فتجيب السيّدة «دوسورجيس» مبتهجة: «أهذا ماترى؟».

(١) هُو الخادم في مسرحيّات دموليير، الهزليّة.

وإذ شاهدني «سوان» أقترب من «سان لو» ومني. كان المرح اليهودي لدى «سوان» أقل رهافة من مزحات رجل المجتمع الراقي. وقال لنا: «مساء الخير. يا إلهي! ثلاثتنا جميعاً، سوف يظنون أن ثمة اجتماعاً للنقابة. وإن هو إلا القليل حتى يبحثوا أين يوجد الصندوق!» ولم يكن قد لاحظ أن السيد «دو بوسيرفوي» كان خلفه وكان يسمعه. وقطب الجنرال حاجبيه دونما قصد. كنّا نسمع صوت السيد «دوشارلوس» قريباً جداً منا: «عجباً! تُدعى باسم «فيكتورنيان» كما هو الأمر في (مكتب القدماء)» (١٠)، يقول البارون كي يطيل الحديث مع الشابين. وأجاب بكر عائلة «سورجيس»: لبلزاك، أجل»، وما كان قرأ قط سطراً واحداً لهذا الروائي ولكن أستاذه كان أشار قبل بضعة أيّام إلى التماثل بين اسمه واسم «ديسغر ينيون». كانت السيّدة «دوسورجيس» مفتونة إذ ترى ابنها يتألق والسيّد «دوشار لوس» مأخوذاً إزاء هذا القدر من العلم.

قال «سوان لـ «سان لو»، ولكن بصوت أخفض هذه المرّة كي لا يسمعه الجنرال، «سوان» الذي أضحت علاقات زوجته الجمهورية أهم في نظره منذ أن أصبحت قضيّة «دريفوس» في مركز اهتماماته «يبدو أنّ «لوبيه» إلى جانبنا كلياً، والأمر من مصدر موثوق تماماً. وإنّما أقول لك ذلك لأني أعلم أتك ماض معنا إلى أمعد حدّ».

وأجاب «روبير» قائلاً: «ولكن ليس إلى هذا الحدّ، إنّك مخطئ كليّاً. تلك مسألة بدأت بداية سيّغة وآسف أنّي حشرت نفسي فيها ولم تكن لي أيّة مصلحة فيها. ولو وقع عليّ أن أعيد الكرّة لوقفت منها على الحياد. إنني جندي وولائي للجيش أولاً. إن بقيت فترة مع السيّد «سوان» فسأعود إليك في الحال؛ إني ذاهب بالقرب من عمّتي». ولكنّي رأيت أنّه إنّما مضى للتحدّث مع الآنسة «دامبرساك» وداخلني الغمّ إذ خطر لي أنه كذب عليّ حول خطوبتهما المحتملة. وهدأ روعي حينما علمت أنّ السيّدة «دومارصانت» أقدمت قبل نصف ساعة على تقديمه لها، وكانت راغبة في هذا الزواج إذ إن أسرة «امبرساك» غنيّة جداً.

وقال السيّد «دوشار لوس» للسيّدة «دو سورجيس»: «وأخيراً أجد شاباً مثقفاً قارئاً يعرف أيّ شيء هو «بلزاك»، وأضاف يقول وهو يلحّ على هذه الكلمات : «وإنّما يزيد من سروري أن ألقاه حيث أصبح الأمر من أشدها ندرة، في منزل أحد أندادي، في منزل واحد منّا. «وجبثاً يتظاهر آل «غير مانت» باعتبار كلّ الناس سواسية، فما كانوا في المناسبات الكبرى التي يلتقون فيها بأناس «كريمي المحتد»، بل على وجه الخصوص «أقلّ كرم محتد»، يشتهونهم ويمكن أن يدغدغوا عوطفهم، ماكانوا يتردّدون في استحضار الذكريات العائليّة العتيقة. وأردف البارون يقول: «كانت كلمة أرستقراطيّين تعني فيما مضى الأفضلين عقلاً وقلباً. وها إني أرى أول واحد من ال «مونتسكيو»، يضيف السيّد «دوشار لوس» وهو يعلم أن هذه المماثلة المزدوجة لايمكن إلا أن تنتشي بها المركيزة. «لدى ولديك على أيّ حال من يأخذان عنه، فجدهما لأمهما كان يملك مجموعة إلا أن تنتشي بها المركيزة. «لدى ولديك على أيّ حال من يأخذان عنه، فجدهما لأمهما كان يملك مجموعة مسرّة في الجيء للغداء ذات يوم. وسأريك طبعة غريبة من «مكتب القدماء» تخمل تصحيحات بيد «بلزاك»، مسرّة في الجيء للغداء ذات يوم. وسأريك طبعة غريبة من «مكتب القدماء» تخمل تصحيحات بيد «بلزاك»، وسوف يروقني أن أقارن بين شخصيّتي «فيكتورنيان» الشاب» «مكتب القدماء» تخمل تصحيحات بيد «بلزاك»، وسوف يروقني أن أقارن بين شخصيّتي «فيكتورنيان».

<sup>(</sup>١) رواية لـ وبازاك، من مجموعته ومشاهد من الحياة في الريف.

ماكنت أستطيع حمل النفس على فراق «سوان» فقد كان بلغ هذا الحد من التعب الذي ليس جسم المريض فيه سوى معوجة يجري فيها متابعة تفاعلات كيميائية. وكان يبرز على وجهه نقاط صغيرة من زرقة داكنة تبدو وكأنها لاصلة لها بعالم الأحياء وتصدر هذا النوع من الرائحة الذي يجعل المكوث في صف «علمي» في المدرسة الثانوية غير مستحب إلى حد بعيد في أعقاب «التجارب». وسألته إن لم يكن تخدّث طويلاً إلى الأمير «دو غير مانت» وإن كان لا يود أن يقول لي أيّ حديث كان. فقال: «أجل، ولكن امضٍ أولاً بعض الوقت مع السيّد «دوشار لوس» والسيّدة «دوسورجيس» وسأنتظرك هنا».

لم يكن السيد «دوشار لوس» بالفعل، بعدما اقترح على السيدة «دوسورجيس» مغادرة هذه الغرفة لفرط الحرّ فيها والذهاب ليجلس فترة وإياها في غرفة أخرى، لم يكن قد سأل الولدين المجيء مع أمهما بل سألني أنا. كان يتّخذ بهذه الطريقة مظهر من لا يتمسّك بالشابين بعدما رمى بالطعم إليهما. ثمّ إنّه كان يخصنني بمجاملة سهلة، إذ السيّدة «دو سورجيس لو دوك» سيّئة السمعة إلى حدّ ما.

وما كدنا لسوء الحظُّ بنجلس في شرفة لا فسحة لها حتَّى مرَّت بنا السيَّدة «دو سانتوڤيرت»، وكانت هدفاً لصنوف هزء البارون. أمّا هي، وربما شاءت أن تخفي أو أن تزدري صراحة ماتولد من مشاعر قبيحة في صدر السيّد «دوشار لوس» وأن تبدي على وجه الخصوص أنها على صلة حميمة بسيّدة تتحدّث بهذه الألفة إليه فقد ألقت بتحيّة ودّ يلوّنه الازدراء إلى ذات الجمال المشهورة التي ردّت وهي تختلس النظر إلى السيّد «دوشار لوس» بابتسامة ساخرة. ولكنّ الشرفة كانت ضيّقة إلى حدّ أن السيّدة «دوسانتوڤيرت». حينما شاءت من خلفنا الاستمرار في البحث عن مدعويها في الغد، ألفت نفسها في الفخ ولم تفلح في التخلُّص بسهولة، وكانت لحظة ثمينة حرص السيّد «دوشار لوس» أتمّ الحرص، وهو راغب في إظهار ألق قريحته الوقحة أمام والدة الشابين، على الإفادة منها. ووفّر له سؤال أبله طرحته عليه دون خبث فرصة إنشاد مقطع ظافر لم يسع «سانتوڤيرت» المسكينة، وقد جُمدَت خلفنا تقريباً، أن تضيّع منها كلمة واحدة فقال وهو يدلّ السيّدة «دو سورجيس، على : ١هل تصدّقين أن هذا الشاب الوقع قد سألني منذ قليل، دون أدني اهتمام بوجوب إخفاء مثل هذه الحاجات، إن كنت أذهب إلى منزل السيدة «دوسانتوڤيرت»، يعني، في ظنّي، إن كنت أعاني من المغص. ولعلني أحاول في جميع الأحوال أن أفرّج عن نفسي في مكان تتجّمع فيه أسباب الراحة أكثر ممّا هي الحال في منزل امرأة كانت تختفل بعيد ميلادها المئويّ، إن لم تخنّى الذاكرة، يوم بدأت أرتاد عالم المجتمعات، أي في غير منزلها. ومع ذلك من ذا يكون أكثر إمتاعاً منها إمّا سمعتها؟ فكم من ذكريات تاريخيّة شاهدتها وعاشتها في زمن الامبراطورية الأولى وفترة إعادة الملكيّة، وكم من قصص حميمة كذلك ماكانت بالتأكيد تمّسم بشيء من «القداسة» وكان لابدّ أن تكون شديدة المجون إن صدّقنا الساق التي ظلّت خفيفة لدى «النطاطة» المحترمة! وما قد يمنعني عن مساءلتها حول هذه الأوقات المشوّقة إنّما حساسيّة جهاز الشمّ عندي. يكفي القرب من السيّدة، وأقول في نفسي فجأة :«باإلهي! لقد أحدثوا ثغرة في الجورة الفنيّة عندي» فإذا هي المركيزة فقط فتحت فاها منذ قليل بهدف دعوة ما. وتدركين أتّي لو فجعت بالذهاب إلى منزلها لتكاثرت جورتي الفنيّة فانقلبت برميلاً هائلاً من الأقذار. مع أنّها مخمل اسماً روحانياً يذكرّني دوماً، وفي النفس ابتهاج، مع أنها تجاوزت منذ زمن طويل زمن ابتهاجها بيوبيلها، يذكرني ببيت الشعر الغبيّ هذا الذي يدعونه «مائعاً»:

(آه! للنفس الخضراء! كم كانت نفسي خضراء في ذلك اليوم..» ولكنّما يلزمني خضرة أكثر نظافة. يقولون لي إن المشّاءة التي لا تكلّ تقيم حفلات راقصة في الهواء الطلق، أمّا أنا فأدعو ذلك «دعوات للنزهة في الجارير». «هل ستمضين للتمرّغ هناك؟» يقول للسيّدة «دوسورجيس» التي أحسّت هذه المرة بالضيق. ذلك أنها إذ تبغي التظاهر بالامتناع عن الذهاب إزاء البارون، وتعلم أنها تفضل أن تدفع أيّاماً من عمرها على أن تفوّت حفلة العشيّة لدى «سانتوڤيرت»، فقد تخلّصت بحلّ وسط، أي باللاتأكيد. وقد اتخذ اللاتأكيد لديها شكل بلاهة الهاوي ودناءة الخيّاطة إلى درجة لم يعد السيّد «دوشار لوس» يخشى معها إهانة السيّدة «دوسورجيس» مع أنه راغب في أن يروقها فشرع يضحك ليبدي لها أن «الضربة لم تكن صائبة».

وقالت : «إني معجبة على الدوام بالذين يصمّمون على أمر؛ فغالباً ما أعدل عن مقصدي في اللحظة الأخيرة، ثمّة مسألة فسطان صيفي يمكن أن تغير الأمور، وسوف أتصرّف بوحي اللحظة».

لقد ثارت ثائرتي، فيما يخصني، للخطاب الصغير المنكر الذي ألقاه منذ قليل السيّد «دوشار لوس». فلعلي وددت أن أغمر بالخيرات مُنظَمة الحفلات الراقصة في الهواء الطلق. ولكنّ الضحايا في دنيا المجتمعات، ودنيا السياسة على حدّ سواء، جبناء لسوء الحظ إلى حدّ لا يسعك معه أن تحقد فترة طويلة على الجلادين. ذلك أن السيّدة «دو سانتوڤيرت» بعدما أقلحت في التخلّص من الشرقة التي كنّا نسد مدخلها لمست البارون لدى مرورها السيّدة ودونما قصد فصاحت، كأنما تركع أمام سيدها، بردة فعل سنوبية قضت على أي غضب في النفس، بل ربّما بأمل تمهيد من نوع لابد أنها لم تكن أوّل محاولة فيه: «عفوك! سيّد «دوشار لوس»، آمل أني لم ألحق بك أذى». ولم يتواضع فيجيب بغير ضحكة عريضة ساخرة وتفضل فحسب بكلمة «مساء الخير» لم ألحق بك أذى». ولم يتناضع فيجيب بغير ضحكة عريضة بالحرة وتفضل فحسب بكلمة «مساء الخير» التي، إذ بدا وكأنّه لم يتنبّه لوجود المركيزة إلا لحظة كانت البادئة بالسلام عليه، كانت إهانة إضافية. ثم إن السيّدة «دوسانتوڤيرت» اقتربت منّي واذا تنحت بي جانباً قالت لي بإسفاف بالغ تألمت منه لأجلها: «ولكن، ما تراني فعلت للسيّد «دوشار لوس»؟ وأردفت وهي تضحك بملء فيها: «يزعمون أنّه لا يراني على أناقة كافية». ولبشت جديّاً؛ فقد كنت أرى من الغباء أن يبدو أنها تعتقد أو تدفع إلى الاعتقاد بأنٌ ليس أحد بالتأكيد بمثل أناقتها؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الناس الذين يضحكون بمثل هذه الشدّة ممّا يقولون إنّما يعفوننا، إذ يأخذون جوّ المرح لحسابهم، من المشاركة فيه.

«ويؤكّد آخرون أنه مستاء من أنّي لا أدعوه. ولكنّه لا يشجّعني كثيراً. لكأنّه يجافيني (وبدت لي العبارة ضعيفة). حاول أن تعرف وتعال في الغد لتقول لي ذلك. فإن بكّته ضميره وشاء مرافقتك فأت به، فلكلّ ذنب مغفرة. بل ربّما أبهجني ذلك إلى حدّ بسبب السيّدة «دوسورجيس» التي سيسوؤها الأمر. أدع لك حرية التصرّف فإن حسّك بهذه الأمور كلها هو الأكثر رهافة وليس مرادي أن أبدو كمن يستجدي مدعوين. ومهما يكن من أمر، فإني أعتمد عليك أنت كلّ الاعتماد».

وفكرت أن «سوان» لابد كان يتعب في انتظاري، وماكنت بأيّ حال أبغي العودة متأخراً جداً لسبب «ألبيرتين» فاستأذنت السيدة «دوسورجيس» والسيد «دوشار لوس» بالانصراف ومضيت للقاء مريضي في قاعة

اللعب. وسألته إن كان ماقاله للأمير في حديثهما في الحديقة هو بالضبط مانقله لنا السيّد «دو بريوتيه» (الذي لم أذكر له اسمه) وله علاقة بفصل قصير من مسرحيّة لـ ٩بيرغوت، ، فانفجر ضاحكاً: «ليس ثمّة كلمة صحيحة، ليس ثمّة كلمة واحدة، ذلك مختلق تماماً ولعله كان غبيّاً غباء مطلقاً. ذلك بالحقيقة أمر لا يصدّق هذا التوالد التلقائي للخطأ. لا أسألك من قال لك ذلك، ولكن ربّما كان بالحقيقة طريفاً في إطار محدّد كهذا أن نرتقي من الأقرب فالأقرب لنعرف كيف تشكل ذلك وكيف يمكن على أية حال أن يثير ما قاله لي الأمير اهتمام االناس؟ الناس فضوليّون جدًا، أمّا أنا فما كنت فضوليّا في يوم إلا عندما صرت عاشقاً وعندما صرت غيوراً. وفي مقابل ماعرفته من ذلك! هل أنت غيور؟ ، وقلت لـ «سوان» إنني لم أعان من الغيرة في يوم وانني لا أعرف حتى ماعساها تكون. وحسن ! إني أهنئك على ذلك. وإن يكن المرء على قليل منها فما ذلك بمزعج تماماً من ناحيتين. فمن جهة لأنّ ذلك يمكن الناس غير الفضوليين من الاهتمام بحياة الآخرين أو بحياة آخر على الأقلّ. ثم لأنّ ذلك يجعلك تشعر إلى حدّ ما بحلاوة الامتلاك والصعود إلى عربة بصحبة امرأة وأن لا تدعها تمضى وحيدة. وإنما يكون ذلك في فترات الداء الأولى أو حينما يكون الشفاء ناجزاً تقريباً. وفي الفترة الفاصلة تكون من أفظع أنواع العذاب. ولابدّ أن أقول لك على أيّة حال إني كنت على اطلاع قليل حتى على صنفى الحلاوة اللذين أحدَّثك عنهما: الأول من جرّاء طبيعتى التي تعجز عن التأمّلات المتطاولة، والثاني من جرّاء الظروف، بسبب المرأة، بل النساء اللواتي أثرن غيرتي. ولكن، لا عليك، فحتّى حينما لاتهتّم من بعد بالأشياء فليس غير ذي بال أن تكون اهتممت، إذ كان ذلك دوماً لأسباب تخفي على الآخرين. إن ذكرى تلك المشاعر إنّما نحسّ أنها حصراً في داخلنا ولابدّ أن نعود إلى داخلنا لنشاهدها. لا تسخر كثيراً من هذه اللغة المثالية، ولكنّ ما أبغى قوله أتني أحببت الحياة حبًا جمّا وأحببت الفنون حبًا جمّاً. أمّا الآن وقد أصبحت تعبأ بما يجاوز قليلاً قدرتي على العيش مع الآخرين فإن ما أحسست به من عواطف حاصة بي إنّما تبدو لي، كما هو هوس سائر هواة المجموعات، ثمينة جدًا. إني أفتح قلبي لذاتي وكأنما تلك إحدى الواجهات، وأنظر إلى مواضع العشق الكثيرة واحداً فواحداً، تلك التي لم يعرفها الآخرون. وأقول لنفسي عن تلك المجموعة التي أتمسَّك بها الآن أكثر من الأخريات، أقول إلى حدَّ ما مثل «مازارين» عن كتبه، ولكن دون أيّ ضيق، إن فراق كل ذلك سوف يكون مزعجاً جدّاً. ولكن هيّا ننتقل الآن إلى حديثي مع الأمير، فلن أروي عنه إلا لشخص واحد، وستكون أنت ذلك الشخص، كان يربكني في سماعه الحديث الذي كان السيّد «دوشار لوس» يطيل فيه إلى مالاحدود على قرب شديد منّا، بعد ما عاد إلى قاعة اللعب. وسأل الكونت «آرنولف» الذي ماكان يعرف حتّى اسم «بلزاك»: «وأنت أيضاً تقرأ؟ وما الذي تفعله؟» كان قصر نظر «آرنولف»، إذ يرى كلّ شيء صغيراً جدّاً، يظهره بمظهر من يبصر من البعيد البعيد إلى حدّ أن نجوماً غامضة كانت ترتسم في حدقة عينيه، وهي لمسة شاعريّة نادرة في إله يوناني بجمال التماثيل المنحوتة.

وقلت لـ «سوان» : «هلاً قمنا ببضع خطوات في الحديقة ياسيّدي» ، فيما كان الكونت «آرنولف» ، بصوت مزأزئ كأنّما يشير إلى أنّ نموّه العقليّ على الأقلّ لم يكن كاملاً ، يجيب السيّد «دوشار لوس» بدقّة فيها لطف وسذاجة: «أمّا أنا فاتّجاهي بالأحرى «الغولف» وكرة المضرب والقدم والجري وعلى وجه الخصوص «البولو» كذلك «مينيرفا» كانت، بعدما بجزّأت، قد كفّت في مدينة معيّنة عن كونها إلهة الحكمة وجسّدت

جزءاً من ذاتها في إلهة رياضية محضة، رياضة الخيل، في «أثينا الفروسيّة». وهو يقصد «سان مورتز» كذلك للتزلِّج لأنَّ «بالاس ابنة تريتون» (١) ترتاد القمم العالية وتلُّحق بالفرسان. وأجاب السيَّد «دوشار لوس»: «آه!» بابتسامة المثقَف المتعالية، المثقَف الذي لايجهد حتّى في كتم سخريته ويظنّ على أيّ حال أنّه يفوق الآخرين كثيراً وهو يحتقر ذكاء من كانوا الأقلّ غباء إلى حدّ يكاد لايميّزهم فيه عمّن كانوا الأكثر غباء ماداموا يستطيعون أن يحسنوا في عينيه بطريقة أخرى. كان السيد «دوشار لوس» يرى أنه يمنح «آرنولف» بمجرد التحدُّث إليه سموًا ينبغي أن يحسده الجميع عليه ويقرّوا به. وأجابني «سوان» قائلاً : الا، إنّي متعب جدّاً ولا أستطيع المسير، فلنجلس بالأحرى في زاوية فما عدت أستطيع الوقوف، . كان ذلك صحيحاً مع أن الشروع في التحدّث رد إليه بعض الحيويّة. ذلك لأن ثمّة في التعب الأكثر حقيقة، ولاسيّما لدى العصبيّين، جزءاً يرتبط بالانتباه ولايُحتفظ به إلا في الذاكرة. فإنَّك تُنهَّكُ فجأة ما إن تخشى ذلك ويكفى أن تنسى تعبك لاسترداد قواك. والأكيد أن «سوان» لم يكن تماماً من هؤلاء المنهكين تمن لايعرفون الكلل والذين يصلون مفككي القسمات ذاوين لايقوون من بعد على الوقوف فيستعيدون قواهم في الحديث مثلما الزهرة في الماء وبوسعهم أن يستمدّوا على مدى ساعات قوَّة من أقوالهم ذاتها، والقوّة لاينقلونها لسوء الحظّ إلى من يصغون إليهم ويبدون أكثر فأكثر خائري القوى كلما أحسّ المتحدّث ازدياد يقظته. ولكنّ «سوان» كان ينتمي إلى هذا العرق اليهودي القويّ الشكيمة الذي يبدو أن أفراده أنفسهم يشاركون في طاقته الحيوية ومقاومتة الموت. فإنّهم يتلجلجون إلى مالا نهاية، وكل منهم يعاني من أمراض خاصة، مثلما يعاني هو من الاضطهاد، في احتضارات رهيبة يمكن أن تتطاول فتجاوز كلّ حدّ معقول حينما لا ترى من بعد سوى لحية نبيّ يعلوها أنف هائل يتوسّع ليستنشق النسمات الأخيرة قبل ساعة الصلوات الطقسيّة وقبل أن يبدء موكب الأقارب الأباعد الدقيق في موعده يتقدّم بحركات آليّة كأنّما فوق إفريز آشوريّ.

ومضينا للجلوس ولكن «سوان» لم يملك، قبل أن يتعد عن المجموعة التي كان يؤلفها السيّد «دوشارلوس» مع الشابيّن «سورجيس» ووالدتهما، إلا أن يسمر على صدريّة السيّدة نظرات خبيرة طويلة واسعة شهوانيّة، ووضع نظارته كي يبصر بصورة أفضل وكان يلقي بين الحين والحين، فيما يحدّثني، نظرة باتجاه تلك السيّدة. ثم قال لي بعدما جلسنا: «إليك حديثي مع الأمير كلمة فكلمة، وإن تذكرّت ماقلته لك منذ قليل فسترى لماذا اختارك مساراً لي. ثمّ لسبب آخر سوف تعرفه ذات يوم. «قال لي الأمير» «دو غير مانت»: اعذرني ياعزيزي «سوان» إن بدا أنّي أنجنبك منذ بعض الوقت. (ولم أكن لاحظت ذلك البتّة إذ أنا مريض وأنجنب الجميع بنفسي). لقد سمعت بادئ الأمر من يقول، وكنت أتوقع تماماً، إنّك تحمل في هذه القضية التي تقسم البلد آرائي تناقضاً تاماً. ولعلة كان شق عليّ كثيراً أن يجهر بها في حضرتي. لقد كان توتري العصبي كبيراً إلى حدّ أن الأميرة حينما سمعت لسنتين خلتا سلفها كبير دوقة «هيسّه» يقول إن «دريفوس» كان يريئاً لم تكتف بأن تلحظ مقالته بعصبيّة ولكنّها لم تردّدها أمامي كي لا تغيظني. وفي الفترة نفسها تقريباً جاء صاحب السمو الملكي أمير السويد إلى باريس، وإذ يحتمل أنه سمع من يقول إن الامبراطورة «أوجينيا» كانت صاحب السمو الملكي أمير السويد إلى باريس، وإذ يحتمل أنه سمع من يقول إن الامبراطورة «أوجينيا» كانت

<sup>(</sup>١) أحد ألقاب الإلهه الثينا، ولكن ثمّة أسطورة تقول إنها رفيقة ملاعب أثينا وهي ابنة (تريتون، مرافق إله البحر (بوزيئيذون، ويمثلونه بعامّة رجلاً ينتهي بذيل وينفخ في بوق صدفيّ.

من أنصار «دريفوس» فقد خلط بينها وبين الأميرة (والخلط مستغرب، كما ستقرّ بذلك، بين امرأة من مرتبة زوجتي واسبانية أقلّ كرم محتد ممّا يقولون وقد زوّجت بوناپرتيّاً بسيطاً وقال لها: «أيتها الأميرة، سعادتي بلقائك مزدوجة لأنني أعلم أتك مخملين ذات أفكاري حول قضية «دريفوس»، الأمر الذي لا أستغربه بما أن سموّك باڤاريّة». وقد جرّ ذلك على الأمير الجواب التالي: «لست من بعد، ياسيّدي، سوى أميرة فرنسية وإني أعتقد مايعتقد مواطنيّ». والحقيقة ياعزيزي «سوان» أن حديثاً جرى بيني وبين الجزال «دو بوسيرفوي» منذ عام ونصف على وجه التقريب جعلني أشك بأنّ مخالفات قانونية خطيرة ارتكبت في سير الدعوى وليس خطأ واحداً فحسب».

وقطع علينا حديثنا (إذ كان «سوان» حريصاً على أن لا تُسمع قصّته) صوت السيّد «دوشار لوس» الذي كان يمرّ (دون أن يأبه لنا على أيّ حال) برفقة السيّدة «دوسورجيس» لوداعها فتوقّف محاولاً الاحتفاظ بها إمّا بسبب ولديها أو بسبب الرغبة التي تداخل آل «غير مانت» في أن لاتنتهي الدقيقة الراهنة، تلك الرغبة التي كانت تزجّهم في نوع من العطالة المقلقة. وبعد ذلك بقليل أطلعني «سوان» بهذا الصدد على أمر نزع في نظري عن اسم «دوسورجيس لودوك» كلّ الشاعريّة التي كنت ألفتيها فيه. فقد كانت المركيزة «دوسورجيس لودوك» تشغل مكانة اجتماعية وتملك مصاهرات رفيعة أكثر من ابن عمّها الكونت «دوسورجيس» الذي كان فقيراً فيعيش في أرضه. ولكنّ كلمة «لودوك» التي ينتهي بها اللقب ماكان لها البتّة الأصول التي زعمتها لها وجعلتني أقرّب في تصوّري بينها وبين «بورسلابيه» و«بوا- لوروا»، الخ. كان أحد «كونتات» (١). «دوسورجيس»، بكل بساطة، قد تزوّج في فترة عودة الملكيّة ابنة صناعيّ طائل الثراء اسمه السيّد «لودوك»، وهو نفسه ابن مصنّع موادّ كيماوية وكان الأوفر ثراء في عصره ومن أعيان فرنسه أيضاً. وقد أنشأ الملك «شارل» العاشر من أجل الصبيّ المولود من هذا القران «مركيزيّة» «سورجيس لودوك»، إذ إنّ «مركيزيّة» «سورجيس» كانت موجودة في الأسرة. ولم تحل إضافة الاسم البورجوازيّ دون تصاهر هذا الفرع من جرّاء ثروته الطائلة وأسر المقدَّمة في المملكة. ولعله كان بإمكان مركيزة «دوسورجيس لودوك» الحاليّة، وهي من سلالة عظيمة، أن تخوز مركزاً من الطراز الأول. ولكن شيطان الشرّ دفعها، في ازدرائها لهذا المركز الجاهز، إلى هجر بيت الزوجيّة والعيش عيشة فاضحة كأكثر ماتكون. ثم إن الجتمع الذي ازدرته في العشرين وهو على قدميها تخلّي عنها بقسوة في الثلاثين «حين لم يعد يسلم أحد عليها منذ عشر سنوات باستثناء ندرة من الصديقات المخلصات، فاعتزمت أن تعود فتسترجع قطعة فقطعة ماكانت تملك بمولدها (وليست هذه الجيئة والرواح بنادرة الوقوع).

أما بالنسبة للسادة الكبار من أهليها، وقد أنكرتهم بالأمس فأنكروها بدورهم، فقد كانت تعتذر عن المسرة التي ستصيبها من إعادتهم إليها بذكريات طفولية يمكن أن تستذكرها وإياهم. وإذ تقول ماتقول لإخفاء سنوبيتها فربّما كانت تكذب أقل ثمّا تظنّ. «إن «بازان» يمثّل كامل صباي»، تقول يوم عاد إليها. وبالفعل كان في ماتقول شيء من الصحّة، ولكنّها أخطأت في حسابها حينما اختارته عشيقاً لها، لأنّ سائر صديقات الدوقة «دو غير مانت» سوف يقفن إلى جانبها وهكذا سوف تنزلق السيّدة «دوسورجيس» للمرّة الثانية على ذاك السفح الذي صادفت مشقّة عظيمة في تسلّقه. كان السيّد «دوشار لوس» يقول لها في تلك الأثناء وهو

<sup>(</sup>١) جمع «كونت؛ من ألقاب النبلاء في فرنسه.

حريص على إطالة الحديث: ٥ حسن! اجعلي احتراماتي على أقدام الرسم الجميل. فكيف حاله؟ وماذا حلّ به؟ ه فأجابت السيّدة «دوسورجيس»: «ولكنّك تعلّم أنه لم يعد لديّ، فإن زوجي لم يسر به ١ - «لم يسّر به! بإحدى روائع عصرنا، وهي مساوية للدوقة «دو شاتورو دو ناتبيه، ، وما كانت تبغي بأي حال تثبيت إلهة أقلَّ جلالاً وأقلّ فتكاً! آه ياللياقة الصغيرة الزرقاء! أردت أن أقول إن هفيرميره لم يرسم في يوم قماشاً وهو أكثر ملكة لفنّه، ولا نقولنّ ذلك بصوت مرتفع كي لا يهاجمنا «سوان» بقصد الثأر لرسّامه المفضّل سيّد «دلفت» واستدارت المركيزة وهي توجّه ابتسامة وتمدّ يدها لـ «سوان» الذي كان نهض قليلاً لتحيّتها. وما أن شاهد «سوان» صدر المركيزة عن قرب ومن على وهو يشدّ على يدها حتى أرسل، دونما كتمان ربّما نزع التقدّم في السنّ من صدره الرغبة الأدبيّة في إيدائه من جرّاء اللامبالاة بالرأي العام، أو القدرة الجسميّة عليه من جرّاء جنون الرغبة وضعف الدوافع التي تعين على إخفائه حتى أرسل نظرة فاحصة جادّة مستغرقة يقرب أن تكون قلقة في خبايا صدريتُها وخفقت فتحات أنفه، وقد انتشت بعطر المرأة، شأن فراشة تزمع أن تخطّ على الزهرة التي لمحتها. وانتفض فجأة من الدوار الذي أصابه، وكتمت السيّدة «دوسورجيس»، وإن على ضيق، نفساً عميقاً لشدّة ما تكون الرغبة معدية أحياناً. وقالت للسيّد «دوشار لوس»: «لقد استاء الرسّام واستعاده. وقيل إنّه الآن في منزل «ديانا دوسا نتوڤيرت». فرد البارون قائلاً: «لن أصدّق قط أن يكون لرائعة ذوق رديء إلى هذا الحدّ. وقال لي «سوان» وهو يتكلّف لهجة متباطئة سوقية ويلاحق بنظراته الثنائيّ وهما يبتعدان : «إنّه يحدّثها عن رسمها، وربّما حدّثتُها عن هذا الرسم بمثل جودة حديث «دوشار لوس»، ثم أضاف قوله: «ولعلى أصيب بالتأكيد متعة أكثر من «شار لوس». وسألته إن كان مايقال عن السيّد «دوشار لوس» صحيحاً وكنت أكذب في ذلك كذبة مزدوجة، فإني إن كنت لا أعلم أنهم قالوا أي شيء في يوم فقد كنت أعلم في المقابل تمام العلم منذ قليل أن ما أبغي قوله كان صحيحاً. وارتفع «سوان» بمنكبيه كما لو تفوّهت بأمر مستحيل. «أعنى أنّه صديق رائع، ولكن هل بي حاجة إلى أن أقول إن الأمر أفلاطوني نماماً. كلّ ما في الأمر أنّه عاطفي أكثر من غيره. ولما كان من جانب آخر لايذهب قط بعيداً جداً مع النساء فقد أكسب ذلك الشائعات اللامعقولة التي تنوي التحدّث عنها نوعاً من المصداقيّة. ربّما أحبّ «شارلوس» أصدقاءه حبّاً جمّاً، ولكن ليكن مؤكدًا لديك أن الأمر ماجرى في يوم في غير ما رأسه وقلبه. وأخيراً ربّما نعمنا بثانيتين من الهدوء. لقد تابع الأمير «دو غير مانت، إذاً يقول: «سأقرَ لك بأن فكرة وجود لا قانونية ممكنة في سير الدعوى كانت شاقّة جدّاً عليّ بسبب التقديس الذي تعلم أني أحمله للجيش. لقد عدت فكلمت الجنرال عن ذلك، ولم يعد لديّ، من أسف، أيّ شكّ بهذا الشأن. سأقول لك بصراحة إنّه لم تخامرني في كلّ ذلك فكرة إمكان فرض العقوبة الشائنة كأكثر ماتكون بحق بريء. ولكنما عدّبتني فكرة اللاقانونيّة تلك فشرعت أدرس ماسبق أن رفضت قراءته فإذا بالشكوك جاءت هذه المرّة تقضّ مضجعي لاحول اللاقانونيّة فحسب، بل حول البراءة ولم يخطر لي أنّه ينبغي لى أن أفاتح الأميرة بذلك، والله يعلم أنها أضحت فرنسبة بقدر ماكنت، وعلى الرغم من ذلك فقد أبديت لها منذ اليوم الذي تزوّجتها فيه صنوفاً من التأتق كثيرة في إراءتها فرنسه في كامل جمالها، وأروع ماتملك في نظري، عنيت جيشها، حتى يبدو لي من القسوة بمكان أن أطلعها على شكوكي التي لم تكن تطال بالحقيقة سوى بعض الضبّاط. ولكنّى من أسرة عسكريّة وما كان في نيتّى أن أصدّق أنْ يستطيع ضبّاط الوقوع في

الخطأ. فعدت وكلمت «بوسيرفوي» مرّة أخرى في الأمر فأقرّ بأنّ ثمّة دسائس إجرامية دّبُرت وأنّ الجدول ربّما لم يكن من عمل «دريفوس» ولكنّ البرهان الساطع على الجرم كان موجوداً. وكان البرهان وثيقة «هنري». وقد عُلمَ بعد بضعة أيّام أنها مزورة. ومنذ ذلك الحين، شرعت أقرأ كلّ يوم في الخفية عن الأميرة صحيفتي «القرن» و«الفجر». وسرعان مالم يعد لديّ أيّ شك ولم أستطع النوم من بعد. وفاتحت صديقنا الأب «پواريه» بآلامي النفسيّة فلقيت عنده، وعجبت للأمر، القناعة نفسها وسألته إقامة قداديس على نيّة «دريفوس» وزوجته البائسة وأطفاله. وفي هذه الأثناء، رأيت، ذات صباح كنت أمضي فيه للقاء الأميرة، وصيفتها تخفي شيئاً كان في يدها. وسألتها ضاحكاً ماعسى أن يكون، فكست الحمرة وجهها ولم تشأ أن تقول لي عن ذلك. كنت أثق أعظم الشقة بزوجتي ولكنَّ هذه الحادثة بعثت في اضطراباً شديداً (وكذلك فعلت بالأميرة التي لابدُّ أن وصيفتها روت لها عنها) فقد كادت عزيزتي «ماري، لاتكلمني، في أثناء الغداء الذي أعقب ذلك. وسألت الكاهن «بواريه» في ذلك اليوم إن كان بوسعه إقامة قدّاسي في الغد على نيّة «دريفوس». وصرخ «سوان» بصوت خافت وهو يقطع حديثه: «هيا بنا، حسن ا» ورفعت رأسي فأبصرت الدوق «دو غير مانت» يُقبل إلينا. «عذراً عن الإزعاج يا أولادي». وقال موجّها الحديث إليّ «ياصغيري ، لقد انتدبتني إليك «أوريان». فإنّ «ماري» و«جيلبير» سألاها البقاء إلى مائدتهما للعشاء بمصاحبة خمسة أو ستّة أشخاص فقط: الأميرة «دو هيسته» والسيّدة «دولينيي» والسيّدة «دو تارانت» والسيّدة «دو شقروز» والدوقة «دارنبرغ». ولسنا نستطيع البقاء لسوء الحظ لأننا ذاهبان إلى نوع من الحفلة الراقصة.» كنت أصغى، ولكنّنا في كلّ مرّة يقع علينا أن نفعل أمرآ في وقت محدّد نكلف في داخلنا شخصاً ما تعوّد هذا النوع من العمل مراقبة الساعة وإخطارنا في الوقت المناسب. وذكرّني هذا الخادم الجوّاني، مثلما سبق أن رجوته منذ ساعات، أن «البيرتين»، وهي في هذا اللحظة بعيدة جداً عن خاطري، سوف بجيء إلى منزلي حال انتهاء المسرح. ولذلك رفضت العشاء. وليس يعني ذلك أننى لم أكن أجد متعة في منزل الأميرة «دو غير مانت» وهكذا يمكن أن يصيب الرجال عدّة أنواع من المتع، والمتعة الحقيقيّة هي تلك التي يهجرون الأخرى في سبيلها. ولكن هذه المتعة إن كانت ظاهرة، أو كانت حتىً وحدها ظاهرة، يمكن أن تخدعك حول تلك وتطمئن الحسّاد أو تضللهم وتغرّر ببصائر الناس. على أنّه قد يكون قليل من السعادة أو العذاب كافياً كي نضحي بهذه في سبيل تلك. وثمّة أحياناً طراز ثالث من المتع أكثر رزانة وأكثر جوهريّة ليس بعد موجوداً بالنسبة إلينا نحن الذين لايتمثل احتمال وقوعها بالنسبة إلينا إلا بإثارة صنوف الندم وتثبيط العزائم. ومع ذلك ترانا ننصرف فيما بعد إلى هذه المتع بالذات. فإن عسكريّاً في زمن السلم، كيما نقدم مثالاً ثانوياً تماماً، سوف يضحَى بحياة المجتمعات الراقية في سبيل الحبّ، فإن اندلعت الحرب فبالحبّ في سبيل هوى القتال، وهو أقوى من الحبّ، (حتى دونما حاجة لإدخال فكرة الواجب الوطني). وعبثاً كان «سوان» يقول إنّه سعيد برواية قصّته لى فقد كنت أحسّ أن حديثه إلى، بسبب الساعة المتأخّرة ولأنّ آلامه مبرحة، كان من نمط صنوف العناء تلك التي تخلف لدى الذين يعلمون أنّهم يقتلون أنفسهم بالسهر وصنوف الإفراط، تخلُّف عند عودتهم ندماً ساخطاً شبيهاً بذاك الذي يثيره في صدور المبذِّرين ما أقدموا عليه من إنفاق جنوني والذي لن يحول دون أن يُلقوا في الغد مالهم من النوافذ. فكلّ متعة يصيبها المرء على حساب نومه وخارج نطاق عاداته، وكلّ إفراط إنّما ينقلب إزعاجاً ابتداءً من درجة معيّنة من الوهن،

أكان من جرِّاء السنّ أو المرض. وإن المتحدّث ليوالي حديثه بداعي التأدب والاهتياج، ولكنّه يعلم أن الساعة التي كان بعد قادراً فيها على الإغفاء قد انقضت، كما يعلم ماسيوجّه لنفسه من لوم في غضون الأرق والتعب التاليين. من جانب آخر، حتى المتعة المؤقتة انتهت مذ ذاك والجسم والفكر أفرغا من قواهما حتى لايستطيعان أن يصيبا متعة في ما يبدو تسلية لمحدَّثك. لكأنهما شقة في يوم سفر أو إخلاء تبدر فيه الزيارات التي نستقبل زائرينا فيها جلوساً على الحقائب والعيون مسمرة على الساعة الجدارية محض أعمال سخرة. وقال لي: ٥ وحدّنا أخيراً، ولست أعلم أين أنا من حديثي. أليس أتى قلت لك إنّ الأمير كان سأل الكاهن (بواريه) إن كان يمكنه إقامة قدّاسه على نيّة «دريفوس»؟ وردّ عليّ الكاهن قائلاً: «لا»، (وأقول «عليّ»، يضيف «سوان»، لأن الأمير هو الذي يكلمني، تدرك ذلك؟) «فإن لديّ قداساً آخر كلفت إقامته في هذا الصباح على نيته». فقلت له: «كيف ذلك؟ أهناك كاثوليكيّ آخر غيري مقتنع ببراءته؟»- «لابدّ أن الأمر كذلك.» - «ولكنّ قناعة هذا النصير الآخر لابد هي أقل قدماً من قناعتي ٥٠ - «بيد أن هذا النصير كان يسألني إقامة قداديس يوم كنت لاتزال تظنّ «دريفوس» مذنباً.» - «آه ! أرى تماماً أنّه ليس واحداً من وسطنا» - «بل العكس» - «وهل بيننا حقّاً مناصرون لــ «دريفوس»؟ إنّك تثير فضولي. وددت لو أتكاشف وإيّاه، لو عرفتُه، هذا الطائر النادر» – «وإنّك تعرفه» - «فما أسمه؟» - «الأميرة «دو غير مانت» ، وفيما كنت أخشى أن أجرح آراء زوجتي العزيزة القوميّة ومعتقدها الفرنسيّ خشيت هي زعزعة آرائي الدينيّة ومشاعري الوطنيّة. ولكنّها من جانبها كانت تفكّر تفكيري ذاته، مع أنّها فعلت قبلي بكثير. وماكانت خادمتها تخفيه وهي تدخل إلى غرفتها وما كانت تمضي لشرائه كلّ يوم إنّما كان صحيفة «الفجر». منذ تلك اللحظة ياعزيزي «سوان» فكّرت بما أوليك من سرور حينما أنقل إليك إلى أي حد كانت أفكاري حول هذه النقطة قريبة من أفكارك، واغفر لي إن لم أفعل ذلك من قبل. وإن عدت إلى الصمت الذي التزمتُه في مواجهة الأميرة فلن يدهشك أن التفكير بطريقة مطابقة لفكرك ربِّما أبعدني عنك أكثر من التفكير بطريقة مغايرة. فقد كانت تشقُّ عليَّ مباشرةً ذاك الموضوع أيَّما مشقّة. وكلما اعتقدت أن خطأ، بل جرائم ارتكبت كلما نزفتُ دماً في حبّى للجيش. ولعلي كنت ظننت أنَّه ماكان لآراء شبيهة بآرائي أن تبعث في نفسك الألم ذاته، حينما نُقل إلى ذاك اليوم أنك تندد تنديدا شديدا بالشتائم الموجّهة للجيش وبأن يقبل مناصرو «دريفوس» بالتحالف مع شتّاميه. لقد دفعني ذلك إلى اتخاذ قراري، وأعترف بأنّه شقّ عليّ أن أقرّ لك بما أراه حول بعض الضبّاط وهم قلة لحسن الحظّ، وإنّه لمفترج بالنسبة إليّ أن لا يقع عليّ من بعد المكوث بعيداً عنك وأن مخسّ على وجه الخصوص أنه إن أمكن أن أحمل مشاعر أخرى فلأني ماشككت قط بصحة الحكم الصادر وما إن داخلني شك حتى ماعدت أبتغي سوى أمر واحد: إصلاح الخطأ، . وإني أقر بأن أقوال الأمير «دو غير مانت» أثرت في تأثيراً عميقاً. ولو كنت تعرفه مثلي أنا وعلمت من أين وقع عليه أن يعود ليصل إلى حيث وصل لامتلأت إعجاباً به وإنّه لأهل بذلك. ثم إن رأيه لا يدهشني فهو على استقامة عظيمة!» وقد نسي «سوان» أنه سبق أن قال لي بعد الظهر أن الآراء حول قضيّة «دريفوس» هذه محكمها الوراثة، وهو استثنى على الأكثر الذكاء لأنه أفلح لدى «سانلو» في التغلب على الوراثة وجعل منه مناصراً لـ«دريفوس». ولكنه تبيّن منذ قليل أن ذاك الانتصار كان قصير المدّة وأن ٥سان لو، قد عبر إلى الفريق الآخر. كان الآن إذا يخصّ استقامة القلب بالدور الذي كان يخصّ به الذكاء منذ قليل.

وإننا في الواقع نكتشف دوماً بعد الأوان أنْ كان لخصومنا داع لأن ينخرطوا في الحزب الذي هم فيه وأنه لاعلاقة له. بما يمكن أن يكون صحيحاً في هذا الحزب، وأنّ الذين يفكّرون طبقاً لما نفعل فإنّما الذكاء، إن كانت طبيعتهم الخلقية، أكثر سفولاً من أن يتُذَرّع بها، أو الاستقامة إن كان نفاذ بصيرتهم ضعيفاً، ما دفعهم إلى ذلك دفعاً.

كان «سوان» يرى الآن الذين يوافقونه الرأي على ذكاء دونما تمييز بينهم من صديقه القديم الأمير «دو غير مانت، إلى رفيقي «بلوك» الذي كان استبعده حتى ذاك وقد دعاه إلى الغداء. وقد أثار «سوان» اهتمام «بلوك» إذ قال له إن الأمير «دو غير مانت» من أنصار «دريفوس». «ينبغي أن نطلب إليه التوقيع على لوائحنا من أجل «بيكار»، فإنّ اسما مثل اسمه ربّما كان عظيم الأثر». أما «سوان» الذي كان يجمع إلى يقين اليهوديّ المُتّقد الاعتدال الديبلوماسيّ الذي يميّز رجل المجتمعات، وكان قد اكتسب من عاداته مايحول دون إمكان التراجع عنها في هذا الوقت المتأخر، فقد رفض السماح لــ (الموك) بأن يبعث إلى الأمير بمنشور لغرض توقيعه، حتى إن بدا الأمر تلقائياً. وكان «سوان» يردّد قوله: الايمكنه أن يفعل ذلك وينبغي أن لا نطلب المستحيل. ذلكم رجل رائع قطع آلاف الفراسخ للمجيء إلينا، ويمكن أن يكون عظيم الفائدة لنا. فإن وقّع لائحتك جازف بسمعته فحسب لدى جماعته وقد يعاقب بسببنا وربّما ندم على ما أسرّ به إلينا ولم يفعل ذلك من بعده. أضف أنّ (سوان) رفض اسمه ذاته، فقد كان يراه مفرطاً في عبرانيّته حتّى لايخلف أثراً سيئاً. ولئن كان يقرّ كل مايمتّ بصلة إلى إعادة الدعوى، فانّه كان لا يريد البتَّة أن يُزَجّ به في الحملة المناهضة للنزعة العسكرية. وكان يعلق الوسام الذي كسبه في عام السبعين كغيره من الجندين الشباب، ولم يكن حتى ذاك فعل من قبل، وقد أضاف إلى وصيّته ملحقاً يطلب فيه، خلافاً لترتيباته السابقة، أن يُصار إلى تقديم المراسم العسكريّة لرتبة الفارس التي يحملها في جوقة الشرف. وقد جمع ذلك حول كنيسة ٥ كومبريه٥ كوكبة كاملة من هؤلاء الفرسان الذين كانت «فرانسواز» فيما مضى تبكي مستقبلهم حينما كان يلوح لها احتمال الحرب. وقصاري القول إن «سوان» رفض توقيع منشور «بلوك» إلى حدّ أنه إن بدا للكثيرين نصيراً مهووساً لـ«دريفوس» فقد ألفاه صاحبي فاترأ مصاباً بعدوى القوميّة ووطنيّاً متزمتاً.

فارقني السوان دون أن يشد على يدي كي لا يضطر أن يقوم بعمليات الوداع في هذه القاعة التي تعج بأصدقاء له ولكنه قال لي : اليجدر بك أن تأتي لزيارة صديقتك اجيلبيرت . لقد كبرت حقاً وتغيرت وقد لا تتعرفها. لعلها تسعد أعظم السعادة بذلك! ماعدت أحب اجيلبيرت . لقد كانت في نظري أشبه بمتوفاة بكيناها طويلاً، ثم حل النسيان، ولو بعثت حية لما استطاعت من بعد الانخراط في حياة لم تعد معدة لأجلها. لم تعد بي رغبة في لقائها ولاحتى تلك الرغبة في أن أظهر لها أني لا أحرص على لقائها، وهو ماكنت أمني النفس، حينما كنت أحبها، باظهاره لها يوم لن أحبها من بعد.

وإذ لم أعد أبحث إلا عن أن أبدي إزاء «جيلبيرت» أنّي رغبت من كلّ فؤادي في لقائها ثانية ومنعني عن ذلك ظروف يقولون «هي خارجة عن إرادتي» وهي لا تقع بالفعل، على الأقلّ بنوع من الترابط، إلا حينما لاتعارضها الإرادة، فإني، عوضاً عن أن أواجه دعوة «سوان» بتحفظ، لم أفارقه حتّى وعدني بأن يوضح لابنته بالتفصيل الظروف الطارئة التي حرمتني وسوف توالي حرماني من الذهاب للقائها. وأضفت قولى: «على أية

حال سوف أكتب إليها على الفور لدى عودتي. ولكن قل لها إنه كتاب تهديد لأنني سوف أكون حرّاً طليقاً بعد شهرين ولترتجف آنذاك لأنّني سوف أكون في منزلكم حتى بمقدار ماكنت أفعل بالأمس».

وقبل فراق «سوان» قلت له كلمة حول صحته، فأجابني قائلاً: «لا، الأمور ليست سيئة إلى هذا الحدّ، وكما كنت أقول لك على أيّ حال فإني منعب بعض الشيء وأقبل سلفاً بكامل التسليم مايمكن أن يحدث. على أنّي أقرّ فقط أن موتى قبل نهاية قضية «دريفوس» سوف يزعجني كثيراً، فلدى هؤلاء الرعاع جميعاً أكثر من سهم في جعبتهم لست أشك أنهم مغلوبون في النهاية، ولكنّهم أقوياء جداً ويملكون أعواناً في كلّ مكان. وحينما تكون الأمور على أفضل حال يتداعى كلّ شيء. وددت لو أعيش كفايتي لأرى «دريفوس» وقد رد إله اعتباره وهبيكار» برتبة لواء».

عدت، بعد ماذهب «سوان»، إلى الصالة الكبرى حيث الأميرة «دو غير مانت» التي ماكنت أعلم آنذاك أني سأكون ذات يوم وثيق الصلة بها. أمّا الغرام الذي أحسّت به بجّاه السيّد «دوشار لوس» فلم يتكشف بادئ الأمر لناظريّ. لقد لاحظت فحسب أن البارون أخذ، بدءا من فترة معينة ودون أن يأخذه ضد الأميرة «دو غير مانت» أيّ من مظاهر العداء التي ماكانت تُستّغرب لديه وفيما استمرّ يبدي لها المقدار نفسه من الودّ، بل ربّما أكثر أيضاً، أخذ يبدي استياءً وانزعاجاً في كلّ مرة يحدّثونه عنها. وما عاد البتّة يذكر اسمها ضمن لائحة الاشخاص الذين يرغب في تناول العشاء معهم.

صحيح أنه سبق لي قبل ذلك أن سمعت رجلاً سيئاً جداً من دنيا المجتمعات يقول إن الأميرة تغيرت تماماً وإنها مغرمة بالسيد «دوشار لوس» ولكنما بدت تلك النميمة ضرباً من المحال وأثارت ثائرتي. وقد كنت لاحظت باستغراب، حينما كنت أروي عن شيء يخصني، أن انتباه الأميرة، إن ورد في مجرى الحديث اسم السيد «دوشار لوس» كان يبلغ في الحال هذه الدرجة القوية التي لمريض يسمعنا نتحدث عن أنفسنا ويفعل بالتالي بطريقة ساهية كسولة ثم يتعرف فجأة اسماً هو اسم المرض الذي يعاني منه فيثيره الأمر ويبهجه. كذلك كانت الأميرة، إن قلت لها: «كان السيد «دوشار لوس» يروي لي بالضبط..»، تستعيد زمام انتباهها المرخي. وفي مرة قلت أمامها إن السيد «دوشار لوس» كانت تخركه في هذه الفترة عاطفة قوية إزاء إحدى النساء أدهشني أن رأيت في عيني الأميرة انغراس هذا الخط المختلف والمؤقّت الذي يرسم في الحدقتين كأنما أخدود شق والذي ينجم عن فكرة حركتها أقوالنا دون علم منها في الكائن الذي نتحدث إليه، فكرة خفية لن تجسد في كلمات بل تصعد من الأعماق التي حركناها على صفحة النظرة التي تغيّرت مقدار لحظة. ولئن أثرت كلماتي في نفس الأميرة فإني لم أرتب بالطريقة التي تم بها ذلك.

ولقد شرعت على أيّ حال مخدّتني بعد انقضاء وقت قليل عن السيّد «دوشار لوس» ودون مواربة تقريباً. ولئن كانت تلمح إلى الشائعات التي يطلقها قلّة من الناس من حول البارون فكأنّما تشير فحسب إلى اختلاقات قذرة غير معقولة. ولكنّها كانت تقول من جانب آخر: «في اعتقادي أنه يجدر بامرأة تقع في غرام رجل يملك الشأن العظيم الذي لـ«بالاميد» أن تتمتّع بما يكفي من سمو النظرة ومايكفي من التفاني كي تقبل به وتفهمه جملة واحدة وكما هو، كيما مخترم حربته ونزواته، كيما تسعى فحسب لتذليل مصاعبه

ومواساته في أحزانه، وإنّما كانت الأميرة «دو غير مانت، تكشف بهذه الأقوال، مع أنّها شديدة الغموض، عما كانت محاول أن ترفع من شأنه على نحو ماكان يفعل أحياناً السيّد «دوشار لوس» نفسه .أتراني لم أسمعه مراراً وتكراراً يقول لأناس كانوا حتى ذاك غير متيقّنين إن كان يَفْترَى عليه أم لا: «أنا الذي خبر الكثير من الحلو والكثير من المرّ في حياته ومن عرف كلّ صنف من البشر، اللصوص والملوك على حدّ سواء، بل يجدر بي أن أقول بتفضيل طفيف للصوص، ومن لاحق الجمال بكل أشكاله، الخ» .. وكان بتلك الأقوال التي يظنّها بارعة، وإذ يكذَّب شائعات ما كان أحد يرتاب بسريانها (أو ليفرد للحقيقة، عن ميل واحتياطاً ومن منطلق المعقوليّة، حصّة يحكم وحده أنّها ضئيلة)، كان ينزع آخر شكوك بعض الناس حوله ويوحي بأولها لمن لم يكن لديهم شكوك بعد. فإن أخطر جرائم الإخفاء جميعها جريمة إخفاء الذنب نفسه في فكر المذنب. وإن المعرفة الدائمة التي يملكها عنه إنّما نخول دون أن يفترض إلى أي حدّ هو مجهول بعامّة وكم لعل الكذبة الكاملة يسهل تصديقها، وأن يتبيّن في المقابل بدءا من أيّ درجة حقيقة نطبع الأقوال التي يظنّها بريئة يبدأ الإقرار في نظر الآخرين. ولعله كان في جميع الأحوال أخطأ خطأ جسيماً في محاولة كتمانه لأنه ليس من عيوب إلا وتلقى في عالم الأغنياء أسناداً وتغاضياً ولقد شهد الناس قلباً شاملاً لتنظيم أحد القصور بغية أن تنام شقيقة بالقرب من شقيقتها حالمًا علموا أنها لاتخبها محض حبّ الشقيقة، على أنّ ماكشف لي فجأة حبّ الأميرة كان واقعة خاصة لن ألح عليها هنا لأنّها تؤلف جزءاً من القصة المختلفة تماماً التي فضل فيها السيّد «دوشار لوس، أن يسمح بموت ملكة على أن يخطئ حلاقه الذي كان سيجعد شعره بالمكواة الصغيرة من أجل مراقب سيارات نقل عام ألفي نفسه فزعاً أشدَّ الفزع أمامه. ولكن هيَّا نقلْ كيما ننتهي من حبِّ الأميرة، أيِّ شيء زهيد فتح عينيّ.كنت في ذلك اليوم وحيداً معها في عربتها. وقد أمرتْ بالتوقّف لحظة كنا نمّر أمام مركز بريد؛ ولم تكن اصطحبت خادماً خاصاً؛ فأخرجت رسالة إلى النصف من فراء يديها وباشرت حركة النزول لتودعها في علبة البريد. وأردت إيقافها فتلجلجت قليلاً وأخذنا نتبيّن كلانا مذذاك أن حركتنا الأولى كانت فيما يخصُّها مثيرة للشبهة إذ تبدو وكأنُّها تصون سرًّا، وفيما يخصُّني متطفلة إذ كنت أقاوم تلك المحافظة. وكانت هي من عادت فتماسكت وكانت الأسرع بيننا. وكست وجهها فجأة حمرة شديدة فأعطتني الرسالة ولم أجرؤ من بعد على رفض أخذها، إلا أتي رأيت، دونما قصد وأنا أضعها في علبة البريد، أنها موجّهة إلى السيّد «دوشار لوس».

والآن عودة إلى الوراء وإلى تلك الأمسية الأولى في منزل الأميرة «دو غير مانت»، فقد مضيت لأودّعها لأن ابن عمّها وابنة عمّها كانا يعودان بي وهما على عجلة كبيرة من أمرهما. ولكن السيّد «دو غير مانت» كان يود أن يستودع أخاه. ولما اتسع الوقت للسيّدة «دو سورجيس»، وهي على عتبة أحد الأبواب، لتقول للدوق إن السيّد «دوشار لوس» كان لطيفاً معها ومع ولديها فإن هذا اللطف العظيم من جانب شقيقه، وهو الأول الذي أبداه بهذا الشأن، كان عميق الأثر في نفس «بازان» وأيقظ لديه عواطف عائلية ماكانت البتة طويلة الغفوة. وقد حرص فيما كنّا نود ع الأميرة، دون أن يفضي جهاراً بشكره للسيّد «دوشار لوس»، أن يفصح له عن رقيق مشاعره، إمّا لأنّه صادف عنتاً في كبتها وإما ليتذكّر البارون أن نوع الفعلة التي بادر إليها هذا المساء «لا تمرّ مرور الكرام» في نظر شقيق له، مثلما تعطي قطعة سكر لأحد الكلاب لغرض أن تبعث

للمستقبل بتداعيات ذكريات ملائمة. وقال الدوق وهو يستوقف السيّد «دوشار لوس» ويأخذ برفق بذراعه: «عجباً، أيها الشقيق العزيز! هكذا يمر الناس بالشقيق الأكبر دون تحيّة بسيطة. ماعدت أراك يا «ميميه» ولا تعلم كم أفتقد ذلك. لقد لقيت في بحثي عن رسائل قديمة، لقيت بالضبط رسائل من الوالدة المسكينة وكلها رقيقة جداً فيما يخصَّك، وأجاب السيّد «دوشار لوس» بصوت متهدج، فما كان يستطيع البتّة التحدّث عن والدتهما دون تأثر «شكراً لك يا «بازان». وأردف الدوق قائلاً: «يجدر بك أن تخزم أمرك وتسمح بإقامة جناح لك في «غير مانت». وقالت الأميرة لـ«أوريان» :«لطيف أن تشهد الشقيقين بمثل مايبديان من رقة، أحدهما للآخر» - «آه! أجل، لست أظنّ أن ثمّة إمكاناً في وجود كثير من الأشقاء هذه حالهم. ووعدتني بقولها: «سوف أدعوك معه؛ ألست وإياه على مايرام؟» وأضافت تقول بلهجة يداخلها القلق إذ هي لانسمع بالتمام أقوالهما: ﴿ وَلَكُنَ مَا الَّذِي يَمَكُنَ أَنْ يَقُولُهُ أَحَدُهُمَا للْآخِر؟﴾ فقد داخلها على الدوام غيرة من المتعة التي يصيبها السيّد «دو غير مانت» من التحدّث إلى أخيه عن ماض يمسك بزوجته بعيداً عنه. كانت تحسّ أن وصولها لايسرهما حينما كانا سعيدين أن يكون الواحد قرب الآخر وتُقبل هي للانضمام إليهما إذ لم تعد قادرة على لجم فضولها المتحفّر. بيد أن غيرة أخرى جاءت تنضاف في هذا المساء إلى غيرتها المعتادة. فلئن كانت السيّدة «دوسورجيس» قد روت للسيّد «دو غير مانت، عن أفضال شقيقه عليها كيما يشكره على ذلك فإن صديقات مخلصات للزوجين «غير مانت» ظننُ من واجبهن إخطار الدوقة بأن عشيقة زوجها شوهدت وحيدة مع شقيقه وداخل السيّدة ادو غير مانت، من جراء ذلك اضطراب شديد. وعاد الدوق يقول موجها حديثه للسيد «دوشار لوس»: «تذكّر كم كنّا سعيدين بالأمس في «غير مانت». فلو عدت أحياناً إليها في الصيف لاستعدنا حياتنا الطبِّبة. هل تتذكر العمّ العجوز «كورڤو» : لماذا يُبَلِّل «باسكال» الفكر؟ لأنّه مُبَلْ..مُبَلْ..» – بَل، يقول السيّد «دوشار لوس» وكأنّه بعدُ يجيب أستاذه. «ولماذا هو مُبَلْبُلَ؟ لأنّه مُبَلْ..مُبَلْ.. - وبل، جيّد جداً ، إنّك من الناجحين وستنال بالتأكيد درجة وتعطيك السيّدة الدوقة معجماً صينياً». -«فإنّك تذكر يا «بازان» في ذلك الوقت يا «بازان» افْتُتنْتُ باللغة الصينيّة. « إن كنت أذكر، بلى ياعزيزي «ميميه»! والإناء الصيني العتيق الذي جاءك به «هيرڤيه» من «سان دوني»؛ لا زلت أراه. وكنت تهدُّد بالذهاب نهائيّاً لقضاء حياتك في الصين لشدّة ماكنت مغرماً بذلك البلد؛ كنت محبّ مذذاك القيام بنزهات طويلة. آه! لقد كنت فريداً من نوعك إذ يمكن القول إنه لم يتفق لك قط أن ماشيت ميول سائر الناس في شيء .... وماكاد الدوق يقول هذه الكلمات حتى كست الحمرة وجهه إذ كان عالمًا بسمعة شقيقه على الأقلُّ إن لم يكُ عالمًا بأخلاقه. ولما كان لايحدَّثه بالأمر على الإطلاق فقد زاد ذلك من ضيقه لأنَّه قال شيئًا ربَّما بدا أنَّه يتعلِّق به وزاد في الطين بلة أن بدا ضيقه ذاك، فقال، بعد أن صمت ثانية، كيما يمسح أثر كلماته الأخيرة «من ذا يعلم، ربّما كنت عاشقاً لصينيّة قبل أن تحبّ الكثير من البيضاوات وتروقهن إن حكمت على ذلك من خلال سيّدة أشعت في صدرها الكثير من السرور هذا المساء في حديثك إليها. لقد سعدت بك ، كان الدوق قد اعتزم أن لايأتي على ذكر السيّدة «دوسورجيس» ولكنّه في خضم الضياع الذي بعثته داخل أفكاره الزلة التي ارتكبها ارتمي على الفكرة الأقرب، وهي بالضبط الفكرة التي ماكان يجدر أن تظهر في الحديث مع أنها الباعث عليه. إلا أن السيد «دوشار لوس» كان لاحظ احمرار وجه أحيه، فأجاب قائلاً، على نحو مايفعل جناة لايريدون أن يبدو الارتباك عليهم من أن يجري الحديث أمامهم عن الجريمة التي يفترض أنهم لم

يرتكبوها فيظنّون من واجبهم تطويل حديث ينطوي على مخاطر «سرّني ذلك أعظم السرور، ولكنّي حريص على العودة إلى جملتك السابقة التي تبدو صحيحة إلى أبعد الحدود. كنت تقول إنه لم يتّفق لي قط أفكار سائر الناس، ماكنت تقول الأفكار بل تقول الميول. كم يبدو ذلك صحيحاً! فلم يتّفق البتّة لي أن ماشيت ميول ماثر الناس في شيء، كم يبدو ذلك صحيحاً! كنت تقول إن لي ميولاً خاصة». واحتج السيّد «دو غير مانت»، وماكان بالفعل قال تلك الكلمات ولا كان ربّما يعتقد بحقيقة ماتعنيه لدى شقيقه «لا، لا!». وعلى أيّ حال، هل كان يظن لنفسه الحق في مضايقته لتصرفات غرية ظلّت في جميع الأحوال موضع شك وطي الكتمان بما يكفي كي لا تلحق أيّ ضرر بمركز البارون الضخم؟ ثمّ إن الدوق، إذ يحسّ بوضع شقيقه وهو يجعل نفسه بتصرف عشيقاته، كان يقول في نفسه إن الأمر يساوي بعض التغاضيات في المقابل. ولو أن السيّد ودو غير مانت، كشف في هذا الحين علاقة ما «خاصة» لشقيقه لمرّ بها، أملاً بالدعم الذي سيوفره له هذا الأخير، والأمل مقرون بذكرى الزمن الغابر الطيّبة، مرور الكرام ولأغضى عنها ومدّ يد العون إن دعت الحاجة. وقالت الدوقة: «هيًا يا «بازان، مساء الخيريا «بالاميد»، قالت يتأكلها الحنق والفضول ولا تطبق من بعد اصطباراً»: «إن قررت قضاء الليلة هنا فالأفضل أن نبقى للعشاء فإنك تمسك بنا، أنا وماري، وقوفاً منذ نصف ماعة». وفارق الدوق شقيقه بعد عناق ملفت ونزلنا ثلاثتنا درج فندق الأميرة الفسيح.

وعلى الجانبين فوق أعلى الدرجات كان ينتشر أزواج ينتظرون أن تُقلَم عربتهم. كانت الدوقة تقف منتصبة القامة على حدة، وإلى جانبيها زوجها وأنا، على يسار الدرج وقد التفت بمعطفها وياقتها حبيسة سحّاب الياقوت الأحمر تلتهمها عيون النساء والرجال في بحثها لاقتناص سرّ أناقتها وجمالها. وكانت السيّدة «دو غالاردون»، بانتظار عربتها على نفس درجة السلّم التي تقف عليها السيّدة «دو غير مانت» ولكن في الطرف المقابل، كانت، وقد فقدت منذ فترة طويلة أيّ أمل في أن تخطى يوماً بزيارة ابنة عمّها، تدير ظهرها كي لايبدو أنها تراها وكي لاتوفر على وجه الخصوص البرهان على أن هذه الأخيرة لاتسلّم عليها. كانت السيّدة «دو غالاردون» معكرة المزاج إلى حدّ بعيد لأنّ سادة كانوا معها ظنوا من واجبهم أن يحدّثوها عن «أوريان» وقد أجابتهم تقول: «لست أحرص إطلاقاً على لقائها، وقد لمحتها على أيّ حال منذ قليل وهي بدأت تشيخ ويبدو أنّها لاتستطيع تعود ذلك. «بازان» نفسه يقول ذلك. وإني أدرك الأمر بالطبع فإنّها محسّ تماماً، بما أنّها ليست على ذكاء وأنها خبيثة خبث القرع وسيّعة الشكل، أنّه لن يبقى لديها شيء على الإطلاق حين لن تعود جميلة.»

وكتت ارتديت معطفي فلامني على ذلك السيّد «دو غير مانت» الذي كان يخشى البرد، لامني وهو ينزل معي بسبب الحرّ السائد. وإنّ جيل النبلاء الذي كان على علاقة كثيرة أو قليلة بسيادة المطران «دو بانلو» يتكلّم فرنسية سيّئة (باستثناء آل «كاستيلان») إلى حدّ أن الدوق أعرب عن فكرته على النحو التالي: «الأفضل أن لاتكون ثقيل الملبس قبل الخروج خارجاً، على الأقلّ «كطرح عام»، وإنّي أعود فأرى هذه الهجمة إلى الخارج بكاملها، أعود فأرى، إن لم أضعه خطأ على هذا الدرج، وكأنما رسم ينفصل عن إطاره، الأمير «دو ساغان» الذي لابد أن الأمسية كانت آخر أمسية مجتمعيّة له وهو يرفع قبعته كي يقدّم مظاهر احترامه للدوقة

بحركة دائرية من قبعته العالية يرسمها واسعة جداً بيسراه ذات القفاز الأبيض التي تتجاوب وزهرة الغردينيا في عروة سترته حتى لتعجب أن ليست من نوع اللبد المريش من نظام ماقبل الثورة الذي تتكرّر عدة وجوه سالفة منه في وجه هذا السيّد الكبير. لم يلبث سوى وقت قليل بالقرب منها، لكن وقفاته حتى للحظة واحدة كانت كافية لتأليف لوحة كاملة حيّة وما يشبه مشهداً تاريخياً. ولما قضى نحبه مذذاك وكنت لمحته فحسب في حياته فقد أصبح بالنسبة إلي شخصية من التاريخ، من تاريخ المجتمعات الراقية على الأقل حتى ليتفق لي أن أدهش حين أفكر أن امرأة ورجلاً أعرفهما هما شقيقته وابن شقيقه.

وفيما كنا ننزل الدرج كانت تصعده بمظهر من الإعياء يلائمها امرأة تبدو في حوالي الأربعين من عمرها مع أنَّها أكبر سنًّا، هي الأميرة «دورڤييه» التي كانت، فيما يقال: الابنة غير الشرعية لدوق «پارما» والتي يقطّع انسياب صوتها العذب نبرة نمساوية مبهمة. كانت تتقدّم مديدة القامة حانيتها في فسطان من حرير أبيض مزدان بالزهور فيما تدع لصدرها الشهي المختلج المنهك أن يخفق عبر قلائد من الماس واللازورد. وكانت فيما تهزّ رأسها على نحو ماتفعل فرس ملكيّة تضيق بلآلئ مقودها التي لاتقدر بثمن ولا يريحك وزنها، كانت مخطّ ههنا وهناك بنظراتها العذبة الساحرة والتي من زرقة أخذت تضحى أكثر لطافة بعد كلما وافاها الضني وتستودع بحركة ودية من رأسها معظم المدعوين المغادرين. وقالت الدوقة: «تصلين في ساعة متأخّرة يا «بوليت». - «آه! ما أشد أسفى. ولكن لم يكن ثمة إمكان مادي»، بجيب الأميرة «دورڤييه»، وكانت أخذت عن الدوقة «دو غير مانت» هذا النوع من الجمل ولكنّما تضيف إليه عذوبتها الطبيعيّة وهيئة الصدق المنبعثة من زخم نبرة جيرمانية بعيدة تغلف صوتاً بالغ النعومة..كانت تبدو كأنما تلمّح إلى تعقيدات في الحياة أطول من أن تروى ولا تقصد أن تشير بابتذال إلى أمسيات مع أنّها عائدة في هذا الحين من عدد منها، ولكنّما لم تكن هي التي تضطرها إلى المجيء في وقت متأخر إلى هذا الحدّ. فإذا كان الأمير ددو غير مانت، قد منع امرأته على مدى سنوات طويلة من استقبال السيّدة «دورڤييه»، فقد اكتفت هذه الأخيرة بعدما رفع الحظر بأن تردّ على الدعوات كي لايبدو أنَّها متعطَّشة إليها بمجرد بطاقات تودعها المنزل. وبعد انقضاء سنتين أو ثلاث على هذه الطريقة أخذت بجيء بنفسها، ولكن في ساعة متأخرة جدّاً كما هي الحال بعد المسرح. كانت تتظاهر بتلك الطريقة بأنَّها لاتخرص بتاتاً على الأمسية ولا على أن تُشاهَدَ فيها بل همَّها مجرد المجيء لزيارة الأمير والأميرة ومن أجلهما فقط وحبّاً بهما حينما يكون ثلاثة أرباع المدعويّن قد غادروا افتنعم بهما أكثرا. وهمهمت السيّدة «دو غالاردون» تقول: «حقّاً لقد سقطت «أوريان» إلى أسفل درك، ولست أفهم «بازان» إذ يدعها تتحدّث إلى السيدة «دورڤييه». وليس السيّد «دو غالاردون» من لعله كان سمح لي بذلك، أمّا فيما يخصّني فقد تعرّفت في السيّدة «دورڤييه» المرأة التي كانت ترميني، قرب فندق آل «غير مانت»، بنظرات طويلة مستهامة وتستدير وتتوقّف أمام مرايا الدكاكين. وقدّمتني السيدة «دو غير مانت»، وكانت السيّدة «دورڤييه» رائعة: لامُبَالغةُ في اللطف ولا مثارة؛ ونظرت إلى نظرتها إلى كلِّ الناس بعينيها الحلوتين. بيد أنى لن يتَّفق لي من بعد في يوم أن أحصل منها إن التقيتها على واحدة من تلك الدعوات التي بدا أنَّها تعرض نفسها فيها. ثمَّة نظرات خاصَة يبدو كأنّها تتعرفك ولايحظي بها شاب البتّة من بعض النساء -وبعض الرجال- إلا في اليوم

الذي يعرفونك فيه ويعلمون أنك صديق جماعة تربطهم بهم علاقة صداقة أيضاً.

ونودي بأن العربة أحضرت. فأمسكت السيّدة ٥دو غير مانت، بتنورتها الحمراء كأنهما لتنزل وتستقلّ العربة ولكنَّها ربَّما أخذ منها الندم أو الرغبة في إشاعة السرور وعلى وجه الخصوص في الإفادة من ميزة القصر التي تفرضها الاستحالة الماديّة في تطويل فعلة مملّة إلى هذا الحدّ فنظرت إلى السيّدة «دو غالاردون»، ثمّ إنها عادت، كما لو انَّها تشاهدها للتوَّ فحسب، وقد داخلها إلهام، فاجتازت كامل طول الدرجة وإذ وصلت إلى ابنة عمُّها المفتونة مدت لها يدها. وقالت لها الدوقة: «ما أطول المدة!»، قالت كي لايقع عليها البحث مطوّلاً في كلّ مايفترض أن تتضمن تلك العبارة من صنوف الأسف والأعذار المشروعة واستدارت صوب الدوق بهيئة فزعة وكان، بعدما نزل برفقتي باتجاه العربة، يصيح بأعلى صوته وهو يرى أن امرأته انطلقت بانجاه السيّدة «دو غالاردون، قاطعة بذلك سير العربات الأخرى. وقالت السيّدة «دو غالاردون» :«لاتزال «أوريان» مع ذلك كثيرة الجمال ! يضحكني الناس حينما يقولون بفتور بيننا، فبمقدورنا لأسباب لا حاجة بنا لوضع الآخرين في سرّها أن نلبث سنوات دون أن ترى إحدانا الأخرى، فإننا نملك من الذكريات المشتركة أكثر من أن نستطيع الانفصال الواحدة عن الأخرى في يوم، وهي في الأساس تعلم حقّ العلم أنّها تودّني فوق كثير من الناس من الذين تلقاهم كلّ يوم وليسوا من دمها.» كانت السيّدة «دو غالاردون» بالفعل على غرار هؤلاء العاشقين المزدرين الذين يريدون أن يحملوك بكل جهد مستطاع على الاعتقاد أنهم محبوبون أكثر من أولئك الذين تعزُّهم معشوقتهم. وقد أقامت (بصنوف المديح التي كالتها وهي تتحدّث عن الدوقة «دو غير مانت، دونما اهتمام بالتناقض وماسبق أن قالت قبل قليل) البرهان على نحو غير مباشر على أن هذه الأخيرة تخيط تماماً بالقواعد المأثورة التي ينبغي أن توجُّه في مسيرة الحياة سيَّدة كبيرة أنيقة يجدر بها أن تعرف، في الآن الذي تثير فيه أروعُ أثوابها الغيرة إلى جانب الإعجاب، كيف تجتاز كامل الدرج لنزع فتيلها. «حاذري على الأقلُّ أن لايبتلّ حذاؤك، (وكان هطل مطر رعدي خفيف)، يقول الدوق، ولايزال شديد الحنق أن انتظر.

وفي طريق العودة ومن جرّاء ضيق العربة الشديد أتفّق اضطراراً أن يكون الحذاء الأحمر قليل البعد عن حذائي ولما خشيت السيّدة الدو غير مانت أن يكون الامسه فقد قالت للدوق: اسوف يضطر هذا الشاب أن يقول لي كما هو الأمر في كاريكاتور لست أعلم من بعد ماهو : اسيدتي قولي لي في الحال إنّك تحبّينني ولكن الاتدوسي هكذا على قدمي الله فكري على أي حال يسرح بعيداً عن السيّدة ادو غير مانت الممنذ أن كلمنني السان لو عن فتاة كريمة المحتد كانت ترتاد أحد بيوت الدعارة وعن وصيفة البارون ادويوتبوس اختصرت في هاتين الشخصيتين بعدما بجمعت كتلة واحدة الرغبات التي كانت توحي يها إلي الكثير من الحسناوات من ينتمين إلى طبقتين، فالعاميّات البهيّات المهيبات من وصيفات الأسر الكبيرة المنتفخات كبراً ويقلن النحن حين يتحدثن عن الدوقات من جهة، ومن جهة أخرى هاتيك الفتيات اللواتي كان يكفيني أحياناً، حتى دون أن أكون رأيتهن يمررن بي في عربة أو سيراً على الأقدام، أنْ قرأت اسمهن في المخص حفلة راقصة حتى أقع في غرامهن، ثم بعد ما أكون بحثت بحثاً دقيقاً في الدل القصور الين يقضين الصيف (وأدع لنفسي في الغالب أن يضيعني اسم مماثل) أن أحلم في المبادرة إلى السكنى بالتناوب في سهول الصيف (وأدع لنفسي في الغالب أن يضيعني اسم مماثل) أن أحلم في المبادرة إلى السكنى بالتناوب في سهول

الغرب وكثبان الشمال وغابات الصنوبر في الجنوب. ولكني عبثاً كنت أصهر كامل المادة الجسدية الأكثر روعة كي أؤلف منها طبقاً للصورة المثلى التي رسمها «سان لو» الفتاة الطائشة ووصيفة السيدة ودو يوتبوس» فقد كانت تفتقر الحسناوان اللتان أمني النفس بهما إلى ماكنت أجهل مادمت لم أشاهدهما، عنيت الطابع الفردي. كنت سأنهك نفسي عبثاً في محاولتي أن أتصور، في أثناء الشهور التي تنصب فيها رغبتي بالأحرى على الفتيات، كيف ومن كانت تلك التي حدّتني عنها وسان لو» وفي أثناء الشهور التي لعلني فضلت فيها الوصيفات، وصيفة السيدة «دويوتبوس». ولكن أية طمأنينة أصبت، بعدما كنت على الدوام مضطرب النفس من جرّاء مايداخلني من رغبات قلقة حيال كثرة من مخلوقات متهربة ماكنت أعرف في الغالب حتى اسمها، وكانت في جميع الأحوال صعبة اللقيا وأصعب تعرفاً وربّما استحال الفوز بها، من أنني اقتطعت من كامل هذا الجمال المبدد المتهرب المجهول نموذجين مختارين مزودين ببطاقة أوصافهما وكنت على الأقل متيقناً من الظفر بهما ساعة أشاء! وكنت أوجل ساعة الشروع بهذه المتعة المزدوجة ومثلها ساعة العمل، ولكن اليقين اللذي بي من إصابتها حينما أشاء كان يغنيني أو يكاد عن أخذها كمثل تلك المضغوطات المنومة التي يكفيك أن تكون في متناول يدك كي لاتختاج إليها وتنام. ولم أعد أبغي في الكون إلا امرأتين ماكنت بالحقيقة أفلح في تصوّر وجهيهما، ولكنما سبق أن أطلعني «سان لو» على اسميهما وضمن تساهلهما. ولثن كان خص منيلتي بعمل شاق من جرّاء أقوال ثفوّه بها للتو فقد وفر بالمقابل لإرادتي استرخاء ثميناً وراحة مستديمة.

وقالت لي الدوقة : «هيّا نَر ! ألا يمكنني فيما عدا حفلاتك الراقصة أن أفيدك في شيء ؟ وهل عثرت على صالة تود أن أقدمك فيها ؟ فأجبتها أنني أخشى أن تكون الوحيدة التي أتوق إليها هينة الأناقة إلى حدّ بعيد في نظرها. وسألتني بصوت متوعد أجش ويكاد لاينفرج فمها: «ومن عساها تكون» ؟ - «البارونه «پوتبوس». وأبدت هذه المرّة غضباً حقيقيّا .«لا ! ياللعجب! أظنك تسخر منّي. ولست حتى أعلم بأية مصادفة أعرف اسم هذه الدابة. إنها حثالة المجتمع، فكما لو أنك تسألني أن أقدمك لبائعة الخردوات عندي. وحتى هذه لا، فإن بائمتي هذه وائعة. بك بعض مس ياصغيري المسكين. وفي جميع الأحوال أسألك أن تتلطف فتكون مهذباً مع الأشخاص الذين قدّمتك إليهم وأن تدع لهم بطاقات وأن تمضي لزيارتهم وأن لا تحدّثهم عن البارونة «پوتبوس» المجهولة لديهم، وسألت إن لم تكن السيّدة «دورڤييه» على شيء من الخفّة. «لا على الإطلاق، إنّك تخلط، وربّما كانت بالأحرى متزمتة. أليس أنّها ياهبازان» ؟ وقال الدوق: «أجل، وفي جميع الأحوال لا أعتقد أن تكون أخذت في يوم بأمره.

وسألني قائلاً: «ألا تود مرافقتنا إلى الحفلة الراقصة؟ سوف أزودك بمعطف من البندقية وأعرف شخصاً ربّما سره ذلك أيما سرور، «أوريان» أوّلاً، ذلك غني عن القول، فأميرة «بارما» خصوصاً. إنّها تنشد طوال الوقت مدائحك ولاتقسم إلا باسمك. أنت محظوظ إذ هي ناضجة نوعاً ما أن تكون على احتشام مطلق، ولولا ذاك لاتخذت منك بالتأكيد خادماً ملازماً كما كانوا يقولون في شبابي، ونوعاً من العاشق المتيمّ».

ماكنت حريصاً على الحفلة الراقصة، بل على موعدي مع «ألبيرتين» ولذلك رفضت. كانت العربة قد توقّفت، وطلب الخادم الخاص فتح البوّابة الرئيسيّة وضربت الخيل الأرض بسنابكها إلى أن فتحت على موقف ، و ما الخادم الخادم الخاص فتح البوّابة الرئيسيّة وضربت الخيل الأرض بسنابكها إلى أن فتحت على

مصراعيها ودخلت العربة إلى فناء المنزل. وقال الدوق :«إلى لقاء جديد». وقالت الدوقة: «لقد أسفت أحياناً لسكناي قريبة إلى هذا الحد من مارى، فإن كنت أودها كثيراً فإني أود أقل بقليل رؤيتها. ولكنّي لم آسف في يوم لهذا القرب بقدر ماأفعل اليوم لأن ذلك يقصرُ إلى هذا الحدّ من بقائي معك ، - "هيّا يا «أوريان» كفّي عن الخطاب، . ودَّت الدوقة لو أدخل لحظة إلى منزلهم. وضحكت كثيراً وكذلك فعل الدوق حينما قلت إنّني لاأستطيع لأنّ فتاة ستأتى الآن بالضبط لزيارتي، وقالت لي: «تلك ساعة غريبة لك لاستقبال زائراتك.» وقال الدوق مخاطباً زوجته: هيًا ياصغيري، فالساعة الثانية عشرة ليلاً إلا ربعاً وماهو إلا أن نرتدي ثيابنا..، واصطدم على بابه بالسيّدتين حاملتي العكّاز، وكانتا تخرسانه بحزم وِماخشيتا الانحدار ليلاً من «علاليهما» كيما تخولا دون وقوع فضيحة. «لقد حرصنا على تنبيهك مخافة أن تَشاهد في هذه الحفلة الراقصة. فقد مات «أمانيان» المسكين للتو، منذ ساعة مضت، و وداخل الدوق لحظة هلع، فقد أخذ يشهد حفلته الراقصة تنهار أمامه بما أن هاتين الجبليّتين اللعينتين أخطرتاه بموت السيّد «دوسمون». ولكنّه تمالك نفسه بسرعة كبيرة ورمي في وجه ابنتي عمومته هذه الكلمة التي أدرج فيها إلى جانب تصميمه على أن لا يتخلَّى عن إحدى المتع عجزه عن تمثّل قوالب اللغة الفرنسيّة تمثّلاً دقيقاً «إنّه مات ! لا ، إنهّم يغالون، إنّهم يغالون!» ودون أن يهتم من بعد بقريبتيه اللتين تزمعان، وقد تسلُّحتا بعصويهما الجبليتين، القيام بالتسلُّق في عتمة الليل، ألقى بنفسه يتسقُّط الأخبار مسائلاً خادمه الخاصّ : «هل وصلت خوذتي بالتأكيد؟ «أجل، سيّدي الدوق.» – «وهناك حتماً ثقب صغير للتنفّس؟ فلست أرغب في الموت اختناقاً، باللعنة!» \_ «أجل سيدي الدوق» . ـ آه ! ياقدرة الله، هذا مساء المصائب. نسيت يا «أوريان» أن أسأل «بابال» إن كان الحذاء المقلني الرأس لك!» - «ولكن، ياعزيزي، مادام صانع ألبسة الأوبرا الهزليَّة هنا فسوف ينبئنا عن ذلك. أمَّا أنا فلا أظنَّه يتماشى ومهمازيك.٥ وقال الدوق: «هيّا نلق صانع الملابس. إلى اللقاء ياصغيري. كنت قلت لك أن تدخل وإيّانا فيما نجرّب بغية تسليتك. ولكننا قد تمضي في حديث والليل أوشك أن ينتصف وينبغي أن لا نصل متأخّرين كيما يكتمل الاحتفال، .

كنت بدوري على عجلة من أمري لفراق السيّد والسيّدة «دو عير مانت» أسرع مايكون الفراق. كانت مسرحيّة «فيدر» تنتهي حوالي الحادية عشرة والنصف. وماهو إلا أن أجيء حتى تكون «ألبيرتين» قد وصلت ومضيت رأساً إلى «فرانسواز» : هل وصلت الآنسة «ألبيرتين» ؟ - «لم يجئ أحد.» ياإلهي، أفكان يعني ذلك أن لن يجيء أحد ؟ لقد أخذني القلق إذ تبدو لي زيارة «ألبيرتين» الآن أكثر اشتهاء بقدر ما يتناقص ثبوتها. وهفرانسواز» انزعجت هي الأخرى وإنما لسبب مغاير تماماً . فإنها أجلست ابنتها منذ قليل إلى الطاولة لوجبة شهيّة. ولما سمعتني «فرانسواز» مقبلاً وتبيّنت أنها إنما يعوزها الوقت لرفع الأطباق ويجهيز الأبر والخيوط وكأنما الأمر أمر عمل لا أمر عشاء فقد قالت لي : «لقد أخذت ملعقة من الحساء وأجبرتها على مصّ بعض العظام» التقلص بذلك إلى لا شيء عشاء ابنتها وكما لو ان وفرته ضرب من الإجرام. وكانت «فرانسواز» تتظاهر حتى على الغداء أو العشاء إن اقترفت ذنب الدخول إلى المطبخ أنهم انتهوا، بل هي تعتذر بقولها: «كنت أردت تناول «كسرة» أو «لقمة» ولكن سرعان مايطمئن المرء إذ يرى تعدّد الأطباق التي تغطي الطاولة والتي لم يتسع الوقت لـ «فرانسواز»، وقد باغتها دخولي المفاجئ كما هي حال شقي لم تكنه، كي تزيلها، ثم أضافت قولها: «هَيا، بادري إلى النوم فإنك هكذا قد عملت كفايتك اليوم (إذ هي تبغي أن تبدو ابنتها وكأنها لا قولها: «هَيا، بادري إلى النوم فإنك هكذا قد عملت كفايتك اليوم (إذ هي تبغي أن تبدو ابنتها وكأنها لا

تكلفنا شيئاً، وليس ذلك فحسب، بل هي تعيش من صنوف الحرمان وهي حتى تقتل نفسها في العمل من أجلنا). أنت تعرقلين الحركة في المطبخ فحسب وتضايقين على وجه الخصوص السيد الذى ينتظر زيارة، وعادت تقول: «هيا اصعدي»، وكأنما تضطر أن تستخدم كامل سلطتها لترسل ابنتها إلى النوم، ابنتها التي لم تعد ههنا إلا من قبيل الخدعة مادام العشاء قد فشل، ولو مكثت خمس دقائق إضافية لولت الأدبار من تلقاء نفسها. ثمّ التفتت إليّ وقالت بهذه الفرنسيّة الحلوة الشعبيّة، مع أنها فرديّة نوعاً ما، التي تميزها: «ليس يرى سيّدي أن حاجتها إلى النوم تشوّه وجهها.» وظللت في قمّة السعادة أن لم يقع عليّ أن أتخدّث إلى ابنة «فرانسواز».

قلت إنَّها كانت من بلد صغير يجاور تماماً بلد أمَّها مع أنَّه يختلف عنه بطبيعة الأرض والمزروعات واللهجة المحليّة وعلى وجه الخصوص ببعض خصائص السكّان. من ذلك أن «اللحّامة» وابنة شقيق «فرانسواز» ماكانتا تتفاهمان بصورة مقبولة ولكنّهما تشتركان، حينما تمضيان للتسوّق، في هذه النقطة التي قوامها المكوث ساعات «عند الشقيقة» أو «عند ابنة العمّ» إذ هما عاجزتان تلقائياً عن إنهاء محادثة، محادثة كان يغيب عنهما في أثنائها السبب الذي دعاهما إلى الخروج حتى إذا قيل لهما لدى عودتهما: هميًا نَر، هل يمكن رؤية المركيز «دونوربوا» في السادسة إلا ربعاًه ؟ ماكانتا حتى تلطمان الجبين قائلتين: ﴿أَهِ! لقد نسيت، ، بل: ﴿أَهُ! لم أفهم أن سيدي طلب ذلك، ظننت فقط أنه ينبغي إلقاء التحيّة عليه، ولئن كانتا انضيّعان رأسيهما، على هذا النحو بالنسبة إلى أمر قيل قبل ساعة فقد كان يستحيل بالمقابل أن تنزع من رأسيهما ماسبق أن سمعتاه مرّة على لسان الشقيقة أو ابنة العم. من ذلك أن «اللحامة» إن سمعت من يقول إن الإنكليز شنّوا علينا حرباً في عام السبعين إلى جانب البروسيين (وعبثاً حاولت أن أوضح أن الأمر كان خاطئاً) فقد كانت اللحامة تردّد في كلّ ثلاثة أسابيع في غضون حديث بيننا: اذلك بسبب تلك الحرب التي شنّها علينا الإنكليز في عام السبعين إلى جانب البروسيّين، - والكنّي قلت لك مئة مرّة إنّك على ضلال، فكانت تجيب، والأمر يتضمّن أنّ قناعتها لم تتزعزع: (في جميع الأحوال ليس ذلك سبباً يدعو إلى كراهيتهم، فقد تغيرت أمور كثيرة منذ حرب السبعين، الخ..٥. وفي مرّة أخرى كانت تحبّذ فيها حرباً على انكلتره كنت أشجبها قالت: ابالتأكيد، الأفضل على الدوام أن لا تكون حرب، ولكن بما أنه لابد من ذلك فالأفضل أن نبادر إليها في الحال. إن المعاهدات التجاريّة، كما أوضحت الشقيقة منذ قليل، تُفقرنا منذ تلك الحرب التي شنّها علينا الانكليز في عام السبعين. وبعد ما نكون هزمناهم لن نسمح بدخول إنكليزي من بعد إلى فرنسه دون أن يدفع ثلاث مئة فرنك رسم دخول، مثلما نفعل نحن للدخول إلى انكلتره.

تلكم كانت طباع السكان في هذا البلد الصغير الذي لايبلغ عددهم فيه الخمس مئة والذي تحيط به أشجار الكستناء والصفصاف وحقول البطاطا والشوندر، دون احتساب الكثير من الاستقامة وعناد مبهم، حين يتحدثون، كي لايسمحوا بمقاطعتهم ويعيدوا الكرة عشرين مرّة من حيث وصلوا إليه حينما قوطعوا، وهو ماكان يوفر لأقوالهم في النهاية الصلابة التي لاتتزعزع لمتتابعة لـ «باخ».

أما ابنة الفرانسواز، فقد كانت تتكلم بالعكس، إذ تظنّ نفسها امرأة عصرها وقد هجرت الدروب المغرقة في القدم، اللهجة المحليّة الباريزيّة ولاتفوّت واحدة من النكات الملتصقة بها. فإذ قالت لها افرانسواز، إنني آتٍ من الكلام، اللهجة المحليّة الباريزيّة ولاتفوّت واحدة من النكات الملتصقة بها. فإذ قالت لها المرانسواز، إنني آتٍ من

منزل إحدى الأميرات قالت: «آه! أميرة بجوز الهند (١) دون شكّ وتظاهرت، وقد لاحظت أنني في انتظار زيارة لي، أنني أدعى «شارل»، فأجبت بسذاجة أنْ لا، وقد مكنّها ذلك من أن تضيف: «آه! خلت ذلك. وكنت أقول في نفسي «شرّ مُنتَظَر» (شارل ينتظر) ولم تكن من ذوق جدّ رفيع. إلا أنني أبديت لامبالاة أقلّ حينما قالت لي بمثابة عزاء لتأخر «ألبيرتين» :«أعتقد أنك تستطيع انتظارها «مؤبّداً»، فلن تجيء من بعد. آه يالوقحات هذا الزمان!».

وهكذا كانت لغتها مختلفة عن لغة أمّها؛ ولكن الأغرب أن لغة أمها كانت مختلفة عن لغة جدتها المولودة في «بايولوپان» وهي قرية جدّاً من بلدة «فرانسواز» ومع ذلك كانت اللهجتان المحييّان على احتلاف طفيف شأن المنظرين الطبيعيّين. فقد كانت بلدة أمّ «فرانسواز» على سفح ماثل ينحدر صوب واد صغير ويغطيه شجر الصفصاف. فيما كان ثمّة على بعد كبير من هذا المكان، كان على العكس منطقة صغيرة يتكلمون فيها اللغة المحليّة نفسها المتداولة في «ميزيكليز» تقريباً. وقد اكتشفت الأمر وعانيت من الإزعاج الذي يورثه في الآن نفسه. فقد لقيت «فرانسواز» ذات مرّة في حديث طويل مع وصيفة في المنزل كانت من تلك البلدة وتتكلّم تلك اللغة المحليّة. كانت إحداهما تفهم الأخرى على وجه التقريب ولا أفهمها على الإطلاق وهما على علم بالأمر ولاتكفّان لذلك، وتظنّان عذراً لهما في أنهما من ذات المنطقة مع أن واحدتهما ولدت بعيداً جداً عن الأخرى، عن موالاة الحديث أمامي بهذه اللغة الأجنبية، كما هي الحال حين لاتريد أن يفهمك الآخرون. وتوالت هذه الدراسات الطريفة في الجغرافية الألسنية والرفاقية الخدميّة كل أسبوع في المطبخ دون أن أصيب منها أيّة متعة.

وكما كان البوّاب يضغط على زرّ كهربائي يضيء الدرج في كلّ مرة تنفتح فيها البوّابة الكبيرة وإذ لم يلبث مستأجرون لم يعودوا إلى منازلهم فقد تركت في الحال المطبخ وعدت فجلست في غرفة الانتظار أرقب المكان الذي تسمح فيه الستارة المفرطة الضيق إلى حدّ ما فلا تغطي تماماً باب شقّتنا المزجّج بدخول الخطّ العموديّ القاتم الناجم عن نصف عتمة الدرج. فإن أضحى هذا الخطّ فجأة أشقر مذهباً فإنّما يعني أن «ألبيرتين» ربّما دخلت منذ قليل في الأسفل وسوف تكون بعد دقيقتين بالقرب منّي، وليس من شخص آخر يمكن أن يجيء في هذه الساعة. ولبثت لا أستطيع صرف عينيّ عن الخط الذي يصرّ على البقاء عاتماً. كنت أميل بكامل جسمي لأتأكد من أني أرى تمام الرؤية. ولكن عبثاً كنت أنظر فما يوليني الخط الأسود العمودي، على الرغم من رغبتي الحارة، البهجة المسكرة التي كانت حلّت بي لو رأيته ينقلب، من جرّاء لمسة سحريّة مفاجئة ذات دلالة، قضيباً ذهبياً مضيئاً. ذلك كان اضطراباً مفرطاً بشأن والبيرتين، هذه التي لم أفكر فيها ثلاث دقائق في دلالة، قضيباً ذهبياً مضيئاً. ذلك كان اضطراباً مفرطاً بشأن «أبيرتين» هذه التي لم أفكر فيها ثلاث دقائق في الناء أمسية آل غير مانت الحريات، ولاسيّما المجتمل من مجرد متعة جسديّة يوقظ مشاعر الانتظار التي عانيت منها بالأمس بشأن فتيات أخريات، ولاسيّما العيليرت، حين تتأخر في الجيء، فيسبب لي عذاباً نفسياً قاسياً.

كان لابدً لي من العودة إلى غرفتي. وتبعتني «فرانسواز» إلى داخلها. وكانت ترى، وقد عدت من أمسيتي، أن لافائدة من احتفاظي بالوردة التي في عروة سترتي وأقبلت لتنزعها مني. وقد سببّت لي الحركة

<sup>(</sup>١) لا سبيل إلى ردّ هذا التلاعب اللفظيّ، والعبارة تعنى : لا قيمة لها والترجمة نفقدها التكرار مع أنّها قد توحي بالقيمة الهيّنة. وربّما حالفي الحظّ في الدعابة الأخرى Char la tan, Charles attend (هشارل ينتظر، ودمهرّج،)

التي قامت بها، إذ تذكرني بأن «ألبيرتين» يمكن أن لا بخيء من بعد وإذ تضطرني كذلك إلى الإقرار بأنتي كنت راغباً في الظهور يمظهر أنيق من أجلها، غضباً تضاعف من جراء أنني، فيما أحاول التخلص بحركة عنيفة، غضنت الزهرة وأنّ «فرانسواز» قالت لي: «كان من الأفضل أن تدعني أنزعها عوضاً عن أن تفسدها على هذا النحو». كانت أقلّ كلماتها على أيّ حال تثير حنقي، فإن المرء يعاني في الانتظار من غياب مايشتهي إلى حدّ أنه لايطيق احتمال حضور آخر.

وفكّرت بعدما خرجت «فرانسواز» من الغرفة، أنّه من المؤسف حقّاً، إن كان ذلك لمحض أن أبلغ الآن حدّ إبداء بعض التأنّق إزاء «ألبيرتين»، أن أكون طلعت إليها مرّات كثيرة بأسوأ حلاقة وبلحية تعود لعدة أيّام في الأمسيات التي كنت آذن لها بالجيء فيها لنعيد الكرّة في مداعباتنا. كنت أحس أنّها لاتهتم بي فتتركني وحيداً. وعدتُ فوضعت، بغية مجميل غرفتي قليلاً، إن قُدّر أن مجيء ٥ألبيرتين، بعد وللمرّة الأولَى منذ سنوات على الطاولة التي قرب سريري، تلك المحفظة المزيّنة بأحجار الفيروز التي حملتني «جيلبيرت» على صنعها لتغليف كتيب «بيرغوت» والتي أردت لفترة طويلة الاحتفاظ بها في أثناء نومي إلى جانب كُلة العقيق، إذ كانت أحد أجمل ما أملك من حاجات. ثمّ إن وجود «ألبيرتين» في هذه اللحظة في «مكان آخر، أُلْفَتْهُ بالتأكيد أكثر إمتاعاً وماكنت أعرفه كان يسبب لي، ربّما بمقدار ماتفعل «ألبيرتين» نفسها، وهي بعد لم تجئ، أن أكون غيوراً، لو التقيت صديقتي في فواصل زمنيَّة أقلَّ بعدًا، حاجة يشوبها القلق وقوامها أن أعلم أين كانت تقضي وقتها وبصحبة من. ماكنت أجرؤ أن أرسل أحداً إلى بيت البيرتين، ولكنِّي، أملاً منَّى بأنَّها ربَّما تتناول طعام العشاء بصحبة صديقات في مقهى وسوف توافيها فكرة الاتصال بي هاتفيّاً، أدرت مفتاح النور وأعدت الخطّ إلى غرفتي وقطعته بين مكتب البريد ومسكن البّواب الذي كان موصولاً به عادة في تلك الساعة. ولعلّ وجود جهاز استقبال في الممر الصغير الذي تطلّ عليه غرفة «فرانسواز» كان أكثر بساطة وأقلّ إزعاجاً ولكنَّه غير ذي فائدة. إن وجوه تقدّم الحضارة تسمح لكلّ فرد أن يكشف عن صفات لاتخطر ببال أو عن معايب جديدة تجعلهم أعزّ على قلوب أصدقائهم أو أكثر ثقلاً عليهم. من ذلك أن اكتشاف «أديسون» مكن «فرانسواز» من اكتساب عيب إضافي قوامه رفض استخدام الهاتف مهما تكن فائدة الأمر وضرورته. كانت تلقى وسيلة للهرب حينما يبغون تعليمها ذلك كما يفعل أخرون ساعة يحين تلقيحهم. ولذلك وضع الهاتف في غرفتي وجعلوا رنّة الجرس مجرّد طقطقة خشبيّة كي لايسببّ إزعاجاً لوالدي. ومكثت دون حراك مخافة أن لا أسمعه. وقد بلغ لا حراكي مبلغاً لاحظت معه للمرّة الأولى منذ شهور تكتكة ساعة الحائط. وجاءت الفرانسوازا ترتّب بعض الحاجات. كانت تكلمني ولكنّي كنت أمقت ذاك الحديث الذي كانت مشاعري تتغيّر من دقيقة إلى أخرى في استمراريّته المتساوية في سخفها، فتنتقل من الخشية إلى ضيق النفس، ومن الضيق إلى الخيبة التامّة. كنت أحسّ وجهي، في اختلافه عن الأقوال الغائمة الراضية التي أظننّي ملزماً بتوجيهها إليها، تعيساً إلى حدّ أنني زعمت أني أعاني من الرثية لأفسر الاختلاف الكائن بين ما أتظاهر به من لامبالاة وهذه الملامح المعذّبة. ثم أخذت أخشى أن تحمل الأقوال التي تجود بها «فرانسواز»، بصوت خافت على أيّ حال، (البسبب ٥ ألبيرتين٤)، إذ كانت ترى أن ساعة مجيئها المحتمل قد انقضت منذ وقت طويل)

خطر الحؤول دون سماعي النداء المنقذ الذي لن يصلني من بعد. وأخيراً مضت «فرانسواز» لتنام، فصرفتها برفق حازم كي لاتغطي الضجّة التي قد تصدر عنها ساعة ذهابها صوت الهاتف. وعدت إلى الإصغاء والمعاناة، فإنّه يبدو، حين ننتظر، أنّ الرحلة المزدوجة، من الأذن التي تجمع الأصوات إلى الفكر الذي يفرزها ويحللها ومن الفكر إلى الفؤاد الذي ينقل إليه الفكر نتائجه، يبدو أنّها سريعة إلى حدّ أننًا لانستطيع حتى تبين مدّتها وأنه يخيل إلينا أننًا نصغى مباشرة بفؤادنا.

كانت تعذّبني عودة لاتتوقّف لرغبة، يزداد على الدوام اضطرابها ولاتنسبّع قطّ، في صوت نداء. وبعدما بلغت أعلى نقطة في صعود معذّب داخل لوالب غمّي المتوحّد وافاني فجأة، بجوار مكتبتي ومن أعماق باريس المكتظّة الليليّة وقد قربت بغتة منّي، وافاني ميكانيكيّا رائعاً، كما هو في «تريستان» أمر المنديل الخافق في المكتظّة الليليّة وقد قربت بغتة منّي، وافاني ميكانيكيّا رائعاً، كما هو في «تريستان» أمر المنديل الخافق في المهواء أو شبّابة الراعي، صوت خدروف الهاتف. وانطلقت فكانت والبيرتين» - والست أزعجك بندائي في مثل هذه الساعة؟» فقلت وأنا أكتم فرحي لأن ماكانت تقول بشأن الساعة غير المناسبة إنّما كان دونما شكّ للاعتذار عن مجيئها بعد حين، في وقت متأخر جدّاً، ولايعني أنها لاتزمع الجيء : ولا، لا ..» ثم سألتها بلهجة لامبالية: «وهل أنت آتية؟» - وبالطبع ..لا، إن لم تكن بك حاجة أكيدة إليّ».

ثمَّة جزء منيّ يودّ الآخر اللحاق به كان داخل ﴿البيرتينِ ﴾ . فكان لابدّ أن حجّىء ولكنيّ لم أفض إليها بالأمر في البداية، ولما كنّا على اتّصال قلت في نفسي إنني أستطيع دوماً اضطرارها في الثانية الأخيرة إمّا أن تأتي إلى وإمّا أن تسمح لي بالإسراع إليها. «أجل إني قريبة من منزلي، تقول، وبعيدة قليلاً عن منزلك. لم أكن أحسنت قراءة كلمتك، وقد وجدتها منذ قليل وخفت أن تكون في انتظاري. كان يداخلني شعور بأنها تكذب وكنت أود الآن في سورة غضبي إرغامها على الجيء تدفعني حاجة بي إلى إزعاجها أكثر منّي إلى رؤيتها. ولكنّي كنت حريصاً بادئ الأمر على رفض ماسأسعى إلى الحصول عليه بعد لحظات. ولكن أين عساها كانت؟ فإنّ أصواتاً أحرى تختلط بكلماتها: زمور دراج وصوت امرأة تغني وجوقة أبواق في البعيد كانت تدوّي بمثل وضوح الصوت الغالي كأنما لتريني أنّ من كان بالقرب منّي في هذه اللحظة إنّما «البيرتين» في وسطها الراهن، مثل مدرة انتزعت معها كلّ النجيليات التي تخيط بها. كانت ذات الأصوات التي أسمعها تدوّي في أذنيها وتشكّل عائقاً لانتباهها: إنّها أجزاء من الحقيقة غريبة عن الموضوع وغير مفيدة في حدّ ذاتها وإنّها لتتزايد بالمقدار نفسه ضرورتها لتكشف لنا وضوح المعجزة؛ إنّها خطوط بسيطة ورائعة تصوّر شارعاً باريسياً، خطوط حادة وقاسية لأمسية مجهولة منعت «ألبيرتين» بعد مسرحية «فيدر» من الجيء إلى منزلي. وقلت لها: وأنبّهك في البداية أنَّ ليست غايتي أن تجيئي لأنّك في مثل هذه الساعة ستضايقينني كثيراً، فقد مدّني النعاس، ثم إن هناك ألفا من التعقيدات. ويهمنّى أن تعرفي أنّ لم يكن ثمّة أي إمكان لسوء تفاهم في رسالتي. لقد أجبتني بأن الأمر حاز الموافقة. فإن كنت لم تفهمي فما الذي تقصدينه بذلك؟٥- «قلت إن الأَمر متَّفق عليه ولكنِّي ماعدت أذكر كثيراً موضوع الاتفاق. ولكنِّي أراك مغتاظاً وذلك يزعجني. إني آسفة أنْ ذهبت إلى مسرحية «فيدر»، لو علمت أن ذلك سيجر الكثير من المتاعب.. « تضيف قولها مثل جميع الناس الذين أذنبُوا في أمر فيتظاهرون بالاعتقاد بأن ما يلامون عليه أمر آخر. الادخل لـ افيدر، في استيائي بما أنني سألتك بنفستي الذهاب إلى هناك» – «إذا فأنت حاقـد عليّ والمزعج أن الوقت َتأخّر كشيراً هذا المساء وإلّا

لمضيت إلى بيتك، ولكنيّ سأجيء غداً أو بعد غد لأعتذر، - الا، لا! رجوتك يا «ألبيرتين»، فبعد ماضيّعت لى أمسيتي دعيني على الأقل وشأني في الأيام التالية، ولن أكون حرًا طليقاً قبل خمسة عشر يوماً أو ثلاثة أسابيع. اسمعي، إن كان يزعجك أن نبيت على شعور بالغضب، وربّما كنت في الأساس على حق، فإني أفضّل إذ ذاك، والتعب واحد، وبما أني انتظرتك حتى هذه الساعة ولاتزالين خارجاً، أن تأتي في الحال، وسأتناول شيئاً من القهوة لأظلّ صاحباً، - «أليس يمكن تأجيل الأمر للغد؟ لأن الصعوبة...... وفيما كنت أسمع كلمات الاعتذار هذه يُنطق بها وكأنها لاتزمع الجيء شعرت أن عنصراً مختلفاً تمام الاختلاف عن رغبتي في أن أرى ثانية الوجه المخمليّ الذي سبق أن كان يوجّه في «بالبيك» كامل أيامي صوب اللحظة التي سأكون فيها، أمام بحر أيلول البنفسجيّ، بجوار هذه الزهرة الورديّة، شعرت أنّه يقوم بمحاولة مؤلمة كي يتحد بتلك الرغبة. هذه الحاجة المخيفة إلى شخص في «كومبريه» قُيضَ لي أن أعرفها بشأن أمّى وإلى حدّ اعتزام الموت إن ارسلت تقول لي مع افرانسوازه إنها لن تستطيع الصعود. وهذا الجهد الذي يبذله الشعور السابق ليتَّحد ويؤلف عنصراً وحيداً مع الشعور الآخر الأحدث الذي لم يتّخذ مادّة لشهوته سوى المساحة الملوّنة، سوى البشرة الوردية لزهرة الشاطئ، إن هذا الجهد إنّما لايفضى في الغالب إلا إلى استيلاد (بالمعنى الكيميائي) جسم جديد قد لايدوم سوى بضع لحظات. ولكنّ العنصرين لبثا منفصلين في ذلك المساء ولفترة طويلة. بيد أني أخذت أدرك، لدى سماع آخر كلماتها على الهانف، أن حياة البيرتين، واقعة (لابالمعنى المادي بالتأكيد) على مسافة كبيرة منّي حتىّ ليقتضيني على الدوام القيام باستكشافات مرهقة كي أقبض عليها، وهي إلى ذلك منظمة على هيئة استحكامات ميدانية هي، إمعاناً في الأمان، من نوع تلك التي جرت العادة فيما بعد على تسميتها، بـ المموّهة ، كانت األبيرتين على أيّ حال، وفي مرتبة أعلى من المجتمع، في عداد أناس من النوع الذي تَعد البوابة حامل رسالتك بتسليمها إياها حينما تعود- إلى اليوم الذي تتبيّن فيه أنّها هي بالضبط، تلك المرأة التي التَقَيتُها خارجاً وأجزت لنفسك أن تكتب إليها، البوّابة، وإذ هي تسكن بالتأكيد- إنّما في شقّة البواب- المسكن الذي دلتك عليه (وهو إلى ذلك بيت صغير للدعارة السريعة قوادته البوابة) ، أو من النوع الذي يعيّن عنوانه في بناء يعرفه فيه شركاء لن يفضحوا أمامك سّره ومن هنا يبلغونه رسائلك ولكنّه لايقطنه وقد ترك فيه على الأكثر بعض الحاجات. إنّها صنوف من العيش رُتبَتْ على خمسة أو ستّة خطوط انسحاب حتى إنّك يوم أردت لقاء تلك المرأة أو الاطلاع على أمر جئت تقرع أكثر إلى اليمين أو أكثر إلى اليسار أو أكثر إلى الأمام أو أكثر إلى الخلف ويمكن أن مجهل كلّ شيء على مدى شهور وسنوات. كنت أحسّ ، فيما يخص «ألبيرتين»، أنني لن أطلع على شيء في يوم وأنني لن أفلح البتّة في تدبّر أمري عبر تعدد وتشابك التفاصيل الحقيقيّة والوقائع الكاذبة، وأن الأمور ستبقى دوماً على هذه الشاكلة مالم تُوْدَع السجن حتى النهاية (مع أنهم يهربون منه). ولم تبعث تلك القناعة ذلك المساء فيّ سوى شيء من القلق ولكنّي كنت أحسّ فيه ,عشة مايشبه استباقاً لعذابات طويلة.

وأجبت قائلاً : «لا، لا! سبق أن قلت إنني لن أكون حراً قبل ثلانة أسابيع، ولن أكون في الغد أكثر من أي يوم آخره - «حسن، إذاً .. سوف أجيء عدواً .. الأمر مزعج لأني في منزل صديقة لي هي...» كنت أن لم يدخل في روعها أنتي سوف أقبل اقتراحها بالجيء، فلم يكن صادقاً إذاً وأردت إحراجها. «وماذا

يهمّني من صديقتك؟ تعالى أو لانجيئي، ذلك أمر يخصّك، فما أنا من يسألك المجيء، أنت من اقترحتُ الأمر عليَّه. «لاتغضب، سأقفز داخل عربة وأكون عندك في عشر دقائق». وهكذا، ومن باريس هذه التي انطلقت من أعماق ليلها حتى غرفتي الرسالة الخفية تقيس مدى تأثير كائن بعيد، فإن ماكان يزمع أن يطلع فجأة ويظهر بعد هذه البشارة الأولى إنّما وألبيرتين، تلك التي سبق أن عرفتها مختت سماء (بالبيك، حينما كان نور الشمس الغاربة يبهر ندل الفندق الكبير وهم يعدّون المائدة، وأنفاس المساء المخفيّة تمرّ، وقد سحب زجاج النوافذ كليًّا، تمرّ دونما عائق من الشاطئ حيث يتباطأ آخر المتنزّهين، إلى قاعة الطعام الفسيحة حيث لم يجلس بعد أوائل المتعشّين إلى موائدهم، فيما يمر عبر المرآة التي جُعلت خلف طاولة المشرب وهج جسم السفينة الأحمر ويطيل المقام ظلّ رماديّ للدخان المنبعث من آخر مركب متجه إلى «ريڤبيل». لم أعد أسأل نفسي ما الذي أمكن أن يؤخر «ألبيرتين»، وحينما دخلت «فرانسواز» إلى غرفتي تقول لي: «وصلت الأنسة» «ألبيرتين»، فإن كنت أجبت حتى دون أن أحرَك رأسي فقد كان ذلك لمحض التستّر : ﴿ وَكَيْفَ بَجْيِءِ الآنسة ﴿ الْبِيرتينِ ﴿ مَأْخُرة إلى هذا الحدُّ؟، ولكنّي حين رفعت ناظري إلى «فرانسواز» وكأنما بي فضول لأحظى بإجابتها التي ينبغي أن تعزَّز الصدق الظاهر في سؤالي تبيَّنت بإعجاب وحنق أن «فرانسواز» ، وكمانت قادرة على منافسة «لابيرما» نفسها في فنَ إنطاق الأثواب الجامدة وقسمات الوجه، قد أفلحت في تلقين صدرتها درساً وكذلك فعلت بشعورها التي أعيد أَكْثَرها بياضاً إلى السطح وعُرضتْ وكأنّها خلاصة شهادة ميلاد، وبعنقها الذي لواه التعب والطاعة. كأنت كلها ترثى لحالها أنْ أُوقظَتْ من نومها وأخرجت من دفء السرير في أنصاف الليالي وفي سنّها وقد اضطرّت أن ترتدي ملابسها بأقصى سرعة مجازفة باصابتها باحتقان رثوي. ولذلك قلت، وقد خشيت أن يكون بدا أني أعتذر عن وصول «ألبيرتين، متأخّرة: «وإني في جميع الأحوال مسرور جدًا من أنها جاءت، وكل شيء على مايرام،، وأطلقت العنان لعميق ابتهاجي. ولم يلبث فترة طويلة لاتشوبه شائبة بعدما سمعت جواب «فرانسواز». فإنّها أخذت، دون أن تطلق أية شكوى، بل هي تبدو وكأنّها تكتم جاهدة سعالاً لايقاوم، وتكتفي بمصالبة شالها عليها وكأنما حلّ بها البرد، أخذت تحكي لمي كلّ ماقالته لـ«ألبيرتين»، إذ لم يفتها أن تسألها عن أحبار عمتها. ٥ كنت بالضبط أقول لها لاشك أن سيدي خشي أن لا بخيء الآنسة من بعد لأنَّ الساعة ليست مناسبة للمجيء فقد أوشك يطلع الصباح. ولكن لابدَّ أنها كانت في أماكن تلهو فيها أحسن اللهو فهي حتى لم تقل لي إنها انزعجت من اضطرارها سيّدي للانتظار وأجابت بلهجة من يسخر من الناس: ٥ تأخير ولا قطيعة!٥ وأردفت ٥ فرانسواز، تقول هذه الكلمات التي احترقت فؤادي: «لقد كشفت سرّها إذ تقول ماتقول لعله كان بودها أن تتستر، ولكن ٥٠٠٠.

لم يكن ثمة مأستغربه كثيراً، فقد قلت منذ قليل إن «فرانسواز» نادراً ماكانت تنقل إليك في الخدمات التي تكلف بها، إن لم يكن ماقالته هي وماكانت تسترسل فيه بطيبة خاطر، فالجواب المنتظر على الأقلّ. فأما إن ردّدت استثناء على مسامعنا الأقوال التي صدرت عن أصدقائنا فقد كانت تتدبر أمرها بعامة كي تضفي عليها طابعاً مهيناً بوساطة ماتؤكد أنه رافقها من دلائل ولهجة لدى الضرورة. كانت ترتضي، عند اللزوم، أن تكون لحقت بها إهانة، ويرجّح أن تكون خيالية على أية حال، على يد مورد أرسلناها إليه شرط أن تطالنا تلك الإهانة، إذ هي موجّهة إليها هي التي كانت تمثلنا وتكلمت باسمنا، على نحو ارتدادي. ولعله ماكان بقي لنا

سوى أن نجيبها بأنها أساءت الفهم وأنها مصابة بهذيان الاضطهاد وأنَّ لم يتحالف التجار جميعهم ضدّها. وكنت على أيّ حال قليل الاهتمام بمشاعرهم. وماكان الأمر واحداً بالنسبة إلى مشاعر «ألبيرتين». لقد ذكرتني «فرانسواز» في الحال، وهي تعيد على هذه الكلمات الساخرة: «تأخير ولاقطيعة!» بالأصدقاء الذين ختمت «ألبيرتين» أمسيتها بصحبتهم التي راقتها إذا أكثر مما تروقها صحبتي. وأضافت «فرانسواز»، ونادراً ما تشاطرني انطباعاتي ولكنَّها تحسَّ بحاجة إظهار انطباعاتها، أضافت تقول كأنَّما تسخر من وألبيرتين، : وإنّها مضحكة وتعتمر قبّعة صغيرة مسطحة تضفي عليها، إلى جانب عينيها الكبيرتين، هيئة عجيبة ولاسيّما بمعطفها الذي لعلها أحسنت صنعاً لو بعثت به إلى «الرفّاءة» فهو متآكل كله. إنّها تضحكني، ماكنت حتى أودّ الظهور بمظهر من يدرك أن تلك الضحكة كانت تعنى الازدراء والسخرية ولكنّى بغية رد الضربة بضربة أجبت «فرانسواز» مع أنى لا أعرف القبعة الصغيرة التي تتحدّث عنها «ماتسمينه «بالقبعة الصغيرة المسطحة» شيء محض رائع» .. فقالت «فرانسواز» معبّرة تعبيراً صريحاً هذه المرّة عن ازدراء حقيقي: ايعني أنها لاتساوي فلسأ يتيماً». حينئذ توجّهت إلى «فرانسواز» بهذه الكلمات القاسية (وبلهجة لطيفة متباطئة كي يبدو أنّ إجابتي الكاذبة إنّما تعبّر لاعن غضبي، بل عن الحقيقة، ودونما إضاعة للوقت مع ذلك كي لا أضطر "ألبيرتين" إلى الانتظار) قلت بلهجة معسولة: وأنت رائعة، ولطيفة، وتملكين ألفاً من الصفات، ولكنَّك لاتزالين حيث كنت يوم جئت إلى باريس إن كان ذلك فيما يخصّ خبرتك بأمور الملبس أو في حسن لفظ الكلمات أو تحاشي النطق الخاطئ». وكان اللوم يتصف بغباء فريد لأن تلك الكلمات الفرنسية التي نبدي اعتزازاً كبيراً بصحة نطقها لاتعدو أن تكون محض «نطق خاطئ» جادت به أفواه غاليّة كانت تلفظ اللاتينية أو الساكسونية لفظاً أعوج، إذ ليست لغتنا سوى النطق السيئ لنفر غيرهم. إن عبقريّة اللغة بوضعها الحيّ ومستقبل الفرنسيّة وماضيها، ذلك ماكان يجدر الاهتمام به في أخطاء افرانسواز، أفليست االرتاءة، بدلاً من االرفاءة، غريبة غرابة تلك الحيوانات الباقية من عصور سحيقة، كالحوت أو الزرافة، والتي ترينا الحالات التي مرت بها حياة الحيوان؟ وأضفت قولي: ٥ويما أنك لم تفلحي في التعلم منذ هذه السنوات الكثيرة فلن تتعلمي في يوم. ويمكن أن تتعزّي عن ذلك فليس يحول دون أن تكوني امرأة طيّبة جدّاً وتبدعين في تخضير لحم البقر بالخثيرة وألف من الأشياء الأخرى. إن القبّعة التي تظنينها بسيطة منقولة عن قبعة لأميرة «غير مانت، كلفت خمس مئة فرنك. وإنى عازم على أية حال على إهداء الآنسة «ألبيرتين» واحدة تفوقها جمالاً عما قريب، كنت أعلم أن مايمكن أن يزعج افرانسوازا أكثر الإزعاج إنما إنفاق المال على أناس لا يخبُّهم. فأجابتني بيضع كلمات جعلها فقد مفاجئ لأنفاسها غير مفهومة كثيراً. وحينما أعلمت فيما بعد أنها تشكو من مرض في القلب يا ما أصابني من ندم أن لا أكون حجبت عن نفسي المتعة الضارية العقيمة المتمثلة في الرد على أقوالها على هذا النحو! كانت «فرانسواز» على أيّ حال تكره «ألبيرتين» لأنّ «ألبيرتين» لا يمكنها، وهي فقيرة، أن تزيد ممّا تعتبر «فرانسواز» أنه مواضع تفوّقي. فكانت تبتسم برقة في كلّ مرّة تدعوني فيها السيّدة «دو فيلها ريزيس»، ولكنَّها بالمقابل تثور ثائرتها من أن لاتقوم «ألبيرتين» بالمعاملة بالمثل. وقد بلغ بي أن أضطرَ إلى اختراع هدايا مزعومة تقدّمها هذه الأخيرة ولم تصدّق «فرانسواز» في يوم أقلّ مايكون التصديق وجود مثلها. كان غياب المعاملة بالمثل يصدمها بوجه الخصوص في حقل الطعام. فأن تقبل بأعشية تقدّمها والدتي، إن لم نكن مدعوّين

في منزل السيدة «بونتان» (مع أن هذه الأخيرة كانت تغيب عن باريس نصف الوقت إذ كان زوجها يقبل ببعض «المناصب» شأنه فيما مضى حينما كان يضيق ذرعاً بالوزارة)، فإنّما يبدو لها ذلك من جانب صديقتي قلة ذوق كانت تستنكرها على نحو غير مباشر بتلاوة هذا القول المأثور الشائع في «كومبريه»:

- اهيًا نأكل رغيفي.
- بكلّ طيبة خاطر.
- هات نأكل رغيفك.
  - لم أعد جائعاً».

تظاهرت بأني أكتب، فقالت لي (ألبيرتين) وهي داخلة: (لمن كنت تكتب؟)

- لصديقة لي جميلة، لـ «جيلبيرت سوان»، ألا تعرفينها؟» - «لا !» وأقلعت عن طرح أسئلة على «ألبيرتين» حول أمسيتها إذ كنت أحس أني سوف أوجّه إليها اللوم وأنه لن يتسع لنا الوقت من بعد، بسبب تقدّم الساعة، لمصالحة كافية بيننا كي ننتقل إلى القبل والمداعبات. ولذلك أردت أن أبدأ بها منذ الدقيقة الأولى. ولئن كنت في جميع الأحوال هدأت بعض الشيء فما كنت أحسني سعيداً. فإن فقدان آية بوصلة وأيّ اتّجاه، وهو مايميّز الانتظار، إنما يستمرّ بعد وصول الشخص المنتظر وإذ يحلّ فينا محلّ الهدوء الذي كنّا بفضله نصور مجيئه بمثابة متعة معينة فإنه يحول دون تذوّتنا أية متعة. لقد حضرت «ألبيرتين» أمّا أعصابي المفككة فلا تزال، إذ توالي اضطرابها، تنظرها. «هل أقدر أن أنال قبلة طيبة يا «ألبيرتين»؟ فقالت لي بكامل طيبتها، وماكنت رأيتها في يوم بمثل جمالها: «أنت وماتشاء» - «أأضيف أخرى؟ فأنت تعلمين أن ذلك يوليني أعظم متعة. « فأجابت تقول : «ويوليني أنا مايزيد ألف مرة آه! باللمحفظة الجميلة التي تقتنيها!» - «خذيها، إنّي أهبك إياها للذكرى» - «لطف زائد منك..» لعلّ المرء كان يشفي من عالم الخيال إلى الأبد لو شاء، بغية التفكير بمن يحبّها، محاولة أن يكون الشخص الذي سيؤول إليه حينما لن يحبّها من بعد. إن المحفظة وكرة «جيلبيرت» التي من عقيق، كلّ ذلك إنما استمد بالأمس أهميته من حالة داخلية محضة، إذ هما الآن في نظري محفظة وكرة عاديتان.

سألت «ألبيرتين» إن كانت تريد شراباً، فقالت لي: «يبدو لي أتي أبصر هنا برتقالاً وماء. فالأمر على مايرام». وأمكنني هكذا أن أتذوق، إلى جانب قبلاتها، تلك البرودة التي كانت تبدو لي وكأنما تفوقها في منزل الأميرة «دو غير مانت». كان يبدو أن البرتقالة المعصورة في الماء يحمل إلي شيئا فشيئاً، كلما مضيت في الشراب، حياة نضجها الخفية وتأثيرها الطيب على بعض حالات هذا الجسم الإنساني الذي ينتمي إلى مملكة مختلفة إلى حد بعيد وعجزها عن إحيائه، وفي المقابل صنوف الري التي يمكن أن تخدمه بها، ومئة سر كشفتها الثمرة لإحساسي وليس لعقلي.

بعدما ذهبت «ألبيرتين» تذكرت أنّي وعدت «سوان» بأن أكتب لـ «جيلبيرت» ورأيت قدراً أكبر من الكياسة في أن أفعل في الحال. وكان أن خططت على المظروف اسم «جيبليرت سوان»، وكنت أغطي به

فيما مضى دفاتري لأوهم نفسي بتبادل الرسائل وإياها، ففعلت دونما تأثّر وكأنّما أخط آخر سطر في وظيفة مدرسيّة ممّلة. ذلك لأنّي إن كنت أنا من يكتب بالأمس ذاك الاسم فإن المهمّة الآن قد عَهدَتْ بها العادة إلى واحد من أمناء السرّ الكثيرين الذين تتّخذهم. كان بمقدور هذا الأخير أن يخط اسم «جيلبيرت» بهدوء يزيد منه أنّه، لما وضعته العادة عندي منذ وقت قريب وأدخل مؤخراً في خدمتي، لم يكن عرف «جيلبيرت» وهو يعلم فحسب أنّها فتاة كنت عاشقاً لها، دون أن يبطن هذه الكلمات بأيّ واقع، لأنّه سمعني أنخدّت عنها.

ماكان بوسعي أن أتهمه بالجفاف، فالشخص الذي كنته الآن إزاءها كان أفضل ٥ شاهد، اختير ليفهم ماسبق أن كانته هي. فقد أضحت المحفظة وكرة العقيق في نظري إزاء البيرتين، ما سبق أن كانتا في نظر هجيليرت، وما لعلهما كانتا بالنسبة إلى أي شخص لم يرسل على صفحتهما وهج حب داخلي. إلا أن اضطرابا كان يداخلني الآن ويشوه بدوره القوة الحقيقية للأشياء والكلمات. وإذ كانت البيرتين، تقول لي، كيما تشكرني أيضاً: ٥ كم أحب حجارة الفيروز! أجبتها قائلاً: ٥ لاتدعي هذه تمون، وأنا أستودعها هكذا كما أفعل مع حجارة، مستقبل صداقتنا التي لم تكن أكثر قدرة على الإيحاء لـ ٥ ألبيرتين، بشعور معين عما سبق أن كانت للحفاظ على العاطفة التي كانت مجمعني بـ ٥ جيلبيرت، فيما مضي.

وقد برزت في تلك الفترة ظاهرة لاتستحقّ الذكر إلا لأننًا نلقاها في حقب التاريخ الهامّة كافّة. ففي اللحظة ذاتها التي كنت أكتب فيها لـ «جيلبيرت» كان السيّد «دو غير مانت» يفكّر، وهو بعد عائد من الحفلة الراقصة ولايزال يعتمر خوذته، أنه سيضطر في الغد إلى لبس الحداد رسمياً، فقرر تقديم موعد الاستشفاء بالحمّة الذي كان عازماً على القيام به ثمانية أيّام. وحينما عاد منه بعد ثلاثة أسابيع (واستباقاً للأمور بما أتني أنهيت منذ قليل فقط رسالتي لـ ١ جيلبيرت ١) كان أن عقدت الدهشة ألسنة أصدقاء الدوق الذين سبق لهم أن رأوه، وهو في البداية شديد اللامبالاة، ينقلب مناهضاً شرساً لـ «دريفوس»، حينما سمعوه يجيبهم (وكأنّما لم يفعل الاستشفاء فعله في المثانة فحسب): ٥ حسن! صوف يعاد النظر في الدعوى وتعلن براءته، فليس يمكن الحكم على رجل غير مطلوب في أمر. هل رأيتم قط خَرفاً على شاكلة «فروبيرڤيل». هذا ضابط يُعدّ الفرنسيّين للمذبحة (ويقصد الحرب). ما أُغربه عصر هذا وإن الدُّوق «غير مانت» كان تعرُّف في منطقة المياه في تلك الأثناء إلى ثلاث سيّدات فاتنات (أميرة إيطالية وشقيقتي زوجها). فإذ سمعهن الدوق يقلن بضع كلمات حول الكتب التي يقرأنها ومسرحيّة يجري تمثيلها في الكازينو أدرك في الحال أنه يتعامل مع نساء رفيعات الثقافة وأنّه لم يكن معهن، كما يقول، في موقع قوة. وقد ازداد من جرّاء ذلك سعادة أن دعته الأميرة للعب البريدج. ولكنَّه ماأن وصل إلى منزلها، وإذ كان يقول لها في حماسة مشاعره المعادية لـ «دريفوس» عداء قاطعاً : «عجباً، ما عادوا يحدثوننا عن إعادة النظر في قضية «دريفوس» الذائع الصيت»، حتى تعاظمت دهشته لدى سماعه الأميرة وشقيقتي زوجها يقلن: «ما كانوا في يوم بمثل قربهم من ذلك، فلا يمكن الاحتفاظ بمن لم يفعل شيئاً في السجن». وتمتم الدوق بادئ الأمر قائلاً «ماذا؟ ماذا؟» كأنما لدى اكتشاف لقب غريب يستخدم في هذا المنزل للاستهزاء بشخص خَالُهُ حتى ذاك ذكيًا. ولكن الدوق بعد عدَّة أيَّام، ومثلما يصرخون من جبن وروح تقليد قائلين دون أن يعرفوا السبب: «هيه، يا «جوجوت» ]» لفنّان كبير يسمعون من يطلق عليه هذه التسمية في هذا المنزل، كان يقول، ولايزال مرتبكاً جداً جراء العادة الجديدة: «بالفعل، إن لم يكن اقترف [ 90

ذباً». كانت السيّدات الفاتنات الثلاث يرين أنّه لايتقدّم بسرعة كافية ويعنّفنه بعض الشيء: «ولكن مامن شخص ذكيّ في الأساس استطاع أن يظنّ ثمّة شيئاً». وفي كلّ مرّة بجري فيها واقعة «دافعة» ضدّ «دريفوس» ويمضي الدوق لينقل إليهن الخبر ظنّا منه أن ذلك سيرد للطريق القويم السيّدات الثلاث الفاتنات كنّ يضحكن كثيراً ولا يجدن مشقّة في أن يبرهن له برهافة كبيرة في الجلل أنّ الحجّة غير ذات بال ومضحكة تماماً. وقد عاد الدوق إلى باريس مناصراً مهووساً بـ«دريفوس» نحن لانزعم بالتأكيد أن السيّدات الفاتنات الثلاث لم يكن في هذه الحالة رسولات حقيقية. ولكنّما يجب أن نلاحظ أنّه يتّفق في كلّ عشر سنوات، بعدما تركنا رجلاً تعمر صدره قناعة حقيقية، أن يدخل في صحبته زوجان ذكيّان أو سيّدة فاتنة وحيدة وأن يصاًر به بعد انقضاء بضعة شهور إلى آراء مناقضة. وثمّة الكثير من البلدان تتصرّف تصرّف الرجل الصادق بصدد هذه النقطة، الكثير من البلدان التي تركناها تعمر ديارها الكراهية لشعب والتي غيرّت بعد ستّة أشهر من مشاعرها وقلبت أحلافها.

ماعدت رأيت «ألبيرتين» بعض الوقت ولكنّي واظبت، في غياب السيّدة «دو غير مانت» التي لم تعد يخرّك خيالي، على زيارة فاتنات أخريات ومساكنهن وهي لا تنفصل عنهن مثلما لاينفصل الصفق الذي من صدف أو مينًا أو برج الصَّدفة المحزّز عن الرخويّة التي صنعته وتختمي في داخله. ولعلّني ماكنت أستطيع تصنيف تلك السيدات، فصعوبة المسألة ناجمة عن أنها تافهة بقدر ما يستحيل حلها، ناهيك عن طرحها. كان لابد قبل السيّدة من الوصول إلى الفندق الساحر. وبما أن إحداهن تستقبل كل يوم بعد الغداء على مدى أشهر الصيف كان لابدً، حتى قبل الوصول إلى منزلها، من إنزال غطاء العربة لشدّة ماتسفع الشمس التي سوف تداخل ذكراها، دون أن أكون انتبهت للأمر، الانطباعُ الكلي. كنت أظنّ فقط أنّني ذاهب إلى الكور لارين، ، فيما أحسّ في الواقع قبلما أصل إلى الاجتماع الذي ربما كان سخر منه رجل عملي، أحس مثلما في رحلة عبر إيطاليا، بانبهار وملاذ لن ينفصل الفندق عنها من بعد في ذاكرتي. أضف أن السيدة، بسبب الحر الناجم عن الفصل والساعة، كانت قد أحكمت إغلاق المصاريع في صالات الطابق الأرضي المستطيلة الفسيحة حيث يجري استقبالها. كنت بادئ الأمر لا أتعرّف تماماً ربّة المنزل وزوّارها وحتى الدوقة «دو غير مانت» التي كانت تطلب إليّ بصوتها الأجشّ الجيء للجلوس بجانبها في مقعد منجّد بقماش «بوڤيه» يمثّل «اختطاف أوروبا». ثمّ أبصرتُ على الجدران السجّاد الحائطيّ الواسع الذي من القرن الثامن عشر ويمثّل سفناً بصوار تزهر عليها ورود الخطمي ووجدتني مختها وكأتي لا في قصر «السين» بل في قصر «نبتون» على ضفّة نهر أوقيانوس حيث تنقلب الدوقة «دو غير مانت» وكأنها واحدة من آلهات المياه. ولو عددت جميع القصور المختلفة عن هذا لما انتهيت. والمثال كاف ليُظهر أني كنت أضمّن أحكامي المجتمعيّة انطباعات شعريّة ماكنت أدخلها البتّة في الحسبان حينما أقوم بالجمع حتى أني حينما كنت أحسب فضائل إحدى الصالات لم يكن جمعي صحيحاً التّة.

أجل لم تكن أسباب الخطأ تلك هي الوحيدة ولكنّما لايتسع الوقت من بعد، قبل سفري إلى «بالبيك» (حيث سأقضي لسوء حظي، فترة ثانية سوف تكون الأخيرة أيضاً)، كيما أبدأ برسم لوحات للناس سوف بجد مكاناً لها بعد هذا بكثير. دعنا نقول فقط إن «أوديت» كان يمكن أن تضيف إلى هذا السبب الأول الكاذب (حياتي الطائشة نسبياً والتي تقود إلى افتراض حبّ أمور الدنيا) لتسطير رسالتي لـ «جيلبيرت» وماييدو أنه يشير

إلى عودة إلى عائلة «سوان»، سبباً ثانياً هو كالأوّل غير صحيح. وإني لم أتخيّل حتى الآن الوجوه المختلفة التي يتخذها العالم بالنسبة إلى الشخص نفسه إلا بافتراض أن العالم لايتغير : فإن يتّفق للسيّدة نفسها التي ماكانت تعرف أحداً ارتياد مطارح كلّ الناس فيما تُهْجَر سيّدة أخرى كانت تملك موقعاً أساسيّاً استهوانا أن لا نرى في ذلك سوى تقلّبات محض شخصيّة من صعود وهبوط تفضي بين حين وآخر وفي ذات الجمتمع على إثر مضاربات في البورصة إلى سقوط مدوّ أو إثراء يجاوز الآمال. بيد أنّ الأمر ليس هذا فحسب، إذ تبدو النظاهرات المجتمعيّة (وهي أدنى كثيراً من الحركات الفنيّة والأزمات السياسيّة والتطوّر الذي يحوّل الذوق العام وجهة المسرح الفكريّ، ثم إلى الرسم الانطباعيّ، ثم إلى الموسيقى الألمانية والمعقدة، ثم إلى الموسيقى الروسية والبسيطة، أو وجهة الأفكار الاجتماعيّة وأفكار العدالة والردّة الدينيّة والانتفاضة الوطنيّة) انعكاساً لها بعيداً مهشماً غامضاً مضطرباً متغيّراً. حتى الصالونات إذاً لا يمكن وصفها في جمود ساكن استطاع حتى الآن أن يناسب دراسة الطباع التي ينبغي لها هي الأخرى أن تنساق في حركة شبه تاريخيَّة. إن حبِّ الجديد الذي يدفع جال المجتمع، تمن يتعشّقون بصدق كثير أو قليل الاطّلاع على التطوّر الفكري، إلى التردّد على الأوساط التي يستطيعون أن يتابعوا فيها ذاك التطُور، يجعلهم يفضّلون عادة ربّة منزل مجهولة حتى ذاك وتمثل آمالاً لاتزال يانعة تماماً في ذهنيّة متفوّقة، آمالاً ذبلت وبهتت لدى النساء اللواتي زاولن منذ فترة طويلة السلطة المجتمعيّة واللواتي يعرفون نقاط القوّة والضعف لديهن فلا يثرن من بعد خيالهم. وهكذا بجد كلّ عصر مشخّصاً في نساء جديدات، في جماعة جديدة من النساء اللواتي يبدين، بارتباطهن الوثيق بكلّ مايستثير صنوف الفضول الأكثر جدّة، وكأنهن بأثوابهن يظهرن في تلك الفترة فقط بمثابة جنس مجهول نجم عن آخر طوفان، ونساء ذوات جمال لايقاوم في كلّ فترة (قنصليّة، جديدة وكل فترة (مديرين، جديدة. لكنّ ربّات المنازل الجديدة ماهنّ في الغالب، شأن بعض رجال دولة في أوّل وزارة لهم، وهم كانوا منذ أربعين عاماً يقرعون جميع الأبواب دون أن تُفتح لهم، سوى نساء ماكن معروفات في الجتمع ولكنّهن يستقبلن مع ذلك منذ زمن طويل بعض «الخلص القليلين» لغياب الحلّ الأفضل. ليست الحال بالطبع كذلك على الدوام، فحينما ظهرت، مع الازدهار الهائل الذي شهدته فرق الباليه الروسية والذي أبرز على التوالي (باكست، ودينجنسكي، ودبونوا، وعبقرية «سترافنسكي»، حينما ظهرت الأميرة «يوربيليتييف»، العرّابة الشابّة لسائر هؤلاء الرجال العظام الجدد، تضع على رأسها ضمّة ريش واسعة خفّاقة لاتعرفها الباريسيّات وحاولن كلهّن تقليدها، أمكن الظنّ بأنّ هذه المخلوقة الرائعة قد جاء بها الراقصون الروس في أمتعتهم التي لانخصى وكأنَّما هي أثمن كنز لديهم. ولكنَّنا حينما سنبصر إلى جانبها، في مقدّمة المسرح وفي سائر عروض «الروس»، السيّدة «ڤيردوران» مجلس مثل جتّية حقيقيّة وهي مجهولة حتى هذا اليوم من جانب الأرستقراطيّة فسيمكننا أن نجيب الجماعات الراقية التي ستظنّ بيسر أن السيّدة «ڤيردوران» قد وصلت منذ فترة قريبة مع فرقة «دياغيليڤ» ، نجيبها أن هذه السيّدة سبق أن وجدت في أزمنة مختلفة ومرّت بتحوّلات مختلفة لايمتاز عنها هذا التحوّل إلا بأنّه الأول الذي يحمل إليها أخيراً النجاح الذي طالما انتظرته «المعلّمة» وعبثاً فعلت، وقد أصبح منذ الآن مُؤكّداً يسير متسارع الخطي. أمّا فيما يخص السيّدة «سوان» فالصحيح أن الجدّة التي كانت تمثّلها لم تكن تتسّم بالطابع الجماعي نفسه. فقد تبلورت صالتها حول رجل، رجل على شفا الموت انتقل دفعة واحدة تقريبًا، في اللحظات التي استنفدَتْ فيها موهبته، من العتمة إلى قمّة الجد. لقد كان التهافت على آثار «بيرغوت» عظيماً لاحدٌ له. كان يُمضّى كامل

نهاره في الصدارة في منزل السيدة «سوان» التي كانت تهمس في أذن رجل ذي نفوذ: «سوف أكلمه وسيجهز لك مقالة». لقد كان بأية حال قادراً على فعل ذلك وحتى على مشهد صغير للسيدة «سوان». كانت صحته أقل سوءا، وهو أقرب إلى الموت، منها في الفترة التي كان يجيء فيها مستطلعاً أخبار جدتي. ذلك لأن الاما جسدية كبيرة فرضت عليه الحمية؛ والمرض أكثر من يصغى إليه من الأطباء :فالمرء إزاء الطيبة والمعرفة لايتوقف عن الوعود ولكنه يطيع الألم.

صحيح أنَّ عشيرة آل «فيردوران» الصغيرة كان لها الآن اهتمام حيّ يختلف عمّا كانت عليه الصالة ذات النزعة القوميّة بعض الشيء، بل الأدبيّة إلى ذلك والبيرغوتيّة قبل كلّ شيء. فقد كانت العشيرة الصغيرة مركزاً نشطاً لأزمة سياسيّة طويلة بلغت أقصى شدّتها، عنينا «الدريفوسيّة». ولكن أهل المجتمعات كانوا في غالبيّتهم معارضين لإعادة النظر في الدعوى إلى حدّ تبدو معه الصالة الدريفوسية شيئاً بمثل استحالة صالة تساند «الكومونه» في عصر آخر. صحيح أن الأميرة «دو كاپرا رولا» التي سبق أن تعرّفت إلى السيّدة «ڤيردوران» بمناسبة معرض كبير نظمته قد قامت بزيارة طويلة لهذه الأخيرة أملاً في إغواء بعض العناصر من ظرفاء العشيرة الصغيرة وفي ضمّهم لصالتها الخاصّة، زيارة اتّخذت الأميرة في غضونها (مؤدّية بذلك دوراً مصغّراً لأمثال الدوقة «دو غير مانت») عكس الآراء الشائعة وأعلنت أن من يؤلفون عالمها أغبياء، وقد رأت السيّدة «فيردوران» في ذلك شجاعة كبيرة. ولكنّما لم تبلغ بها تلك الشجاعة فيما بعد حدّ التجرّؤ على خيّة السيّدة «ڤيردوران» في ميدان سباق «بالبيك» بمواجهة سهام تنطلق من ألحاظ سيّدات قوميّات. أمّا فيما يخصّ السيّدة «سوان» فقد كان مناهضو «دريفوس» يقرّون على العكس بفضلها أن تكون «مستقيمة الرأي» وإن لها بذلك، وهي زوجة ليهودي، فضلاً مزدوجاً. ومع ذلك فالذين لم يسبق لهم أن ذهبوا مرّة إلى منزلها كانوا يتخيّلون أنها تستقبل فحسب بعض اليهود المغمورين وتلاميذ لـ «بيرغوت» . ويصنّفون على هذا النحو نساء يتمتّعن بكفاءات أرفع من السيّدة «سوان» في آخر درجة من السلم الاجتماعي إمّا بسبب منبتهنّ، وإمّا لأنهنّ لا يملن إلى الأعشية في المدينة والأمسيات التي لا يُشاهَدُن فيها البتة، والأمر يظنُّونه خطأ، ناجماً عن أنهنَّ ربَّما لم يدعين، وإمًا لأنّهن لايتحدّثن البتّة عن صداقاتهنّ المجتمعيّة بل يقتصرن على الأدب والفنّ، وإمّا لأنّ الناس يطلبون الخفية لارتياد منازلهن أو يبتغون الخفية لاستقبالهن كي لايرتكبوا وقاحة إزاء الآخرين، وأخيراً لألف من الأسباب بجعل في النهاية من هذه أو تلك من بينهن في نظر بعض منهم المرأة التي لايستقبلونها. تلك كانت الحال بالنسبة إلى «أوديت». ولما وقع لي السيّدة «ديبينوا»، بمناسبة دفعة كانت ترغب في تأديتها لرابطة «الوطن الفرنسي»، أن تذهب لزيارتها، كما لو أنها تدخل إلى دكان عقّادتها، وهي بأي حال على يقين من أنها لن تلقى سوى وجوه هي حتى غير محتقرة ولكنّها مجهولة، لبثت مُسَمّرة في مكانها حينما انفتح الباب لاعلى الصالة التي كانت تفترضها بل على قاعة سحريّة تعرّفت فيها، وكأنّما بفضل تبدّل يتمّ حين الطلب في مشهد سحري، تعرّفت عبر ممثّلات صامتات فاتنات، صاحبات السموّ والدوقات نصف ممدّدات على دواوين، جالسات على كنبات، ينادين على ربَّة المنزل باسمها، هنَّ اللواتي كانت تصادف هي نفسها، أميرة «ديبينوا»، عنتاً عظيماً في اجتذابهن إلى منزلها واللواتي كان المركيز «دي لو» والكونت «لويس دو تورين» والأمير «بورغيز» والدوق «ديستريه»، وهم يحملون شراب البرتقال ومحمّصات الحلوى، يقومون في هذه اللحظة

لديهنّ مقام حمّالي الخبز والسقاة. ولما كانت الأميرة «ديينوا» تضع، دونما انتباه للأمر، الصفة المجتمعيّة في داخل الأشخاص فقد اضطرّت أن تنزع عن السيّدة «سوان» مظهرها الجسماني وتعيد تجسيدها في امرأة أنيقة. وهكذا يلقي الجهل بالحياة الحقيقيّة التي تخياها نساء لايعرضنها في الصحف حجاباً من الأسرار فوق بعض الحالات (مسهماً بذلك في تنويع الصالات). فإنه فيما يخصّ «أوديت» أقبل بادئ الأمر بضعة رجال من أرقى طبقات المجتمع للعشاء في منزلها في جو حميم وبهم توق إلى التعرف بـ ابيرغوت ١٠ وقد أبدت من حسن الذوق الذي اكتسبته مؤخّرا ماحال دون أن تنشر الأمر على الملاً. هنا كانوا يجدون المائدة ممدودة- والأمر ربّما يذكر بالنواة الصغيرة التي حافظت «أوديت» منذ الانشقاق على تقاليدها. كانت «أوديت» تمضى بهم بصحبة «بيرغوت» إلى «العروض الأولى» المثيرة- وهو ماكان يوجّه له في النهاية الضربة القاضية. وحكوا عنها لبعض نساء من محيطهم قادرات على صرف انتباههن إلى هذا القدر من الجدّة. كنّ متيقّنات أن «أوديت»، وهي في سرٌ «بيرغوت»، ساهمت في كثير أو قليل في مؤلفاته ويظننها أذكي ألف مرّة من أبرز نساء «الحي» للسبب نفسه الذي من أجله يعلقن كامل آمالهن السياسية على بعض الجمهوريين «الثابتي اللون» من أمثال السيّد «دومر» والسيّد «ديشانيل»، فيما يرين فرنسة في الدرك إن عهد بها إلى الجماعة الملكيّة التي يستقبلنها على العشاء من أمثال «شاريت» و«دودوڤيل»، الخ هذا التبدّل في وضَع «أوديت» كان يَنْجَزّ من جانبها بتكتّم يجعله مؤكدًا أكثر وأكثر سرعة ولكنّه لايفسح للجمهور أن يرتاب بأمره، الجمهور الميّال إلى الاتكال بشأن تقدّم صالة أو انحطاطها على أنباء صحيفة «الغاليّ، حتى كانت ذات يوم، في عرض تمهيدي لمسرحيّة لـ بيرغوت، حرى في قاعة من أكثرها أناقة لصالح أحد الأعمال الخيريّة، مفاجأة حقيقيّة حينما شهدوا في المقصورة المواجهة، وكانت مقصورة المؤلف، السيّدة «دو مارصانت» تَقْبلُ وتجلس بجانب السيّدة «سوان» ومعها تلك التي كانت في سبيلها لتصبح اللبؤة وملكة العصر، الكونتيسَّة «موليه»، وذلك من جرّاء التنحّي التدريجي، للدوقة «دو غير مانت» (التي أشبعت تكريماً وقضت على نفسها عن طريق الجهد الأقلّ). «حين كنّا حتىّ لا نرتاب بأنها باشرت دربها الصاعد، يقولون فيما بينهم عن «أوديت» إذ يشاهدون الكونتيسة «موليه» في المقصورة، القد اجتازت آخر درجة. الله وكان بوسع السيَّدة السوان، حتى أن تعتقد أنَّى كنت أتقربُ من ابنتها بدافع السنوبيَّة. وعلى الرغم من صديقات «أوديت» المتألَّقات فإنَّها لم تكن أقلّ إصغاء للمسرحيَّة وبانتباه شديد كما لو أنها كانت هناك لمجرّد أن تسمعها، مثلما كانت تجتاز بالأمس «الغابة» لداع صحّى ولإجراء التمارين. وإذا برجال، وكانوا بالأمس أقل استعجالاً من حولها، يقبلون إلى «البلكون» وهم يزعجون الجميع ليتعلَّقوا بيدها بغية الاقتراب من الوسط المهيب الذي يحيط بها. أمّا هي فكانت عجيب بابتسامة لاتزال أقرب بالأحرى إلى اللطف منها إلى السخرية، بجيب بطول أناة عن استلتهم وتتصنّع هدوءاً يفوق مالعلهم كانوا يظنّون وربّما كان صادقاً إذ لايعدو هذا العرض المتباهي كونه عرضاً متأخراً لألفة معتادة أبقيت طي الكتمان. كان وراء هاتيك السيّدات الثلاث اللائمي يجتذبن الأنظار كلّها «بيرغوث» يحيط به أمير «أغريجانت» والكونت «لويس دو تورين، والمركيز «دو بريوتيه». ومن اليسير، بالنسبة إلى رجال كانوا موضع ترحيب في كلّ مكان ولا يمكن أن يتوقعوا ازدياداً في الرفعة إلا من البحث عن المبتكرّ، أن ندرك أنّ هذا الإبراز لقيمتهم والذي يظنّون أنهم يقومون به إذ يفسحون المجال لتجتذبهم ربة منزل اشتهرت بمستواها الفكري الرفيع ويتوقعون أن يلتقوا عندها سائر المؤلفين المسرحيين والروائيين الرائجين إنّما كان أشد إثارة وحيوية من تلك الأمسيات في منزل الأميرة

«دو غير مانت» والتي كانت تتوالى منذ سنوات كثيرة دون أي برنامج أو جاذب جديد، وهي شبيهة في كثير أو قليل بهذه التي أقدمنا على وصفها وصفاً مفصلاً. وفي هذا العالم الكبير، عالم آل «غير مانت» الذي كان الفضول يُعرِّضُ عنه قليلاً، لم تكن الصيغ الفكرية الجديدة تتجسد تسليات على صورتهم ومثالهم، مثلما في هذه المقطوعات الشعرية الخفيفة التي يكتبها «بيرغوت» للسيدة «سوان»، ومثلما في جلسات «الإنقاذ العام» الحقيقية التي يجتمع فيها في منزل السيدة «فيردوران» «بيكار» و«كليمنصو» و «زولا» و«ريناك» والابوري» (لو كان وسع العالم أن يهتم بقضية «دريفوس»).

كانت «جيلبيرت» ذات فائدة كذلك في أوضاع والدتها، فإن عمّاً لـ «سوان» خلف منذ قليل للفتاة زهاء ثمانين مليون فرنك، الأمر الذي جعل حيّ «سان جيرمان» يشرع في التفكير بها. أمّا قفا الميداليّة فإن «سوان»، وهو مشرف على الموت بأيّ حال، كان يجهر بآراء مناصرة لـ«دريفوس»، ولكنّ ذلك ماكان يمسّ زوجته بل كان يخدم مصلحتها. وما كان الأمر يمسّها إذ كانوا يقولون َ. إنّه خرف غبيّ ولايهتمّ أحد به وليس ثمّة سوى زوجته يحسب حسابها وهي رائعة.» حتى نزعة «سوان» الدريفوسيّة كانت مفيدة لــ«أوديت». فلعلّها كانت سمحت لنفسها، لو تُركت وماتريد، أن تقوم بمحاولات تقرّب من النساء الأنيقات تقودها إلى التهلكة. ففي العشيّات التي كانت مجرّ فيها زوجها للعشاء في حيّ «سان جيرمان» كان «سوان»، وهو قابع بعنف في زاويته، لايجد حرجًا، أن رأى «أوديت»، تطلب تعريفها بسيّدة قوميّة النزعة، في أن يقول بصوت عالي : «ويحك يا الوديت، إنك مجنونة، ورجائي أن مخافظي على هدوئك. فإنَّما تفاهة منك أن تطلبي تعريفك بمناهضين للسامية. إنِّي أمنعك من ذلك. " وجماعة الجُتمع الراقي التي يُلْهِثُ الكلِّ خلفها لم تتعوَّد لا هذا القدر من العزّة ولا هذا القدر من سوء التهذيب، فهي تشهد للمرّة الأولى شخصاً يظنّ نفسه «أكثر منهم». كانوا يتناقلون غمغمات «سوان» تلك فتنهال البطاقات على منزل «أوديت». وحينما تكون هذه في زيارة إلى منزل السيّدة «دارياجون» تقوم حركة نشطة محبّبة يثيرها الفضول. كانت السيّدة «دار باجون» تقول: «لم يزعجك أُنني عرفتك بها. إنّها لطيفة جدّاً. «ماري مارصانت» هي التي عرّفتني بها» – «بالطبع لا، بالعكس، ويبدو أنّها من أكثرهن ذكاء وهي رائعة. كنت أرغب على المكس لقاءها؛ هيّا قولي لي أين تسكن». كانت السيّدة «دار باجون» تقول للسيّدة «سوان» إنّها وجدت أعظم التسلية لديها قبل البارحة وقد هجرت بسرور السيّدة «دوسانتوڤيرت» من أجلها. وكان ذلك صحيحاً لأن تفضيل السيّدة «سوان» إنّما تبدي به أنك ذكيّ مثلما ذهابك إلى حفلة موسيقيّة بدلاً من الذهاب إلى حفلة شاي. ولكن حينما كانت السيّدة «دو سانتوڤيرت» تجيء إلى منزل السيّدة «دارياجون» ساعة مجيء «أوديت»، ولما كانت السيّدة «دوسانتوڤيرت» على قدر من السنوبيّة كبير وكانت السيّدة «دار پاجون» حريصة على حفلات استقبالها مع أنّها تعاملها ببعض الاستعلاء لـم تكن السيّدة «دارپاجون» تعرّف بـ«أوديت» كي لا تعلم السيّدة «دوسانتوڤيرت» من عساها تكون. كانت المركيزة تتصوّر أنّها لابدّ أميرة ما نادرة الزيارات كي لا تكون شاهدتها في يوم، فتطيل من زيارتها وتردّ ردّاً غير مباشر على ماتقوله «أوديت»، ولكنّ السيّدة «دارباجون» ظلّت لاتلين. وحينما تمضي السيّدة «دوسانتوڤيرت» وقد غُلبت على أمرها كانت سيّدة المنزل تقول لـ«أوديت» :«لم أقدّمك لأنّهم لايودّون كثيراً الذهاب إلى منزلها وهي كثيرة الدعوات وماكنت ربّما تستطيعين التخلّص منها». فتقول «أوديت» بشيء من الأسف: «آه!

لا أهمية لذلك». ولكنها كانت مختفظ بالفكرة التي مفادها أنهم لايودون ارتباد منزل السيدة «دوسانتوڤيرت»، والأمر صحيح إلى حد ما، فتستخلص من ذلك أنها تتمتع بموقع يفوق كثيراً موقع السيدة «دوسانتوڤيرت» مع أن هذه الأخيرة تملك موقعاً عظيماً جداً ولا تملك «أوديت» شيئاً منه.

ولم تكن تنتبه للأمر، ومع أنّ صديقات السيّدة «دو غير مانت» كافّة كنّ يرتبطن بصداقة مع السيّدة «دا باجون» فإنه حينما كانت هذه الأخيرة تدعو السيّدة «سوان» كانت «أوديت» تقول بلهجة التُتحسِّب: «إني ذاهبة إلى منزل السيّدة «دارباجون»، ولكنّما ستلقونني من نمط قديم جداً، والأمر يصدمني بسبب السيّدة «دو غير مانت» (التي ماكانت تعرفها على أيّ حال). كان الرجال اللامعون يظنّون أن معرفة السيّدة «سوان» لعدد قليل من عالم المجتمع الراقي مردها أنها لابد كانت امرأة متفوّقة وربّما كانت موسيقيّة عظيمة وأنه لضرب من الألقاب التي من خارج المجتمع الراقي أن يذهب المرء إلى منزلها، كما هو بالنسبة إلى دوق أن دكتوراه في العلوم. أمّا النساء العديمات الكفاءة تماماً فكان يجذبهن إلى «أوديت» سبب معاكس. فقد كنّا يستخلصن، وقد علمن أنها تذهب إلى حفلات «كولون» الموسيقيّة وتعلن أنها من أنصار «قاغنر»، أنها لابد «مهرجة» فتستثيرهن إلى أبعد حد فكرة التعرف إليها. ولكنّهن يخشين، وهن قليلات الوثوق بوضعهن الخاص، أن يتعرّضن للشبهة علانية لما يبدو أنهن يرتبطن براوديت» «بأن شاهدن السيّدة «سوان» في حفلة موسيقيّة خيريّة منت سمع السيّدة «دوروششوار» وبصرها على امرأة بمقدورها تماماً أن تكون ذهبت إلى «بايروت» وذلك يعني ارتكاب «السبعة ومابذمتها».

كان كلّ شخص في زيارة لدى آخر يضحي مختلفاً. فقد كان السيّد «دوبريوتيه» ، بصرف النظر عن التحوّلات الخارقة التي بجري على هذا النحو لدى الجنيّات، وقد برز فجأة من جرّاء غياب الناس الذين يحيطون به عادة، ومن حرّاء الهيئة الراضية التي يتّخذها إذ يلغي نفسه هنا في مثل حَسْن حاله لو وضع نظارتيه المستديرتين ليختلي في قراءة «مجلة العالمين» بدلاً من الذهاب إلى حفلة، ومن جراء الطقس الغامض الذي يبدو أنّه يمارسه في مجيئه لزيارة «أوديت» ، كان السيّد «دو بريوتيه» نفسه في صالة السيّدة «سوان» إنساناً جديداً. ولعلني كنت أعطى الكثير لأرى صنوف التحوّل التي كانت أصابت الدوقة «دومنمورانسي-لوكسمبور» في هذا الوسط الجديد. ولكنّها كانت من قوم لا إمكان البتّة في تعريف «أوديت» بهم. كانت السيّدة «دومونمورانسي»، وهي أكثر تسامحاً إزاء «أوريان» من هذه إزاءها، تدهشني كثيراً إذ تقول لي بشأن السيّدة «دو غير مانت» : «إنّها تعرف أناساً ظرفاء والجميع يحبّونها وأعتقد أنّها لو اتّفق لها قدر أكبر من المثابرة لأفلحت في أن تكون لها صالة. والحقيقة أنها ماكانت حريصة على ذلك، وهي على حقّ، فهي سعيدة على هذا النحو إذ يسعى الجميع إليها». وإن لم يكن لدى السيّدة «دو غير مانت» «صالة» فما عسى أن تكون «الصالة» إذاً؟ ولم تكن الدهشة التي خلفتني فيها تلك الكلمات أكبر من تلك التي سبّبتها للسيّدة دو غير مانت، وأنا أقول لها إني كنت أود كثيراً الذهاب إلى منزل السيّدة «دو مونمورانسي»، فقد كانت «أوريان» ترى أنَّها عجوز بلهاء وتقول : «أمَّا أنا فمرغمة على ذلك فهي عمَّتي، أمَّا أنت! إنَّها حتى لا تعرف كيف تستقطب الناس الظرفاء». وما كانت السيّدة «دو غير مانت» تنتبه إلى أن الناس الظرفاء ماكانوا يحرّكون فيّ ساكناً وأنّى حينما كانت تقول لي «صالة أرباجون» كنت أرى فراشة صفراء، أو «صالة صوان» (وكانت

السيّدة ١ سوان عنى منزلها شتاءً من السادسة إلى السابعة) ففراشة سوداء يبطنّ جناحيها الثلج. مع أنّ هذه الصالة الأخيرة، وماهي من الصالة بشيء، إنَّما كانت ترى فيها، على الرغم من كونها بعيدة المنال بالنسبة إليها، عذراً لي بسبب «جماعة الظرفاء» أمّا السيّدة «دو لوكسمبور»! فلعلّها كانت خُلصت، لو سبق أن «أنتجتَ» شيئاً لفت الأنظار، إلى أن شيئا من السنوبيّة يمكن أن يقترن بالموهبة. وبلغتَ بخيبتها أقصى حدّ لها فأقررت أني ماكنت أمضي إلى منزل السيّدة «دو مونمورانسي» (حسبما تظنً) من أجل «تدوين ملاحظات» و«القيام ببحث». وماكانت السيّدة «دو غيرمانت» بأيّ حال على خطأ أكثر من روائييّ « المجتمع الراقي الذين يحللون من الخارج أفعال سنوبي أو مايزعمون أنّه كذلك مخليلاً قاسياً، ولكنّهم لايقيمون البُّقة داخله، في الوقت الذي يزهر فيه في الخيلة ربيع اجتماعي كامل. حتى أنا أصبت بشيء من الخيبة حينما أردت أن أعلم أية متعة كبيرة إلى هذا الحدّ كنت أصيب من ذهابي إلى منزل السيّدة «دو مونمورانسي». فقد كانت تقطن، في حيّ اسان جيرمان، مسكناً قديماً مليئاً بأجنحة تفصل بينها حدائق صغيرة. وكان تحت القبّة تمثال صغير، يقولون من أعمال افالكونيه، يمثّل نبعاً تتقطر منه، على أيّ حال، رطوبة دائمة. وعلى مسافة قليلة منه كانت البوّابة بجمر عينيها الدائم إما من غمّ أو وهن عصبيّ أو شقيقة أو رشح، ولانجيبك البتّة بل تقوم بإشارة غامضة تنبئ بأن الدوقة موجودة وتدع لبضع قطرات أن تتساقط من جفنيها فوق كأس مليء بزهر «لاتنسني». كانت المتعة التي أصيبها من مشاهدة التمثال الصغير، لما يذكرني ببستاني صغير من الجبس كان قائماً في إحدى حدائق «كومبريه»، هيّنة لا تذكر في مقابل مايبعثه فيه من متعة الدرج الكبير الرطب الداوي المليء بالأصداء الشبيه بدرج بعض منشآت الحمامات القديمة ذات المزهريات المليئة بزهر الرمادي- زرقة فوق زرقة - في الردهة، وعلى وجه الخصوص رنين الجرس الصغير الذي يشبه بالضبط الرنين المنبعث من غرفة «أولالي». كان ذلك الرنين يبلغ بي أقصى درجات الحماسة ولكنما يبدو لي أكثر تواضعاً من أن أستطيع إيضاحه للسيّدة ٥دومونمورانسي، إلى حدّ أن تلك السيّدة كانت تراني دوماً في نشوة لم تكشف في يوم سببها.

## تقلبات الفؤاد

كان حلولي الثاني في «بالبيك» مختلفاً عن الأول، فقد جاء المدير شخصياً ينتظرني في «بون لاكولوڤر» وهو يردد كم كان حريصاً على زبائنه «الملقبين»، الأمر الذي جعلني أخشى أن يضعني في طبقة الأشراف إلى أن أدركت أن «الملقب» كان يعني في عتمة ذاكرته القواعدية «الرسمي». لقد كان على آية حال كلما تعلم لغات جديدة ازداد تحدّثه بالقديمة سوءاً. وقد بلغني أنه أنزلني أعلى قسم في الفندق وقال «آمل أنك لن ترى في ذلك «قلة عدم تهذيب» وقد أزعجني أن أعطيك غرفة «أنت غير أهل لها»، ولكني فعلت «للصلة بالضجيج»، فهكذا لن يكون فوقك أحد ليخزق صملاخ (يقصد صماخ) أذنك. اطمئن، سآمر بإغلاق النوافذ كي لا تصطفق، فإني بهذا الخصوص «لا أطاق» (لم تكن هذه الكلمات تعرب عن فكره إذ هو يقصد أنهم سيجدونه دوماً «لايطيق غير ذلك»، ولكنها ربّما أعربت عن فكر خدّمه في الطوابق). كانت الغرف في جميع الأحوال غرف إقامتي الأمر (لأنني قد رحلت منذ عيد الفصح عملاً بأمر الأطباء) ولكنّه يخشى أن يكون ثمة آمر بالتشعيل إن راقني الأمر (لأنني قد رحلت منذ عيد الفصح عملاً بأمر الأطباء) ولكنّه يخشى أن يكون ثمة

«شقّات» في السقف. «وانتظر دوماً على وجه الخصوص» من أجل إشعال «وجبة» أن تكون السابقة استهلكت (أي رمّدت). فالمهم أن تتجنّب إحراق الموقد ولاسيّما أنّي جعلت فوقه لإشاعة البهجة «مستعارة» (آبية) صينيّة كبيرة وقديمة ويمكن أن تلحق بها الأذى».

وأعلمني بكثير من الأسى بموت نقيب محامي «شيربور»: «كان رجلاً روتينياً»، يقول، (ويعني على الأرجح محنكا) ويفهمني أنّ نهايته عجّلت فيها حياة كلها خيبات، ويعني كلها مجون «سبق منذ بعض الوقت أن لاحظت أنه كان «يخبو» قليلاً في الصالة (يريد دون شكّ أن يقول يغفو). لقد تأخّر في الفترة الأخيرة كثيراً إلى حدّ أتك لو لم تعلم أنه هو لكدت إذ تراه لاتعرف به (ويقصد دون شك لاتعرفه).

وكان رئيس «كان» قد قُلد منذ فترة قريبة «وساد» جوقة الشرف من رتبة «كومندور»، والتعويض جاء موفقاً. «من الأكيد الأكيد أنه يتمتّع بقدرات ولكتّما يبدو أنه منحه على وجه الخصوص بسبب «عجزه» الكبير». كانوا يذكرون على أية حال عن هذا الوسام في عدد الأمس من «صدى باريس»، ولم يكن المدير قرأ بعد سوى «النقرة الأولى» (ويقصد الفقرة). وقد حملوا فيه على سياسة السيّد «كايّو» أيما حملة، فقال: «أرى على أي حال أنهم على حقّ فإنّه يبالغ في وضعنا في موقع تبعيّة إزاء ألمانيه» (ويقصد «تبعيّة»). ولما بدا لي هذا النوع من الموضوعات ممّلاً إذ يعالجه صاحب فندق فقد توقّفت عن السماع. كنت أفكر بالصور التي حملتني على العودة إلى «بالبيك»، فقد كانت شديدة الاختلاف عنها فيما مضى، فالصورة التي جئت أبحث عنها كانت جليّة بقدر ماكانت الأولى غائمة، وكان لابد أن يخمل لي الخيبة. إن الصور التي تصطفيها الذكرى اعتباطيّة ضيّقة لاتدرك مثلما هي تلك التي شكلها الخيال وهدمها الواقع. فليس من سبب كيما يمتلك مكان حقيقي، في خارج ذواتنا، لوحات الذاكرة أكثر منه لوحات الحلم. ثمّ إنّ واقعاً جديداً ربّما أسانا، بل كرّهنا الرغبات التي سبق أن جئنا بسبها.

أمّا تلك التي حملتني على الذهاب إلى «بالبيك» فمردّها جزئياً أنّ آل «فيردوران» (الذين لم أُفد في يوم من دعواتهم لي والذين سيسعدهم بالتأكيد استقبالي إن مضيت إلى الريف أعتذر عن أنّي لم أستطع قط زيارتهم في باريس) إذ علموا أن عدداً من الخُلص سوف يقضون العطلة على هذا الشاطئ واستأجروا بسبب ذلك أحد قصور السيّد «دو كامبرمير» («لاراسبليير») على مدى كامل الموسم، كانوا قد دعوا إليه السيّدة «بوتبوس». وفي المساء الذي علمت فيه بالأمر (في باريس) أرسلت، كمثل مجنون حقيقي، خادمنا الخاص يستعلم إن كانت تلك السيّدة ستصطحب إلى بالبيك وصيفتها. كانت الساعة الحادية عشرة ليلاً. وتأخر البواب كثيراً في فتح الباب ولم يطرد رسولي بأعجوبة ولم يطلب استدعاء الشرطة واكتفى باستقباله أسوأ استقبال فيما كان يزوّده بالخبر المطلوب. قال إن الوصيفة الأولى سوف ترافق بالفعل معلمتها إلى حمامات المياه في ألمانيه أوّلاً، ثم إلى «بياريتز» وأخيراً لدى السيّدة «فيردوران». وداخلتني مذذاك الطمأنينة وطبت نفسا أن حصلت على مايشغلني. فقد استطعت أن أعفي النفس من تلك المطاردات في الشوارع التي كنت مجرداً فيها لدى الحسان اللواتي أصادفهن من رسالة التعريف التي يمثلها لدى غانية «جورجونه» أن أكون تعشيت في المساء نفسه مع سيّدتها في منزل آل «فيردوران». وربّما حملت عني، من جانب آخر، فكرة أفضل ساعة في المساء نفسه مع سيّدتها في منزل آل «فيردوران». وربّما حملت عني، من جانب آخر، فكرة أفضل ساعة

تعلم أني لا أعرف مستأجري الاراسبليير، البورجوازيين فحسب، بل مالكيه أيضاً ولاسيّما «سان لو» الذي لم يستطع أن يوصي الوصيفة بي عن بعد (إذ هي بجهل اسم الروبير، فكتب بشأني رسالة تفيض حرارة إلى آل الممرمير، كان يظن أنه، إلى جانب الفائدة التي يمكن أن يمقلوها لي، سوف تثير السيّدة الدو كامبرمير، اهتمامي في حديثها معي، وهي كنتهم واسمها قبل الزواج الوغراندان، وكان أكد لي قائلاً : «إنّها امرأة ذكيّة؛ إلى حدّ ما بالطبع، فلن تفضي إليك بأشياء نهائية، (وكانت الأشياء النهائية، قد أحلها الروبير، محل الأشياء الفائقة، وكان يبدّل في كلّ خمس أو ستّ سنوات بعض التعابير المفضلة لديه فيما يحتفظ بالرئيسيّة منها)، «إن لها طبيعة مميزة وتملك شخصية لها وحدساً في الأمور ونجود في الوقت المناسب بالكلام اللازم. وهي بين الحين والحين مثيرة للأعصاب وتلقي بالحماقات لتظهر مظهر النخبة، والأمر مثير للسخرية ويزيد منه أنّ ليس ماكان أقل أناقة من آل «كامبرمير» كما أنّها ليست على الدوام «ابنة زمانها» ولكنّها لاتزال في الإجمال في عداد من كانت عشرتهم الأكثر احتمالاً».

وما إن بلغتهم توصية «روبير» حتى شرع آل «كامبرمير»، إمّا بداعي السنوبيّة التي تجعلهم يرغبون في أن يبدوا لطفاً غير مباشر تجّاه «سان لو» وإمّا بداعي عرفان الجميل لما سبق أن أبداه تجاه أحد أبناء أشقائهم في «دونسيير»، وعلى الأرجح خصوصاً بداعي الطيبة وتقاليد الضيافة، شرعوا يكتبون رسائل طويلة تطلب مني السكنى لديهم، وهم على استعداد، إن كنت أفضل استقلالية أكبر، لأن يبحثوا لي عن مسكن. وحينما اعترض «سان لو» بقوله إنّي سأقطن في فندق «بالبيك» الكبير، أجابوا أنهم ينتظرون على الأقل زيارة حال وصولي، فإن تأخرت بما يجاوز الحدّ فلن يفوتهم الجيء لملاحقتي ودعوتي إلى حفلاتهم الراقصة.

ليس من شك أنْ لم يكن شيء يربط على نحو أساسي وصيفة السيّدة (بوتبوس) بمنطقة (بالبيك)، فلعلها لن تكون فيها بالنسبة إليّ مثل الفلاحة التي ماأكثر ماطلبتها عبثاً، وأنا وحيد على طريق (ميزيكليز)، بكلّ عنف رغبتي.

الكسل في البحث عن الإمتاع وإلى العجز عن الحبّ. وماكنت أذهب إلى «بالبيك» على أيّ حال بعقلية تساوي المرّة الأولى في ضعف طابعها العمليّ؛ وثمة على الدوام أنانية أقلّ في التخيل الصرف منها في التذكّر؛ وكنت أعلم أنني سألقى نفسي بالضبط في واحد من تلك الأماكن التي تعجّ بالحسان المجهولات، فليس يقدّم لك الشاطئ أقلّ من الحفلة الراقصة وكنت أفكر سلفاً بالنزهات أمام الفندق وفوق السدّ بنوع المتعة نفسها التي كانت وفرتها لي السيّدة «دو غير مانت» لو أنها، عوضاً عن أن تعمل على دعوتي إلى أعنية باهرة، أكثرت من إعطاء اسمي لربّات البيوت اللواتي تقام حفلات الرقص في منازلهن بغية وضعه على لوائح الفوارس لديهن ولعل التعرّف إلى النساء في «بالبيك» سيسهل على بمقدار ماعسر فيما مضى إذ كان يتوافر لي الآن من الصداقات وصنوف الدعم بمقدار ما افتقرتُ إليه في رحلتي الأولى.

وانتشلني من أحلام يقظتي صوت المدير الذي لم أصغ إلى محاضراته السياسية فقد روى لي بعدما غير موضوع الحديث عن اغتباط الرئيس الأول حينما علم بوصولي وأنه سوف يجيء لزيارتي في غرفتي في هذا المساء. وقد أصابني من جرّاء فكرة الزيارة هذه، إذ أخذت أحسني متعباً، فزع شديد إلى حد أنَّ رجوته الحرّول دون ذلك (وهو ما وعدني به) وأن يأمر، زيادة في الأمان في أزل مساء، بأن يقوم مستخدموه بحراسة طابقي. وبدا أنّه لايودهم كثيراً. «إني مضطر طوال الوقت أجري خلفهم إذ ينقصهم الكثير من «الخمول» ولو لم أكن حاضراً لما يحرّكوا. سوف أضع عامل المصعد «خادماً» على بابك». وسألت إن كان أصبح أخيراً «رئيساً للخدم الموزّعين». فأجابني قائلاً: «لم يمض عليه بعد وقت طويل في الدار ولديه رفاق أكبر منه سناً وقد يثير ذلك الخطأ. لابد في كلّ أمر من «تحرّج» (تدرّج). أنا أقر أنه حسن «المنظر» (يقصد المظهر) أمام مصعده، ولكنه لايزال صغيراً بعض الشيء على مثل هذه الحالات، وسوف يجرّ ذلك إلى تناقض إزاء آخرين هم أكثر قدماً. ينقصهم قليل من الجدية، وهي الميزة «البدائية» (ويقصد دونما شك الرئيسية، الميزة الأكثر أهمية). ولابد أن يكون أثقل جناحاً (ويقصد محدّثي أن يقول أثقل دماغاً). عليه على أيّ حال أن يمنحني نقته فإنّي خبير في يكون أثقل جناحاً (ويقصد محدّثي أن يقول أثقل دماغاً). عليه على أيّ حال أن يمنحني نقته فإنّي خبير في في هذا التشبيه وشكرت المدير لجيئه شخصياً حتى «بونتا كولوثر». «آه! ليس ما يستحق الشكر، فلم أضيّع في هي هذا التشبيه وشكرت المدير لجيئه شخصياً حتى «بونتا كولوثر». «آه! ليس ما يستحق الشكر، فلم أضيّع في ذلك سوى وقت «لايحصى» (يقصد لايذكر).» وكنا قد وصلنا على أيّ حال.

هنا انقلاب في كامل شخصيتي. فلما كنت منذ الليلة الأولى أعاني من نوبة وهن قلبي وفي محاولة للسيطرة على ألمي انحنيت بتؤدة وحذر لخلع حذائي.ولكني ماكدت ألامس أوّل زرّ في حذائي العالي حتى انتفخ صدري وقد امتلاً حضوراً مجهولاً إلهياً وهزّتني زفرات الحزن وانهمرت الدموع من عيني. فالنخص الذي أقبل يمدّ لي يد العون وينقذني من إقفار نفسي كان ذاك الذي دخل، قبل عدة سنوات، في لحظة من الضيق والوحدة المماثلين، في لحظة لم أعد أملك فيها شيئاً من أناي فردني إلى ذاتي، إذ كان ذاتي وأكثر من الختوى الذي هو أكثر من المحتوى وكان يحمله إليّ). لقد لمحت منذ قليل في ذاكرتي الوجه الحنون ينحني فوق تعبي، وجه جدّتي مهتماً مخيّب الآمال، على نحو ماكانت في ذلك المساء الأول لوصولنا؛ وجه جدّتي، لاتلك التي دُهشتُ ولمت نفسي لقلة ما أسفت لفقدها وماكانت تملك منها غير اسمها، بل جدّتي الحقيقيّة التي عدت ألقى، للمرّة الأولى منذ «الشانزيليزيه» حيث أصابتها أزمتها القلبيّة، عدت ألقى عبر

ذكرى لا إراديَّة وكاملة حقيقتها الحيَّة. وهذه الحقيقة لا وجود لها بالنسبة إلينا مادام فكرنا لم يُعدُّ إبداعها (وإلا لكان كلّ من شاركوا في معركة جبّارة ملحميّين كباراً)؛ وهكذا فإنّي، في اندفاعة مجنونة للأرتماء بين ذراعيها، عرفت تَوَّأ فقطً– بعد أكثر من عام على دفنها، من جرّاء هذا اللاتزامن الذي يحول في الكثير الغالب دون تطابق تسلسل الأحداث وتسلسل المشاعر- أنَّها قضت نحبها. لقد مُحَدَّثت عنها كثيراً منذ ذلك الوقت وفكّرت بها كذلك، إلا أنّه لم يكن ثمّة، خلف أقوال وأفكار الشاب العاق الأناني القاسي الذي كنته، شيء يشبه جدَّتي لأنني كنت لا أحمل في داخلي، بسبب طيشي وحبّى للملذّات وتعوّدي رؤيتها مريضة، لا أحمل إِلاَ بِالقَوَّةَ ذَكري ماسبق أن كانت عليه. وإنَّ نفسنا الكليَّة لاتملك ، في أيَّة لحظة تأمَّلناها فيها، سوى قيمة تقرب أن تكون وهميّة على الرغم من الرصيد الكبير الذي لثرواتها، فإن هذه طوراً وتارة تلك غير متوافرة، سواء أكان الأمر على أيّ حال أمر ثروات فعليّة أم ثروات الخيال، وسواء أكان الأمر فيما يخصّني أمر ثروات عالقة باسم «غير مانت» القديم أم ثروات عالقة بالذكرى الحقيقية لجدّتي، والثروات هذه هي الأكثر خطراً. ذلك لأنّ تقلّبات القلب مرتبطة باضطرابات الذاكرة. وإنّما وجود جسدنا، وهو شبيه فيما يخصّنا بإناء يحتوي روحيَّتنا، هو الذي يحملنا على افتراض أن خيراتنا الباطنة جميعها وأفراحنا الماضية وآلامنا كلُّها هي بحوزتنا أبدأ. وربّما كان غير صحيح أيضاً أن نعتقد أنّها تفلت منا أو تعود إلينا. وإن هي بقيت في داخلنا فإنّها في جميع الأحوال في نطاقٍ مجهول لاتؤدي لنا فيه أيَّة خدمة وحيث يُقْصَى، حتى ماكان أكثرها شيوعاً، من جانب ذكريات من نوع مختلف تستبعد أيّ تزامن معها في الشعور. ولكنّها، إن أعيد امتلاك إطار الأحاسيس الذي تحفظ فيه، إنّما تمتلك بدورها تلك القدرة نفسها على إقصاء كلّ مالا يتماشى وإياها وأن تُقيّم في داخلنا الأنا التي عاشتها وحيدة. وبما أن الأنا التي عدتُ فأضحيتها منذ قليل لم تكن موجودة منذ ذلك المساء القصيّ الذي خلعت فيه جدّتي ملابسي لدى وصولي إلى «بالبيك»، فإنيّ انخرطت في الدقيقة التي انحنت فيها جدَّتي صوبي، لا في أعقاب النهار الحاليّ التي كانت تلك الأنا بجهله، بل حالاً بعد المسَّاء الأول بالأمس، ودون أيّ انقطاع- كما لو كان داخل الزمان مجموعات مختلفة ومتوازية. لقد عادت الأنا التي كنتها حينذاك واختفت فترة طويلة جدًا، قريبة منّى إلى حدّ أن بدا لي أيضاً أنّى أسمع الأقوال التي سبقت مباشرة مع أنها لم تعد سوى حلم، مثلما يظن رجل لم يستيقظ تماماً أنه يسمع قريباً جداً منه أصوات حلمه الهارب. ماكنت من بعد سوى ذاك الإنسان الذي يحاول الالتجاء بين ذراعي جدَّته وأن يمحو آثار غمّها بقبلاته، ذاك الإنسان الذي لعلي كنت صادفت في تصوّره، حينما كنت هذا أُو ذاك من أولئك الذين تعاقبوا في داخلي منذ بعض الوقت، قدراً من الصعوبة يساوي ماينبغي لي من جهود، وهي عقيمة على أيّ حال، كي أحسّ برغبات ومسرات أحد أولئك الذين لم أكنهم من بعد، على الأقلّ على مدى فترة معيّنة. كنت أتذكر كيف أنّى، قبل ساعة من الوقت الذي انحنت فيه جدّتي على هذا النحو ، بمبذلها، صوب حذائي، ظننت، وأنا هائم على وجهي في حرّ الشارع الخانق أمام الحلواني، أنني لن أستطيع البتّة، بالحاجة التي كانت بي لتقبليها، انتظار الساعة التي لابد أن أقضيها بعد بدونها. والآن حين تعود تلك الحاجة ثانية كنت أعلم أني أستطيع الانتظار ساعات تعقبها ساعات وأنّها لن تكون بعد اليوم بجانبي، وقد اكتشفت الأمر تواً إذ علمت منذ قليل، وأنا أحسَّها لأوَّل مرَّة حيَّة حقيقيَّة ينتفخ بها قلبي حتىّ لينفطر، وأنا أعود أخيراً فألقاها، أنني فقدتها إلى غير رجعة. فقدتها إلى غير رجعة؛ ماكنت أستطيع أن أفهم وكنت أتدرّب على معاناة الألم الناجم عن هذا

التناقض: فمن جهة وجود وحنان باقيان في داخلي مثلما سبق أن عرفتهما، يمني أنهما جُعلاً لأجلي، وحبّ يجد كلّ شيء فيه تمامه في وهدفه والجّاهه الثابت إلى حدّ أن عبقريّة رجال عظام وجميّع العبقريّات التي أمكن أن تكون منذ بداية العالم ماكانت لتساوي في نظر جدّتي عيباً واحداً من معايي؛ ومن جهة أخرى أن أحسّ، حالما عدت فعشت ذلك الهناء وكأنه قائم، أنّه إنما يخترقه اليقين ينطلق انطلاقة ألم جسديّ متكرّر، يقين عدم محا صورتي من ذلك الحنان وهدم ذلك الوجود وألغى في الماضي قدرنا المشترك وجعل من جدّتي، لحظة عدت ألقاها كأنما في مرآة، محض غريبة جعلتها المصادفة تقضي بجانبي بضع سنوات كما لعل ذلك كان ممكناً إلى جانب شخص آخر، ولكنّي ماكنت أمثل لها، قبلُ وبعدٌ، شيئاً ولن أمثل شيئاً.

لعلّ المتعة الوحيدة التي كان يمكن أن أتذوّقها في هذه اللحظة، بدلاً من المتع التي سبق أن أصبتها منذ بعض الوقت، لعلّها كانت، بالعودة إلى الماضي، أن أخفّف الآلام التي تكبّدتها جدّتي فيما مضى. على أني ماكنت أتذكرها فقط في ذلك المبذل، وهو لباس مناسب، إلى حدّ يقارب أن يضحي فيه رمزياً، للمشقّات التي مخملتها من أجلي، مشقّات هي ضارّة دون شكّ ولكنّها عذبة أيضاً؛ فقد رأيتني شبئاً فشيئاً أتذكر سائر المناسبات التي انتهزتها كيما أوليها، وأنا أبرز لناظريها وأضخم لدى الضرورة آلامي، غما أتصور فيما بعد أن قبلي تزيله كما لو كان حناني بمثل قدرة سعادتي على صنع سعادتها. بل الأنكي من ذلك أني، أنا الذي ماكان يتصوّر الآن سعادة أعظم من أن يجد شيئاً منها ينتشر داخل الذكرى على صفحات ذلك الوجه، صفحات صاغها وأحناها الحنان، حاولت فيما مضى بحنق مجنون أن أنتزع منها حتى أدني المسرات، كمثل ذلك اليوم الذي صور فيه لاسان لو، جدّتي والذي لم أستطع أن أكتمها فيه الصبيانية المضحكة تقريباً في ماتبدي من غنج في وقفاتها وقبعتها ذات الحوافي العريضة وفي نوع من الظلال المناسبة، فبلغ بي المقام أن أهمس ببضع كلمات متعجّلة جارحة أحسست لانقباض في وجهها أنها بلغت غايتها وأصابتها؛ أمّا الآن وقد استحال إلى الأبد عزاؤها بألف من القبلات فقد كانت تمزّقني أنا.

لكنما لن أستطيع بعد في يوم طمس هذا الانقباض في وجهها وهذا العذاب في فؤادها أو بالأحرى في فؤادي؛ فإنه لما كان الأموات لا وجود لهم من بعد إلا في داخلنا فإنما نحن من نضرب دون هوادة حينما نصر على تذكر الضربات التي وجهناها لهم. وتلك الآلام، مهما تكن قاسية، فقد كنت أتمسك بها بكل قواي إذ كنت أحس أنها ناتجة عن تذكر جدتي وهي البرهان على أن هذه الذكرى التي أحملها كانت حاضرة تماماً في داخلي. كنت أحس أنني لاأتذكرها حقاً إلا بالألم ووددت لو تنغرز تلك المسامير التي تربط ذكراها به انغرازاً أوثق في نفسي. ماكنت أحاول جعل العذاب أوقى بي وتجميله والتظاهر بأن جدتي غائبة فحسب وأنها متوارية عن الأنظار مؤقّتاً، وذلك بالتوجه بأقوال ورجاء إلى صورتها (تلك التي سبق أن صورها «سان لوه وكانت معي) وكأنما إلى شخص انفصل عنا ولكنه إذ احتفظ بفرديته يعرفنا ولايزال يرتبط بنا بتناغم لاتنفصم عراه. إني لم أفعل ذلك البتّة، فإني ما كنت أصر على العذاب فحسب، بل على احترام أصالة عذابي على نحو ماعانيت منه فجأة دونما قصد وكنت أبغي الاستمرار في معاناته وفقاً لقوانينه هو في كلّ مرة يعود فيها ذاك التناقض الغريب جداً للبقاء والعدم المتشابكين في داخلي. ذلك الانطباع المؤلم اللامدرك، ماكنت أعلم التناقض الغريب جداً للبقاء والعدم المتشابكين في داخلي. ذلك الانطباع المؤلم اللامدرك، ماكنت أعلم التناقض الغريب جداً للبقاء والعدم المتشابكين في داخلي. ذلك الانطباع المؤلم اللامدرك، ماكنت أعلم

بالتأكيد إن كنت سأستخلص منه شيئاً من الحقيقة ذات يوم، ولكنّي أعلم أنه إن أمكنني في يوم استخلاص هذا النزر اليسير من الحقيقة فلن يمكن استخلاصه إلا منه، هو الخاصّ جدّاً، التلقائيّ جدّاً ولم يرسمه عقلي ولابدُل اتَّجاهه أو خفُّفه فزعي ولكنِّ الموت نفسه، الكشف المفاجئ عن الموت، حفره كالصاعقة في داخلي حسب خطّ بياني خارق لا إنساني على شكل أخدود مزدوج غامض. (فأمّا نسيان جدّتي الذي عشت فيه حتى الآن فما كنت حتى أفكر في الانصراف إليه لأستخلص منه شيئاً من الحقيقة بما أنه لم يكن في حدّ ذاته سوى نفى، سوى إضعاف للفكر العاجز عن إعادة خلق لحظة حقيقيّة من الحياة فيضطُّر أن يَحل محلها صوراً مألوفة وغير ذات بال). لعلني مع ذلك، إذ أخذت غريزة البقاء وبراعة العقل في وقايتنا من الألم تبنيان فوق خرائب لم تنطفئ بعد نارها وتضعان الأساسات الأولى لعملهما المفيد والمشؤوم، لعلني تذوّقت بما يجاوز الحدّ حلاوة أن أتذكر هذه الآراء أو تلك يبديها هذا الكائن العزيز، أن أتذكرها كما لو استطاعت أن تبديها بعد، كما لو كانت موجودة كما لو أني لا أزال موجوداً بالنسبة إليها. ولكن ما إن أفلحت في النوم، في تلك الساعة الأوفر صدقاً التي انغلقت فيها عيناي دون أشياء الخارج حتى عكس عالم النوم (الذي لم يعد بمقدور العقل والإرادة على عتبته، وقد شُلاً وقتياً، أن ينتزعاني من قساوة انطباعاتي الحقيقيّة) وبعثر الجميعة المؤلمة للبقاء والعدم في الأعماق العضوية التي أصبحت شافَّة، أعماق الأحشاء التي يضيئها نور خفيّ. عالم النوم الذي تسرّع فيه المعرفة الباطنة، وقد جُعّلت في تبعيّة اضطرابات أعضائنا، ضربات القلب أو تواتر الأنفاس لأنّ ذات كميّة الهلع أو الحزن أو الندم تعمّل بقوّة تتضاعف مئة مرّة إن هي زرقت على هذا النحو في أوردتنا؛ وما إن نكون ذهبنا، كيما نطوّف فيه في طرقات مدينة الأعماق، فوق أمواج دمنا السوداء وكأنّما فوق اليتيها(١) داخليّ سداسيّ الثنيات، حتىّ تظهر لنا وجوه مهيبة عظيمة تقترب منّا وتفارقنا مخلّفة إيّانا في دموعنا. وعبثاً بحثت عن وجه جدّتي حالما نزلت في المداخل المظلمة، مع أني كنت أعلم أنّها مانزال على قيد الحياة، ولكنما حياة ناقصة باهتة كما الذكري. كانت العتمة تتعاظم، وكانت الربح؛ ولا يصل والدي وكان ينبغي أن يقودني إليها. وفجأة تقطّعت أنفاسي وأحسست قلبي كأنّما تقسّى، فقد تذكرّت منذ قليل أنني نسيت أن أكتب إلى جدّتي منذ أسابيع طويلة. فما عساها ستفكّر بي؟ كنت أقول في نفسي: «ياإلهي، كم ينبغي أن تكون تعيسة في هذه الغرفة الصغيرة التي استؤجرت من أجلها صغيرة مثلما هي لخادمة قديمة، وهي فيها وحيدة نماماً مع الممّرضة التي أقيمت للعناية بها، وهي لاتستطيع حراكاً لأنّها لاتزال مشلولة بعض الشيء ولم تشأ أن تنهض مرّة واحدة! هي لابدّ تعتقد أني أنساها منذ أن قضت نحبها وكم ينبغي أن مخسّ أنّها وحيدة ومهجورة ! آه! لابدً أن أسرع للقائها، فلا أطيق الانتظار دقيقة واحدة ولا أستطيع أن أنتظر وصول والدي، ولكن أين هي؟ وكيف أمكن أن أنسى العنوان؟ وليتها لا تزال تعرفني! كيف أمكن أن أنساها على مدى شهور؟، الليل حالك ولن أهتدي والريح تمنعني من التقدّم. ولكن هو ذا والدي يخطر أمامي، فأصبح به: «أين جدّتي؟ قل لي العنوان، هل هي بصحّة جيّدة ؟ أكيد أنه لا ينقصها شيء ؟ «فقال لي والدي: «بالطبع لا، بامكانك أن تطمئن، فان تمرضتها امرأة منظمة. ومن حين إلى آخر نبعث بمبلغ زهيد كي يمكنهم أن يشتروا لها القليل الضروري لها. وهي تسأل أحياناً كيف أصبحت حالك. لقد قالوا لها إنَّك تزمع وضع كتاب وبدت

<sup>(</sup>١) نهر النسيان في ميثولوجيا الإغريق.

مسرورة ومسحت دمعة». حينئذ خلتني أتذكر أن جدّتي قالت لي بعد موتها بقليل وهي نجهش بالبكاء وبلهجة متواضعة كمثل حادمة عجوز صرفت من عملها وكامرأة غريبة: «سوف تسمح لي بالطبع بأن ألقاك أحياناً على الرغم من كلّ شيء، فلا تدعني سنوات طويلة دون أن تزورني، وفكّر أنّك كنت حفيدي وأنّ الجدّات لا ينسين». وإذ عدت أرى أيّ وجه لها شديد الاستسلام، شديد التعاسة، شديد الوداعة أردت أن أجري في الحال وأقول لها ماكان انبغي لي أن أجيبها حينذاك: «ولكن سترينني ياجدتي قدر ما تشائين فليس لي في الدنيا سواك ولن أفارقك البتّة من بعده . لكم انبغى أن يبكيها صمتي منذ هذه الشهور الكثيرة التي لم أمض فيها إلى حيث هي نائمة! فماذا أمكن أن تقول في نفسها؟ وقلت بدوري لوالدي وأنا أجهش بالبكاء: والعنوان، بسرعة، بسرعة، خذني إليها. أمّا هو : «ذلك... أني لا أعلم إن كنت تستطيع أن تراها. ثمّ إنّها واهنة، واهنة جدًّا، ترى، ولم تعد ذاتها وأظنَّ أن ذلك سوف يشقّ عليك بالأحرى. ثم إنني لا أذكر الرقم الصحيح للشارع» - «ولكن هيّا قل لي، أنت يامن يعلم، ليس صحيحاً أنّ الأموات لايحيون من بعد. ليس الأمر صحيحاً مع ذلك، على الرغم ممّا يقال، بما أن جدّتي لاتزال موجودة، وابتسم والدي ابتسامة حزينة: ٥٠٠٥ أقلّ القليل، ترى، أقلّ القليل. وأظنّ أن الأفضل لك أن لاتذهب هناك. لاشيء ينقصها، إنّهم يجيئون لترتيب كلّ الأمور» - «ولكنّها غالباً وحدها؟» - «أجل، ولكنّ ذلك خير لها. فخير لها أن لاتفكّر إذ لا يمكن إلا أن يغمها الأمر، فغالباً مايجلب التفكير الغمّ. وعلى أي حال، تدري، إنّها واهنة جداً . سوف أترك لك بياناً دقيقاً كي تتمكّن من الذهاب إليها؛ لست أرى ماالذي يمكن أن تفعله هناك ولا أظنّ أن الممرضة ستسمح لك برؤيتها». - «تعلم تماماً مع ذلك أننّي سأعيش على الدوام إلى جانبها، الأيايل، الأيايل «فرنسيس جام»، شوكة، لكنّي كنت قد عدت مذذاك فاجتزت النهر ذا التعرّجات المظلمة وعدت فصعدت إلى الصفحة حيث ينفتح عالم الأحياء. ولئن كنت لاأزال أردد «فرنسيس جام، الأيايل، الأيايل، فإن تتمة هذه الكلمات لم تعد توفّر المعنى الواضح والمنطق اللذين كانت تعبّر عنهما تعبيراً طبيعيّاً جدّاً بالنسبة إلىّ للحظة خلت ولم أعد أستطيع تذكرهماً. وماعدت حتى أفهم لماذا عنت لي كلمة «أياس»(١) التي قالها لي والدي منذ قليل، عنت في الحال ودون احتمال أي شك: «حاذر أن يصيبك البرد». وكنت نسيت إغلاق المصاريع ولابد أن شمس الصّحى أيقظتني. لكنّي لم أطق احتمال أن أسرّح ناظري بأمواج البحر هذه التي كانت جدّتي فيما مضى تستطيع تأمّلها على مدى ساعات، فإنّ الصورة الجديدة لجمالها اللامبالي كانت تستكمل في الحال بفكرة أنها لاتراها. ووددت سدّ أذنيّ دون صخبها لأن تمام ضياء الشاطئ كان يحدث الآن فراغاً داخلَ فؤادي. كان كل شيء يبدو كأنَّما يقول لي مثل تلك الممرات والمروج في حديقة عامة كنت أضعتها فيها بالأمس حينما كنت طفلاً صغيراً: «لم نرها»، فأحسّ أنفاسي تضيق تحت استدارة السماء الشاحبة الرائعة وكأنّما تحت ناقوس هائل مائل للزرقة يسدُّ أفقاً لا وجود فيه لجدّتي. واستدرت صوب الجدار كي لا أشهد شيئاً من بعد، ولكنَّ ماكان يواجهني للأسف إنّما ذاك الحاجز الذي كان يقوم فيما مضى بمهمّة رسول الصباح بيننا، ذاك الحاجز الذي كان يعرب، طيّعاً طواعية كمانٍ في ردّ جميع ألوان إحساس ما، وبدقّة كبيرة، لجدّتي عن خشيتي في الآن نفسه من إيقاظها، فإن تك مستيقظة فمن أن لا تكون سمعتني ولانجرؤ لذلك على الحركة، وعلى إثرها

<sup>(</sup>١) وأياس، أو وأجاكس، الذي يقارن «بروست، بين جنونه إذ يذبح قطعان الماشية وهر يظنُّها يونانيّين بجنون «هنري فان بلارنبيرغ» قاتل أبيه.

في الحال كأنما جواب آلة ثانية تنبئني بمجيئها وتدعوني إلى الهدوء. ماكنت أجرؤ على الاقتراب من ذاك الحاجز أكثر مما أفعل من «بيانو» سبق أن عزفت عليه جدّتي ولايزال يرنّ من لمستها. فقد كنت أعلم أنه يمكنني الآن أن أقرعه، حتى قرعاً متزايد الشدّة، فلن يستطيع شيء من بعد أن يوقظها، ولن أسمع جواباً ولن بحيء جدّتي من بعد. وما كنت أسأل الله، إن كان ثمة جنّة، أكثر من أن أستطيع فيها أن أضرب على هذا الحاجز الضربات الثلاث الصغيرة التي ستتعرفها جدّتي من بين ألف منها والتي سترد عليها بتلك الضربات الأخرى التي تعني : «لاتضطرب أيها الفأر الصغير، أفهم أنك نفد صبرك، ولكنّي آتية»، وأن يدع لي أن أمكث معها الدهر كله الذي لن يطول علينا نحن الاثنين.

وجاء المدير يسألني إن كنت لا أبغي النزول، فإنّه تخسبًا للطوارئ قد أشرف على «مكانتي» في قاعة الطعام. ولما لم يرني فقد خشي أن لا تكون عاودتني اختناقاتي بالأمس. كان يأمل أن لايكون ذلك سوى «وباء صغير في الحلق» وأكدّ لي أنّه سمع من قال إنّها تُسكنُ بما يسمّونه «الألكينا».

وسلمني كلمة صغيرة من «ألبيرتين». ماكان عليها الجيء إلى «بالبيك» في هذا العام، ولكنّها بعدما بدّلت في معافة على مسافة عشر دقائق بعدما بدّلت في مقاصدها حلّت منذ ثلاثة أيام، لا في «بالبيك» نفسها بل في محطة مجاورة على مسافة عشر دقائق بالحافلة. فقد خشيت أنْ أتعبتني الرحلة فامتنعت عن الحضور أوّل مساء ولكنها أرسلت تسألني متى يمكنني استقبالها. واستعلمت إن كانت جاءت بنفسها لا لأراها بل لأتدبّر نفسي كي لا أراها. وأجاب المدير قائلاً : «أجل، بالطبع، ولكنّها تودّ أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، إلا «أن لايكون لديك» أسباب «ضارة» تماماً». وختم بقوله: «ترى أن الجميع هنا «يشتهونك» «في المنتهى». أمّا أنا فما كنت أريد رؤية أحد.

على أنني كنت أحسستني البارحة لدى وصولي وقد عاودني السحر في حياة حمّامات البحر. وكان عامل المصعد نفسه قد أدار المصعد بصمت بداعي الاحترام هذه المرة لا بداعي الازدراء وقد احمر اغتباطاً. وإذا ارتفعت على صفحة العمود الصاعد عدت فاجتزت ماسبق أن كان بالأمس بالنسبة إليّ سرّ الفندق المجهول حيث يلقي عليك، حينما تصل سائحاً دونما حماية ولا مهابة، كلّ زبون يعود إلى غرفته وكلّ فتاة تنزل للعشاء وكلّ خادمة بجّتاز الممرات التي خططت بصورة غريبة والفتاة التي جاءت من أميركا مع مرافقتها والتي تنزل للعشاء، نظرة لاتقرأ فيها شيئاً ممّا وددت قراءته. إلا أني تذوّقت هذه المرّة، على العكس، المتعة المريحة جدّاً العملية التي ينبغي دوماً إعادتها وهي أطول وأصعب من قلب الجفن وقوامها أن نطرح على الأشياء النفس الملكية التي ينبغي دوماً إعادتها وهي أطول وأصعب من قلب الجفن وقوامها أن نطرح على الأشياء النفسي الملكونة لدينا بدلاً من نفس لها كانت تفزعنا. أفينبغي لي الآن، أقول في نفس غير مرتاب بالتغير النفسي المفاجيء الذي ينتظرني، أن أمضي دوماً إلى فنادق أخرى أتناول فيها غدائي للمرّة الأولى ولا تكون العادة قلت فيها في كلّ دور وأمام كلّ باب التنين الذي كان يبدو كأنما يسهر على حياة مسحورة، وحيث يقع على أن أقترب من هاتيك النساء المجهولات اللائي إنّما مجمعهن كبريات الفنادق والكازينوهات ومسابح على أن أقترب من هاتيك النساء المجهولات اللائي إنّما مجمعهن كبريات الفنادق والكازينوهات ومسابح على أن أقترب من هاتيك النساء المجهولات اللائي إنّما مجمعهن كبريات الفنادق والكازينوهات ومسابح على أن أقترب من هاتيك النساء المجهولات اللائي إنّما مجمعهن كبريات الفنادق والكازينوهات ومسابح

لقد أحسست متعة حتى في أن يكون الرئيس الأول المزعج على عجلة من أمره للقائي. كنت أبصر لليوم

الأوَّل أمواجاً وسلاسل جبال البحر اللازورديَّة وجليديّاته وشلاًلاته وتعاليه وجلاله اللامبالي- لمحض اشتمامي للمرّة الأولى منذ فترة طويلة جدًا وأنا أغسل يديّ تلك الرائحة الخاصّة بصابون الفندق الكبير المبالغ في تعطيره- والتي إذ يبدو أنها تعود للفترة الراهنة وللإقامة الماضية كانت تطفو بينهما مثلما السحر الحقيقي لحياة خاصّة لا يعود المرء إليها إلا ليبدّل ربطة عنقه. ولعلّ أغطية السرير التي جاوزت حدّ النعومة والخفّة والاتساع واستحال طيّ أطرافها وتثبيتها ولاتزال منفّخة حول اللحّف لوالبّ رجراجة، لعلها كانت بالأمس بعثت الأسي في نفسي. ولكنَّها هدهدت فحسب فوق تكوَّر حَجَّبها غير المريحة المقبَّبة الشمسُ البهيَّة الملأي بالآمال في أوّل صباح. إلا أنه لم يتسن لهذا الأخير أن يطلع، ففي الليلة نفسها عاد فبعث الحضور الرهيب الرائع. فرجوت المدير أن ينصرف وأن يأمر بأن لا يدخل أحد. وقلت له إنّي سألازم سريري ورفضت عرضه بأن يرسل في طلب العقار الممتاز لدى الصيدلي. فسر أعظم السرور لرفضي إذ كان يخشي إزعاج بعض الزبائن من جراء رائحة «الألكينا». وقد غنمت من ذلك المديح التالي : « أراك ضمن الحركة» (وكان يقصد : «في الخطّ الصحيح») والتوصية التالية: «احذر أن لاتتسخ بالباب فإني،بشأن الأقفال، قد «داهنتها» بالزيت؛ فإن يجرأ مستخدم وقرع باب غرفتك فسوف «يتّسع» ضرباً وليعتبروا أنّهم بُلغوا الأمر فلست أحبّ «التردّدات» (كان ذلك يعني بالبداهة: لا أحب تكرار الأمور مرتين). ولكن ألست ترغب بغية تنشيط قواك قليلاً في نبيذ عتيق أحتفظ منه في القبو «بطن» كبير (يقصد بدون شك «بدنً» كبير). لن أجيئك به على طبق من الفضة مثل رأس «جونثان»(۱) وألفت انتباهك إلى أنّه لن يكون من نوع «شاتولافيت» ولكنّه «مشبوه» تقريباً (ويقصد «مشابه» ) . ويمكن، إذ هو خفيف، أن تُقدَّم لك واحدة من سمك موسى مقليَّة». ورفضت كلَّ شيء ولكنَّما أدهشني أن أسمع اسم السمكة (Le sole) يُلفظ كاسم الشجرة (Le soule - الصفصاف) على لسان رجل لا بّد أوصى على الكثير منها في حياته.

وعلى الرغم من وعود المدير جاؤوني بعد قليل ببطاقة المركيزة «دو كامبرمير» مثنية الزاوية. كانت السيدة العجوز قد بعثت، إذ جاءت لزيارتي، تسأل إن كنت موجوداً وحينما علمت المركيزة بوصولي البارحة فقط وأنني أعاني أوجاعاً لم تلح وعادت أدراجها إلى «فيتيرن» في عربتها القديمة ذات الثمانية نوابض التي يجرها حصانان (ولا يفوتها دون شك أن تتوقف أمام الصيدلي أو بائعة الكلف فيدلف خادمها الخاص إليهما بعدما يقفز من مقعده ليدفع فاتورة أو يأخذ بعض المؤن). وغالباً ماكانوا يسمعون على أي حال صلصلة عجلاتها ويتأمّلون بإعجاب أبهتها في شوارع «بالبيك» وبعض قرى الشاطئ الصغيرة الأخرى الواقعة بين «بالبيك» وقيتأمّلون بإعجاب أبهتها في شوارع «بالبيك» وبعض قرى الشاطئ المجولات، بل كانت الغاية على العكس «عصرونية» أو حفلة استقبال في بيت نبيل ريفي أو بورجوازي لايليق إطلاقاً بالمركيزة. لكن هذه، على الرغم من تفيم من تخييب أمل من سبق أن دعاها إلى حد أنها كانت ترتاد أكثر اللقاءات المجتمعية التامّين خوف عظيم من تخييب أمل من سبق أن دعاها إلى حد أنها كانت ترتاد أكثر اللقاءات المجتمعية تفاهة في الجوار. صحيح أن السيدة «دو كامبرمير» كانت فضلت، بدلاً من قطع مسافة طويلة إلى هذا الحد تفقيل وتسمع في حر صالة صغيرة ذات جو خانق مغنية تفتقر إلى الموهبة بعامة وينبغي لها بعد ذلك، بصفتها

<sup>(</sup>١) هو في الحقيقة رأس يوحنًا المعمدان الذي وعد به «هيرودس» «سالومي» بعدما رقصت أمامه.

سيّدة كبيرة في المنطقة وموسيقيّة مشهورة، المبالغة في تهنشتها، أن تذهب في نزهة أو تمكث في حدائق، فيتيرن، الرائعة التي يُقبل الموج الناعس لخليج صغير ليلفظ أنفاسه على حضيضها بين الزهور. ولكنّها كانت تعلم أن مجيئها المرجّح سبق أن أعلن عنه ربّ البيت، سواء أكان أحد النبلاء أو بورجوازي حقيقي من «مينڤيل لاتانتوريير» أو «شاتنكور لورغويّو». فإن خرجت السيّدة «دو كامبرمير» في ذلك اليوم دون أن تثبت حضورها في الاحتفال فربما أمكن لهذا أو ذاك من المدعوين ممن جاؤوا من أحد الشواطئ الصغيرة التي تخاذي البحر أن يكون سمع ورأى عربة المركيزة ولعلّ ذلك كان قضى على عذرها عن أنها لم تستطع مغادرة « فيتيرن». ثم عبثاً يكون أرباب البيوت أولئك قد رأوا كثيراً السيّدة «دو كامبرمير» ترتاد حفلات موسيقيّة نقام لدى أناس يرون أنْ ليس ثمَّة مكانها، فإن التراجع البسيط الذي يلحق في نظرهم بمكانة المركيزة المفرطة الطيبة كان يزول حالماً يكونون هم الذين يستقبلون، فيتساءلون تساؤلاً محموماً إن كانوا سيحظون بها أم لا في «عصرونيتهم» البسيطة. وأيّ تفريج لصنوف من القلق يحسّون بها منذ بضعة أيام إن أعلن أحد المدعوين، بعد أول مقطوعة غنتها ابنة أصحاب البيت أو هاو يصطاف هناك، أنه شاهد جوادي العربة الشهيرة متوقَّفين أمام الساعاتي أو العطّار (وهي علامّة لاتخيب بأنّ المركيزة تزمع الجيء إلى حفلة العصر)! حينئذ كانت السيّدة «دو كامبرمير» (التي لن يطول بها الوقت بالفعل للدخول تتبعها كنتُّها ومدعوُّون يقيمون باستمرار عندها في هذه الآونة وسبق أن استأذنت باصطحابهم فاستجيب طلبها بأيما غبطة)تستعيد كامل بريقها في نظر أصحاب البيت الذين ربّما كانت مكافأة مجيئها المرتقب السبب الحاسم اللامعلن للقرار الذي اتّخذوه قبل شهر مضي، أي تحمله إرباكات وتكاليف إقامة حفلة في فترة العصر. كانوا يذكرون، إذ يشاهدون المركيزة في حقل «عصرونيتهم»، لاتلطفها بالذهاب إلى حفلات جيران غير مؤهلين لذلك، بل عراقة أسرتها وفخامة قصرها وفظاظة كنتّها (وشهرتها الوغراندان» قبل زواجها) التي كانت تعدّل ، بوقاحتها، من الطعم التفه الذي لطيبة حماتها. ويظنّون مذ ذاك أنهم يقرؤون في الزاوية المجتمعيّة في صحيفة «الغاليّ» الخبر الصغير الذي سيعدّونه بأنفسهم داخل الأسرة، بعد إيصاد الأبواب جميعاً بالمفتاح، حول «الزاوية الصغيرة في «بريتانيه» التي يلهون فيها أشَّد اللهو وحفلة العصر المنتقاة تماماً التي لم يفترقوا فيها إلا بعدما حملوا أصحاب البيت على الوعد بالعودة عما قريب». وينتظرون الصحيفة كلّ يوم وبهم قلق أنْ لم يشهدوا عصريتهم بعد على صفحاتها ويخشُّون أن لا يكونوا فازوا بالسيَّدة «دوكامبرمير، لمدعوّيهم فقط وليس لجمهرة القراء. وأخيراً يحلُّ اليوم المبارك: «للموسم في «بالبيك» هذا العام ألق استثنائيّ، والشائع هنا الحفلات الموسيقيّة الصغيرة بعد الظهر، الخ». إن اسم السيّدة «دو كامبرمير» جاء صحيحاً إملائياً و«ورد ذكره مصادفة» ولكن في رأس القائمة. ولم يبق من بعد سوى أن يبدو أنّهم يضيقون بهذا التطفّل للصحف الذي يمكن أن يقود إلى خلافات مع الأشخاص الذيبي لم يستطيعوا دعوتهم، وأن يسألوا بلهجة منافقة في حضرة السيَّدة «دو كامبرمير» من ذا بلغ به الغدر أن يبعث بهذا الخبر الذين كانت المركيزة تقول عنه بادية العطف وبنفسيَّة السيَّدة الكبيرة : وأفهم أن يزعجكم الأمر، أمَّا فيما يخصَّني فما كنت إلا سعيدة جدًّا بأن يعرفوا أنِّي في منزلكم.

كانت السيّدة «دو كامبرمير» قد خربشت على البطاقة التي سُلمت إلى أنّها تُحيى حفلة عصر بعد الغد. والأكيد أنني منذ يومين فقط ومهما كنت متعباً من الحياة المجتمعيّة فربّما أحسست فيما يخصّني بمتعة

حقيقية في أن أتذوقها وقد نقلت إلى هذه الحدائق حيث كانت تنبت في ترابها، بفضل معرض «فيتيرن»، أشجار التين والبلح وأغراس الورود ونمتد حتى البحر وهو في الغالب بهدوء وزرقة المتوسط وفوق مياهه يذهب يخت المالكين الصغير ليجيء قبل بدء الاحتفال بأهم المدعوين من مسابح شاطئ الجانب الآخر من الخليج، ويستفاد منه، بفضل شوادره الممدودة قبالة الشمس وبعدما يصل الجميع، كقاعة طعام لتناول العصرونية، ثم يعود في المساء ليعيد الذين سبق أن نقلهم. والبذخ بديع ولكنّه مكلف إلى حدّ أن السيّدة «دو كامبرمير» إنما حاولت أن تزيد مداخيلها بطرق مختلفة.

وكان ذلك جزئياً من أجل تدارك المصاريف التي يتسبّب فيها، وقد فعلت على وجه الخصوص بأن أجرت للمرة الأولى أحد أملاكها: «لاراسبليير»، وهو مختلف تماماً عن «فيتيرن». أجل، كم لعل حفلة عصر كهذه يعمرها نبلاء صغار مجهولون، كم لعلها قبل يومين كانت غيّرت ضمن إطار جديد من حياتي الباريسيّة «الراقية»! أمّا الآن فلم يعد للمتع أيّ معنى في نظري. وكتبت إلى السيّدة «دو كامبرمير» أعتذر إليها مثلما أمرت قبل ساعة بصرف «ألبيرتين» : فإن الغمّ كان ألغى في إمكان الرغبة تماماً كما تقطع الحمّى الشديدة الشهيّة. كانت والدتي تزمع الجيء في الغد. وكان يبدو لي أنني أكثر استحقاقاً للميش بجانبها وأنني سوف أفهمها بصورة أفضل الآن وقد أفسحت حياة بأكملها غرية عني ومُهينة في المكان لتصاعد الذكريات الأليمة التي تكلل وتزمع قدر نفسي ونفسها باكليل شوكها. ذلك ماكنت أظنّ، ولكن شتان في الواقع مابين الأحزان الحقة كما هو حزن أمّي – التي تنزع منك حياتك بالمعنى الحرفي للكلمة لفترة طويلة وأحياناً على الدوام، ما إن فقدت الشخص الذي يخب – وتلك الأحزان الأخرى، وهي عابرة على الرغم من كلّ شيء، كما لابد كان حزني، وتمضي سريعاً مثلما جاءت متأخرة، ولست تعرفها إلا بعد انقضاء فترة طويلة على الحادث لأنك احتجت «أن تدركه» كيما محس بها. أحزان كتلك التي يعاني منها الكثيرون والتي ماكان يختلف عنها ذاك الذي يعذبني الآن إلا من حيث طريقة التذكر اللاإرادي تلك.

أمّا بشأن الحزن الذي يوازي في عمقه حزن أمّي فسوف أخبره ذات يوم، كما سنرى ذلك في تتّمة هذه القصّة، ولكن ليس الآن ولا بالصورة التي كنت أتخيّلها. ومثلما يعرف راو كان يجدر به أن يحفظ دوره ويكون في مكانه منذ فترة طويلة ولكنّه وصل في الثانية الأخيرة فقط ولم يسبق أنه قرأ سوى مرة واحدة ماينبغي أن يقول، مثلما يعرف كيف يستر أمره بما يكفي من حذاقة، حينما نحين اللحظة التي ينبغي أن يجيب فيها، كي لايستطيع أحد ملاحظة تأخّره، كذلك مكّنني حزني الجديد كلّ الجدة أن أتحدّث إلى والدتي حينما وصلت وكأنما كان على الدوام مثله اليوم. واعتقدت فحسب أن رؤية هذه الأمكنة التي سبق أن كنت فيها مع جدتني (وما كان الأمر كذلك على أي حال) قد أيقظته. وتبيّنت للمرة الأولى إذ ذاك، ولأنني أعاني ألما أن تلك النظرة الثابتة غير الدامعة وهي نظرتها منذ وفاة جدّتي (وماينجم عنها من قلة رثاء «فرانسواز» لحالها» أن تلك النظرة الثابتة غير الدامعة وهي نظرتها منذ وفاة جدّتي (وماينجم عنها من قلة رثاء «فرانسواز» لحالها» الرغم من استمرارها في ارتداء براقعها السوداء وأثواب أوفر سترا في هذا البلد الجديد، من التحول الذي تم في مايشبه الرغم من استمرارها في أن نقول إنها فقدت مرحها أياً كان، فقد كانت تبدو، وقد ذابت ومجمدت في مايشبه المخصها. فليس يكفي أن نقول إنها فقدت مرحها أياً كان، فقد كانت تبدو، وقد ذابت ومجمدت في مايشبه

صورة ضارعة، أنها تخشى أن تسيء بحركة مفرطة النزق أو بصوت مفرط في ارتفاعه إلى الحضور الأليم الذي ماكان يفارقها. ولكنّي لاحظت على وجه الخصوص، ما إن رأيتها تدخل بمعطفها الذي من الحرير المموج-والأمر كان فاتنى في باريس- أن من تقع عليها عيني لم تعد أمّي بل جدّتي. ومثلما في الأسر الملكيّة والدوقية يتّخذ الابن لدى موت الزعيم لقبه فينقلب من دوق «أورليان» أو أمير «تارانت» أو أمير «لوم» إلى ملك فرنسه أو دوق «لاتريمواي» أو دوق «غير مانت» كذلك كان يتّفق في الغالب، من جرّاء حدوث أمر من نوع آخر ومن مصدر أكثر عمقاً، أن يمسك الميت بالحيّ الذي يصبح خليفته الذي يشبهه ومكملّ حياته التي توقّفت. وربّما اقتصر دور الغمّ الكبير الذي يلي، لدى ابنة على غرار أمّى، موت والدتها على بخطيم الخادرة قبل الأوان. والتعجيل في التحوّل وبروز كائن جديد نحمله في داخلنا وماكان، لولا هذه الأزمة التي نحرق بها المراحل ومجتاز الفترات الزمنيَّة دفعة واحدة، ماكان ظهر إلا ببطء أشد. وربَّما كان في الأسف على التي فارقت نوع من الإيحاء يجلب في النهاية على قسماتنا تماثلات كنّا على أيّ حال نختزنها بالقوّة في داخلنا، وكان ثمّة على وجه الخصوصُ توقّف لنشاطنا الأكثر فرديّة وخصوصيّة (ولدى والدتي توقّف حسّها السليم ومرحها الساخر الذي أخذته عن والدها) والذي ماكنًا نخشى ممارسته مادام الحبيب على قيد الحياة، حتى لو جاءت الممارسة على حسابه، وكان يوازن الطبع الذي أخذناه حصراً عنه. فما إن تكون ماتت حتى يؤنّبنا ضميرنا إن كنّا سوى ذلك ولا نُعجَبُ من بعد إلا بَما كانت عليه، ما كنّاه نحن مذ ذاك ولكنّما ممزوجاً بشيء آخر، وما سنضحى عليه وحده من الآن فصاعداً. وبهذا المعنى (لابذاك الغامض جدّاً الزائف جدّاً الذي يقصدونه بعامّة) يمكن أن نقول إن الموت ليس غير ذي فائدة، وإن الميت يستمر في التأثير فينا. وإنّه يؤثر فينا حتى أكثر مما يفعل الحيّ لأنّنا، لما كان الواقع الحقيقي لايستخلص إلا بالفكر وكان موضوع عمليّة فكريّة، إنّما لانعرف حقًا إلا ما اضطررنا إلى إعادة خلقه بالفكر وماتخفيه عنا حياتنا اليومية ... ثمّ إننا في طقوس الأسف على موتانا إنما نخص ما أحبوه بعبادة صنميّة. فقد كانت والدتي لاتستطيع الافتراق عن حقيبة جدّتي وقد أضحت أثمن ممّا لو كانت من ياقوت وماس، وليس ذلك فحسب بل عن فروة يديها وجميع تلك الملابس التي كانت تزيد من تشابه المظهر بينهما، بل حتى عن مجلدات السيّدة «دو سيڤينييه» التي كانت جدّتي تحملها على الدوام معها، ولعلّ والدتي ماكانت لتستبدل بتلك النسخ مخطوطة «الرسائل» نفسها. كانت تمازح فيما مضى جدّتي التي ماكانت تكتب لها مرّة دون أن تستشهد بجملة للسيّدة «دوسيڤينييه» أو السيّدة «دو بوسيرجان» وفي كلّ من الرسائل الثلاث التي وردتني من أمّى قبل وصولها إلى «بالبيك» استشهدت لي بالسيّدة «دوسيڤينييه» كما لو أن تلك الرسائل لم تكن موجّهة إلى من جانبها بل وجُهتها جدّتي إليها. وابتغت النزول إلى السدّ لترى هذا الشاطئ الذي كانت جدّتي تحدّثها عنه كلّ يوم في كتبها. ورأيتها من النافذة تمسك بيدها شمسيّة والدتها وتتقدّم كتلةً سوداء بخطى خجولة ورعة، على الرمال التي داستها قبلها قدمان غاليتان، وكانت تبدو كأنما تمضي للبحث عن ميتة لابدً أن تعيدها الأمواج. واضطررت أن أنزل معها كي لا أدعها تتناول وحدها طعام العشاء. وتقدّم الرئيس الأوّل وأرملة رئيس نقابة المحامين طالبين تعريفها بهما. كان كلّ مايتعلق بجدتي شديد التأثير عليها إلى حد أنها تأثرت إلى أبعد الحدود واحتفظت على الدوام بالذكري والامتنان لما قاله لها الرئيس الأوّل مثلما عانت يهزّها الحنق من أنّ زوجة رئيس النقابة لم تنطق بكلمة تتذكرً بها الميتة. والحقيقة أن الرئيس الأول ماكان يهتم بها أكثر من زوجة رئيس النقابة. فلم تكن كلمات الأول

العاطفية وصمت الأخرى، مع أن أمي أقامت بينهما مثل تلك المسافة، سوى طريقة مختلفة للإعراب عن تلك اللامبالاة التي يوحي لنا الأموات بها. لكنّي أظن أن والدتي أحسّت على وجه الختسوس بشيء من الرقة في اللامبالاة التي أمررت فيها غيمب نفسي قليلا من العذاب، فما كان يمكن إلا أن يُسعد والدتي (على الرغم من كلّ الحنان الذي تكنّه لي)، كمثل كل مايضمن لجدّتي بقاء في الصدور. لقد نزلت والدتي في الأيّام التالية جميعاً بجلس على الشاطئ لتفعل بالضبط ماسبق أن فعلت والدتها وكانت تقرأ كتابيها المفضلين عندها، «مذكرات» السيّدة «دوبوسيرجان» و «رسائل» السيّدة «دوسيڤينييه». وهي لم تستطع، ولم يستطع أيّ منا، احتمال أن تدعى هذه الأخيرة «المركيزة الظريفة» ولا أن يدعى «لافونتين» «الدرويش». ولكنّها حين كانت تقرأ في الرسائل الكلمة التالية: «ابنتي» كانت تظن أنها تسمع والدتها تحدّثها.

وكان من سوء طالعها أن التقت، في واحدة من تلك الزيارات المقدَّسة التي ماكانت تودُّ أن يضايقها أحد فيها، التقت على الشاطئ سيّدة من «كومبريه» تتبعها بناتها. وأظن اسمها كان السيّدة «يوسّان»، ولكنّنا لم نكن ندعوها فيما بيننا سوى «ستزودني بالأخبار»، فإنّها كانت مُخذّر بناتها بهذه الجملة التي تردّدها أبدأ من الشرور التي يعددنها لأنفسهن ، كأن تقول لواحدة منهن كانت تفرك عينيها: «يوم يصيبك رمد شديد فستزوّدينني بالأخبار، ولوّحت من البعيد لوالدتي بتحيّات طويلة حزينة لا بمثابة تعزية بل كنوع من حسن التربية. وحتى لو أننا لم نفقد جدّتي ولو لم يتّفق لنا سوى أسباب تقضي بأن نكون سعداء لفعلت مافعلت. فانّها إذ كانت تميش وقد اعتزلت إلى حدّ ما في «كومبريه» في حديقة مترامية الأطراف لم تكن تجد البتّة أي شيء على قدر كاف من النعومة وتدخل على كلمات وأسماء اللفة الفرنسية نفسها مخفّفات. فكانت تجد خشونة في تسمية قطعة الأواني الفضيّة التي تصبّ بها شراباتها «ملعقة» وتقول بالتالي «ملئكة» ولعلها كانت خشيت مخاشنة مَنْشد «تليما خوس» الرقيق إذ تدعوه باسم «فينْلون» القاسي- مثلما كنت أفعل أنا عن معرفة وقصد إذ كان أعزّ صديق عندي الشخص الأوفر ذكاء، الطيّب الشجاع الذي لا يمكن أن ينساه كلّ من عرفه، عنيت «بيرتران فينلون» - فلا تقول قط إلا «فينيلون» لما ترى أنّ «الإمالة»تضيف بعض الليونة أمّا صهر السيّدة «بوسان» الأقلّ رقّة والذي نسيت اسمه، وكان كاتباً عدلاً في «كومبريه» فقد استولى على الصندوق وأفقد عمى بوجه الخصوص مبلغاً كبيراً إلى حدّما، ولكن غالبيّة أهالي «كومبريه» كانوا على أفضل علاقة بأعضاء الأسرة الآخرين إلى حد لم ينجم معه أيّ فتور واكتفوا بالرثاء لحال السيّدة «بوسّان». لم تكن تقيم حفلات استقبال، لكنَ الناس كانوا يتوقّفون، في كلّ مرة يمرّون فيها أمام سياجها، يتأمّلون مظلاتها الرائعة دون أن يمكنهم تمييز شيء آخر. وهي كادت لاتضايقنا في «بالبيك» حيث لم ألقها إلا مرة واحدة في لحظة كانت تقول فيها لابنتها التي توالي قضم أظافرها: «حينما تصابين بداحس شنيع تزودينني بالأخبار».

كنت ألبث وحيداً في غرفتي في أثناء ماتقرأ والدتي على الشاطئ. وكنت أتذكّر الفترات الأخيرة في حياة جدّتي وكلّ مايرتبط بها، وباب الدرج الذي أبقي مفتوحاً بعدما خرجنا في آخر نزهة لها. في مقابل ذلك كله كان مابقي من العالم يبدو وكأنّه يكاد أن لا يكون حقيقيّاً وكان ألمي يفسده عليّ بكامله. وأخيراً أصرت والدتي عليّ بالخروج. لكنّما ثمّة في كل خطوة أخطوها جانب منسيّ من الكازينو، من الشارع الذي سبق أن مضيت فيه، وأنا أنتظرها أول مساء، حتى نصب «دو غاي تروان» يمنسي من المضي قدماً، مثل ربح لا يسعك مضيت فيه، وأنا أنتظرها أول مساء، حتى نصب «دو غاي تروان» يمنسي من المضي قدماً، مثل ربح لا يسعك

مقاومتها، وكنت أغض الطرف كي لا أرى. كنت أعود باتّجاه الفندق بعدما أستعيد شيئاً من قواي، الفندق الذي أعلم أنه يستحيل منذ الآن، مهما طال انتظاري، أن ألقى فيه جدّتى، جدّتى التي سبق أن لقيتها فيما مضى في المساء الأول لوصولنا. ولما كانت تلك أون مرّة أخرج فيها فقد نظر إليّ كثيرون من الخدم الذين لم أكن بعد رأيتهم نظرات مُسْتَغربة. وعلى عتبة الفندق ذاتها رفع خادم موزّع شاب قبّعته ليحييني وأعادها بخفّة. وظننت أن اإيميه، قد نقل إليه، حسبما يقول، اتعليمات، بضرورة مراعاتي. ولكنّي رأيته في اللحظة نفسها يرفعها ثانية لشخص آخر كان عائداً. والصحيح أنّ هذا الشابّ ماكان يعرف في الحياة غير نزع قبّعته وإعادتها. ويفعل ذلك على أكمل وجه. ولما أدرك أنه لايستطيع غير ذلك وأنه يجيد عمله ذاك فقد كان ينجزه أكثر مايمكنه من مرّات في اليوم، الأمر الذي كان يكسبه من جانب الزبائن مودّة غير مفضوحة ولكنّها عامّة، ومودّة كبيرة كذلك من جانب البّواب الذي كان مكلّفاً تعيين الخدم الموزعين والذي لم يستطع، حتّى هذا الطائر النادر، أن يجد واحداً لم يُصرُّف في أقلَ من ثمانية أيام، فيدهش ذلك (إيميه، أعظم الدهشة فيقول: «مع أنهم لايطالبونهم في هذه المهنة إلا بالتهذيب وليس ينبغي أن يكون ذلك صعباً إلى هذا الحدّ.». والمدير بدوره كان يحرص أن يتمتّعوا بما كان يسمّيه ٥ حضوراً ، جميلاً، ويعني ضرورة أن يبقوا هناك، أو هو بالأحرى لم يحفظ بصورة صحيحة كلمة «هيبة». وكان مظهر المرج الذي يمتد خلف الفندق قد تبدّل من جرّاء إنشاء بضعة أحواض مزهرة ورفع شجيرة جيء بها من البلاد الأجنبيّة وكذلك موزّع كان يزيّن في السنة الأولى المدخل الخارجيّ بخيزران قامته ولون شعره الغريب. كان قد رافق كونتيّسه بولونية جعلت منه أمين سرّها، مقلّداً بذلك أخويه اللذين يكبرانه وأخته ضاربة الآلة الكاتبة وقد انتزعتهم من الفندق شخصيّات من بلدان عدّة وجنس مختلف وقعوا أسرى سحرهم. وحده الأخ الأصغر بقي وماكان أحد يبغيه لأنّه يعاني من الحَوَل. وكان شديد السعادة حينما عجيء الكونتيسّة البولونية وحاميا الاثنين الآخرين لقضاء بعض الوقت في فندق «بالبيك»، فإنّه يحب إخوته، على الرغم من أنّه كان حاسداً لهم، ويستطيع هكذا أن ينمّي على مدى بضعة أسابيع عواطف عائليّة. أفلم تتعوّد رئيسة دير «فونتڤرو»، وتفارق لذلك راهباتها، الجيء لنيل نصيبها من الضيافة التي كان يوفّرها «لويس الرابع عشر» للسليلة الثانية لآل «مورتمار»، عنينا عشيقته السيّدة «دومونتسبان»(١) أمّا هو فقد كانت أوّل سنة له في «بالبيك»، ولم يكن بعد يعرفني، إلا أنه سمع الأكثر قدماً من رفاقه يُتْبعُون كلمة السيّد اسمى حينما يكلمونني فحذا من المرّة الأولى حذوهم بهيئة الراضي إمّا عن إبراز علمه فيما يخصّ شخصيّة بحكم أنها معروفة، وإمّا عن التزامه عادة كان يجهلها قبل خمس دقائق ولكنّما يبدو له من الضرورة بمكان أن لايخالفها. كنت أدرك تماماً السحر الذي يمكن أن يوفره هذا الفندق الكبير لبعض الناس. فقد كان مقاماً على غرار مسرح وتعمره بالنشاط طائفة كثيرة من الممثِّلين الصامتين تملؤه حتىّ السقوف. ومع أنّ الزبون لم يكن أكثر من متفرِّج فقد كان يَشْرَكُ على الدوام في العرض، لا كما في تلك المسارح التي يمثِّل فيها الممثّلون مشهداً في القاعة بل كما لو أن حياة المتفرّج مجّري وسط مظاهر الأبّهة في المسرح. كان لاعب كرة المضرب يستطيع العودة بسترة من الفانيلا البيضاء فإن البواب قد ارتدى بزة زرقاء زينت بشرائط فضية ليسلمه رسائله. فإن لم يشأ لاعب كرة المضرب الصعود سيراً على الأقدام فما كان ذلك يقلل من اختلاطه بالممثّلين

<sup>(</sup>١) عشيقة ملك فرنسه الذائمة الصيت وكانت شقيقة رئيسة الدير المذكور آنفاً التي وفدت مرارًا على البلاط وأثارت إعجاب لويس الرابع عشر.

إذ يقف إلى جانبه لتشغيل المصعد العامل المكلّف وقد ارتدى ثياباً فاخرة. كانت مُرّات الأدوار تختلس فرار خادمات وموزّعات، جميلات على صفحة البحر كإفريز ملاعب الإلهة النياة، وإلى غرفهن الصغيرة يدلف هواة جمال النادلات بعد لفّات مدروسة علمياً. أمّا في الأسفل فكان العنصر الذكوري سائداً يجعل من هذا الفندق، من جرّاء حداثة سن الخدم الكبيرة ويطالتهم، نوعاً من المأساة اليهودية المسيحية بجسّدت ويجري تمثيلها إلى مالا نهاية. ولذلك لم أكن أستطيع الحؤول دون أن ألقي على نفسي لدى رؤيتهم، لابالتأكيد أبيات «راسين» التي خطرت على بالي في منزل الأميرة «دو غير مانت» فيما كان السيّد «دوفوغوبير» ينظر إلى سكرتيري سفارة شبان يحيّون السيّد «دوشار لوس»، بل أبيات أخرى لـ «راسين» لا من مسرحية وإيستير» هذه المرة بل «أتالي»: فإنّه من أوّل البهو، أي ما كانوا يُسمونه الأروقة في القرن السابع عشر، كانت تقف جمهرة من الندل الشباب تفيض عافية، ولاسيّما ساعة «العصريّة»، على غرار الفتيان اليهود في جوقات «راسين» ولكنّي لا أظن أن كان أحد يستطيع أن يقدّم حتى الإجابة الضعيفة التي يلقاها «جواس» لـ «أتالي» حينما تسأل هذه الأخيرة الطفل الأمير: «ماهو عملك إذن؟» إذ لا عمل لهم البتّة. ولو أنهم سألوا أيّاً منهم، كما فعلت الملكة العجوز:

هولكن ما الذي يفعله

هذا الشعب الحبيس كله داخل هذا المكان؟٥

فلعلّ أقصى ماكان يمكن أن يقوله:

«إني أشاهد النظام الفخم في هذه الاحتفالات»

وأسهم فيهه.

كان أحد الممتلين الصامتين الشباب يمضي أحياناً إلى شخصية أكثر أهمية ثم يعود الفتى الجميل إلى الجوقة، والجميع، إن لم يكن الوقت لحظة استراحة تأمّلية، كانوا يشابكون خطوط حركاتهم اللامجدية المُجلة التربينية اليومية. فإنهم، فيما عدا «يوم عطلتهم»، وكما «نشتوا بعيداً عن العالم» ولايجاوزون فناء الهيكل، كانوا يعيشون ذات العيشة الرهبانية التي للاويين (١) في مسرحية «أتالي»، وكان بوسعي أمام «هذه الفرقة المفتية المخلصة» التي تلهو على حضيض الأدراج المغطأة بطنافس رائعة أن أتساءل إن كنت أدخل إلى فندق «بالبيك» الكبير أو إلى هيكل سليمان.

كنت أعود فأصعد مباشرة إلى غرفتي وقد غُلت أفكاري عادة بالأيام الأخيرة من مرض جدّتي، بتلك العذابات التي أعيشها من جديد فأزيد عليها هذا العنصر الذي يصعب احتماله حتى أكثر من عذاب الآخرين نفسه والذي تضيفه إليها شفقتنا التي لاترحم، فحين نظن أننا نستعيد فحسب آلام شخص عزيز علينا فإن إشفاقنا يضخّمها. ولكنّه هو مَنْ ربّما كان على حقّ أكثر من وعي هذه الآلام من جانب الذين يعانون منها والذين يخفى عليهم ذلك الحزن في حياتهم، الحزن الذي يراه الإشفاق ويتعذّب من جرائه. على أنّ إشفاقي

<sup>(</sup>١) الذين كرَّسوا أنفسهم لخدمة الهيكل لدى اليهود من عشيرة ٩لاوي٩.

كان جاوز في اندفاعة جديدة عذابات جدّتي لو عرفت إذ ذاك ماجهلته زمناً طويلاً من أنّها عشيّة وفاتها، وفي هنيمهـة وعي وإذ تأكد لهما أنّي لست هناك، أمسكت يد والدني وقالت لهما بعدما ألصقت بهما شفـتـيـهـا المحمومتين: «الوداع يا ابنتي وداعاً لا لقاء بعده». وربّما تلك كانت أيضاً الذكري التي لم تنفك والدتي تخدّق إليها. ثم كانت الذكريات الحلوة تعود إليّ. فقد كانت جدّتي وكنت حفيدها. وكانت تعابير وجهها تبدو كأنَّما سُطَرِتْ في لغة خُصصْتُ بها وحدي. لقد كانت كلّ شيء في حياتي ولا وجود للآخرين إلا بالنسبة إليها وإلى الحكم الذي قُد تزوّدني به عنهم. ولكن لا، لقد كانت عَلاقاتنا أكثر من عابرة لأنّها لم تكن عرضيّة. إنّها لا تعرفني من بعد ولن أعود فأراها في يوم. فلم نكن ولدنا فقط الواحد للآخر، لقد كانت عريبة. وتلك الغربية كنت أنظر صورة لها أخذها «سان لو». كانت والدتي قد ألحت، بعد لقائها «ألبيرتين» كي أستقبلها بسبب الأشياء اللطيفة التي قالتها لها حول جدَّتي وحولي. وكنت مذذاك قد حدَّدت لها موعداً. وأخطرت المدير كي يطلب إليها الانتظار في الصالة. فقال لي إنّه يعرفها منذ زمن طويل هي وصديقاتها وقبلما بلغن «سنّ الرشاد»، ولكنّه حاقد عليهنّ لأمور قلنها عن الفندق. «لابدّ أنّهن غير «مضطلعات» تماماً للتكلّم على هذا النحو، مالم يكن ذلك افتراء بحقّهنَ.» وأدركت بسهولة أنّ «الرشاد» قيلت عن «الرشد». وبانتظار ساعة الذهاب للقاء «ألبيرتين» ظللت أحدّق، وكأنّما برسم يبلغ بك في النهاية أن لا تراه من بعد لكثرة مانظرت إليه، إلى الصورة التي كان أخذها «سان لو» حينما عدت أفكر فجأة: «إنّها جدّتي وإنّي حفيدها» مثلما يعود فاقد الذاكرة فيلقى اسمه ومثلما يغيّر مريض شخصيته. ودخلت «فرانسواز» لتخبرني أنّ «ألبيرتين» حضرت وإذ رأت الصورة الشمسيّة: ﴿ يَاللُّسِيَّدَةُ المُسكينة ، هذه هي نماماً ، وحتى الشامة على خدَّها ؛ لقد كانت على مرض شديد في ذلك اليوم الذي صوّرها المركيز فيه، وقد أغمي عليها مرتيّن؛ وهي قالت لي ١٠خصوصاً يا «فرانسواز» يجب أن لايدري حفيدي بذلك». وكانت تتستّر على الأمر تماماً، إذ كانت دائمة المرح بين الناس. وحينما تكون وحيدة مثلاً، كنت أراها تبدو أحياناً رتيبة الفكر، ولكن سرعان ماينقضي ذلك. ثمّ إنّها قالت لي هكذا: «إن أصابني أمر ذات يوم فلا بدّ أن يكون لديه رسم لي، وأنا لم أوص مرّة أن يُنفّذ واحد لي». حينئذ أرسلتني لأقول للسيّد المركيز، وهي توصيه بأن لايروي لسيّدي أنّها هي من طلبت ذلك، إن كان لا يستطيع أن «يسحب» صورة لها. وحينما عدت لأقول لها أنْ نعم، لم تعد قابلة لأنها تجد وجهها متعباً جداً، وتقول لي: «إنّه حتى أسوأ من غياب الصورة تماماً». ولكنّها لما لم تكن غبيّة تدبّرت أمرها في النهاية إلى حدّ أنَّها إذ وضعت قبَّعة كبيرة مرخاة الأطراف لم يعد يبدو عليها شيء من ذلك حينما لا تكون في تمام الضوء. لقد سرّت أيما سرور بصورتها لأنّها لم تكن تعتقد آنذاك أنّها تعود إلى «بالبيك». وعبثاً كنت أقول لها: اسيدتي، يجب أن لا تتكلمي مثلما تفعلين، فما أحبّ أن أسمع سيدتي في مثل حديثها هذا الله فقد سكنتها تلك الفكرة. والحقيقة أنها لم تكن قادرة على تناول طعامها منذ عدّة أيّام. لذلك كانت تدفع سيّدي إلى الذهاب لتناول العشاء بعبداً جداً بصحبة السيّد المركيز. وكانت تتظاهر حينذاك، بدلاً من القيام إلى المائدة، بالقراءة وما أن تنطلق عربة المركيز حتى تصعد للنوم. ثمّة أيّام كانت تريد فيها أن تخطر سيّدتي بالمجيء لتراها أيضاً، ثم تخشى أن تفاجئها إذ لم يسبق أن قالت لها شيئاً. «ترين يا «فرانسواز»، خير لها أن تبقى مع زوجها». وسألتني «فرانسواز» فجأة، وهي تنظر إليَ إن كنت «أحسّني منحرف الصحّة» فقلت لها أنْ لا: «ثم إنّك

تكبلني هكذا في الحديث معك وربّما وصلت زائرتك. ينبغي أن أنزل، فليست شخصاً جديراً بهذا المكان. إذ يمكن «لمُستَعجلَة» مثلها أن تكون عادت أدراجها، إذ هي لا يخبّ الانتظار، ويحك ! الآنسة «ألبيرتين» الآن أصبح لها وزناً». - «أنت على خطأ يا «فرانسواز»، إنّها مقبولة، بل أكثر من ذلك بالنسبة إلى المكان. ولكن هيا أعلميها أنّني لن أستطيع لقاءها اليوم».

أيَّة خطب ومراث كنت أيقظت في صدر «فرانسواز» لو أنَّها أبصرتني أبكي! وتواريت بعناية، ولولا ذاك لحزت عطفها. على أنَّى وهبتها عطفي. فإنَّنا لاندخل إلى حدَّ الكفاية في صدور هاتيك الوصيفات اللائمي لايقوين على مشاهدتنا نبكى كما لو أن البكاء يؤلمنا؛ أو هو ربّما يؤلمهنّ، إذ قالت لى افرانسواز، حينما كنت صغيراً: الاتبك هكذا فلا أحب أن أراك تبكى كما تفعل، لسنا نحب الجمل الفخمة وصنوف القسم، وإننا لعلى ضلال، إذ نغلق على هذا النحو قلوبنا دون العنصر المأسوي في الأرياف، دون الأسطورة التي تطلقها الخادمة المسكينة، وقد طردت، ربّما ظلماً، يتهمة السرقة، تطلقها شاحبة اللون تماماً وقد أضحت فجأة أكثر اتضاعاً كما لو كان الاتهام جريمة، وهي تستشهد بنزاهة أبيها ومبادئ أمّها ونصائح الجدّة. صحيح أن هؤلاء الخدم أنفسهم الذين لايستطيعون احتمال دموعنا يتسببون دون رعشة ضمير بإصابتنا بالتهاب رئوي لأنّ الوصيفة في الدور الذي مختهم مخبّ التيارات الهوائية وقد لا يكون من حسن التربية إزالتها. ذلك لأنّه لابد لمن كانوا على حقّ، مثل افرانسوازه، أن يخطئوا هم أيضاً كي يجعلوا من العدالة أمراً مستحيلاً. فحتّى متع الخادمات المتواضعة تستثير إمّا رفض أسيادهن أو سخريتهم. والأمر على الدوام غير ذي بال ولكنّه عاطفيّ على غباء وغير صحى. ولذلك يمكن أن يقلن: «كيف ذلك، أنا التي لاتطلب إلا هذا في بحر العام ولايمنحونني إيَّاه، مع أن الأسياد ربَّما أعطوا مايجاوز ذلك كثيراً مما لايتَّسم بالسخف أو الخطورة عليهن - أو عليهم. أجل، لا يقدر المرء أن يقاوم اتضاع الوصيفة المسكينة المرتعشة المستعدّة للإقرار بما لم تقترف يداها وتقول اسأرحل هذا المساء إن انبغي ذلك، ولكنّما يجب كذلك أن نعرف كيف لانبقى فاقدي الإحساس، على الرغم من تفاهة الأشياء التي تقولها ولهجتها المتوعّدة وميراثها لجهة أمّها وكرامة «الحظيرة»، أمام طبّاخة عجوز تدّثر حياتها وشرف الأسلاف وتمسك بالمكنسة كما تمسك بصولجان، وتصل بدورها حيز المأساة تقطعه بالدموع وتعود لتنتصب بجلال. لقد تذكرت في ذلك اليوم أو تخيّلت مثل تلك المشاهد ونسبتها إلى خادمتنا العجوز، . ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من كلّ الإساءة التي أمكن أن تلحقها بـ«ألبيرتين» أحببت «فرانسواز» حبّاً متقطعاً بالحقيقة ولكنّه من النوع الأكثر قوّة، الحبّ الذي أساسه الإشفاق.

أجل، لقد تألمت طوال النهار وأنا مقيم أمام صورة جدّتي. كانت تعدّبني، أقل مع ذلك ممّا فعلت في المساء زيارة المدير. فقد سمعته فيما كنت أحدّثه عن جدّتي وهو يعيد علي تعازيه، سمعته يقول لي (إذ كان يحبّ استعمال الألفاظ التي يسيء تلفظها): «ذلك كمثل اليوم الذي أصيبت فيها جدّتك بالغشيان»، وكنت أود إعلامك بالأمر فاته بسبب الزبائن، ترى، كان يمكن أن يسيء ذلك للدار. كان خيراً لها أن ترحل في المساء نفسه. ولكنّها توسّلت إليّ أن لا أقول شيئاً ووعدتني أن لن تصاب «بالغشيّان» من بعد أو أنها سترحل لأوّل مايصيبها. غير أنّ المشرف على الدور نقل إليّ أنها أصيبت بآخر. ولكنكم كنتم من قدامي الزبائن الذين

كنًا نسعى لإرضائهم، ولما لم يشتك أحده ... هكذا إذن كانت جدّتي تعاني من إصابات بالغشيان وقد أخفتها عني، ربّما في الفترة التي كنت أبدي لها أقل اللطف وتضطر فيها، في غمرة الألم، أن تنتبه لأن تكون طيبة المزاج كي لاتغيظني ولأن تبدو في أحسن عافية كي لا تطرد من الفندق. و«الغشيان» كلمة ماكنت لأتخيلها في يوم بلفظها هذا ولعلها كانت بدت لي مضحكة إن انطبقت على آخرين غيرها، ولكنها في جدّتها الصوتية الغريبة التي تشبه جدّة نشاز طريف لبثت فترة طويلة ماكان قادراً أن يوقظ في الأحاسيس الأكثر أيلاماً.

في الغد ذهبت بناء على طلب أمّي للتمدّد قليلاً على الرمال، أو بالأحرى في الكثبان حيث يحتجب المرء داخل ثنياتها وحيث أعلم أن «ألبيرتين» وصاحباتها لن يسكنهن العثور عليّ. كانت جفوني المرخية لاتسمح إلا بمرور نور وحيد ورديّ تماماً كان ذاك المنبعث من الجدران الداخليّة لعينيّ. ثم انغلقت تماماً حينهذ ظهرت لي جدّتي جالسة على مقعد. كانت تبدو، بضعفها الشديد، وكأنما نحيا أقلٌ من شخص آخر. ومع ذلك كنت أسمعها تتنفّس. وأحياناً كانت إشارة منها تبرهن أنها فهمت ماكنا نقوله أنا ووالدي. وعبثاً كنت أوالي تقبيلها فما أفلح في بعث نظرة حنان في عينيها وبعض لون على خدّيها. كانت تبدو، وقد غابت عن ذاتها، كأنها لا تحبّني ولا تعرفني وربّما لا تراني. وما كنت أستطيع كشف سرّ لامبالاتها وانحطاط قواها واستيائها الصامت. وانتحيت بأبي جانباً وقلت له: «ها أنت ترى مع ذلك أنه لا غبار على أنها أدركت كلّ شيء تمام الادراك. إنّه وهم الحياة التامّ. فلو استطعنا استقدام ابن عمك الذي يزعم أنّ الأموات لا يحيون! فإنّه انقضى نيّف وعام على وفاتها ولا تزال بالإجمال حيّة. ولكن لمّ لا تريد تقبيلي» -«أنظر، هذا رأسها المسكين يهوي». -«ولكنّها تود الذهاب عمّا قريب إلى «الشانزيليزيه». -«ذلك ضرب من الجنون» رأسها المسكين يهوي». -«ولكنّها تود الذهاب عمّا قريب إلى «الشانزيليزيه». حدذلك ضرب من الجنون، أنظنّ ذلك يجرّ عليها الأذى وأنها ربّما ازدادت موتاً؟ لا يمكن أن لانخبّني من بعد. وعبئاً سأقبّلها، أفلن تبتسم لى قطّ»؟ «وماعساك تريد، الأموات هم الأموات».

وبعد بضعة أيام أخذت أستعذب النظر إلى الصورة التي سبق أن صوّرها «سان لو»، فلم تعد توقظ في الذكرى التي قالت عنها «فرانسواز» لأنها لم تفارقني من بعد وقد تعوّدتها. ولكن الصورة، في مقابل الفكرة التي كنت أحملها عن وضعها الخطير جدا والأليم جدا في ذلك اليوم، إذ أفادت من الحيل التي تفتق عنها ذهن جداتي والتي كانت تفلح في خداعي حتى منذ أن كُشفَت لي، كانت تبرزها لي شديدة الأناقة، شديدة اللامبالاة تحت القبعة التي كانت تحجب وجهها بعض الشيء إلى حد أن كنت أراها أقل تعاسة وأوفر عافية مما تصورتها. ولكن، لما كانت وجنتا جدتي قد اتخذتا دون علم منها ملامح خاصة بهما، شيئا ما كامدا رماديا مضيعاً كنظرة حيوان يحس أنه اختير وعين، فقد كان لها هيئة من حكمت بالإعدام، هيئة متهجمة دونما قصد فاجعة دون وعي منها وكانت خافية علي ولكنها حالت دوماً دون أن تستطيع والدتي متهجمة دونما للصورة، تلك الصورة التي كانت أقل ما تبدو صورة لوالدتها.منها لمرضها والإهانة التي طبعها ذلك المرض على وجه جدّى بصفعاته القاسية.

ثمّ صممت ذات يوم أن أبعث من يقول لـ (البيرتين) إنّي سأستقبلها قريباً، ذلك أنّه ذات صباح ساده

حرّ شديد مبكّر كانت آلاف صيحات الأطفال الذين كانوا يلعبون والسباحين في مزحاتهم وبائعي الصحف قد وصفت لى بخطوط من نار وشرارات متشابكة الشاطئ الملتهب الذي تقبل الموجات الواحدة تلو الأخرى لتبلله برطوبتها. حينئذ بدأ الحفل السمفوني تختلط به طبطبة الماء وكانت الكمنجات تئزَ فيه أزيز سرب نحل ضلّ طريقه فوق البحر. وفي الحال حضرتني الرغبة في سماع ضحكة «ألبيرتين» مجدّداً وأن أعود فألقى صديقاتها، هاتيك الفتيات اللواتي يبرزن على صفحة الموج ولبثن في ذاكرتي السحر الذي لاينفصل عن «بالبيك» ونباتها المميز، وكنت عقدت العزم على إرسال كلمة لـ البيرتين، بوساطة «فرانسواز» أدعوها في الأسبوع المقبل، فيما يتعالى البحر بهدوء ويغطى تماماً في كلّ تكسر موجة بدفقات من الكريستال اللحن الذي تبدو جمله ينفصل بعضها عن بعض كأولئك الملائكة من حملة المزاهر الذين يرتفعون في أعلى الكاتدرائبة الإيطالية بين قمم من السمّاقي الأزرق واليشب المزيد. ولكن الطقس في اليوم الذي جاءت فيه «ألبيرتين» ساء مجدّداً وأصبح باردا ولم تتح لي الفرصة على أية حال لسماع ضحكتها فقد كانت معكّرة المزاج إلى حدّ بعيد. وقالت لي «بالبيك» مزهقة في هذا العام وسأحاول أن لا أمكث طويلاً. تعلم أنّي هنا منذ الفصح وقد مضى على ذلك أكثر من شهر. ليس هنا من أحد، فإن اعتقدت أن الأمر ممتع، وعلى الرغم من الهطل الأخير والسماء المتقلبة في كلّ دقيقة فقد مضيت، بعدما صحبت «ألبيرتين» حتى «البرفيل» لأنّ «ألبيرتين» كانت تقوم برحلات «مكوكيّة»، حسب تعبيرها، بين هذا الشاطئ الصغير الذي تقوم عليه دارة السيّدة «بونتان» و«انكرفيل» حيث تُستَضاف من جانب والدي «روزموند»، مضيت وحيداً في نزهة بانجاه ذلك الطريق الطويل الذي كانت تسلكه عربة السيّدة «دوڤلباريزيس» حينما كنّا نذهب في نزهة برفقة جدّتي. كان ثمّة برك ماء صغيرة لم مجَّفَّفها الشمس الساطعة فتجعل من الأرض مستنقعاً حقيقيًّا وأخذت أفكر بجلتي التي ماكانت تستطيع فيما مضى أن تخطو خطوتين دون أن تتلطخ بالطين. ولكنّي ما أن وصلت إلى الطريق حتى بُهرت. فحيث لم أكن شاهدت برفقة جدّتي في شهر آب سوى الأوراق ومايشبه موضع أشجار التفاح، كانت على مدى النظر في تمام إزهارها وفي بذخ لايصدّق، تذهب سوقها في الوحل وهي في أثواب الرقص دون أن تختاط كي لا تفسد أروع ساتين زهري وقعت عليه عين في يوم وكان يلتمع في ضوء الشمس. كان الأفق البعيد يوفَّر لأشجارِ التفاح كأنَّما خلفيَّة لوحة يابانيَّة مطبوعة. فإن رفعت رأسي لأنظر إلى السماء عبر الأزهار التي كانت تُظْهِرَ زَرْقَتُها المطمئنة عنيفة أو تكاد، كانت تبدو كأنَّما تتباعد لتبرز عمق هذا الفردوس. كان ثمّة نسيم خفيف ولكنَّه بارد يبعث، محت تلك الزرقة، رعشة خفيفة في الباقات المحمَّرة. وتَقْبَلُ قراقب زرقاء لتحطّ على الأغصان وتتقافز بين الأزهار متسامحة كما لو أن الأمر أمر هاوي غرابات وألوان اصطنع هذا الجمال النابض بالحياة، على أنه كان يؤثر فيك حتى ليستدرّ دموعك لأنّك عُسّ، مهما مضى بعيداً في تأثيرات يشيعها فنّه المرهف، أنّه جمال طبيعيّ وأن أشجار التفّاح تلك قائمة هناك في قلب الريف كمثل فلأحين على طريق واسعة من طرق فرنسه. ثم خَلَفَت أشعّة الشمس فجاءة حبالُ المطر. فجرحت كامل الأفق ودفنت صفوف شجر التفاّح في شباكها الرماديّة. ولكن هذه الأخيرة ظلّت تنتصب، بجمالها المزهر الورديّ، في الريح التي أصبحت قارسة البرودة تحت وابل المطر المنهمر: كان ذلك واحداً من أيَّام الربيع.



## الفصل الثاني

[خبايا «ألبيرتين» - الفتيات اللواتي تشاهدهن في المرآة - السيدة المجهولة - عامل المصعد - السيدة «دو كامبرمير» - متع السيد «نسيم بيرنار» - خطيطة أولى في طباع «موريل» الغريبة - السيد «دوشار لوس» على العشاء في منزل آل «ڤيردوران».]

كنت أحاول، في خشيتي أن تُضْعف المتعة التي أصبتها في هذه النزهة المتوحدة تذكّر جدّتي، أن أبعثه من جديد بالتفكير بواحد من العذابات النفسيّة الكبيرة التي عانت منها؛ وكان ذلك العذاب يحاول، استجابة لدعوتي، أن يتكوّن في فؤادي فيطلق فيه أعمدته الهائلة؛ لكن فؤادي كان دونما شك مفرط الضيق بالنسبة إليه ولم يجتمع لي من القوّة ما أقوى به على حمل ألم عظيم إلى هذا الحدّ وكان انتباهي يشرد لحظة يتشكّل بكامله فتنهار أقواسه قبل التلاقي مثلما تتهاوى الأمواج قبل اكتمال عقدها.

على أنه كان يسعني بمحض أحلامي حين أغط في نومي أن أعلم أنّ اغتمامي بموت جدّتي آخذ في التناقص، فقد كانت تظهر فيها وكأن الفكرة التي أتصورها عن عدمها أقلّ ضغطاً عليها. كنت أراها دائمة المرض ولكنّما على درب التعافي، فأجدها خيراً من ذي قبل. فإن بادرت إلى التلميح إلى ماسبق أن عانته كنت أغلق فاهها بقبلاتي وأطمئنها أنها شفيت الآن نهائياً. كان بودي حمل المتشكّكين على ملاحظة أن الموت بالحقيقة مرض يعود المرء منه، ولكنّي ماعدت ألقى لدي جدّتي تلقائية الأمس الخصبة. فلم تكن أقوالها سوى جواب واهن طبّع ويقرب أن تكون محض صدى لأقوالي؛ ولم تعد سوى انعكاس لفكري الخاصّ.

لما كنت بعد عاجزاً عن الإحساس مجدداً برغبة جسدية، فان «ألبيرتين» أخذت من جديد مع ذلك توحي لي كأتما برغبة في السعادة. إن بعض أحلام الحنان المتبادل التي تسبح دوماً في داخلنا تمتزج بيسر من جرًاء نوع من التجانس بالذكرى التي تخلفها فينا امرأة أصبنا لذة معها (بشرط أن تكون الذكرى أصبحت على شيء من الإبهام). كان ذلك الشعور يذكرني بجوانب من وجه «ألبيرتين» أكثر نعومة وأقل مرحاً وتختلف إلى حدّ عن تلك التي لعل الرغبة الجسدية كانت ذكرتني بها. ولما كان بمثل قلة إلحاح هذه الرغبة فلعلي كنت أجلت يخقيقه طائعاً إلى الشتاء القادم دون أن أجهد في لقاء «ألبيرتين» ثانية في «بالبيك» قبل رحيلها. ولكن الرغبة الجسدية تطلع ثانية حتى في قلب غم لا يزال حيّاً. فقد كنت أتمنى من سريري الذي يأمرونني بالمكوث فيه كل يوم فترة طويلة للراحة أن تأتي «ألبيرتين» لنعاود صنوف لهونا بالأمس. أفلسنا نرى زوجين، أن أتلهي عن تلك الرغبة بالمضي حتى النافذة لأشاهد بحر ذلك اليوم. ونادراً ماكانت البحار، شأنها في العام الأول، ذاتها من يوم إلى آخر. ولكنها على أية حال كادت لا تشبه بحور السنة الأولى إمّا لأن الربيع حلّ الآن باعاصيره، وإمّا ، حتى لو جئت في التاريخ نفسه الذي وفدت فيه في المرة الأولى، لأنّ أزمنة مختلفة أكثر تقلباً أيام قائظة تغفو على الشاطئ فيما يرفع صدرها الضارب إلى الزرقة على نحو يكاد لايلحظ خفقان هادئ ، وإمّا أيلم قائظة تغفو على الشاطئ فيما يرفع صدرها الضارب إلى الزرقة على نحو يكاد لايلحظ خفقان هادئ ، وإمّا

على وجه الخصوص لأنَّ عينيّ اللتين درِّبهما «ايلستير» على أن تحتفظا بالضبط بالعناصر التي كنت أستبعدها بالأمس بمحض إرادتي كانتا تتأمّلان طويلاً مالم تكونا تخسنان رؤيته في العام الأوّل ، ولم يعد ذلك التعارض الذي كان يدهشني إلى حدّ بعيد بادئ الأمر بين النزهات الحقليّة التي أقوم بها بصحبةالسيّدة «دو ڤيلباريزيس» وهذا الجوار السائل العزيز المنال الأسطوري للمحيط الأزلى ، لم يعد قائماً في نظري. وفي بعض الأيّام كان البحر الآن يبدو لي على العكس ريفيًا بدوره . وفي أيّام كان الطقس فيها جميلاً حقًّا، وهي نادرة إلي حد ما . كان الحرّ قد خطّ على المياه ، وكأنّما عبر الحقول ، طريقاً مغبرّة ، بيضاء تطلّ من خلفها مقدمة مركب صيد رشيقة كقبة جرس قرويّة. وكانت هناك قاطرة لاترى سوى مدخنتها تنفث دخانها في البعيد شأن مصنع منعزل، فيما يذكّرك مربّع أبيض محدّب وحيد في الأفق وقد رسمته دون شك كفّ شراع ولكنّما يبدو كثيفاً ويقرب أن يكون كلسيًا ، يذكرك بالزاوية المشمسة لبناء منعزل ، أمشفي كان أم مدرسة . وكانت السّحب والربح ، في الأيّام التي ينضاف شيء منها إلى الشمس ، تُتمّ إن لم يكن الخطأ في التقدير، فعلى الأقلُّ وهم النظرة الأولى والإيحاء الذي توقظه في الخيال، ذلك لأن تعاقب مساحات لونيّة واضحة الاختلاف كتلك الناجمة في الأرياف عن تلاصق زراعات مختلفة ، والفروق الحادة الصفراء التي تقرب أن تكون موحلة على صفحة البحر والتلال الردميّة والتلاع التي كانت تحجب عن العين قاربًا يبدو فيه فريق من البحّارة الرشّاق وكأنه في حصاد، كلّ ذلك كان يجعل من المحيط في الأيام العاصفة شيئاً في مثل تنوّع وتماسك وتموّج ووفرة سكَّان ومخضّر الأرض السالكة التي كنت أمضي عليها بالأمس ولن أتأخّر في القيام بنزهات فوقها، وذات مرة لم يسعني الوقوف في وجه رغبتي فارتديت ثيابي بدلاً من أن أعود إلى النوم وذهبت في طلب «ألبيرتين» في النكر ڤيل، سوف أسألها مرافقتي حتى «دوڤيل، حيث أقوم في افيتيرن ، بزيارة للسيّدة «دوكامبرمير، وفي قصر «لاراسپليير» بزيارةللسيّدة «ڤيردوران»، وستنتظرني «ألبيرتين» في أثناء ذلك على الشاطئ ،ونعود بعد ذلك سويّة في الليل، وذهبت لأستقلّ الخط الحديديّ الصغير ذا الفائدة المحلية الذي أطلعتني «ألبيرتين، وصاحباتها فيما مضى على سائر ألقابه في المنطقة ، فكان يدعى فيها تارة «الملفاف ، بسبب انعطافاته التي لا تحصى ، والمعنتور» لأنّه لا يتقدم، واعابر المحيطات، بسبب صفّارة مربعة كانت له كي يحيد المارّة عن دربه، و ديكوفيل (١١) و القطار السلكي، مع أنه لم يكن سلكيًا في شيء بل لأنه يتسلق الجرف، ولا كان «ديكوڤيل» بالمعنى الصحيح للكلمة بل لأن سكّته كانت بعرض ٦٠، والـ «ب اغ» لأنه يمضى من «بالبيك» إلى «غراتڤاست» مرورا بـ «أنجرڤيل» و«الترام، والـ«ح ج ن» لأنّه جزء من خطّ «حافلات جنوب النورماندي ٥.

وجلست في عربة كنت فيها وحيداً، كان الطقس مشرقاً رائعاً، وكان الحرّ خانقاً فانزلت الستارة الزرقاء التي لم تفسح في مجال المرور إلا لخطّ من الشمس . ولكنّي رأيت في الحال جدّتي مثلما كانت جالسة في القطار لدى رحيلنا من باريس إلى «بالبيك» حينما فضّلت، في العذاب الذي تعانيه لدى رؤيتي أحتسي «البيرة» ، أن لا تنظر إليّ وأن تغمض عينيها وتتظاهر بالنوم. وأنا الذي ماكان يطيق فيما مضى احتمال العذاب الذي ينتابها حينما يحتسى جدّي الكونياك فقد أذقتها لاعذاب أن تراني فحسب أحتسي بدعوة من آخر غيري

<sup>(</sup>١) اسم الصناعي الذي اقترح خطأ حديدياً ضيقاً لأغراض النقل الصناعي.

شراباً تظنّه مشؤومًا عليّ، بل أرغمتُها أن تطلق حريّتي في الاحتساء منه ماطاب لي . بل الأنكى أنتي اضطررتُها بصنوف غضبي ونوبات الاختناق التي تصيبني أن تساعدني في ذلك وتنصحني به بنوع من التسليم الأخير الذي كنت أحتفظ منه أمام الذاكرة بصورة خرساء يائسة مغمضة العينين كي لاتبصر. وقد أعادت لي مثل تلك الذكرى، وكأنما ضربة عصا سحرية، أعادت لي من جديد الروح التي كنت آخذا في فقدها منذ فترة. فما عساي كنت أفعل يه فروزموند، وشفتاي بكل أجزائهما لا نجول فيهما سوى الرغبة في تقبيل ميتة؟ وماعسى كنت أستطيع أن أقول لآل «فيردوران» وآل «كامبرمير» حينما يخفق فؤادي خفقًا شديدًا إذ يعود فيتشكّل فيه في كل لحظة العذاب الذي عانت منه جدّتي؟ ولم أستطع المكوث في تلك العربة. وما أن توقف القطار في «مينفيل لاتانتوريير» حتى نزلت وقد تخلّبت عن مشروعاتي، وكانت «مينفيل» قد اكتسبت منذ حين أهمية عظيمة وسمعة خاصة لأن مديراً لكازينوهات كثيرة، وهو من بائمي الرفاه، كان قد ابتنى في مكان غير بعيد من هناك، وببذخ قادر أن ينافس في سوء ذوقه ما نراه ماثلاً في فندق كبير، منشأة سوف نعود مكان غير بعيد من هناك، وببذخ قادر أن ينافس في سوء ذوقه ما نراه ماثلاً في فندق كبير، منشأة سوف نعود اليها وكانت بصريح العبارة أول بيت بغاء للطبقات الراقية خطرت فكرة بنائه على شواطئ فرنسه. وكان من الكنيسة المغرقة في القدم، «ربة الدار» وهي قديمة جليلة مطحلبة مثلها، تقف أمام بابها السيء السمعة بانتظار عودة مراكب الصيد.

وابتعدت عن بيت «المتعة» البديعة الذي يشمخ هنا بوقاحة على الرغم من احتجاجات الأسر التي وُجُهَتْ دون جدوى للعمدة، وعدت إلى الجرف أسلك طرقه المتعرجة إلى «بالبيك»، وسمعت دون استجابة منّي نداء أزهار الزعرور. كانت مجّاور، على ثراء أقل، أزهار التفّاح فتراها على ثقل كبير فيما تقرّ باللون الندي الذي لبنات صانعي عصير التفّاح الكبار ذوات البتلات المورّدة. وكانت تعلم أنها، وان تكن أقل مهوراً، مرغوبة أكثر ويكفيها لتروق الناس شيء من بياض جعد .

حينما عدت سلّمني بواب الفندق ورقة نعوة ينعي فيه المركيز والمركيزة الدوغونقيل والفيكونت والفيكونتية الدامفرڤيل والكونت والكونت والكونتيسه الدوسالة المركيزة الدو غرانكور والكونت الدامنونكور والكونتيسة الدوسية الموسية المولودة المنافكور والكونتيسة الدوسية الموسية المولودة المنافكول والكونتيسة الدوسية المولودة المولودة

فيها ودون أيّ دخيل في اللوحة الكثيفة المستطيلة للرسالة الأرستقراطيّة المؤطّرة بالسواد.

كانت أمّي قد صعدت مجدّدا إلى غرفتها وهي تمعن الفكر في جملة السيّدة «دو سيڤينيه» هذه: « لست أرى أحدا من أولئك الذين يودّون تسليتي، الأمرالذي يعني بكلمات مستورة أنّهم يبغون صرفي عن التفكير بك، وذلك ليسيىء إليّ»، لأن الرئيس الأوّل كان قال لها إنّه يجدر بها أن تتسلّي. أمّا أنا فقد همس في أذني قائلا: «إنّها الأميرة دو پارما». وزالت خشيتي إذ تبيّنت أنّ المرأة التي كان يدلني عليها القاضي لا صلة لها البيّة بسموها الملكي، ولكنّها إذ سبق أن حجزت غرفة لقضاء الليلة لدى عودتها من منزل السيّدة «دو لوكسمبور»، فقد كان من تأثير الخبر على الكثيرين أن جعلهم يعدّون كلّ سيّدة جديدة وفدت الأميرة «دويارما» – وعلى أن جعلني أصعد للاحتباس داخل عليّتي. وماكنت أبغي البقاء فيها وحيداً كانت الساعة تناهز الرابعة، فسألت «فرانسواز» أن تذهب في طلب «ألبيرتين» لتأتي لقضاء أواخر العصر معى .

أظنني أكذب لو قلت أن بدأ مذ ذاك الارتياب المؤلم والدائم الذي سوف توحى لى به «البيرتين»، ومن باب أولى ماكان سيرتديه ذلك الارتياب من طابع خاص وسحاقي على وجه الخصوص. أجل أصبح انتظاري منذ ذلك اليوم - على أنه لم يكن الأوّل - يشوبه شيء من القلق. لقد مكثت «فرانسواز» بعدما ذهبت، فترة طويلة إلى حدّ أن أخذت أفقد الأمل. لم أكن أضأت مصباحاً، وضوء النهار كاد يولى. كانت الريح نحرّك راية الكازينو فتصطفق. وكان ثمّة أرغن يدوي صغير توقّف أمام الفندق يعزف رقصات قالس من ڤيينا وبدا أشدّ وهناً في سكون رمال الشاطئ التي يزحف فوقها البحر، وكأنّه صوت ترجم وضاعف الإبهام المزعج لتلك الساعة القلقة الزائفة. وأخيراً وصلت «فرانسواز» إنّما وحدها. «لقد رحت بما أمكنني من السرعة، ولكنّها ما كانت تود الجيء من جرًاء أنها لا مجد تسريحتها مرضية تماما. ولئن لم نمكث ساعة دوارة تضع المساحيق والكريمات فهي لم تمكث خمس دقائق على أيّ حال ، وسوف يصير هنا مركز عطارة حقيقي، إنّها آتية؛ لقد بقيت في الخلف لتصلح حالها أمام المرآة، ظننت أتى سأجدها هنا". وطال بنا الوقت أيضاً قبل أن تصل «ألبيرتين» ولكنّ ما أبدت هذه المرّة من مرح ولطف بدد غمّى. وأخبرتني (بعكس ما كانت قالت ذلك اليوم) آنها باقية طوال الفصل وسألتني إن لم يكن بإمكاننا الالتقاء كلّ يوم شأننا في السنة الأولى. فقلت لها إنّي في حزن شديد في هذه الفترة وإنّي بالأحرى سوف أرسل في طلبها بين الحين والحين في آخر لحظة كما كانت الحال في باريس .فقالت لي: «إن أحسست بالغمّ في يوم أو رغبت في ذلك فلا تتردد وأرسل في طلبي أقبل إليك بسرعة وإن لم تخش أن يثير الأمر فضيحة في الفندق بقيت قدر ماتشاء». كانت «فرانسواز» قد بدت سعيدة، وهي تعود بها ، شأنها في كل مرّة تخمّلت مشقّة في سبيلي وأفلحت في إيلائي بهجة وسرورا. لكنّ «ألبيرتين» ذاتها لم تكن في شيء من تلك المسرّة وكانت «فرانسواز» ستقول لي منذ الغد هذه الكلمات العميقة المغزى: «يجدر بسيّدي أن لا يلتقي هذه الآنسة، فإني أرى تماماً نوعيّة الطباع التي هي عليها وسوف تسبب لك صنوفًا من الغم ». وقد رأيت عبر قاعة الطعام المضاءة، وأنا أرافق «البيرتين» مودّعا، الأميرة «دويارما». ونظرت إليها فحسب فيما تدبّرت أمري كي لا تراني ولكنّي أقرّ أني وجدت شيئاً من العظمة في التأدب الملكي الذي سبق أن بعث ابتسامة على شفتيّ في منزل آل «غيرمانت». فإنّه لمبدأ أن يكون الملوك في بيتهم أينما حلوا وإن المراسم بحسّد ذلك في عادات ميتة لا قيمة لها كالعادة التي تقضي بأن يمسك ربّ

البيت قبعته بيده في منزله ذاته كي يبرز أنه لم يعد في بيته بل لدى الأمير. على أن الأميرة «دويارما» ماكانت ربّما تعرب لذاتها عن هذه الفكرة، ولكنّها كانت تشرّبتها إلى حدّ أن سائر أفعالها التي تختلقها تلقائياً في المناسبات كانت تجسَّدها. وحينما غادرت المائدة أعطت «إيميه » إكرامية كبيرة كما لوكان هناك من أجلها فقط وكانت تكافئ وهي تغادر أحد القصور رئيس خدم أفرد لخدمتها. ولم تكتف بالإكرامية على أيّ حال بل وجهت إليه بابتسامة عذبة بعض كلمات مجمع اللطف إلى الإطراء وكانت والدتها زودتها بها. ولو زادت قليلا لقالت له إنّه بقدر ماكان الفندق حسن الإدارة بقدر ما كانت مقاطعة النورماندي مزدهرة وإنّها تفضّل فرنسه على جميع بلاد الدنيا. وانسلت قطعة نقود أخرى من يدي الأميرة إلى الساقي الذي أرسلت في طلبه وحرصت أن تعرب له عن رضاها مثل جنرال أقدم على استعراض. وكان عامل المصعد قد جاء يحمل لها جواباً فكانت له كلمته وابتسامة وإكرامية والكلّ يمتزج بكلمات تشجيع متواضعة من شأنها إقامةالبرهان على أنّها لم تكن أفضل من واحد منهم. ولما ظن «إيميه والساقي وعامل المصعد والآخرون من غير التهذيب أن لا يبتسموا حتى آذانهم لمن كان يبتسم لهم، فإنّها سرعان ما أحاط بها فريق من الخدم تحدّثت إليهم بعطف. ولما كانت هذه التصرفات غير شائعة في الفنادق الكبيرة فقد ظن من كانوا يمرّون على الشاطئ، وهم يجهلون اسمها أنهم يشاهدون واحدة ممّن يرتادون «بالبيك»، وأنّها بسبب ضاّلة مولدها أو لمصلحة مهنيّة (فربّما كانت زوجة مروّج لمبيعات الشامبانيا) كانت أقلّ احتلافاً عن الخدم من الزبائن الراقين حقاً. أمّا أنا ففكّرت في قصر «بارما» والنصائح التي نصفها ديني والنصف سياسيّ والتي أسديت لهذه الأميرة التي كانت تتصرّف مع الشعب وكأنَّما كان لزاماً عليها أن تستميله لارتقاء العرش ذات يوم، بل أكثر من ذلك كأنَّما كانت جالسة

وصعدت إلى غرفتي ولكنّي لم أكن وحيداً فيها. كنت أسمع أحدهم يعزف بعذوبة مقطوعات لـ «شومان». صحيح أنه يتفّق للناس، وحتى لأفضل من نحب منهم، أن يبلغوا مرحلة الإشباع جرّاء الحزن أو الإزعاج الصادر عنًا. ولكنّما ثمّة شيء يملك قدرة على نفاد صبرك لن يبلغ إليها امرؤ في يوم : إنّه البيانو.

كانت «ألبيرتين» قد أملت على التواريخ التي ستغيب فيها وتذهب لدى صديقات لقضاء بضعة أيام وطلبت إليّ تسجيل عنوانهنّ إمّا كنت بحاجة إليها في واحدة من تلك الأمسيات إذ لم تكن أيَّة منهنّ تسكن بعيدا جدًا. وقد نجم عن ذلك أنه، في سبيل العثور عليها بالانتقال من فتاة إلى أخرى، انعقد من حولها على نحو طبيعيّ تمامًا روابط من زهور. وإنّي لأجرؤ فأقرّ بأنّ كثيرات من صديقاتها - وما كنت بعد أحبّها - وفرّن لى على هذا الشاطئ أو ذاك لحظات إمتاع. وما كانت تبدو تلك الرفيقات الشابّات العطوفات كثيرا جدّاً، لكنّي عدت ففكّرت فيهنّ مؤخرا وعاودتني أسماؤهن، وقد عددت أن اثنتي عشرة وهبنني آيات حبهنّ العابرة في ذلك الفصل وحده. وحضرني اسم فيما بعد فكان المجموع ثلاث عشرة. وانتابني حينذاك ما يشبه الخوف الصبياني من أن أمكث على هذا العدد. ورحت أفكر، واأسفي، أنني نسبت الأولى، «ألبيرتين، التي طواها الموت وكانت الرابعة عشرة.

كنت سجلت، كيما أعود إلى قصّتي، أسماء وعناوين الفتيات اللواتي ربّما وجدتها عندهنّ في يوم لا تكون فيه في «انكرفيل»، ولكنّي فكرت أنّي ربّما أفدت من تلك الأيّام بالأحرى للذهاب إلى منزل السيّدة «ڤيردوران» على أنّ رغباتنا الموجّهة لنساء مختلفات ليست تملك على الدوام القوّة نفسها. فإننا لا نستطيع ذات مساء أن نكون في غني عن واحدة تكاد لا تثيرنا بعد ذلك على مدى شهر أو اثنين. ثم إنّه بالإضافة إلى أسباب التناوب التي ليس مجال النظر فيها هنا وفي أعقاب الإرهاقات الجسدية الكبيرة فإن المرأة التي تلازم صورتها شيخوختنا المؤقَّتة امرأة كدنا ربَّما لا نقوم بأكثر من تقبيلها على جبينها. أمَّا «ألبيرتين» فكنت أراها نادراً وفي أمسيات متباعدة جدًا فحسب كنت لا أستطيع فيها الاستغناء عنها بغيرها. فإن تنازعتني مثل تلك الرغبة وهي بعيدة عن «بالبيك » بعداً يحول دون أن تستطيع «فرانسواز» بلوغ مكانها كنت أرسل الخادم الخاصّ إلى «ايبرفيل» و «لاسونيي» و «سان فريشو» بعدما أطلب منه إنهاء عمله أبكر قليلاً. وكان يدخلُ غرفتي ولكنَّه يدع الباب مفتوحا فإنَّه على الرغم من انجازه الوجداني لعمله، وكان شاقًا جدًّا ويقوم منذ الخامسة صباحاً على عمليّات تنظيف كثيرة، لم يكن يستطيع القيام بجهد إغلاق الباب، وإن أشرت إليه أنه مفتوح كان يعود أدراجه ويدفعه دفعاً خفيفاً بالغاً بذلك أقصى حدّ في جهده. وبالكبرياء الديمقراطية التي كانت تطبعه والتي لا يبلغ إليها في الأعمال الحرّة أعضاء مهن كثيرة إلى حدّ ما من محامين وأطبّاء وأدباء لا يدعون إلا محامياً آخر أو طبيباً أو أُديبا «أخاً» لهم، كان هو يستخدم بحقّ مصطلحًا مخصّصًا للهيئات المحدودة كالمجامع العلمية على سبيل المثال فيقول لي وهو يكلمني عن موزّع يضحي خادماً خاصًا مرّة كلّ يومين: «سأنظر في أمر إحلال (زميلي » محلّى». وما كانت كبرياؤه تلك تمنعه، بغية تحسين ماكان يدعوه «مرتبة »، عن قبول مكافآت لقاء مشاويره جعلت «فرانسواز» كارهة له. «أجل، ربّما أعطيته لأوّل مرة تراه جسد الربّ دونما اعتراف (١)، ولكنّه في بعض الأيّام مهذّب كما هو باب السجن. كلّ هؤلاء من نوع الحراميّة». وهي فئة غالبا ما وضعت فيها «أولا لي»، وكانت من أسف، إزاء كلّ المصائب التي سيجرّها الأمر فيما بعد، تخشر فيها مذذاك «ألبيرتين» لأنّها كثيراً ما كانت تراني أطلب من أمّى لصديقتي الرقيقة الحال حاجات صغيرة وحلى رخيصة، وهو ما كانت «فرانسواز» لا تغتفره مطلقاً إذ لم يكن لدى السيّدة «بونتان» سوى خادمة لمشاغل البيت جميعها. وسرعان مابرز عامل المصعد، بعدما خلع بزَّته وماكان يدعوه ثوبه، برز بقبَّعة قشَّ وعصا وهو يهتم بخطرته منتصب القامة إذ أوصته والدته بأن لا يتّخذ مظهر «العامل» أو «الموزّع». ومثلما يغدو العلم، بفضل الكتب، في متناول العامل الذي لا يعود عاملاً بعد ماينهي عمله، كذلك كانت الأناقة بفضل القبّعة وزوج الكفوف تغدو في متناول عامل المصعد الذي كان يظنّ، وقد كفّ في السهرة عن نقل الزبائن إلى فوق، شأن جرّاح شابّ خلع صدريته أو الرقيب «سان لو» إذ يخلع بزّته، أنه أصبح بالتمام والكمال من رجال الطبقة الراقية، ولم يكن بأيه حال عديم الطموح أو الموهبة كذلك كيما يتحكّم بمصعده ولا يوقفك بين دورين بيد أنَّ لغته كانت ملأى بالعيوب. كنت أصدَّق طموحه إذ كان يقول في حديثه عن البواب الذي كان هو تابعاً له: «بوّابي» بذات اللهجة التي لعلّ رجلاً يملك في باريس، ما ربما سمّاه الموزّع «فندقا خاصًا». كان تحدّث بها عن بوَّابه. أمَّا بخصوص لغة عامل المصعد، فالغريب أن يسمع أحدهم الزبون يقول خمسين مرَّة في اليوم «مصَّعَد» ولا يقول هو البتَّة إلا «مَصَّعد»، وكانت بعض الأمور تزعجك إلى أبعد حدَّ لدى عامل المصعد: فقد كَان مهما قلت له يقاطعني بعبارة أها أنت ترى!» أو «تأمّل!» التي تبدو وكأنهًا تعني إمّا أنّ ملاحظتي من البداهة إلى حدَّ أن كان وجدها كلِّ الناس، أو أنَّه يردُّ الفضل إلى نفسه كما لو أنَّه هو من يلفت انتباهي (١) إشارة إلى أحد الأسرار المقدّمة لدى المسيحيّين وهو التقرّب إلى المائدة المقدّمة في حال الطهارة التامّة.

للأمر. كانت عبارة «ها أنت ترى!» أو «تأمّل!» التي تنطلق بأعظم زخم، تعود كلّ دقيقتين على لسانه في معرض أمور ما كان لينتبه لها في يوم، وهو أمر كان يثير حنقي إلى حدُّ أني كنت أشرع في الحال في قولُ العكس لأظهر له أنه ماكان يفقه في الأمر شيئًا. ولكنّه إزاء توكيدي الثاني، ومع أنّه لا يتَفق مطلقًا مع الأوّل، كان يجيب مع ذلك : «ها أنت ترى!» أو «تأمّل!» وكأنما لايمكن تفادي هذه الكلمات، وكنت أغفر له بصعوبة استخدامه بعض مصطلحات مهنته، والتي ربّما كانت بسبب ذلك مناسبة تماماً بمعناها الحقيقي، بالمعنى المجازيّ فقط، الأمر الذي كان يضفي عليها مقصداً تظرّفيّاً على شيء من الغباء، كالفعل «دوّس» مثلاً، فإنّه لم يستخدمه قط بعد قيامه برحلة على الدرّاجة ولكنّه. إن أسرع في سيره على قدميه كي يصل في الساعة المحددة، كان يقول: (ها أنت ترى كم دوسنا ال وعامل المصعد كان أقرب أن يكون قصيراً سيء البنية وعلى قبح كاف. ولا يحول ذلك في كلّ مرّة تحدّثه فيها عن فتى طويل القامة مديد ممشوق دون أن يقول: ﴿ آه ! أُجل، أَعرف، هو واحد بطولي تماماً». وفي يوم كنت أنتظر جواباً منه، وإذ سمعت من يصعد الدرج قمت، وقد عيل صبري لسماع وقع خطاه، ففتحت باب غرفتي وأبصرت موزّعاً جميلاً جمال «أنذيميون»(١) كامل القسمات إلى حدٌ لا يصدَّق وقد جاء من أجل سيَّدة ماكنت أعرفها. وبعدما عاد عامل المصعد رويت له، وأنَّا أخبره بأيّ نفاد صبر كنت أنتظر جوابه، أنني ظننته هو يصعد ولكنّما كان موزعاً من فندق «النورماندي» فقال لي : «آه ! أجل ، أعرف من هو ، ليس ثمة آخر سواه، إنّه صبيّ بقامتي. وهو بالوجه كذلك يشبهني إلى حدّ يمكن أن نؤخذ به الواحد مكان الآخر؛ لكأنه شقيقي بالتمام والكمال، وأخيراً كان يريد أن يبدو عليه أنه فهم كلّ شيء منذ اللحظة الأولى، فكان لذلك يقول ما إن يوصونه على أمر : انعم، نعم ، نعم ، نعم أنا فاهم تماماً ، بوضوح ولهجة ذكية أوهماني زمناً ما؛ ولكنّ الأفراد كلما ازددنا معرفة بهم أشبه بمعدن عُمس في مزيج مفسد، فتراهم يفقدون شيئا فشيئاً صفاتهم (كما يفقدون أحياناً عيوبهم). وقبل أن أسمعه توصياتي رأيت أنَّه ترك الباب مفتوحاً، فحملته على ملاحظة الأمر إذ خشيت أن يسمعونا. ونزل عند رغبتي وعاد وقد قَلَل الفتحة. «ذلك كُرمي لك، فليس أحد بعد في الدُّور سوانا». وسمعت في الحال أحدهم يمرُّ، ثم اثنين فئلانة، كان الأمر يزعجني بسبب إفشاء ممكن للأمور، بل على وجه الخصوص لأني أرى أن ذلك لايدهشه البتّة وأن الجيئة والرواح أمر طبيعيّ. وأجل إنّها الوصيفة التي بجانبنا تمضي لجلب حاجاتها، آه ! لا أهميّة لذلك ، إنّه الساقي يصعد بمفاتيحه. لا ، لا شيء هناك يوسعك أن تتحدّث، إنّه زميلي يبدأ نوبته. لما كانت دواعي الناس للمرور لا تقلل من انزعاجي أن يمكنهم سماعي فقد مضى نزولاً عند طلبي الصريح لا ليغلق الباب، فالأمر يجاوز قوى هذا الدرّاج الذي كان راغباً في «درّاجة ناريّة»، بل ليدفعه أكثر قليلاً. «وهكذا ترانا مطمئنين تماماً ٤ .

وكنًا كذلك إلى حد أن أميريكيّة دخلت وانسحبت تعتذر عن أنّها أخطأت غرفتها، فقلت له بعد أن صفقت بنفسي الباب بكلّ ما أملك من قوّة (فدعا ذلك موزّعا آخرليتاً كد أن لم يكن ثمّة نافذة مفتوحة). «تَذْكُرُ تماماً: إنّها الآنسة «ألبيرتين سيمونيه» ذلك على المغلف بأيّة حال. ما عليك إلا أن تقول لها إن الأمر من جانبي وستأتي بكلّ طيبة خاطره أضيف قولي لأشجعه على أن لا يبالغ في إذلالي. - «ترى ذلك!» -

<sup>(</sup>١) واع شاب على جمال عظيم في الأساطير اليونانية وقعت دسليني، (القمر، في حبّه فسألت كبير الآلهة دزيوس، راحة البال والخلود له فقبل على أن يأخذه النوم إلى الأبد.

«لا، على العكس، فليس طبيعياً أن تأتي عن طيب خاطر، لأنّ الجيء من «بيرنفيل» إلى هنا ينطوي على إزعاج كبير». - «فهمت ! » - «قل لها أن تأتي مع». - «نعم، نعم، نعم، نعم، نعم ، أفهم تماما»، يجيب قوله بتلك اللهجة الواضحة الدقيقة التي كفّت منذ فترة طويلة عن إيلائي «انطباعاً طيّباً» لأنني كنت أعلم أنها تقرب أن تكون آلية وأنها تخفي خلف وضوحها الظاهر الكثير من الإبهام والغباء.

«وفي أيّة ساعة تكون عدت ؟» فيجيب عامل المصعد وهو يذهب بالقاعدة التي سنّها «بيليز»(١) لتجنّب تكرار أداتي نفي إلى حدّها الأقصى فيكتفي على الدوام بأداة واحدة، ويقول: «لن يطول غيابي. ويمكنني تماما أن أذهب. والحقيقة أنّ الطلعات ألغيت بعد الظهر هذا إذ كان ثمّة صالة بعشرين مقعداً أعدّت للغداء، وكان دوري في الطلعة بعد الظهر. فإن خرجت قليلا في هذا المساء فالوقت يكاد لا يكفي. آخذ دراجتي معي وهكذا أكون أكثر عجلة». وكان يعود بعد ساعة قائلاً: «لقد انتظر سيّدي طويلاً، ولكن الآنسة تأتي معي. إنّها تحت». وآه ! شكراً، والبواب ألن يغضب مني» ؟ − «السيّد بول» ؟ إنّه حتّى لا يعلم أين ذهبت.حتّى مشرف الباب لا علاقة له». ولكن حينما قلت له ذات مرّة: «لابدً أن تعود بها»، قال لي وهو يبتسم: «تعلم أتى لم أَلْقَهَا، فليست هناك ولم أستطع البقاء أكثر، فقد خفت أن أصبح مثل زميلي الذي «سفروه» من الفندق،، (ذلك لأن عامل المصعد الذي كان يقول «عاد» بشأن وظيفة يدخلها المرء للمرّة الأولى: «بودّي أن «أعود» إلى البريد، ، كان بداعي التعويض أو لتخفيف الأمر إن تعلق به، أو للتلميح به بلهجة متكلفة اللطف أوغادرة إن تعلَّق بآخر غيره، يقول «سفّروه» : «أعرف أنهم سفّروه»). وما كان يبتسم عن خبث بل من جرّاء استحيائه. كذلك إن كان قال لي : اتعلم أني لم ألقهاه ، فما ذلك لأنه يعتقد أنّي عالم بالأمر. فهو على العكس ما كان يشكّ بأني أجهله وكان على وجه الخصوص في هلع منه ولذلك تراه يقول: «تعلم» ليجنّب نفسه الأهوال التي سيقطعها وهو ينطق بالجمل المعدّة لإطلاعي عليه. فيجدر بنا أن لا تثور ثائرتنا على أولئك الذين إذ نأخذهم بذنبهم إلينا يشرعون بالقهقهة، فإنما يفعلون مايفعلون لا لأنهم يسخرون ولكنّما يرتجفون من إمكان أن نستاء فلنظهر إشفاقاً كبيراً ولنبرز لطفاً كبيراً إزاء من يضحكون. لقد حمل اضطراب عامل المصعد لنفسه، على نحو أزمة قلبية تماماً، لا احمرار السكتة فحسب بل تشوّها في اللغة التي أضحت فجأة دارجة. وقد أوضح لي في نهاية المطاف أن «ألبيرتين» لم تكن في «ايبرڤيل» وأنّها لن تعود إلا في التاسعة، فإن اتّفق لها أحيانا، ويقصد إن صادف أن تعود أبكر من ذلك فسوف يبلغونها الرسالة وتكون في جميع الأحوال عندك قبل الواحدة صباحاً.

على أنّ شكوكي المؤلمة لم تبدأ بعد بالتماسك في ذلك المساء. لا، وكيما أقول ذلك في الحال، ومع أن المسألة لم مخدث إلا بعد عدّة أسابيع، فقد نجم الأمر عن ملاحظة أدلى بها «كوتار». لقد أرادت «ألبيرتين» وصاحباتها أن يدفعنني إلى كازينو «انكر فيل» في ذلك اليوم، وما كنت للنصيب لحقت بهن إلى هناك (حيث أبغي الذهاب لزيارة السيّدة «فيردوران» التي سبق أن دعتني عدّة مرّات) لو لم يُوقفني في «آنكرفيل» نفسها عطل في الحافلة يقتضي إصلاحه بعض الوقت. وإذ كنت أذرع المكان طولاً وعرضاً بانتظار إنجازه رأيتني فجأة وجها لوجه مع الدكتور «كوتار» الذي جاء إلى «انكرفيل» في استشارة. كدت أتردد في

 <sup>(</sup>١) أحد شخوص مسرحية لـ (موليير) بعنوان (النساء العالمات) وتنص قاعدته على نبل استخدام نفيين في آن واحد ne...pas. rios ، علما بأن na ..pas
 na ..pas

يخيته لأنه لم يكن أجابني على أية من رسائلي، ولكن اللطف لا يتجلى لدى الجميع بالطريقة نفسها. فلما لم تأزم التربية ٥ كوتار٥ بقواعد آداب السلوك الثابتة ذاتها التي تلزم جماعة الطبقة الراقية، فقد كان يفيض من طيب نوايا يجهلها الناس وينكرونها إلى اليوم الذي يخين فيه الفرصة لإظهارها، واعتذر، وكان قد تسلم رسائلي وبلغ آل ٥ فيردوران٥ عن وجودي وهم بشوق كبير للقائي وهو ينصحني بالذهاب إلى منزلهم. كان حتى يريد اصطحابي إليهم في المساء نفسه لأنه يعتزم أن يستقل القطار الصغير المحلي كي يمضي للعشاء عندهم. وإذ كنت متردداً ولا يزال لديه قليل من الوقت ليستقل القطار بما أن العطل سيمتد فترة لا بأس بها، أدخلته إلى الكازينو الصغير، وهو من تلك التي كانت بدت لي بالغة الحزن في أول مساء لوصولي، فيما يعج الآن بضوضاء الفتيات اللواتي كن يتراقصن في غياب الراقصين. وأقبلت ٥ أندريه٥ إلي برحلقات تقوم بها، وكنت أعتزم الذهاب بعد فترة قصيرة بصحبة ٥ كوتار٥ إلى منزل آل ٥ فيردوران٥ حين رفضت عرضه رفضاً نهائيا وقد تملكتني رغبة مفرطة الشدة في المكوث مع وألبيرتين٥. ذلك لأنني سمعتها منذ قليل تضحك، فتذكرني الضحكة في الحال بألوان البشرة الموردة والجوانب المعطرة التي كان يبدو أنها احتكت بها منذ قليل والتي تبدو، في حدّتها وشهوانيّتها وسمتها الكاشفة كمثل رائحة الجيرانيوم، وكأنها تنقل معها بضع ذرّات يقرب أن تكون وزونة ومثيرة وخفية.

جلست إحدى الفتيات، وما كنت أعرفها، إلى البيانو، وطلبت «أندريه» من «ألبيرتين» أن ترقص الڤالس وإيّاها، وإذ كنتٍ في ذاك الكازينو الصغير سعيدا بالتفكير في أنني سأمكث مع تلك الفتيات لفتُّ «كوتار» إلى أيّ درجة كنّ يُجدن الرقص. ولكنّه أجابني من وجهة نظر الطبيب الخاصّة وبسوء تهذيب لم يكن يأخذ في الحسبان أنني أعرف هاتيك الفتيات اللواتي لابد رآني أحييهنّ، أجابني قائلاً : «أجل، ولكنّ الأهل قليلو التبصر إلى حدّ بعيد إذ يفسحون لبناتهم باكتساب مثل هذه العادات. ما كنت بالتأكيد أسمح لبناتي بالجيء إلى هنا. لعلهن جميلات على الأقل؟ فإني لا أميّز ملامحهنّ، وأضاف يقول، وهو يريني وألبيرتين، ووأندريه، ترقصان ببطء وقد التصقت إحداهما بالأخرى التصاقأ شديداً: «هيّا، انظر. لقد نسيت نظارتي فلا أرى بوضوح، ولكنّهما بالتأكيد في أقصى المتعة. فليس يعلم الناس تمامًا أنّ النساء يبلغنها خصوصًا عن طريق النهدين. ألا انظر، إن نهودهما في تماس كامل، والتماس بالتأكيد لم ينقطع بين نهود كلّ من «أندريه» والبيرتين، ، ولست أعلم إن هما سمعتا أو حزرتا ملاحظة اكوتار، ولكنّهما انفصلتا قليلاً الواحدة عن الأخرى فيما تواليان الرقص. وقالت «أندريه» آنذاك كلمة لـ «ألبيرتين» فضحكت هذه ذات الضحكة النافذة العميقة التي سبق أن سمعتها منذ قليل، ولكنّ الاضطراب الذي حملته إلى هذه المرّة ما كان إلا قاسياً على. فقد بدا أن «ألبيرتين» تظهر بها لـ «أندريه» ومخملها على ملاحظة رعشة مهيّجة خفيّة. لقد كانت ترنّ مثلما التساوقات اللحنيّة الأولى أو الأخيرة في احتفال مجهول. ومضيت مع «كوتار» وأنا ساه في حديثي معه ولا أفكّر إلا لماماً بالمشهد الذي رأيته منذ قليل. وليس يعني ذلك أن حديث «كوتار» كان ممتعا، بل هو اكتسى في هذه اللحظة طابع الحدّة إذ لمحنا منذ قليل الدكتور «دوبولبون» الذي لم يشاهدنا، لقد جاء يقضي وقتاً في الجانب الآخر من خليج «بالبيك» حيث كان يستشار كثيرا، ومع أنّ «كوتار» تعود التصريح بأنه لا يمارس الطبّ أثناء عطلته فقد كان راوده أمل أن يوفّر لنفسه زبائن مختارين، بيد أن «دو لولون» كان يقف عقبة دون

ذلك. أجل، لم يكن بمقدور طبيب «بالبيك» أن يضايق «كوتار». ولكنما كان طبيباً كبير الوجدان يعرف كل شيء وما كنت تستطيع أن تكلمه عن أدني حكّة دون أن يدلك في الحال على المرهم أو السائل أو المروخ المناسب. كان يعرف، كما تقول «ماري جينيست» بلغتها الجميلة، كيف «يسحر» الجروح والقروح ولكنّه لم يكن على شهرة. صحيح أنه تسبّب بإزعاج طفيف لـ «كوتار»، فقد جعل هذا من صنوف التسمّم اختصاصاً له منذ أن شاء أن يستبدل بكرسيِّه كرسيّ علم المداواة. والتسمّم، وهو تجديد في الطبّ ينطوي على مخاطر، يفيد في تجديد ملصقات الصيادلة فيصرَر عن كلّ منتج لهم بأنّه غير سام، بعكس الأدوية المشابهة، بل يشفي من التسمم. إنَّها الدعاية الرائجة، وكاد لا يبقى في الأسفل التوكيد بأن الْمُنتَج جرى تعقيمه بعناية تامَّة، وقد خُطٌّ بحروف غير مقروءة وكأنه أثر طفيف لصيغة راجت سابقا، والتسمّم يفيد كذلك في طمأنة المريض الذي يغبطه أن يعلم أن الشلل الذي أصابه إن هو إلا عارض سمّى. فإن دوقاً أكبر جاء يقضى بضعة أيام في «بالبيك» وكانت عينه بها انتفاخ عظيم فاستقدم «كوتار» الذي عزا، في مقابل بضع ورقات من فئة المئة فرنك (وماكان الأستاذ يكلف نفسه لأقل من ذلك )، سبب الالتهاب إلى حالة سمّية وأمر بحمية مضادة للتسمم. ولما لم يذهب انتفاخ العين محول الدوق الأكبر إلى طبيب «بالبيك» العادي الذي استخرج في خمس دقائق ذرّة تراب. وفي الغد لم يكن يبدو شيء من ذلك. وكان ثمّة خصم أشدّ خطراً هو أحد مشاهير الأمراض العصبية. كان رجلاً أحمر ممراحاً لأنّ مخالطة ذوي الانحطاط العصبيّ ماكانت تحول دون أن يكون بأحسن عافية وكيما يطمئن مرضاه في الآن نفسه بالضحكة العريضة التي تخالط تخيّته واستئذانه بالرحيل، وإن كان سيساعد بذراعيه القويتين في إلباسهم سترة المجانين عنوة فيما بعد. إلا أنَّكُ ما إن كنت تتحدَّث إليه في جماعة راقية، إن كان في سياسة أو أدب ، حتّى تراه يصغي إليك بعطف وانتباه كأنى به يقول: «ما الأمر؟» دون أن ينطق بها في الحال كما لو أن الأمر أمر استشارة. لكنّ هذا في النهاية كان اختصاصيًا أيّة كانت مواهبه. لذلك كان كامل حنق «كوتار» ينصبّ على «دولولبون». وقد فارقت بعد قليل على أيّة حال، بغية العودة، الأستاذ صديق آل «ڤيردوران» وأنا أعده بالذهاب لزيارتهم.

كان الضرر الذي ألحقته بي أقواله بخصوص «ألبيرتين» و«أندريه» بالغاً، لكن أسوأ الآلام لم أحسها في الحال مثلما هو أمر هذه الصنوف من التسمّم التي لاتفعل فعلها إلا بعد انقضاء وقت معيّن.

لم جَيئ وألبيرتين في ذلك المساء الذي مضى فيه عامل المصعد في طلبها على الرغم من توكيداته، صحيح أن مواطن الفتنة لدى امرئ سبب للحب أقل تواتراً بما هي جملة من هذا القبيل: الا، لن أكون دون ارتباط هذا المساء». ونكاد لانعير هذه الجملة انتباهنا، إن كنّا بصحبة أصدقاء، فإنّنا نمرح طوال الأمسية ولانهتم بصورة معينة، وإنّها في هذه الأثناء يغمرها المزيج الضروري، حتّى إذا عدنا لقينا الصورة السالبة وقد ظهرت وأوضحت واضحة تمام الوضوح. ونتبيّن أن الحياة لم تعد الحياة التي لعلنا كنا هجرناها في العشية لقاء أقلّ الأمور لأنّنا وإن لبثنا غير هيّابين للموت لانجرؤ من بعد على التفكير بالهجران.

على أني منذ الساعة الثالثة صباحا، لا الواحدة (وهي الساعة التي كان حدّدها عامل المصعد) لم يعد يداخلني كما بالأمس ألم الإحساس بتناقص حظي في أن تمثل أمامي. وحمل إليّ يقيني بأنّها لن تجيء من بعد هدوءاً تاماً وحيوية. فهذه الليلة محض ليلة شبيهة بليال كثيرة أخرى ماكنت أراها فيها؛ من تلك الفكرة

كنت أنطلق، ومذذاك كانت فكرة أني قد أراها في الغد أو في أيام أخرى تضحي، إذ تبرز على صفحة هذا العدم المسلم به، رفيقة بي. إن ضيق النفس ناجم أحياناً، في أمسيات الانتظار تلك، عن دواء تناولناه فإن الذي يعاني من العذاب يظن بعد تفسير خاطئ له أنه مضطرب من جرّاء تلك التي لا بجيء. وإنّما يولد الحب إذ ذاك، كما هي حال بعض الأمراض العصبية، من تفسير غير صحيح لضيق مؤلم. وليس يفيد تصحيح ذاك التفسير على الأقل في نطاق الحب، وهو شعور مضلل على الدوام (أيا كان سببه).

وفي الغد، عندما كتبت إلي «ألبيرتين» أنها عائدة نوا من «ايبرقيل» وأن رسالتي لم تصلها إذن في الوقت المناسب وأنها ستجيء للقائي في المساء إن أذنت بذلك، خلتني أحس خلف كلمات رسالتها مثلما خلف الكلمات التي سبق أن قالتها لي ذات مرة بالهاتف، بوجود متع وأشخاص فضلتهم علي مرة أخرى هز كامل كياني فضول أليم في أن أعلم ماعساها كانت تفعل، وكذلك فَعَلَ الحب الكامن الذي نحمله دوماً بين جوانحنا، وأمكنني الاعتقاد هنيهة أنه سيربطني حالا بـ «ألبيرتين» ولكنه اكتفى بالارتعاش في مكانه واندثرت آخر أصوات ضوضائه دون أن يكون تحرك.

لقد أسأت في إقامتي الأولى في «بالبيك» فهم طباع «ألبيرتين» — وربّما فعلت «أندريه» مثلي — ، لقد ظننت من قبيل طيش ساذج تبديه أن لا تفلح توسّلاتنا كلها في استبقائها وتفويت حفلة راقصة عليها أو نزهة على ظهور الحمير أو وجبة طعام في الهواء الطلق. وراودني في إقامتي الثانية في «بالبيك» شك بأن ذاك الطيش إن هو إلا مظاهر، والحفلة الراقصة ستار، إن لم تكن ابتداعا فقد كان يجري بأشكال مختلفة الأمر التالي (وأقصد الأمر الذي أراه أنا من الزجاج الذي من جانبي، ولم يكن شفافاً على الإطلاق، دون أن يمكنني معرفة ماكان صحيحاً من الجانب الآخر) .كانت «ألبيرتين» تسمعني أكثر توكيدات الحنان عاطفة متقدة. كانت تنظر إلى الساعة لأنها عازمة على الذهاب لزيارة سيّدة تستقبل، فيما يبدو، الساعة الخامسة من كل يوم في «انفرفيل». ولما كان الشك يعصف بي وأحسست على أيّ حال أنني منحرف الصحة سألت «ألبيرتين» وتوسلت إليها أن نمكث معي كان ذلك مستحيلاً (بل هي لم يبق لها أكثر من خمس دقائق نمكث فيها ) لأن الأمر ربّما أغضب السيّدة وهي غيرمضيافة وسريعة التأثر ونميتك ضجراً، تقول «ألبيرتين» ولكن من الممكن نماماً تفويت زيارة واحدة». — «لا، فقد علمتني عمتي أنه لابد لي أن أكون مهذبة قبل كلّ شيء». — ولكني كثيراً مارأيتك على سوء تهذيب». — ولكن الأمر ليس واحداً، فسوف محقد علي هذه السيّدة وتسبب لي المتاعب مع عمتي ولست بعد على مايرام وإيّاها، وهي مخرص على أن أكون ذهبت مرة لزيارتها». — ولكن إن كانت تستقبل في كلّ يوم»، وهنا غيّرت «ألبيرتين» السبب الداعي وقد أحسّت أنها وغالطت نفسها».

- «هي بالطبع تستقبل في كلّ يوم ولكنّي اليوم ضربت موعداً عندها لصديقات لي، وهكذا نكون أقلّ مللاً». - «أتراك يا «ألبيرتين» تفضّلين السيّدة وصديقاتك عليّ بما أنّك تفضّلين أن تدعيني وحيداً مريضاً حزيناً؟» - «قد يستوي الأمر عندي أن تكون الزيارة مملّة. ولكنّي أفعل بداعي الإخلاص لهنّ، فسوف أنقلهن في العودة في عربتي. وإلا فلن يتوافر لهنّ أيّة وسيلة نقل». وأشرت على «ألبيرتين» أن ثمّة قطارات من «الفودة في عربتي. وإلا فلن يتوافر لهنّ أيّة وسيلة نقل». وأشرت على «ألبيرتين» أن ثمّة قطارات من «الفرقيل» حتى العاشرة مساء - «صحيح ولكن تدري، من الممكن أن يسألونا البقاء على العشاء، فهي مضيافة

جداً ٥ - «حسن! ترفضين إذا ٥ . - «سأغضب عمّتي أيضاً ٥ - «على أيّ حال، يمكنكم تناول العشاء ثم تستقلون قطار العاشرة ٥ . - «قد لا يتسع الوقت ٤ - «فلست أستطيع في يوم إذا أن أتعشى في المدينة وأعود بالقطار. ولكن دونك يا «ألبيرتين» سنقوم بأمر بسيط جداً: إنّي أحس أن الهواء سيكون نافعاً لي، وبما أنك لا تستطيعين هجر السيّدة فسأرافقك حتى «انفرقيل» لا تخشي شيئا، فلن أمضى حتّى «برج أليزابيث» (وهي دارة السيّدة)، ولن ألتقي لا السيّدة ولا صديقاتك ٥ . وبدا أن «ألبيرتين» تلقّت ضربة مخيفة. فقد كان كلامها متقطعاً، وقالت إن حمامات البحر ما كانت بجدي معها.

«إن كان يزعجك أن أرافقك »؟ -«ولكن كيف يمكنك أن تقول ذلك، وتعلم تمام العلم أن أعظم غبطة عندي أن أخرج وإيّاك، ؟ لقد حدث انقلاب مفاجئ داخلها فقالت لي: «بما أننا نمضي للنزهه سويّة فلم لا نذهب إلى الجانب الآخر من «بالبيك» فنتناول طعام العشاء سويّة، ويكون ذلك لطيفاً جدّاً، إن ذاك الشاطئ في الأساس أكثر جمالا، لقد سئمت نفسي «انفرقيل» وكلّ هذه الأمكنة الصغيرة المنعزلة ذات الخضرة الداكنة» . - وولكن صديقة عمتك ستغضب إن لم تذهبي لزيارتها، . - ويزول غضبها ، ويحك، . - ولا، يجب أن لا نَعضب الناس » -«ولكتّها لن تنتبه حتّى للأمر، فإنّها تستقبل في كلّ يوم. فإن ذهبت في غد أو بعد غد أو بعد ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً فسيفي ذلك بالغرض، - وصديقاتك ، ؟ - «ما أكثر ما هجرنني، وقد حان الآن دوري، . - ولكن ليس ثمّة قطار بعد التاسعة في الجانب الذي تقترحينه لي ٥ . - «آه ! ما أعسرها مسألة ! الساعة التاسعة توافقني تماما. ثمّ ينبغي أن لا توقفنا البتّة مشاكل العودة. فسنلقى دوماً عربة نقل أو درّاجة، فإن لم يكن، فساقينا». - ونلقى دوماً، يا وألبيرتين، ما أعجب ما تذهبين إليه فمن جانب وأنفرقيل، حيث المحطّات الخشبيّة الصغيرة التي يلتصق بعضها ببعضها الآخر، أجل. ولكنّ الأمر ليس نفسه في الجهة المقابلة». - «بل حتى في الجهة المقابلة. إنَّى أعدك بأن أعبدك صحيحاً سالماً، كنت أحسَّ أنَّ «ألبيرتين ، تتخلى من أجلي عن شيء مدبر لم تشأ أن تقوله لي وأن ثمة واحداً سوف يكون تعيساً كما كنت. وإذ رأت أنَّ ما ابتغت لم يكن ممكناً بما أنَّى أودّ مرافقتها، تخلُّت صراحة عنه، وكانت تعلم أنْ ليس الأمر ممّا يتعذّر إصلاحه. ذلك لأنّها، شأن سائر النساء اللواتي هنّ على أمور عدّة في حياتهنّ، كانت لديها نقطة الاستناد هذه التي لا تضعف في يوم، عنينا الشك والغيرة، صحيح أنها ما كانت تخاول إثارتهما، بل على العكس. ولكنّ المحبيّن شديدو الريبة حتّى ليستشعرون الكذب في الحال، إلى حدّ أن وألبيرتين، وليست خيراً من أخرى سواها، كانت تعلم بالتجربة (ودون أن تخزر أقلّ مامخزر أنّها مدينة بذلك للغيرة) أنّها متيقّنة على الدوام بأنّها ستلتقي ثانية الناس الذين «باعتهم» ذات مساء. فالشخص المجهول الذي كانت تتركه من أجلي سوف يتألم ويزداد حبًا لها من جرّاء ذلك (ولا تعلم «ألبيرتين» أنه يفعل بسبب ذلك) ، وكي لا يستمر في عذابه فإنّه يعود إليها من تلقاء ذاته كما لعلى كنت فعلت. ولكنّي لم أكن أبغي لا غمّ الناس ولا إرهاق نفسي ولا الدخول في دروب التقصيات الخيفة والمراقبة المتعدّدة الأشكال التي لاحصر لها (لا) يا (البيرتين) الست أريد إفساد متعتك، فأمضي إلى سيّدتك في «أنڤرڤيل»، أو إلى الشخص الذي يختيئ وراء اسمها، فالأمر عندي سواء. أمّا السبب الحقيقي لإحجامي عن الذهاب برفقتك فأنك لا ترغبين في ذلك وأنّ النزهة التي قد تقومين بها برفقتي ليست تلك التي كنت تودين القيام بها، والبرهان على ذلك أنك ناقضت نفسك أكثرمن خمس مرات دون

أن تتبيّني ذلك». وخشيت «ألبيرتين» المسكينة أن تكون تناقضاتها التي لم تنتبه لها أكثر خطراً فهي لا تعرف بالضبط الكذبات التي وقعت فيها: «ممكن جدًا أن أكون ناقضت نفسي. إن هواء البحر لا يدع لي أي منطق. فإني أستبدل على الدوام بالأسماء غيرها، ثم إنّي أحسست (وبرهن الإحساس أنّها ما كانت الآن لتحتاج الكثير من التوكيدات العذبة كيما أصدَّتها) ما يشبه ألم الجرح وأنا أسمع هذا الإقرار بما لم أكن افترضته إلا افتراضًا ضعيفًا، وقالت بصوت يطبعه الأسي، ولم تفعلٍ دون أن تنظر إلى الساعة لتتبيّن أنّها لم تكن متأخّرة بالنسبة إلى الآخر مادمت أوفّر لها الآن الحجّة كي لا تُمضي الأمسية معي. وأنت قاس مفرط القسوة فإنّي، أبدًل كلّ شيء الأقضي أمسية حلوة معك وأنت من لا يريد وتتّهمني بالكذب. لم أرك بعد قط بمثل قسوتك. سيكون البحر لحدي ولن ألقاك بعد في يوم. (وخفق فؤادي لدى سماع هذه الكلمات مع أنّي كنت متيقّنا من أنها ستجيء في الغد، وقد حصل). سوف أغرق، سألقي بنفسي في الماءه. - «مثل سافو» (١) - «وهذه شتيمة تضيفها، فلست ترتاب بما أقول فحسب، بل بما أفعل، . ٥٠ ولكنّي ياصغيرتي ما كنت أحمّلها أيّ قصد، أقسمت على ذلك، فتعلمين أنّ «سافو» ألقت بنفسها في البحر». - «بلي، بلي، لا ثقة لك فيّ مطلقاً». ورأت أن الساعة تشير إلى الدقيقة الأربعين وخشيت أن يفوتها ماينبغي لها أن تفعله فاختارت أقصر صيغة وداع (اعتذرت عنها بأيَّة حال إذ جاءت لزيارتي في الغد؛ والأرجح أن الشخص الآخر كان مرتبطا في ذلك الغداً، وفرَّت عجّري صارخة: (ودائما لا لقاء بعده)، وهي بادية الأسي. وربَّما كانت تلك حالها، فإذ كانت عالمة بما تفعل في هذه اللحظة أفضل منّي وكانت أكثر قسوة وأوفر مسامحه لذاتها تمّا كنت إزاءها، فربّما ساورها مع ذلك شكّ بأتي لا أودّ استقبالها من بعد على إثر الطريقة التي هجرتني بها. وإنّي اعتقد أنها كانت حريصة عليّ إلى حدّ أنّ الشخص الآخر كان أكثر غيرة مّنّى.

وبعد بضعة أيام في «بالبيك» وإذ كنًا في قاعة الرقص في الكازينو دخلت شقيقة «بلوك» وابنة عمّه وقد أضحت كلتاهما على جمال كبير، ولكني لم أعد أسلم عليهما بسبب صديقاتي لأن أصغرهما سنًا وهي ابنة العم كانت تعيش على رؤوس الأشهاد مع الممثلة التي سبق أن تعرّفت إليها في أثناء إقامتي الأرلى. وقالت لي «أندريه» لدى تلميح إلى الأمر جرى بصوت خفيض: « آه ! إنّي بخصوص هذه المسألة شبيهة بـ«ألبيرتين» فليس ما ينفّرنا كلتينا مثل ذلك». أمّا «ألبيرتين» فقد أدارت ظهرها للفتاتين السيّعتي المسلك وقد شرعت في التحدث إليّ على الكنبة التي كنا مجلس عليها. على أني كنت لاحظت قبل هذه الحركة وآن بدت الآنسة «بلوك» وابنة عمّها، لاحظت في عيني صديقتي التماع ذاك الانتباه المفاجئ العميق الذي كان يضفي على وجه الفتاة الخبيثة أحيانا هيئة جدية، بل رزينة ثم يخلفها حزينة. ولكن «ألبيرتين» أدارت في الحال صوبي نظراتها التي ظلت مع ذلك جامدة حالة بصورة غريبة. وغادرت الآنسة «بلوك» وابنة عمّها المكان في نهاية المشقراء الصغيرة (تلك التي كانت صديقة المثلة) هي نفسها التي حدّ ما، فسألت «ألبيرتين» إن لم تكن الشقراء الصغيرة (تلك التي كانت صديقة المثلة) هي نفسها التي حازت البارحة جائزة سباق عربات الزهور. فقالت «ألبيرتين»: «آه! لست أعلم، هل ثمّة من هي شقراء منهما؟ سأقول لك إنهما لاتثيران كبير اهتمامي لم أنظر إليهما البتّة». ثمّ سألت صديقاتها الثلاث بلهجة متسائلة متجرّدة قائلة: «هل ثمّة شقراء بينهما» ؟ وبدا

 <sup>(</sup>١) شاعرة يونانية ولدت في جزيرة (ليسبوس) (التي أورثت السحاقيات اسمها بالفرنسية) وقد ألقت بنفسها في البحر لحبّها للمراكبّي (فاون)
 الذي كان يزدري صحتها.

لي ذلك الجهل إذ ينطبق على اشخاص كانت «ألبيرتين» تلتقيهم كلّ يوم فوق السدّ، بدا لي مبالغاً جداً كي لا يكون متكلّفا وقلت لـ «ألبيرتين»: «ولا يبدو عليهما كذلك أنهما تنظران إلينا»، ربّما بافتراض أن «ألبيرتين»، والافتراض ما كنت انظر إليه على نحو واع بأية حال، كانت تحبّ النساء وكيما انزع من نفسها أيّ أسف حينما أبدي لها أنها لم تسترع انتباههما وأنه لم ثجر العادة بعامّة، حتى بالنسبة إلى أكثرهن فسقا، أن تهتم بالفتيات اللواتي لا تعرفهن وأجابتني «ألبيرتين» على نحو طائش بقولها: «لم تنظرا إلينا؟ إنّهما لم تفعلا غير ذلك طوال الوقت» . فقلت لها: «ولكنّما ليس بمقدورك معرفة ذلك فقد كنت تولينهما ظهرك» . فأجابتني: «وهذه ويحك» ؟ وهي تريني مرآة كبيرة قبالتنا مركّبة في الجدار، ولم أكن لحظتها وأخذت أدرك الآن أيّ صديقتي لم تكفّ، فيما مخدّتني، عن التحديق إليها بعينها الجميلتين اللتين تفيضان هماً.

منذ اليوم الذي دخل فيه ٥ كوتار، برفقتي إلى كازينو «أنكرڤيل، الصغير، ودون أن أشاطره الرأي الذي أبداه، بدا لي أنّ «ألبيرتين» لم تعد هي نفسها، فقد كانت رؤيتها تثير حنقي. وكنت تبدّلت بدوري بقدر ما كانت تبدو لي مختلفة. وكففت عن تمنّي الخير لها وكنت أتحدّث عنها بالطريقة الأوفر بجريحا في حضرتها وفي غيابها حينما يمكن أن ينقل إليها ذلك. ولكنّما كان ثمّة فترات مهادنة. فقد كان يبلغني ذات يوم أنّ «ألبيرتين» و«أندريه» قبلتا كلتاهما دعوة إلى منزل «ايلستير». واذ لا أشك أنّ الأمر تمّ باعتبار أنهما ربّما استطاعتا أن تلهوا في طريق العودة كطالبات داخليّات وذلك بتقليد الفتيات سيَّئات المسلك وتلقيان في ذلك متعة خفيّة محسّ بها العذاري وتضيّق عليّ أنفاسي، كنت أصل فجاءة إلى منزل «ايلستير» دون خبر منّي لإزعاجهما وحرمان وألبيرتين، من المتعة التي كانت تتوقعها. ولكنّي لا ألقى هناك غير وأندريه،، فـ وألبيرتين، كانت قد اختارت يوما آخر تزمع عمّتها الذهاب فيه. حينئذ كنت أقول في نفسي إن ﴿ كُوتَارِ ﴾ أخطأ دونما شكَ. وكان الانطباع المناسب الذي خلَّفه لديّ وجود «أندريه» بدون صديقتها يتطاول ويبعث في نفسي استعدادات أكثر رقّة بجاه وألبيرتين، ولكنّها لا تدوم أكثر من الصحّة الهشّة التي لهؤلاء الأشخاص الضعاف البنية الذين يفيدون من فترات مخسن عابرة ويكفى أقلّ القليل ليردهم إلى مرضهم. كانت «ألبيربين» تدفع وأندريه ٥ إلى صنوف من اللعب ربّما لم تكن، وإن هي لا تذهب بعيداً جداً، بريئة تماما. وإذ كنت أعاني من ذلك الارتياب فقد كنت أستبعده في نهاية المطاف. ولكنّي « لا أكاد أنجو منه حتّي يعاودني بشكل آخر. فقد اتَّفق أن رأيت «أندريه» منذ قليل في واحدة من تلك الحركات الظريفة الخاصة بها تلقي برأسها بعنج ودلال على كتف «ألبيرتين» وتقبّلها في عنقها وهي نصف مغمضة العينين. أو هما تبادلتا نظرة سريعة، أو أن كلمة أفلتت من شخص سبق أن رآهما وحيدتين معاً ذاهبتين للسباحة، وكلها أمور صغيرة من مثل مايعمر الجوّ المحيط بصورة طبيعية فيبتلعها القسم الغالب من الناس طوال النهار دون أن تتأثر صحبتهم أو يفسد مزاجهم، ولكنّها مسقمة تورث من كان لديه استعداد مسبق آلامًا جديدة. بل كنت أحياناً، دون أن أكون رأيت «البيرتين» مجدّداً ودون أن يكون أحد حدّثني عنها، كنت أعود فألقى في ذاكرتي وقفة لـ «البيرتين» بالقرب من ٩ جيزيل، وكانت بدت لي بريئة آنذاك. فكانت تكفى الآن للقضاء على الهدوء الذي أمكنني أن أستعيده، بل لم تعد بي حاجة للذهاب واستنشاق جراثيم خطيرة في الخارج فقد كنت سمّمت نفسي، كما لعلّ «كوتار» كان قال. وفكّرت حينئذ في كلّ ماعرفته عن حبّ «سوان» لـ «أوديت» وعن الطريقة التي خُدع بها

«سوان» طوال حياته. وإن كنت في الأساس أبغي التفكير في الأمر فإن الفرضية التي جعلتنى أبني شيئاً فننيئاً كانت كامل طباع «ألبيرتين» وأقوم بتفسير مؤلم لكلّ لحظة في حياة ماكان بوسعي مراقبتها كليّا إنّما كانت تذكّري طباع السيّدة «سوان» والفكرة الثابتة عنها على نحو مانقل إليّ أنّها كانت. وقد أسهمت هذه القصص في أن جعلت خيالي في المستقبل يقوم بلعبة يفترض بها أنّ «ألبيرتين» ربّما استطاعت، بدلاً من أن تكون فتاة صالحة، أن تكون على ذات الفجور وذات القدرة على الخداع التي تميّز عاهرة سابقة وأخذت أفكر في صنوف العذاب جميعها التي كانت ستنظرني في هذه الحالة لو انبغي لي أن أحبها في يوم.

وكنت قمت ذات يوم، أمام الفندق الكبير الذي كنا مجتمعين فيه فوق السدّ، بتوجيه أكثر العبارات قسوة وإذلالاً لـ «ألبيرتين» فتقول «روزموند»: «آه! ما أكثر ماتبدّلت مع ذلك بالنسبة إليها، فما كان أمر فيما مضى إلاّ لها، وهي التي كانت تمسك الحبل، والآن لم تعد تصلح لتلقى طعامًا للكلاب. وكيما أبرز أكثر من ذاك موقفي من البيرتين، كنت آخذاً في توجيه كُلِّ اللطائفَ الممكنة إلى النديه، وكانت تبدو لي، إنَّ هي كانت مصابة بالعيب نفسه، أوفر عدراً لأنها كانت مريضة موهنة الأعصاب، حينما رأينا عربة السيدة «دوكامبرمير» تطلع خبباً بحصانيها في الشارع المعامد للسدّ الذي كنا نقف في زاويته، وابتعد الرئيس الأول الذي كان يتقدّم باتّجاهنا في تلك اللحظة، ابتعد بقفزة واحدة حينما عرف العربة كي لا يشاهد بصحبتنا. ثم إنّه حينما ظنّ أن نظرات المركيزة سوف تلاقي نظراته انحني محيّيا بحركة واسعة بقبّعته. ولكن العربة توارت خلف مدخل الفندق بدلاً من متابعة سيرها عبر شارع «البحر» كما بدا ذلك مرجّحاً. وكان انقضي تمامًا عشر دقائق على ذلك حينما أقبل عامل المصعد يبلّغني متقطّع الأنفاس: ﴿إنَّهَا المركيزة ﴿دُو كَامْبُرُمُيرُ جاءت إلى هنا للقاء سيّدي. لقد صعدت إلى الغرفة وبحثت في قاعة القراءة فما استطعت أن ألقى سيّدي. ومن حسن حظّي أن خطر لي أن ألقي نظرة على الشاطئ». وما كاد ينهي روايته حتى تقدمت المركيزة نحوي تتبعها كنتها وسيد شديد التصنع، وكانت آتيه على الأرجح من حفلة بعد الظهر أو جلسة شاي في الجوار وقد تقوّس ظهرها أقلّ تحت عبء الشيخوخة منه جرّاء طائفة الحاجات الكماليّة التي تظنّ من الألطف والأجدر بمكانتها طرحها فوق جسمها كي تبدو أكثر مايمكن «كمال مَلْبُس، في عيون من جاءت لزيارتهم، وخلاصة القول أنه إنَّما جرى في الفندق ذاك «الحلول المفاجئ» لآل «كامبرمير» الذي كانت جدَّتي بالأمس توجس منه أشدّ الخوف حينما تودّ أن يظلّ الوغراندان، جاهلاً أنّنا ربّما ذهبنا إلى «بالبيك. وكانت أمّى تضحك حينذاك من المخاوف التي يوحي بها حادث تراه مستحيلاً . فإذا هو يقع في نهاية المطاف، إنَّما بسبل أحرى ودون أن تكون لـ «لوغراندان» يد فيه. وسألتني «ألبيرتين» (التي ظلُّ في عينيها بضع دمعات لاحظتها دون أن أبدي أنَّي أراها، وليس دون أن أغتبط لذلك، وقد جاءت بها الأشياء القاسية التي وجَّهتها إليها منذ قليل ): ٥ هل يمكنني البقاء إن كنت لا أضايقك فربّما كان لديّ ما أقوله لك، كانت قبّعة مريّشة يعلوها دبّوس من الياقوت قد وَضعت كيفما اتَّفق على شعر السيَّدة ٥دوكامبرمير٥ المستعار مثل شارة إبرازها ضروري ولكنَّه كاف وموقعها قليل الأهميّة وأناقتها مبتذلة وثباتها لا جدوى منه. كانت السيّدة العجوز قد ارتدت على الرغم من الحرّ معطفًا حالك السواد شبيهًا بـ «دلماسيّة» (١) تتدلى من فوقه تلفيعة من فرو القاقوم يبدو أنّ ارتداءها لا

<sup>(</sup>١) ثوب طويل من قماش فاخر كان يرتدبه عظماء الرومان وقد ورثته عنهم الكنسية البيزنطيَّة ولا يزال يرتديه الأساقفة والشمامُسة في الخدمة الدينيَّة.

علاقة له بدرجة الحرارة والطقس بل بطابع الاحتفال. وعلى صدر السيّدة «دوكامبرمير» يتدلى تاج بارونة معلق بسلسلة صغيرة كمثل صليب معلّق على الصدر. وكان السيّد محاميًا مشهوراً من باريس من عائلة نبيلة وقد جاء لقضاء ثلاثة أيّام في منزل آل ٥ كامبرمير٥ . كان واحدًا من أولئك الرجال الذين تجعلهم خبرتهم المهنيّة التامّة يزدرون مهنتهم بعض الشيء فيقول مثلاً: «أعلم أنّى أترافع بصورة جيّدة ولذا لم تعد المرافعة تبهجني، أو «ليس يستهويني من بعد إجراء العمليّات فإني أعلم أني أجيد العمليّات». وإذ هم أذكياء و«فنانون» فإنّهم يشهدون من حوَّل نضوجهم الذي يرفده النجاح رفداً قوياً التماع ذاك «الذكاء» وطبيعة «الفنان» تلك التي يقرّ لهم اخوانهم بها والتي توليهم مايقرب أن يكون ذوقاً وتمييزاً. ويَشْغَفُون لابرسم فنان كبير بل فنان لامع جداً مع ذلك يستخدمون في شراء أعماله الدخول الكبيرة التي توفّرها لهم مهنتهم الناجحة. كان «لوسيدانير» هو الفنّان الذي اختاره صديق عائلة (كامبرمير) الذي كان من جانب آخر ممتعاً جداً. كان يجيد الحديث عن الكتب، ولكن لا عن كتب المعلّمين الحقيقيّين، أولئك الذين ملكوا ذواتهم. ولكنّ العيب الوحيد المزعج الذي يبديه هذا الهاوي أنه كان يستخدم بعض العبارات الجاهزة بصورة مستديمة من مثل: وفي أكبر قسم منه»، ممّا يضفي على ما كان يريد التحدّث عنه شيئاً من الأهمية واللا اكتمال. كانت السيّدة «دوكامبرمير» قد أفادت، فيما قالت لي، من حفلة بعد الظهر نظمها أصدقاء لها في ذلك اليوم بالقرب من «بالبيك» كما تأتي لزيارتي مثلما سبق أن وعدت «سان لو» بذلك. «تعلم أنه سيجيء عمّا قريب لقضاء بضعة أيّام في المنطقة، إن عمَّه «شارلوس» يصطاف فيها في منزل زوجة الدوقة «دولوكسمبور» وسيستغلُّ السيَّد «دوسان لو» الفرصة ليذهب لتحيّة عمّته وزيارة كتيبته السابقة حيث يحيطونه بحبّ وتقدير عظيمين. فكثيرا مانستقبل ضبًاطاً يشيدون به أجمل الإشادة في أحاديثهم، وكم عساكما تبديان من لطف لو أوليتمانا سروراً بمجيئكما إلى «فيتيرن». وقدّمت لها «ألبيرتين» وصديقاتها. وذكرت السيّدة «دو كامبرمير» أسماءنا لزوجة ابنها، فمدّت هذه يدها ، هي الفاترة أشدُ الفتور إزاء صغار النبلاء الذين يضطرَها الجوار في «فيتيرن» إلى مخالطتهم، هي المتحفَّظة جدًّا مخافة التعرّض للشبهات، مدّت لي يدها على العكس بابتسامة مشعّة وقد وجدت نفسها في وضع أمين بهيج في حضرة صديق لـ «روبير دو سان لو» كان هذا الأخير، الذي يتمتّع بقدر من الرهافة المجتمعيّة يجاوز مايبرز فيه للعيان، قد نقل لها عنه أنه وثيق الصلة بآل اغيرمانت ، وهكذا كانت السيّدة «دوكامبرمير»، بعكس حماتها، تملك صنفين من التأدّب مختلفين أشدّ الاختلاف. ولعلها كانت خصّتني على الأكثر بالصنف الأوّل الجاف الذي لايطاق لو أنّي عرفتها عن طريق شقيقها «لوغراندان» ولكنّها ما كانت تختزن مايكفي من ابتسامات لصديق لآل اغيرمانت. كانت الحجرة الأكثر ملاءمة للاستقبال قاعة المطالمة، هذا المكان الرهيب جداً بالأمس الذي كنت الآن أدخله عشر مرات في اليوم وأغادره حرّاً سيّداً كأولئك المجانين ذوى الإصابة الهيّنة وهم نزلاء مستشفى العاهات العقليّة من فترة طويلة إلى حدّ أنْ استودعهم الطبيب مفتاحه، لذلك عرضت على السيّدة «دوكامبرمير» أن أصحبها إليها. ولما لم أعد أوجس خيفة من تلك الصالة ولم تعد تأسر فؤادي لأنَّ وجه الأشياء يتنيِّر بالنسبة إلينا كما يتغيِّر وجه الأفراد، فقد عرضت عليها ذلك المقترح دونما اضطراب. ولكنَّها رفضت مفضَّلة البقاء خارجاً وجلسناً في الهواء الطلق في شرفة الفندق. ولقيتُ فيها فحملتُ معي كتاباً للسيّدة «دو سيفينييه» لم يتسع وقت أمّي لحمله في هربها المفاجئ حينما علمت أنَّ ثمَّة زائرين يجيئون إليّ. فقد كانت تخشى غزوات الغرباء تلك بقدر ماتفعل جدّتي مخافة أن

لايسعها الإفلات من بعد إن هي حُوطت فتنجو بنفسها بسرعة كانت تجعلنا على الدوام أنا ووالدي نسخرمنها. كانت السيّدة ادوكامبرمير، مخمل في يدها إلى جانب عصا شمسيّتها عدّة أكياس مطرّزة ومُفّرَغة جيوب وكيس نقود من ذهب تتدلّي منه خيوط حمراء رمّانيّة ومنديل من الدانتيلا. كان يبدو لي من الأنسب لها لو تضعها على كرسي ولكنِّما أشعر من غير اللائق وغير المفيد أن أسألها التخلي عن حلى جولتها الراعوية وكهنوتها الدنيويّ. كنّا ننظر إلى البحر الهادئ تطفو فوقه نوارس مبعثرة شأن تويجات بيضاء. ورأيتني من جرّاء مستوى «الوسيط» المحض الذي ينزلنا إلى دركه حديث الدنيويّات وكذلك رغبتنا في أن نروق غيرنا لا بوساطة ميزاتنا التي تخفي علينا بل بوساطة مانظنّ أنه لابدّ مقدّر من جانب من هم معنا رأيتني أشرع غريزيّاً بالتحدث إلى السيدة «دوكامبرمير» المولودة «لوغراندان» بالطريقة التي لعلّ شقيقها كان انتهجها، فقلت وأنا أتحدّث عن النوارس: «إنّ بها جمود وبياض أزهار النيلوفر». وكانت بالفعل تبدو كأنّما توفّر هدفاً ثابتاً للموجات الصغيرة التي تتقاذفها إلى حدّ أن هذه الموجات كانت تبدو بالمقابل، وهي تلاحقها مدفوعة بمقصد معيّن، كأنّما تدب فيها الحياة. كانت المركيزة الوريثة لا تكلّ من الإشادة بمنظر البحر الرائع الذي يتوافر لنا في ابالبيك، ومحسدني هي التي ما كانت تشاهد الأمواج من الاراسهليير، (الذي ماكانت تقطنه بأي حال في هذا العام) إِلَّا من بعيد جدًّا. كان بها عادتان فريدتان ناجمتان في الآن نفسه عن حبَّها المتَّقد للفنون (ولاسيَّما الموسيقي) وعن قصورها السنّي. ففي كلّ مرّة كانت تتحدّث فيها عن علم الجمال كانت غددها اللعابيّة، كما هي حال غدد بعض الحيوانات في فترة النزو ، تدخل مرحلة من فرط الإفراز يبلغ بفم السيّدة العجوز الأدرد أن يسمح بمرور بعض قطرات في زاوية الشفتين اللتين يكسوهما شارب خفيف، وهي هنا في غير محلّها، فكانت تسترجعها في الحال في تنهيدة كبيرة كمن يسترد أنفاسه، فإن تعلق الأمر أخيراً بجمال موسيقي عظيم كانت في حماستها ترفع ذراعيها وتتفوّه ببعض الأحكام المختصرة التي تلوكها بحزم وتنطلق من الأنف لدى الضرورة على أنى ما ظننت في يوم أنّ شاطئ «بالبيك» العاديّ يمكن أن يوفّر بالفعل «إطلالة بحريّة»، فكانت أقوال السيّدة «دوكامبرمير»البسيطة تغيّر أفكاري بهذا الشأن. وكنت في المقابل سمعتُ على الدوام مَنْ يشيد بالمنظر الفريد من «لاراسيليير» الواقع على قمة الهضبة حيث يطلُّ صفَّ كامل من نوافذ صالة كبيرة بموقدين، يطلُّ من أقصى الحدائق وبين أوراق الشجر على البحر إلى مايجاوز «بالبيك»، ويطلّ الصفّ الآخر على الوادي. ٥ كم أنت لطيف وما أحسن ماتقول: البحر بين أوراق الشجر. ذلك رائع، لكأنّه .... مروحة، وأحسست في تنفّس عميق مهيّأ لاسترجاع اللعاب وتنشيف الشاربين أن الإشادة كانت صادقة. ولكنّ المركيزة المولودة «لوغراندان» لبثت باردة لتبدي استهانتها لا بأقوالي بل بأقوال حماتها. وما كانت تستهين على أية حال بعقل هذه الأحيرة فحسب بل كانت تأسى للطفها إذ تخشى على الدوام أن لايكون الناس فكرة كافية عن آل «كامبرمير». وقلت: «وكم هو جميل الاسم. وددت لو نعرف أصل هذه الأسماء جميعا». وأجابتني السيّدة العجوز برفق قائلة: وأمّا بشأن ذاك فأستطيع أن أقوله لك. إنّه مسكن عائلي يعود لجدّتي وأراسبيل، وليست أسرة مشهورة، ولكنَّها أسرة كريمة وعريقة جداً من الريف. وقاطعت زوجة ابنها الحديث بلهجة جافَّة: (كيف هذا، غير مشهورة؟ ثمّة زجاجية كاملة في كاتدرائية «بايّو» مليئة بشعاراتها فيما تختفظ الكنيسة الرئيسيّة في «أقرانش» بأضرحتها. فإن كنت بجد تسلية في هذه الأسماء القديمة فقد تأخرت سنة في الجيء، تضيف

قولها. ذلك أنّنا كنّا عينًا في خورنيّة (١) «كريكتو»، على الرغم من كلّ الصعوبات الكائنة في تبديل «الأبرشيّة (٢)، عميد كهنة منطقة أملك فيها أراضي بعيدًا جدًا من هنا، في «كومبريه» ، حيث أخذ يحسّ الكاهن الطيّب أنه يعاني من وهن الأعصاب. لكنّ هواء البحر لم يناسب لسوء الحظّ كبر سنّه، فقد زاد وهن أعصابه فانثني عائداً إلى الكومبريه. على أنّه وجد سلوى حينما كان جاراً لنا في المبادرة للاطلاع على القوانين القديمة جميعها، وألف نشرة صغيرة طريفة إلى حدّ ما حول الأسماء في المنطقة. وقد استملح الأمر. على أيّ حال إذ يبدو أنه يشغل آخر سنى عمره في تأليف كتاب كبير حول «كومبريه» والمنطقة المحيطة بها. وسأبعث لك عمًا قريب نشرته حول المنطقة المحيطة بـ «فيتيرن» إنّه أشبه بعمل «بندكتّي، (٣) · سوف تقرأ فيه أمورًا مثيرة حول أرضنا القديمة في الاراسپليير، التي تتحدّث عنها حماتي بتواضع مفرط جدّاً. وأجابت السيّدة «دوكامبرمير» الوريثة قائلة: «لم يعد قصر «لاراسبليير» هذه السنة قصرنا في جميع الأحوال ولست أملكه. على أني أحسّ لديك سليقة رسام. جدير بك أن ترسم وكم وددت أن أريك «فيتيرن» فهي أفضل كثيراً من «لاراسبليبر». ذلك أنه منذ أن أجر آل «كامبرمير» هذا المسكن الأخير لأسرة «فيردوران» كف موقعه المشرف فجأة عن أن يبدو لهم ما سبق أن كان في نظرهم على مدى سنوات طويلة، يعني أنه يتمتّع بميزة فريدة في البلاد قوامها الإطلالة على البحر والوادي في آن واحد، وأبرز لهم في المقابل فجأة -وبعد فوات الأوان- السيَّئة التي مفادها اضطرارهم المستمرّ للصعود والنزول للوصول إليه ومغادرته، ولعلَّه بوجيز العبارة ساد الظنّ بأنّ السيّدة «دوكامبرمير» إن كانت أجرّته فلتريح جيادها أكثر منها لتزيد عائداتها. وكانت تصرّح أنّها في غاية الغبطة أن يمكنها أخيراً امتلاك البحر على مدى كامل الوقت وعن قرب شديد في «فيتيرن» هي التي مآرأته على مدى فترة طويلة جداً إلا من عل وكأنّما ضمن مشهد عام وتنسى فترة الشهرين التي تقضيها على شاطئه. «ها إنّي أكتشفه في سنّي، تقول، وكم استمتع به! وأيّة فائدة أجنيها! ربّما أجَرت الاراسپليير، مقابل لا شيء كي اضطر إلى سكني «فيتيرن»».

وأردفت شقيقة «لوغراندان» التي كانت تقول للمركيزة العجوز: «أمّي»، ولكنّها تبنّت على مرّ السنين تصرفات تتسم بالوقاحة إزاءها: «نعود إلى موضوعات أوفر إثارة، كنت تتحدّثين عن أزهار النيلوفر: وأظنّك تعرفين تلك التي رسمها «مونيه» ياله من عبقري! ذلك يثير اهتمامي ولاسيّما أن ذلك المكان على مقربة من «كومبريه» حيث قلت لك إني أملك أرضاً ...» ولكنّها فضلّت أن لا تفرط في الحديث عن «كومبريه». وصاحت «ألبيرتين» ولم تكن قالت شيئاً حتى ذاك: «آه! تلك بالتأكيد المجموعة التي كلّمناً عنها «ايلستير» اعظم الرسّامين المعاصرين». وصاحت السيّدة «دوكامبرمير» التي شرقت دفقة لعاب وهي تأخذ نفسًا عميقاً؛ «أو! واضح أن الآنسة تحبّ الفنون». وقال المجامي وهو يبتسم ابتسامة العارف: «اسمحي لي ياآنسة أن أفضل «لوسيدانير» عليه». ولما سبق أن تذوّق أو شهد من تذوّق بعض «مواطن الجرأة» لدى «ايلستير» أضاف قوله: «كان «ايلستير» موهوباً، وهو حتّى كان جزءاً من الطليعة تقريباً، ولكنّي لا أعلم لماذا كفّ عن اللحاق بالركب، لقد أفسد حياته». وأقرّت السيّدة «دوكامبرمير» بصواب ما قال المحامي بخصوص «ايلستير» ولكنّها بالركب، لقد أفسد حياته». وأقرّت السيّدة «دوكامبرمير» بصواب ما قال المحامي بخصوص «ايلستير» ولكنّها

<sup>(</sup>١) مقرّ الحوري أو كاهن الرعيّة. (٢) مجمل البلدان والقرى الواقعة مخت سلطة الأسقف أو المطران لدى الطوائف المسيحيّة.

 <sup>(</sup>٣) الآباء البندكتيون الذين ينتمون للرهبانية التي أسسها القديس بندكتوس اشتهروا بمباحثهم المعمقة المتأنية في علوم الدين والمجالات الأحرى،
 والصفة تطلق على أي عمل يتصف بالعمق والدقة والتأتي.

ساوت «مونيه» بـ «لوسيدانير» ممّا أولى مدعوها غمّاً كبيراً. لا يمكن أن نقول إنّها كانت غبيّة؛ لقد كانت تفيض ذكاء أحسّه لا طائل مخته كليّاً بالنسبة إلىّ. كانت النوارس صفراء بالضبط الآن والشمس تنحدر على الأفق كما هي حال أزهار النيلوفر في لوحة أخرى من مجموعة ٥مونيه، نفسها. فقلت إني أعرفها وأضفت (وأنا أوالي تقليد كلام الشقيق الذي لم أكن جرؤت بعد على ذكر اسمه) أنه من المؤسف أن لم تخطر لها بالأحرى فكرة الجيء البارحة فلعلها كانت استطاعت في الساعة نفسها أن تشاهد ضياء على طريقة «بوسان»، لعل السيّدة «دوكامبرمير- لوغراندان» كانت دونما شك انتفضت كمن مُسَّتُ كرامتها في حضرة واحد من نبلاء الريف النورماندي يجهله آل اغيرمانت، ويقول لها إنه كان يجدر بها أن بجيء البارحة. ولكنّي ربّما استطعت أن أكون بعد أكثر ألفة ولا تكون هي إلا نعومة طريّة ذائبة. كنت أستطيع في حرّ أواخر العشيّة الجميلة تلك أن أسرح كما يحلو لي في قرص العسل الضخم الذي يندر جدًا أن تكونه السيّدة «دوكامبرمير» والذي حلّ محلّ المحمّصات الصغيرة التي لم يخطر لي أن أقدّمها. بيد أنّ اسم «بوسان» أثار احتجاجات الهاوية دون أن يبدَّل من وداعة امرأة المجتمعات الراقية. وإذ سمعت السيِّدة «دوكامبرمير» ذاك الاسم أصدرت ستّ مرّات متوالية لا يفصل بينها تقريبا أيّ فاصل زمني نقرة اللسان الصغيرة تلك على الشفتين والتي تفيد في إبلاغ طفل يرتكب حماقة لوماً على أنه بدأ ونهياً عن المتابعة في الآن نفسه. «بحق السماء لاتبادر، بعد رساما مثل «مونيه» هو بكلّ بساطة عبقريّ، إلى تسمية مؤلف مبتذل قديم تعوزه الموهبة من أمثال «بوسّان». سأقول لك بصراحة مكشوفة إنى أجده من أكثر من يوردونك الملل. ماعساك تبغي، لست أستطيع تسمية ذلك رسماً. «مونيه»، «دوغا»، «مانيه»، أجل هؤلاء رسامون ! إنّه لأمر غريب جدّاً، تضيف قولها وهي تثبّت نظرة متفحّصة مبهورة على نقطة مبهمة في الفراغ كانت تلمح فيها فكرتها الخاصّة، إنّه لأمر غريب جدّاً، كنت فيما مضى أفضّل «مانيه»؛ والآن لا أزال معجبة بــ«مانيه» بالطبع، ولكنّبي أظنّ أنّبي ربّما أفضل عليه «مونيه» أيضا. أه ! يا للكاتدرائيّات !» كانت تلجأ إلى قدر متساو من الدقة المتحسّبة والتلطف لإطلاعي على خطّ التطوّر الذي سلكه ذوقها. وكنت محسّ أن المراحل التي تقلّب فيها هذا الذوق لم تكن في رأيها، أقلّ أهميّة من الأساليب المختلفة لدى «مونيه» نفسه. وماكان لي بأية حال أن اعتزَ بأنها تُسرُّ إلى بمواطن إعجابها لأنَّها لم تكن تقوى، حتى إزاء الريفيّة الأكثر محدوديّة، على البقاء خمس دقائق دون أن نحس بحاجة الإقرار بها. فحينما كانت سيّدة من نبلاء «أقرانش»، لعلها كانت عاجزة عن التمييز بين «موزارت» و «فاغنر» تقول في حضرة السيّدة «دوكامبرمير»: الم يتوافر لناجديد مشَّوق أثناء إقامتنا في باريس، فقد ذهبنا مرَّة إلى دار االأوبرا الهازلة، وكانوا يمثّلون فيها «بيلياس وميليزاند»، وياللقباحة»، لم تكن السيّدة «دوكامبرمير» تغلى فحسب بل مخسّ بحاجتها أن تصرخ: «إنّها على العكس رائعة مُلفتة»، و«تناقش». ربّما كانت تلك عادة في «كومبريه» اقْتَبسَتْ عن شقيقات جدّتي اللواتي يسميّن ذلك «الكفاح في سبيل القضيّة الصحيحة» ويعشقن الأعشية التي يعلمن أنهن مدعوَّات فيها كلَّ أسبوع إلى الدفاع عن آلهتهنَّ ضدَّ «غلاظ القلوب» .

كذلك كانت السيّدة «دوكامبرمير» تخبّ أن «تهتاج» وهي في «شجار» حول الفنّ كأخريات حول السياسة. كانت تنحاز إلى «دوبوسي» كما لعلها تفعل بشأن واحدة من صديقاتها تُتهم في سلوكها. على أنه كان يجدر بها أن تدرخ أنّها لا تستطيع بقولها: « لا، إنّها رائعة مُلفتة» أن ترتجل لدى الشخص الذي كانت

تؤنّبه كامل التدرّج في تطوّر الثقافة الفنيّة الذي لعلّهما أتفقا في نهايته دون أن تكون بهما حاجة إلى النقاش. وقال لي المحامي: «ينبغي أن أسأل «لوسيدانير» فكرته عن «بوسّان». إنّه انطوائي سكوت ولكنّي سأعرف كيف أدفعه إلى الكلام».

وتابعت السيدة «دوكامبرمير» تقول: «إنّي على أيّ حال أنفر من مشاهد الغروب، فهي رومانتيكية، وهي أوپرالية. ولذلك أكره منزل حماتي بنباتاته الجنوبية. إنّه يبدو، كما سترى، كحديقة في «مونته كارلو»؛ ولذلك تراني أفضل شاطئكم. إنّه أشدّ حزنا وأوفر صدقاً، وثمّة درب صغير لاترى البحر منه، وليس فيه في الأيّام الماطرة سوى الأوحال، إنّه عالم قائم بذاته، ذلك كمال البندقية، فإنّي أكره القناة الكبرى ولا أعرف شيئا مؤثراً بقدر ما هي الجادّات الصغيرة، إنها مسألة محيط بأيّة حال، فقلت لها وبي إحساس بأن الطريقة الوحيدة لردّ اعتبار «پوسّان» في عيني السيّدة «دوكامبرمير» هي إطلاع هذه السيّدة على أنّه عاد فأصبح رائجاً: «ولكنّ السيّد «دوغا» يؤكّد أنّه لا يعرف ماهو أفضل من لوحات «پوسان» في «شانتيبي» .

وقالت السيّدة «دوكامبرمير» وهي لاتبغي أن تكون من رأي مخالف لـ«دوغا»: «عجباً! لست أعرف لوحات »شانتيسي» ولكنّي أستطيع التحدّث عن لوحات «اللوڤر» وهي قبيحة منفّرة». -«وإنّه لمعجب بها كذلك أشد الإعجاب، . - ولابد أن أعود فأراها، فكلّ ذلك على شيء من قدم العهد في رأسي، بجيب قائلة بعد لحظة صمت وكأنَّما الحكم الإيجابي الذي ستطلقه بالتأكيد عمَّا قريب على «پوسَّان» إنَّما يرتبط وجوباً لا بالخبر الذي حملتُه إليها منذ قليل، بل بالامتحان الإضافي والنهائي هذه المرَّة التي كانت تعتزم إخضاع لوحات «پوسّان» في اللوڤر له كي يسعها الرجوع عن رأيها. واكتفيت بما كان بداية تراجع، بما أنها إن لم تكن بعد معجبة بلوحات «بوسّان» كانت تؤجّل الأمر لمداولة أخرى، وبغية أن لا أدعها فترة أطول نهب العذاب قلت لحماتها كم حدّثوني عن الأزهار الرائعة في «فيتيرن». فتحدّثت بتواضع عن الحديقة المتنوّعة الصغيرة الكائنة في الخلف حيث كانت تذهب بمبذلها بعدما تدفع باباً لتلقى بالطعام لطواويسها وجمع البيض وتقطف زينيّات أو وروداً كانت على حافّة الطاولة مجعل إطاراً من الزهر للبيض بالكريما أو الأطعمة المقليّة فتذكرها بممراتها. وقالت لي: «صحيح أنّ لديناً الكثيرمن الورود، ومشتل الورود يكاد يكون قريبا جدّاً من بيت السكن، وثمة أيّام يورّثني فيها صداعاً. والمتعة أعظم من شرفة الاراسپليير، حيث مخمل الربح عطر الورود، ولكنّه أقلّ نفاذا مذذاك. والتفت إلى الكنّة وقلت لها كي أرضي ميلها إلى النزعة العصرية: ﴿إِنَّهَا تَمامأ «ييلياس» رائحة الورود هذه التي تتعالى إلى الشرفات، وهي قويّة في التقسيم الموسيقي إلى حدّ أنّي كنت آخذ بالعطس، إذ أنا مصاب بحمّى القشّ وحمّى الورد، في كلّ مرّة كنت أسمع فيها ذاك المشهد، ، صاحت السيّدة «دوكامبرمير» قائلة: «أيّة رائعة هي «بيلياس»! إنّي مشغوفة بها». واقتربت منّي بحركات امرأة متوحشة ودّت لو تسبّب لي إزعاجا مستعينة بأصابعها لتنقر علامات موسيقيّة وهميّة وأخذت تدمدم شيئا افترضت أنّه يمثِّل بالنسبة إليها وداع اليلياس، وتابعت باصرار وعنف كما لو كان من الأهميَّة بمكان أن تذكّرني السيّدة «دوكامبرمير» في هذا الوقت بذلك المشهد، أو ربَّما أن تريني بالأحرى أنَّها كانت تتذكَّره، وأضافت قولها: «أظنّ أنها حتى أجمل من «برسيفال » لأنه إنّما ينضاف إلى أعظم مطارح الجمال في «برسيفال» هالة من الجمل اللحنية، يعنى التي عفي عليها الزمن بما أنها تطريبيّة». وقلت للوريثة: «أعرف أنّك موسيقيّة عظيمة

باسيّدتي. وددت كثيراً لو أسمعك، ونظرت السيّدة «دوكامبرمير - لوغراندان» إلى البحر كي لا تشارك في الحديث. وإذ ترى أن ماكانت تحبّه حماتها لم يكن من الموسيقي في شيء فقد كانت تعتبر الموهبة (المزعومةً في نظرها والبارزة كأكثر ماتكون في الواقع) التي يقرّون أنّها تتمتّع بها براعة لا طائل مختها. صحيح أن تلّميذة «شوبان» الوحيدة التي ماتزال على قيد الحياة كانت تصرّح بحقّ أن طريقة عزف المعلم، أن إحساسه لم ينتقل عبرها إلا إلى السيدة «دو كامبرمير»، ولكنّ العزف على طريقة «شوبّان» ما أبعده كان عن أن يؤلف مرجعيّة في نظر شقيقة «لوغراندان» التي لاتزدري أحداً بقدر ازدرائها للموسيقي البولوني. وصاحت «البيرتين» قائلة: « آه ! إنها تطير» ، وهي تدلّني على النوارس التي تخلّت للحظة عن تنكّرها زهرات وارتفعت جميعها صوب الشمس. وقالت السيّدة «دوكامبرمير» وهي تخلط بين النوارس وطيور القطرس: «تخول أجنحتها العملاقة دون مسيرها». وقالت «ألبيرتين»: «إنّي أحبّها كثيراً وكنت أشهد منها في «امستردام». إنّها نحسّ البحر وتُقبل لتنشّقه حتّى عبر أحجار الشوارع». وسألت السيّدة «دوكامبرمير» سؤال الآمر: «آه ! كنت في هولنده، فهل تعرفين الـ «فيرمير» (١١)؟ تقولها بلهجة من لعله قال: «هل تعرفين آل «غيرمانت» ؟»، لأن السنوبية إن هي غيّرت موضوعها لا تغير لهجتها. وأجابت «ألبيرتين» أنْ لا لأنّها كانت تظنّهم أحياء يرزقون؛ ولكنّما لم يبدُّ شيء من ذلك. وقالت لى السيّدة «دوكامبرمير»: «كان أسعدني أن أعزف لكُ شيئا من الموسيقي. ولكنّك تعلم، أنا لا أعزف سوى أشياء لا تثير اهتمام بني جيلك من بعد. فقد نشأت على حبُّ «شوبان»، تقولها بصوت خفيض إذ كانت تخشى كنَّتها وتعلم أن هذه ترى أنَّ «شوبان» إذ ليس من الموسيقى في شيء فإنَّ إجادة عزفه أو إساءة عبا, تان لا معنى لهما. كانت تقرّ بأن حماتها تملك الآلية وعجيد العزف السريع». وتخلص السيّدة «دوكامبرمير - لوغراندان» إلى القول: «لن يحملوني يوماً على التصريح بأنَّها موسيقيَّة». لأنَّها كانت تظنَّ نفسها «متقدمة» وأنَّها (في نطاق الفنّ فحسب ) ١لم تكن إلى اليسار بما يكفي البنَّة، ، فقد كانت تتصوَّر أن الموسيقي لا تتطوّر فحسب، بل هي تفعل على خط وحيد وأن «دوبوسي» درجة تضاف نوعا ما إلى «ڤاغنر» وأنه متقدّم قليلاً على «فاغنر» .وما كانت تتنبُّه إلى أن «دوبوسي» إن لم يكن مستقلاً عن «فَاغنر» بقدر ماسوف تفتقده هي بعد بضع سنوات لأنَّ المرء إنَّما يستخدم الأسلحة التي غنمها كي يتحرر نهائيا من ذاك الذي غلبه مؤقَّتا، فقد كان يجهد مع ذلك، في أعقاب الاكتفاء الذي يحسّ به المرء من الأعمال الكاملة المكمّلة التي تعبّر عن كلّ شيء، في إرضاء حاجة مغايرة. كان ثمّة نظريات بالطبع تدعم مؤقتاً ردّة الفعل هذه وهي مشابهة لتلك النظريات التي تساند في نطاق السياسة القوانين المناهضة للجمعيّات الدينيّة والحروب في الشرق (التعليم المضادّ للطبيعة، والخطر الأصفر، الخ.. الخ. ...). كانوا يقولون إن عصر العجلة يناسبه فنّ سريع، تماما كما لعلهم قالوا إن الحرب الآتية لا يمكن أن تدوم أكثر من خمسة عشر يوماً، أو أنّ الأركان الصغيرة الغالية على عربات الخيل سوف تُهجر بظهور القطارات مع أن السيارة سوف تعيدها إلى الصدارة. وكانوا يوصون بأن لايرهقوا انتباه المستمع كما لو أننا لا نملك صنوف انتباه مختلفة يعود للفنّان بالضبط أن يوقظ أسمى أنواعها. فإن الذين يتثاءبون تعبأ بعد عشرة سطور من مقالة ضحلة سبق أن أمّوا في كلّ عام «بايروت» لسماع «الرباعيّة. وعلى أيّ حال كان لابد أن يجيء اليوم الذي يعلن فيه لفترة من الزمن أن «دوبوسي، بمثل هشاشة «ماسنيه» وأن

<sup>(</sup>١) تسأل عن لوحات الرسام الشهير «فيرمير» والسؤال بالفرنسيَّة ملتبس وبعني آل «فيرمير» ولوحات «فيرمير».

انتفاضات «ميليزاند» انحدرت إلى مصاف انتفاضات «مانون». ذلك لأن النظريات والمدارس، شأن الميكروبات والكريّات، تتناهش وتضمن بصراعها استمرار الحياة، ولكن هذا الزمن لم يكن بعد قد حلّ.

ومثلما هي الحال في البورصة عندما يحدث ارتفاع ويفيد من ذلك قطاع كامل من القيم المالية، كان عدد من المؤلفين المُزْدَريْن يفيد من ردّة الفعل، إمّا لأنّهم ماكانوا يستحقّون ذاك الازدراء، وإمّا لأنّهم تعرّضوا فحسب لذاك الخطر -الأمر الذي كان يفسح المجال لقول الجديد لدى امتداحهم-. بل كانوا يمضون باحثين في الحقب الخوالي عن بعض مواهب مستقلة ماكان يبدو أن الحركة الراهنة سيكون لها أثر على سمعتهم ولكنَّما نَقلَ عن أحد أربابها الجدد أنَّه قرن اسمهم بالتقدير. وكان ذلك في الغالب لأن الأستاذ، أي أستاذ، ومهما كأنث مدرسته مقصورة حصريّة، إنّما يبدي رأيه في عاطفة أصيلة ويوفّي الموهبة حقّها حيثما وجدت، بل يفعل بالنسبة إلى إيحاء ممتع عرفه فيمامضي ويرتبط بفترة حبيبة من يفاعته، أكثرمنه بالنسبة إلى الموهبة. وأحيانا لأنَّ بعض الفنانين من حقبة أخرى قد حقَّقوا في مقطوعة واحدة شيئا يشبه ماتبيّن الأستاذ شيئاً فشيئاً أنه كان يودّ أن يفعله بنفسه. حينئذ يبصر في ذاك القديم كأنّما سلفاً له ويحب عنده بلبوس آخر، جهداً هو بصورة وقتية وجزئية أخويّ. فثمّة قطّع من «تورنر» في أعمال «بوسّان» وجملة لـ «فلوبير» في «مونتسكيو». وأحيانا كانت شائعة إيثار الأستاذ تلك نتيجة خطأ لا يعرف أحد أين نشأ وتناقلوه في المدرسة. ولكن الاسم المذكور كان يفيد آنذاك من المؤسّسة التي سبق أن دخل في الوقت المناسب في حمايتها لأنّه إن كان ثمُّهُ بعض الحريَّة وميل حقيقيَّ في اختيار الأستاذ فإن المدراس فيما يخصُّها لا تتوجُّه من بعد إلا وفقا للنظريَّة. وهكذا كان الفكر، في اتّباعه مجراه الطبيعي الذي يتقدّم استطراداً فينعطف مرّة في انجّاه والمرّة التالية في الإنجّاه المعاكس، يعيد النور من فوق على عدد من الأعمال أضافت إليها الحاجة إلى العدالة أو التجديد، أو ذوق «دوبوسيّ» أو نزوة عابرة لديه أو كلام ربّما لم يقله، أعمال «شوبان». وإذ أوصى بها القضاة، وهم موضع ثقة تامة، وأفادت من موجة الإعجاب التي أثارتها «بيلياس» فقد عادت فلقيت ألقاً جديداً وأضحى أولئك الذين لم يسبق أن عاودوا الاستماع إليها تتملكهم رغبة شديدة في حبّها حتّى ليفعلون ذلك رغما عنهم وإن كانوا يتوهمون الحرية في تصرفهم. ولكن السيّدة «دوكامبرمير - لوغراندان» كانت تقضى قسماً من العام في الريف، بل هي، لمرضها، كانت حتّى في باريس تعيش كثيراً داخل غرفتها. صحيح أن مساوئ الأمر كان يمكن أن تحسّ بها على وجه الخصوص في اختيار التعابير التي تظنّها السيّدة «دوكامبرمير» رائجة ولعلها كانت تناسب بالأحرى اللغة المكتوبة، وهي فوارق ما كانت تميّزها، لأنّها أخذتها عن القراءة أكثر منها عن المحادثة. والمحادثة ليست ضرورية لمعرفة الآراء بدقّة ضرورة التعابير الجديدة. على أنّ تجـديد «الليليّات»(١١) لم يكن بعد قد أُعلن من جانب النقّاد. وقد ذاع خبره فقط عن طريق محاضرات جماعة من الشبّان، وكان لا يزال مجهولاً لدى السيّدة «دوكامبرمير–لوغراندان». وقد لذّني أن أنقل إليها، ولكنّي أفعُل موجّها الحديث إلى حماتها، مثلما تلعب في البلياردو على الجوانب بغيّة إصابة إحدى الكرات، أنّ «شوبًان» كان الموسيقيّ المفضل لدى الدوبوسي، وما كان متقادم العهد وما أبعد أن يكون. وقالت الكنّه في ابتسامة: اعجباً، ذلك ممتم»، كما لو لم يكن الأمر سوى مفارقة ألقى بها مؤلف «بيلياس». على أنه كان من المؤكد الآن أنها لن

<sup>(</sup>١) مقطوعات من تأليف وشوبان.

تسمع «شوبان» من بعد إلا بإحلال وحتى بغبطة. ولذلك فإن كلماتي التي دقت منذ قليل ساعة الخلاص بالنسبة إلى الوريثة أشاعت في محياها علائم الامتنان لي ولاسيّما الغبطة. والتمعت عيناها مثل عيني «لاتود» في المسرحية التي عنوانها «لاتود أو خمسة وثلاثون عاماً في الأسر» وتنسّم صدرها هواء البحر بذاك الاتساع الذي أجاد «بيتهوڤ» إلى حدّ بعيد في الإشارةإليه في أوبرا «فيديليو» حينما يستنشق سجناؤه أخيراً «ذاك الهواء الحيي». وخلت أنها ستطبع على خدّي شفتيها «المشوربتين». «كيف هذا، شخب «شوبان» ؟ إنه يحب «شوبان»، يحب «شوبان»، تصرخ قائله في خنة حماسية كما لعلها كانت تقول «عجباً، تعرف كذلك السيّدة «دوفرانكتو» ربّما كانت غيرذات بال إلى أبعد حدّ في نظرها فيما دفعتها معرفتي لـ«شوبان» إلى ضرب من الهذيان الفتيّ. ولم يعد فرط الإفراز اللعابي كافياً. وهي حتى لم خاول أن تفهم دور «دوبوسي» في اعادة اكتشاف «شوبان» بل أحسّت فحسب أن الحكم الذي أصدرته كان لصالحه، وتملكتها الحماسة الموسيقيّة. «إيلودي! إيلودي! إنه يحبّ «شوبان». وارتفع نهداها وضربت الهواء بذراعيها، وصاحت قائلة: «لقد شعرت تماماً أنك موسيقيّ. وإني أدرك أنك تخبّ ذلك، وأنت «فننان» بطبيعتك فيالجماله !» وكان صوتها حصيًا كما لو أنها في سبيل التعبير عن مخمسها لـ«شوبان» ملأت بطبيعتك فيالجماله !» وكان صوتها حصيًا كما لو أنها في سبيل التعبير عن مخمسها لـ«شوبان» ملأت أن وجرى اختراقها، وأخيراً مسحت المركيزة بمنديلها المطرز الزبد الراغي يُسم لها الوقت لوضعها في مكان آمن وجرى اختراقها، وأخيراً مسحت المركيزة بمنديلها المطرز الزبد الراغي الذي بلكت ذكرى «شوبان» شاربيها به.

وقالت لي السيدة «دو كامبرمير - لوغراندان» : «يا إلهي ، أظن أن حماتي تبالغ قليلاً في تأخّرها وتنسى أننا نستضيف على العشاء عمّى «دو شُنوفيل» . ثمّ إن «كانكان» لا يحبّ الانتظار» . ظلت «كانكان» غير مفهومة عندي وظننت الأمر ربّما عنت به كلباً. أما فيما يخصّ أبناء عم «شنوفيل» فدونك الأمر. لقد خفّت لدى المركيزة الشابّة المتعة التي كانت مخسّها في نطق اسمها على هذا النحو، وقد سبق لها مع ذلك أن قررت الزواج للتمتّع بنطقه، وكانوا في جماعات أخرى من المجتمعات الراقية حينما يتحدّثون عن آل «شُنوفيل» قد الخذوا عادة التضحيّة بصائت «دو» (على الأقل في كلّ مرّة يكون الحرف فيها مسبوقاً باسم نهايته صائت، إذ هم مضطرون في الحالة المقابلة أن يتّخذوا من «دو» نقطة استناد، فاللغة لاتطبق أن يُقال «مَدام دْشُنُونْسُو») . فكانوا يقولون: « السيّد «دشُنُوفْيل» . وكان التقليد معكوساً في أسرة «كامبرمير» ولكنّه بمثل حتميّه، فقد كان ما يُحذف على الدوام هو صائت شُنُوفيل» فتقال «شُنُوفيل» . وسواء كان الاسم مسبوقاً «بابن عمّى أو ابنة عمّى أو ابنة عمّى فقد كان على الدوام «دو شُنُوفيل» فقد كان الاسم مسبوقاً «بابن عمّى أو ابنة حمّى» فقد كان وغيرمانت كانوا يقولون «عمنا» إذ لم يكونوا على قدر كاف من النخبوية في «فيتيرن» ليقولوا «عمو» كما لعل آل «غيرمانت» كانوا فعلوا، هم الذين كانت لغتهم الغريبة المقصودة التي يحذفون السواكن فيها ويضفون شكلاً وطنياً على الأسماء الأجنبية صعب الفهم صعوبة الفرنسية القديمة أو اللهجات المحكية ويضفون شكلاً وطنياً على الأسماء الأجنبية صعب الفهم صعوبة الفرنسية القديمة أو اللهجات المحكية الصديثة) . كان كل شخص يدخل في أسرة «كامبرمبر» يتلقّي في الحال حول هذه النقطة المتعلقة الصديشة) . كان كل شخص يدخل في أسرة «كامبرمبر» يتلقّي في الحال حول هذه النقطة المتعلقة الصديشة) .

 <sup>(</sup>١) خطيب مفوّه من عصر وفليس، المقدوني والد الاسكندر الكبير، وكان في بداياته ألثغ متعثر اللفظ، فلم يزل يجهد في ذلك بوضع الحصاة تحت لسانه حتى استقام أمره.

بآل و شنوفيل عند عند الآنسة ولوغراندان و بحاجة إليه. وإذ سمعت ذات يوم في زيارة لها فتاة تقول: وعمتي دوزيه و وعمو دو روان (١) فإنها لم تتعرف في الحال الاسمين الشهيرين اللذين تعودت أن تلفظهما وأوزيس و وروان وقد أخذ منها العجب والارتباك والخجل الذي يصيب واحداً يجد أمامه على المائدة أداة اخترعت حديثاً لا يعرف كيفية استخدامها فلا يجرؤ على مباشرة الأكل بها. ولكنها في الليلة التالية والغد ردّت مفتونة: (عمتى دوزيه بحذف حرف السين الأخير، وهو ما سبق أن أذهلها البارحة ولكنما يدو لها الآن من قبيل الابتذال الشديد أن لا يعرفها المرء إلى حدّ أن الآنسة ولوغراندان أجابت واحدة من صديقاتها حدثتها عن تمثال نصفي للدوقة و دوزيس أجابت بامتعاض وبلهجة مستكبرة: وبمقدورك على الأقلّ أن تتلفظى كما ينبغي أن تفعلي: ما (مدام) دوزيه القد أدركت مذذاك أنه بمقتضى استحالة المواد الصلبة عناصر أكثر فأكثر خفّة ورقة فإن الثروة الضخمة المكتسبة بصورة شريفة جدّاً والتي ورثتها عن والدها والتربية الشاملة التي حازتها ودوامها ومثابرتها في والصوربون ، سواء على دروس وكارو أو دروس وبرونتيره وحفلات ولامورو الموسيقية ، كل ذلك كان ينبغي أن يتبخر ويلقى تصعيده الأخير في متعة أن تقول ذات يوم: وعمتي دوريه الموسيقية ، كل ذلك كان ينبغي أن يتبخر ويلقى تصعيده الأخير في متعة أن تقول ذات يوم: وعمتي

ولكنَّما لايقصى من فكرها أنها ستستمرّ، على الأقلّ في الفترات الأولى التي تلى زواجها، في عشرة، لا بعض الصديقات اللواتي تخبّهن واللواتي تسلّم بالتضحية بهنّ، بل بعض الأخريات اللواتي لاتخبّهن وتودّ أن يمكنها أن تقول لهن (إذ هي ستتزوج لهذه الغاية): (سأقد مكن لعمتي دو شُنُوڤيل واسوف أوفر لكن عشاء مع أسرة «أوزيه» ٥. وقد وقر زواج الآنسة (لوغراندان) من السيّد (دو كامبرمير) وقر لها فرصة أن تقول الأولى من هاتين الجملتين لا الثانية إذ لم يكن المجتمع الذي يرتاده حمواها ذاك الذي ظنّت والذي ما انفكّت مخلم به. وهكذا فإنّها بعدما قالت لي عن وسان لو، (متّخذة لذلك عبارة لـ وروبير،، إذ كانت، إن أنا تكلمت للحديث معها مثلما يفعل (لوغراندان)، تجيبني بإيحاء معاكس بلهجة (روبير) التي لاتعرف أنّها مقتبسة من (راحيل)، وهي تقرّب إبهامها من سبابتها في نصف إغماضة كما لو انّها تنظر إلى شيء في غاية الدقّة تمكّنت من التقاطه: «إنّه يملك فكراً من نوعية محبّبة»، امتدحته بقدر من الحماسة كبير حتّى لأمكن الظنّ أنها كانت مغرمة به (وكانوا زعموا بأيَّة حال أنَّ «روبير» فيما مضى، حينما أقام في «دونسيير»، كان عشيقاً لها)، ولكنّها فعلت في الواقع لمحض أن أردّد ذلك على مسامعها ولتصل إلى هذا: «إنّك وثيق الصلة بالدوقة ودوغيرمانت، ، وإنِّي أكابد الآلام وأكاد لا أخرج وأعرف أنَّها نظلَ حبيسة حلقة من الأصدقاء المختارين، وهذا ما أراه جيّداً جدّاً، ولذلك فمعرفتي بها هينة جداً ولكنّي أعرف أنها امرأة رفيعة المستوى،. وإذ كنت أعلم أن السيَّدة (دو كامبرمير) تكاد لا تعرفها وكيما أجعل نفسي صغيراً بقدر ما كانت هي فقد مررتُ مرور الكرام على هذا الموضوع وأجبت المركيزة بأني عرفت بوجه الخصوص شقيقها السيّد «لوغراندان». واتّخذت لدى سماع هذا الاسم الهيئة المتهربة نفسها التي اتخذتها بشأن السيّدة «دوغيرمانت»، ولكنّما أضافت إليها ملامح استياء لأنِّها ظنَّت أنني قلت ذلك لا لأذلِّ نفسي بل لأذلها. فهل كان يتأكلها اغتمامها أن تكون ولدت

d'Uzai (١) يدلاً من d'Uzàs ، وRouan بدلاً من Rohan.

لآل «لوغراندان» ؟ ذلك على الأقل ما كانت تزعمه شقيقات وبنات حمي زوجها، وهن سيّدات نبيلات من الريف ما كن يعرفن أحداً ولايعرفن شيئاً ويحسدن السيّدة «دوكامبرمير» ذكاءها وتعليمها وثروتها والمفاتن الجسمانية التي كانت لها قبل أن يداهمها المرض. «إنّها لا تفكّر في أي أمر آخر وهذا مايقتلها»، تقول تلك الخبيثات حالما يتحدّثن عن السيّدة «دو كامبرمير» إلى أحدهم، والأفضل إلى أحد أبناء الطبقة الدنيا إمّا لإضفاء قيمة أوفر، بالتوكيد على مافي الطبقة الدنيا من خزي، على اللطف الذي يبدينه له، إن كان مغروراً غبياً، فإن كان خجولاً مرهفاً ويطبق القول على نفسه فليصبن متعة فيما يحسن استقباله في توجيه وقاحة غير مباشرة إلي، ولكن إن ظنّت تلك السيّدات أنهن يقلن الحقيقة بالنسبة إلى نبت حميهن فقد كن على ضلال. فإن هذه قد تقلّصت معاناتها من أنها ولدت لآل «لوغراندان» بقدر ما كانت قد نسيت ذكراها. واستاءت من أني رددت ذلك عليها وصمتت كما لو لم تفهم إذ لا ترى ضرورة في توفير ايضاح ولا حتى توكيد لأقوالي.

«ليس أهلنا السبب الرئيسيّ لتقصير زيارتنا»، تقول السيّدة «دوِ كامبرمير، الوريثة التي كانت على الأرجح أكثر لامبالاة من زوجة ابنها بشأن المتعة الناجمة عن قولها: «شُنُوڤيل»؛ ولكن السيّد، تقول وهي تشير إلى المحامي، لم يجرؤ، بغية أن لا يتعبك بمزيد من الناس، على إحضار زوجته وابنه إلى هنا وهما يتنزّهان على الشاطئ بانتظارنا ولا بدّ أنهما بدأًا يتضجران، وطلبت وصفهما لي وصفاً دقيقاً وأسرعت لإحضارهما. كان للمرأة وجه مستدير شبيه ببعض الأزهارمن فصيلة الشقيقيّات وفي زاوية العين علامة نباتيّة على اتساع كاف. وإذ تحتفظ أجيال الناس بسماتها شأن فصيلة من النباتات، فإن العلامة نفسها، كما هي الحال على وجه الوالدة المتغضَّن، العلامة التي ربَّما أمكن أن تعين على تصنيف نوع معيَّن، كانت تنتفخ في أسفل عين الابن. لقد أثرت عنايتي بزوجة المحامي وبولده في نفسه. فأبدى اهتماماً بشأن اقامتي في «بالبيك». «لابدّ أنك بجد نفسك في جوَّمن الغربة، فههنا أجانب في الكثير الغالب؛ . وكان ينظر إليّ فيما يحدّثني لأنّه يودّ، وهو لا يحبّ الأجانب مع أن كثيرين منهم من زبائنه، أن يتأكد أني لا أناهض عداءه للأجانب فلعله كان تراجع إذ ذاك قائلا: «يمكن بالطبع أن تكون السيّدة «س» امرأة رائعة. إنّها مسألة مبادئ». ولما لم أكن أحمل في تلك الحقبة أيّ رأي حول الأجانب فلم أَبْد أيّ استنكار وأحسّ أنه في أرض آمنة. وبلغ به أن سألني الجيء ذات يوم إلى بيته في باريس لمشاهدة مجموعة «لوسيدانير» التي يملكها وأن أحمل أسرة «كامبرمير» على الجيء معى وكان يظنُ بجلاء أني على علاقة حميمة بهم. «سوف أدعوك بصحبة «لوسيدانير»، يقول وهو واثقُ أنَّى لَنْ أعيش من بعد إلا ً بانتظار هذا اليوم المبارك. وسترى أي رجل رائع هو، وتفتنك لوحاته. لا يسعني بالطبع منافسة كبار أصحاب المجموعات ولكنّي أظنّ أنّي من يملك العدد الأكبر من لوحاته المفضّلة. وسوف يزيد من اهتمامك وأنت من «بالبيك»، أنها في القسم الأكبر منها على الأقلّ لوحات بحريّة». كانت المرأة والابن اللذان يتسمان بالطابع النباتي يصغيان خاشعين. وكنت مخسّ أن فندقهما في باريس نوع من المعبد مكرّس ــ «لوسيدانير» ومثل هذه المعابد ليس غير ذي جدوى فالإله حينما تنتابه شكوك حول ذاته يسدّ بيسر شقوق رأيه بشهادات لاتدحض يجود بها أناس كرسوا حياتهم لأعماله.

كانت السيّدة «دو كامبرمير» تزمع النهوض بناء على إشارة من كنّتها وتقول لي: «بما أنك لا تنوي الإقامة في «فيتيرن» أفلست تريد الجيء للغداء في أحد أيّام الأسبوع، في الغد مثلاً» وأضافت بلهجة رفيقة

وكيما تقنعني: ٥سوف تعود فتلقى الكونت ٥دوغريزنوا٥، وما كنت أضعته في يوم، والسبب أني ما كنت أعرفه. وكانت اخذة بعرض اغراءات أخرى على، ولكنها توقّفت على الفور. فإن الرئيس الأوّل الذي علم لدى عودته أنها في الفندق بحث عنها خفية في كلّ مكان وانتظرها فيما بعد وأقبل وهو يتظاهر بأنّه يلتقيها مصادفة ليقدّم لها مظاهر احترامه. وأدركت أن السيّدة «دوكامبرمير» لم تكن حريصة على أن تشمله الدعوة على الغداء التي وجهتها إليه منذ قليل، مع أنه كان أسبق منى إلى معرفتها بفترة طويلة إذ كان منذ سنوات أحد , وَاد حفلات العصر في «فيتيرن». وما أكثر ما كنت أشتهيها طوال إقامتي الأولى في «بالبيك»، ولكنّ القدُّمُ لا يمثّل كلّ شيء في نظر ناس المجتمع الراقي، وهم يفضّلون أن يخصّوا بحفلات الغداء المعارف الجدد الذّين لا يزالون يستثيرون فضولهم ولاسيما إن جاؤوا تسبقهم توصية مهيبة حارة كتوصية «سان لو». وقدّرت السيّدة «دوكامبرمير» أن الرئيس الأول لم يسمع ماقالته لي ولكنّها توجّهت إليه بألطف القول لتهدّئ ما تعانيه من ندم. وأبصرنا في ضياء الشمس الذي كان يُغرق في الأفق شاطئ «ريفبيل» المُذهب، ولا يرى عادة، أبصرنا بوضوح أجراس والتبشير، الصغيرة تقرع في محيط «فيتيرن» وهي تكاد لا تنفصل عن زرقة السماء المشرقة وتطلع من المياه وردّية فضيّة الرنّة تكاد لا تسمع. ولفتُّ السيّدة «دوكامبرمير – لوغراندان» قائلاً: «ذلك أيضاً من لون «بيلياس» إلى حدّ ما؛ تعرفين المشهد الذي أعنيه». - «اعتقد تماما أني أعرف»؛ ولكنّما صوتها ووجهها اللذان لم يتَّخذا قالب أيّ ذكري، وكذلك ابتسامتها السائبة التي لا مرتكز لها كانت كلُّها تعلن قائلة: «لست أعرف على الإطلاق» كانت الوريثة في ذهول أن يصل صوت الأجراس إلى هنا ونهضت وهي تفكر بالسَّاعة، وقلت: « ولكن بالفعل لسنا نرى عادة ذلك الشاطئ من «بالبيك»، كما لا نسمعه أيضا. لابدّ أن يكون الطقس تبدّل وضاعف من اتساع الأفق؛ ما لم تكن أقبلت تبحث عنك إذ أراها محملك على الرحيل، فهي بالنسبة إليك جرس العشاءه. كان الرئيس الأوّل، وهو قليل التأثر بالأجراس، يتطلع خلسة إلى السدّ الذي تغمّه رؤيته بهذا الإقفار. وقالت لي السيّدة «دوكامبرمير»: «إنّك شاعر حقيقيّ، ويحسّك المرء عميق الانفعال وفنانًا إلى أبعد حدًه. وأضافت تقول وهي ترفع ذراعيها بهيئة المتهلل وتنطق كلماتها بصوت أجشَ يبدو وكأنَّه ينقلّ حصى: «تعال، سأعزف لك من موسيقى «شوبان» ٥٠ ثم جاء دور بلع اللعاب ومسحت السيَّدة العجوز بمنديلها شعر شاربها الخفيف المصفوف على الطريقة الأميريكيّة وفعلت بصورة عفويّة. وأدّى لي الرئيس الأوّل دونما قصد خدمة كبيرة جدًا وهو يمسك بذراع المركيزة ليصحبها إلى عربتها، إذ يملي مقدار من السوقيّة والجرأة والميل إلى التباهي سلوكًا ربّما تردّد الآخرون في حمل مسؤوليته وما أبعد أن يسوء في دنيا المجتمعات. وكان على أيّ حال قد تعود ذلك أكثر منى منذ سنوات كثيرة. وفيما كنت أباركه لم أجرؤ على تقليده وسرت إلى جانب السيّدة «دوكامبرمير - لوغراندان» التي أرادت أن ترى الكتاب الذي كان بيدي. ودفعها اسم السيّدة ودو سيڤينييه، إلى قلب شفتها؛ وسألتني، وهي تلجأ إلى كلمة سبق أن قَرَأتُها في بعض الصحف ولكنّها كانت إذ يَنطق بها وتؤنّث وتنطبق على كاتب من القرن السابع عشر تخلّف أثراً غريباً: «أو بجدها بالحقيقة ذات مواهب» ؟ وزودت المركيزة الخادم الخاصّ بعنوان حلواني ينبغي أن تمرّ به قبل أن تنطلق ثانية في الطريق الورديّة من غبار المساء وحيث أخذت الجروف المتدرّجة تكتسي زرقه وقد تشكّلت أردافاً، وسألت حوذيها الشيخ إن كان أحد جيادها، وكان بريداً، قد أصاب قسطاً كافياً من الدفء وإن كان حافر

الآخر لا يؤلمه. وقالت لي بصوت خافت: ٥سأكتب إليك عما يجدر الإتفاق حوله. لقد لاح لي أنك كنت تتحدّث عن الأدب مع كنتي، وأضافت تقول: ٥إنها رائعة، مع أنها لا تظن ذلك ولكنها تعودت - واحتفظت بعادتها تلك عن كرم نفس - أن تقول في غمغمة أخيرة متحمّسة: ٥ثم إنها فنانة، وأية فنانه!» ثم استقلت عربتها وهي ترجّع رأسها وترفع عصا شمسيّتها وانطلقت عبر شوارع ٥بالبيك، تثقلها أثواب كهنوتها، شأن مطران شيخ في جولة تثبيت(١).

قال لي الرئيس الأول بنبرة قاسية بعدما ابتعدت العربة وعدت برفقة صديقاتي: «لقد دعتك إلى الغداء. ونحن على فتور علاقة، فإنها ترى أنّي أهملها. أجل، إنّي سهل معايشتي، فإن كانوا بحاجة إليّ فإنّي على الدوام هنا لأجيب: «حاضر». ولكنّهم أرادوا الاستثنار بي. أمّا هذا، يضيف قوله بهيئة متذاكية وهو يرفع إصبعه كمن يفرّق ويحاجّ، فلست أسمح به، وإنّمايعني المساس بشؤون عطلتي، لقد اضطررت أن أقول: « مكانك، قف ا» تبدو على مايرام معها. وعندما تبلغ عمري ستتبيّن أنّ المجتمع الراقي أمر هيّن جداً وستندم على ايلائك هذا القدر من الأهميّة لهذه الهنات. وهيّا، سأقوم بجولة قبل العشاء». وصاح كأنّما لا يكلم أحداً وكأنّه ابتعد خمسين خطوة: «الوداع يا أولاده!

حينما استودعت (روزموند) واجيزيل، أبصرتا بدهشة األبيرتين، متوقفة لا تتبعهما. (ويحك، يا «ألبيرتين» ما عساك تفعلين، أو تعرفين الساعة،؟ فأجابتهما بقوَّة: ١عودا أنتما،، وأضافت قولها وهي تشير إليّ بخضوع: الديّ حديث معه، ونظرت اروزموندا واجيزيل، إلى وقد داخلهما احترام جديد في النظرة إلىّ. كان يغبطني أن أشعر، لبرهة على الأقلّ، أني كنت في نظر «روزموند» و«جيزيل»، شيئا أكثر أهميّة بالنسبة إلي «ألبيرتين» من ساعة العودة ومن صديقاتها وأنه يمكن أن يكون بيننا أسرار خطيرة يستحيل إشراكهما بها». - وهل نراك هذا المساءه ؟ - ولست أدري فالأمر مرهون به. إلى الغد في جميع الأحوال. وقلت لها بعدما ابتعدت صديقتاها: «هيا نصعد إلى غرفتي». وأخذنا المصعد، فصمتت أمام عامل المصعد. ذلك أن عادة الإضطرار للجوء إلى الملاحظة الشخصيّة والإستقراء لمعرفة شؤون الأسياد، هؤلاء الناس الغريبو الأطوار الذين يتحدَّثون فيما بينهم ولا يكلمونهم إنَّما تنمَّى لدى «الموظفين» (كما كان عامل الصعد يدعو الخدم) قدرة على التكهِّن أعظم ممّا يتوافر الأرباب العمل ٥. فإن الأعضاء تضمر أو تصبح أكثر قوّة أورهافة حسبما تتعاظم الحاجة اليها أو تتناقض. ومنذ نشأة الخطوط الحديدية علمتنا ضرورة أن لا يفوتنا القطار أن نحسب حساب الدقائق فيما المفهوم لدى قدماء الرومان الذين لم يكن علم الفلك عندهم أكثر بدائية فحسب بل كانت الحياة عندهم أقلّ استعجالا، فإنّ مفهوم الدقائق بل حتى مفهوم الساعات المحدّدة، كاد يكون معدوما. ولذلك كان عامل المصعد قد أدرك أنّنا، أنا و﴿ البيرتين﴾ قلقان ويعتزم أن يروي عن ذلك لرفاقه. ولكنّه كان يكلمنا دون انقطاع إذ هو يفتقر إلى اللياقة. بيد أنّى كنت أرى هيئة من الانكسار والاضطراب الغريبين ترتسم على وجهه وقد حلت محلّ شعور الودّ والغبطة المعتاد لديه من جرّاء اصطحابي في صعده، ولما كنت أجهل سببهما فقد قلت له في محاولة منّي لصرف انتباهه عنهما، ومع أنّي كنت أكثر انشغالا بــ«ألبيرتين» قلت له إنّ السيّدة التي غادرت توًّا تدعى المركيزة «دوكامبرمير» وليس «دوكامبير». وأبصرت في الدور الذي كنّا نمر أمامه (١) من الطقوس الكنسية لدى المسيحين وهو مكمل لطقس المعمودية.

حينذاك وصيفة دميمة مخمل مسندا وقد حيّتني بإجلال وهي تأمل اكراميّه عند الرحيل. وددت لو أعلم إن كانت هي التي اشتهيتها كثيراً في عشية حلولي الأول في «بالبيك» ولكنّي لم أفلح البيّة في بلوغ أيّ يقين بهذا الشأن. وأقسم لي عامل المصعد بصدق معظم شهود الزور، ولكن دون أن تفارقه هيئته اليائسة، بأن المركيزة طلبت منه تقديمها باسم «دوكامنبير». وكان من الطبيعي، كي نصدق القول، أن يكون سمع اسماً سبق أن عوفه. ثمّ لما كان يملك حول طبقة النبلاء وطبيعة الأسماء التي تصاغ بها الألقاب المفاهيم الشديدة الغموض التي يحملها كثيرمن الناس ليسوا عمال مصاعد، فقد بدا له اسم «كامنبير» محتملاً يزيد من احتماله أنه، لما كانت هذه الجبنة معروفة في كلّ أنحاء العالم، ماكان ينبغي أن ندهش من أنهم استخلصوا لقب مركيز من سمعة ماجدة إلي هذا الحدّ، مالم يكن اللقب نفسه هو الذي أعطى الجبنة شهرتها. ولكنّه لما لاحظ أني لأأود وضوحاً وعدني وعد الخادم الطيّب أن يقول : «كامبرمير» من الآن فصاعداً، صحيح أنه ماكان لدكاني في المدينة ولا لفلاح في الضواحي حيث كان اسم وشخص آل «كامبرمير» معروفين نمام المعرفة ان يقعا في يوم المدينة ولا لفلاح في الضواحي حيث كان اسم وشخص آل «كامبرمير» معروفين نمام المعرفة ان يقعا في يوم مباشرة بكامل معداتهم من «بياربتز» و«نيس» و«مونته كارلو»، فيوجه قسم إلى «دوفيل» وآخر إلى «دينار» مباشرة بكامل معداتهم من «بياربتز» و«نيس» و«مونته كارلو»، فيوجه قسم إلى «دوفيل» وآخر إلى «دينار» والثالث يُخصَصُ لـ «بالبيك».

ولكنّ ألم عامل المصعد وقلقه لم يكفّا عن التنامي. كان لابدّ أن تكون حلت به مصيبة كي ينسى هكذا أن يُعرب لي عن إخلاصه بابتساماته المعتادة، فربما كانوا صرفوه. وعزمت في مثل هذه الحال أن أحاول الحصول على استبقائه إذ وعدني المدير بالمصادقة على كلّ ما أقرّر بخصوص مستخدميه الستطيع دوماً أن تفعل ماتشاء فإني وأصدَّقك، سلفا. وأدركت فجأة وأنا أغادر المصعد ضيق عامل المصعد ومظهر الذهول لديه. ذلك أني لم أكن أعطيته بسبب وجود «ألبيرتين» المئة فلس التي تعوّدت أن أنقده إيّاها في صعودي. وكان ذلك المعتوه قد أحد يرمجف مفترضاً أن الأمر انقضى إلى غير رجعة وأنني أعطيه شيئاً من بعد، بدلاً من أن يدرك أنني ما كنت أريد أن أقدّم إكرامياتي للآخرين على رؤوس الأشهاد. كان يتصوّر أنّى زلت بي القدم إلى «درك العوز، (كما لعل الدوق (دوغيرمانت، كان قال) وما كان افتراضه يوحي إليه بأي إشفاق على بل بحيبة أمل أنانية رهيبة. وقلت في نفسي إنني كنت أقل بعداً عن الصواب مّما ترى أمّى حينما لا أجرؤ أن لا أعطى ذات يوم المبلغ المغالي فيه والمنتظر على نار الذي سبق أن أعطيته البارحة. كذلك بدا لي المدلول الذي أعطيته حتى ذاك، ودون أن يداخلني أيّ شكّ، لمظهر الغبطة المعتاد الذي ما كنت أتردّد أن أبصر فيه دلالة حبّ، بدا لي غير مؤكّد المعنى تماماً، وإذ رأيت عامل المصعد على استعداد في خضمٌ يأسه أن يلقى بنفسه من الدور الخامس أخذت أتساءل، لو اتفق لشروطنا الاجتماعية أن تتبادل فيما بينها من جرّاء ثورة على سبيل المثال، إن لم يكن عامل المصعد ألقى بي، وقد أضحى بورجوازيّاً، من فوق المصعد بدلاً من قيادته بشكل لطيف من أجلى، وإن لم يتوافر لبعض طبقات الشعب قدر من النفاق أكبر ممًا يقع في المجتمع الراقي حيث يحتفظون دونما شكّ لغيابنا بالأقوال المسيئة، ولكنَّما لا يكون موقفهم منا مُهينًا لو كنَّا تعساء.

على أنه لا يسعنا أن نقول إنّ عامل المصعد كان الأكثر نفعيّه في فندق «بالبيك»، فقد كان المستخدمون

ينقسمون من وجهة النظر هذه إلى فئتين: فمن جهة الذين يقيمون فروقاً بين الزبائن وهم أكثر تأثّراً بالإكراميّة المعقولة التي يقدّمها نبيل عجوز (قادر من جانب آخر على تجنيبهم ٢٨ يوماً إذ يوصي بهم الجنرال «دوبوتريبي») منهم بالعطايا غير المتروّبة يقدّمها حديث نعمة يكشف بذلك عن افتقار لحسن التصرّف يدعونه في حضرته فقط طيبة. ومن جهة أخرى، الذين لا وجود عندهم لنبل وذكاء وشهرة ومركز وسلوك وقد غطي عليه رقم. وما كان في نظر هؤلاء سوى مراتبية واحدة هي مقدار ما لديك من مال، أو بالأحرى ماتعطي من مال. وربّما كان «إيميه» نفسه، مع أنه يزعم لنفسه، بسبب عدد الفنادق الكبير الذي خدم فيه، مقداراً كبيراً من معرفة أمور المجتمع، ربّما كان ينتسب إلى تلك الفئة. كان على الأكثر يضفي مظهراً اجتماعياً وشيئاً من معرفة الأسر على نمط التقدير ذاك فيقول عن الأميرة «دولوكسمبور» مثلا: «أهنالك مال كثير»؟ (وعلامة الاستفهام هنا كيما يستعلم أو يتحقَّق نهائيًّا من المعلومات التي جمعها قبل أن يوفِّر لأحد الزبائن رئيس طبّاخين في باريس أو يضمن له طاولة على اليسار في المدخل مع إطلالة على البحر في «بالبيك»). وهو على الرغم من ذلك، ودون أن يخلو من المصلحة، ما كان ليبرزه على الملأ باليأس الأحمق الذي أبداه عامل المصعد. ربّما كانت سذاجة هذا الأخير على أيّ حال تبسّط الأمور. إن التيسير الذي يوفّره فندق كبير أو بيت من نحو ما كان فيما مضى بيت ﴿ رِاحيلُ ۚ أَنَّ رَؤِية ورقة من فئة المئة، وكم بالأحرى فئة الألف فرنك، حتّى إن أُعطيت هذه المرَّة لآخر غيره، إنَّما تُشيع، دونما وسطاء، ابتسامة وعروضاً على وجة مستخدم أو إمرأة ظلَّ حتّى ذاك جامداً. ثمَّة على العكس في السياسة وفي علاقات العاشق بعشيقته أشياء ما أكثرها تقوم بين المال ولين العريكة، أشياء كثيرة حتى ليعجز في الغالب هؤلاء الذين يوقظ المال البسمة لديهم في نهاية المطاف عن تعقب السيرورة الباطنة التي تربط بينها ويظنون أنهم أكثر رقّة، وأنهم لكذلك. ثمّ إنّ ذلك يخلّص المحادثة المهذّبة من الشوائب التي من قبيل (أعرف مايقع على فعله بعد، ففي غد يجدونني في غرفة عزرائيل). لذلك تصادف في المجتمع المهذّب القليل من الروائيّين والشعراء وجميع الشخصيّات الرفيعة التي تتكلّم بالضبط عمّا لاينبغي قوله.

وما أن أضحينا وحدنا وولجنا المر حتى قالت لي «ألبيرتين»: «ماالذي تتهمني به؟» فهل كانت قسوتي عليها أكثر إيلاما لي؟ وهل كانت من جانبي محض حيلة لا شعورية تبغي إيصال صديقتي في مواجهتي إلى موقف الخشية والرجاء ذاك الذي قد يمكنني أن أسألها وربّما أن أعلم أيّ الفرضيتين اللتين كونتهما عنها كانت هي الصحيحة؟ ومهما يكن من أمر، فإني حينما سمعت سؤالها أحسستني فجأة كمن يبلغ هدفاً تمنّاه منذ زمن طويل. وقبل أن أجيبها صحبتها إلى بابي. وردّ الباب إذ انفتح النور الوردي الذي كان يملأ الغرفة ويبدّل قماش الموسيلين الأبيض الذي صنعت منه الستارات المرخاة على العشيّة قماش «لمباس» (١) بلون الشفق. وذهبت حتّي النافذة. كانت طيور النورس قد حطت من جديد على الماء ولكنّها ورديّة الآن. ولفت «ألبيرتين» وذهبت وصرّحت لها أنه ينبغي أن تصغي إلى إقرار يسبق ذلك وهو عن شغف عظيم كان يعتمل في منذ زمن إزاء «أندريه»، وقد فعلت بيساطة وصواحة جديرتين بالمسرح ولكنّما لايوافيانك في حياتك إلا بشأن صنوف الحبّ التي لا مخس بها. واستعدت الكذبة التي سبق أن استخدمتها مع «جيلبيرت» قبل إقامتي الأولى في «بالبيك» ولكنّما بدّلت فيها وبلغ بي، كي

<sup>(</sup>١) قماش حريرى واسع الرسمات يكثر استعماله في أتاث البيوت.

أحملها بيسر أكبر على تصديقي حينما كنت أقول لها الآن أنني لا أحبّها، أن أسرّب ما مفاده أني كنت فيما مضى على وشك الوقوع في غرامها، ولكنّما انقضى زمن طويل على ذلك ولم تعد بالنسبة إليّ أكثر من رفيقة ولعله لن يمكنني من بعد، ولو قصدت ذلك ، أن أحسّ ثانية بجاهها بعواطف أكثر اتقادا. وإذ كنت أشدّد هكذا أمام وألبيرتين، على إثبات فتوري نحوها فما كنت - بسبب ظرف خاص وفي سبيل هدف خاص - إلاّ أبرز وأشير بقوّة أكبر إلى الإيقاع الثنائي الذي يتّخذه الحبّ لدى سائر الذين يفرطون في الشكّ في ذواتهم كي يصدّقوا أن امرأة يمكنها في يوم أن تخبهم وأن يستطيعوا هم كذلك أن يحبّوها حقًّا. وإنّهم يعرفون أنفسهم معرفة كافية كي يعلموا أنهم لدى أكثرهن اختلافا كانوا يحسّون بالآمال نفسها وصنوف الضيق نفسها ويبتدعون الروايات نفسها وينطقون بالأقوال نفسها من جرّاء أن اتضّح لهم أنّ عواطفهم وأفعالهم لا تدخل في علاقة وثيقة وضرورية بالمرأة المحبوبة بل تمرّ من جانبها وترشّها وتداورها مخادعة كالموجة التي تنفَضّ من حول الصخور، ثم إن الشعور باللا استقرار لديهم إنّما يزيد أيضاً من ارتيابهم بأن هذه المرأة التي ما أكثر مايودون أن تخبّهم لا تخبّهم. فلماذا شاءت المصادفة، بما أنها لا تعدو كونها عارضاً وضع أمام تفجّر رغباتنا، أن نكون نحن هدف الرغبات التي بها؟ لذلك وفيما نحسّ بحاجة البوح بكل هذه العواطف الموجّهة إليها وهي شديدة الاختلاف عن العواطف الإنسانية المحضة التي يوحي لنا بها القريب، تلك العواطف الخاصّة جدًا التي تمثُّلها عواطف الحبُّ بعدما نكون خطونا خطوة إلى الأمام باقرارنا لمن نحبُّ بمودِّتنا لها وآمالنا، فإننا في الحال نخشي إن نسوء في عينها ويخجلنا كذلك أن نحسّ أن الكلام الذي خاطبناها به لم يُصَغُ خصّيصًا لها وأنّا استخدمناه وسوف نستخدمه مع أخريات غيرها، وأنها إن كانت لا يخبنا فلا يمكن أن تفهمنا وأننا تكلمنا حينذاك بقلة ذوق وقلة احتشام المتحذلق الذي يوجّه إلى جاهلين جملاً دقيقة المعاني، فنرى هذه الخشية وهذا الخجل يحملان معهما الإيقاع المضاد والتراجع والحاجة إلى معاودة الهجوم والإمساك مجدّدا بالتقدير والسيطرة، وإن تم ذلك بالتقهقر أوّلا والإسراع في سحب المودّة التي سبق الإقرار بها. إن الإيقاع المزدوج واضح للعيان في مختلف الفترات العائدة للحبّ نفسه وفي سائر الفترات المقابلة العائدة لصنوف حبّ مشابهة لدى جميع الأشخاص الذين يحلّلون أنفسهم أفضل من إفراطهم في تقدير ذواتهم. ولئن بدا مع ذلك أكثر بروزًا في شدَّته من المعتاد عبر الخطاب الذي كنت أوجَّهة لـ•ألبيرتين، فإنَّما لمحض تمكيني من الانتقال بسرعة أكبر وزخم أشدّ إلى الإيقاع المضادّ الذي ستؤكده مودّتي. ً

وكما لو انبغي أن تصادف «ألبيرتين» عنتا في تصديق ما كنت أقوله حول استحالة أن أحبّها ثانية لسبب طول الفاصل الزمني أخذت أدعّم ما كنت أدعوه غرابة أطواري بأمثلة أخذها عن أشخاص سبق أن أضعت الساعة التي كان علي أن أحبّهم فيها، بسببهم أو بسببي، دون أن يمكنني، مهما رغبت في ذلك، أن أعود فألقاها. كنت أبدو بذلك وكأني أعتذر إليها عن عجزي عن معاودة حبّها وكأنما عن سوء تهذيب، فيما أحاول إفهامها الأسباب النفسية الكامنة وراء ذلك كما لو أنها خاصّة بي، ولكنني إذ كنت أبرر نفسي على هذا النحو، وأسترسل في موضوع «جيلبيرت» التي سبق بالفعل أن كان صحيحاً تماماً فيما يخصّها ما كان يضحي قليل الصحّة إن طبق على «ألبيرتين»، فإنّما كنت فقط أجعل مزاعمي ممكنة التصديق بقدر ما أتظاهر بالظنّ أنها قليلة الاحتمال.

وإذ أحسست أن «ألبيرتين» كانت تقدر ماتظنه «صراحة في القول» وترى في استنتاجاتي وضوح البداهة، اعتذرت عن الأولى قائلاً إني أعلم تمام العلم أننا نسوء دوما في عين الناس بقولنا الحقيقة وأنه لابد أن تبدو لها هذه الحقيقة عسيرة الفهم. ولكنّها شكرت لي على العكس صراحتي وأضافت أنّها إلى ذلك تدرك أحسن الإدراك حالة ذهنية شائعة جدًا وطبيعية جداً.

إِنَّ هذا الإقرار لـ «ألبيرتين» بعاطفة وهميَّة نحو «اندريه» وفيما يخصُّها هي بلا مبالاة أكدت لها عرضاً، وكأنما بداعي إفراط في التهذيب، وكيما تبدو صادقة تماماً وغير مبالغ فيها، أنَّه يجدر بها أن لا تأخذها كثيراً بالمعنى الحرفي، استطعت أخيراً أن أكلم «ألبيرتين» به برقّة امتنعت عنها طويلاً وبدت لي لذيذة دون خشية لديّ أن ترتاب بوجود حبّ فيها. كنت الأمس تقريباً نجيتي، وتغرورق بالدمع عيناي وأنا أحدَّثها عن صديقتها التي أحبّها. ولكنّي قلت لها في النهاية، وقد انتقلت إلى الأساسيّ من أمرنا، إنّها تعلم ما هو الحبّ وحساسيّاته وآلامه وأنّها ربّما تهتمٌ، بوصفها صديقة قديمة لي، بإيقاف صنوف الكربة الكبيرة التي تسبّبها لي لا على نحو مباشر بما أنها ليست هي من أحبّ، إن حالفتني الجرأة في ترداد ذلك دون أن أغمّها، بل على نحو غير مباشر إذ تصيبني في حبّى لـ«أندريه». وتوقّفت لأنظر وألفت «ألبيرتين» إلى طائر كبير وحيد عجلان كان يمرّ أمامنا في البعيد وهو يضرب الهواء بخفق جناحيه المنتظم، يمرّ بأقصى سرعة فوق الشاطئ الذي تبقعه ههنا وهناك انعكاسات ضوء شبيهه بقطع ورقية صغيرة حمراء ممزّقة، ويجتازه بكامل طوله دون أن يبطئ انطلاقته ودون أن يصرف انتباهه ودون أن يحيد عن طريقه كمبعوث يمضى ليحمل إلى مكان بعيد جدًا رسالة ضروريّة هامّة. فقالت لى «ألبيرتين» بمظهر اللائم: «هو على الأقلّ يمضى رأسًا إلى هدفه ا» -«تقولين ماتقولين لأنّك لا تعلمين ماوددت أن أقوله لك. ولكنّ الأمر صعب حتّى لأفضل التخلى عن ذلك، فإني على يقين من إغضابك ولن يفضي بي ذلك إلا إلى الأمر التالي: لن يزيدني الأمر سعادة مع من أحبَّها حبًّا حقيقيًا وأكون فقدت رفيقة طيبة». −«ولكن مادمت أقسم لك أنني لن أغضب». كان مظهرها من رقة وخضوع حزين كمن تنتظر منى سعادتها إلى حدّ كان يشقّ على معه أن أتمالك عن تقبيل هذا الوجه - عن تقبيله بنوع المتعة التي ربّما أصبتها بتقبيل والدتي - هذا الوجه الجديد الذي لم يعد يوفّر ذاك الحيّا النابض بالحياة وحمرة الخجل لهرّة ثائرة شريرة بأنفها الصغير المورّد المرفوع بل يبدو في تمام حزنها الْمُضْنِي وكأنّما يمتزج سكبات عريضة مسطحة مبدلية في مساحة من الطيبة. وأخذت، وقد صرفتُ النظر عن حبّي وكأتما عن جنون مزمن لا علاقة له بها ووضعت نفسي مكانها، أخذت أرقّ نفسًا أمام هذه الفتاة الطيّبة التي تعوّدت أن يسلك الناس ُ معها مسالك لطيفة ومستقيمة والتي كان الرفيق الطيب الذي أمكنها الاعتقاد بأني كنته بالنسبة إليها يلاحقها منذ أسابيع بأنواع من القسوة بلغت في النهاية الذروة. ولأنني بدأت أتخذ وجهة نظر إنسانية محضة خارجة عن نطاقنا نحن الاثنين ويتلاشى فيها حبّى الغيران أخذت أحسّ إزاء وألبيرتين، بذاك الاشفاق العميق الذي لعله كان أقل عمقًا لو لم أكن أحببتها. وفي هذا الترجِّح الموزون الذي ينتقل بين البوح والاختصام (الوسيلة الأكيدة كأكثر ما تكون، الناجعة في خطورتها كأكثر ما تكون كي تشكّل بحركات متعارضة ومتعاقبة عقدة لا حلّ لها تربطنا بكائن ما ربطاً قوياً) ما جدوى أن نميّز، في صميم حركة التراجع التي تؤلّف أحد عنصري الإيقاع، ارتدادات الإشفاق الإنساني التي تقابل الحبِّ والتي تُحدث في جميع الأحوال الآثار نفسها مع أنها

ربّما بخمت لا شعورياً عن السبب نفسه? وحينما نتذكر فيما بعد مجموع ما فعلناه من أجل امرأة نتبين في الغالب أنّ الأفعال التي أوحت بها الرغبة في أن نبدي أننا نحب وأن نُحبّ وأن نفوز بصنوف الحظوة لا تشغل حيزا أكثر من تلك الناجمة عن الحاجة الإنسانية إلى إصلاح أخطائنا بجّاه الشخص الذي نحبّه تلبية لمحض واجب أدبي وكأننا لانحبّه. وسألتني «ألبيرتين» قائلة: «ولكن ماالذي أمكن أن أفعله. وقرع الباب فكان عامل المصعد. لقد توقّفت عمّة «ألبيرتين» وكانت تمر أمام الفندق في عربتها، توقّفت محسبًا لأيّ طارئ لترى إن لم تكن هناك وتعود بها، وأرسلت «ألبيرتين» تجيب أنّها لا تستطيع النزول وأن يتناولوا طعام العشاء دونها وأنّها لا تعلم في أيّة ساعة تعود. «ولكنّ عمّلك سوف تغتاظ ؟» - «تظنّ ذلك ! سوف تفهم تمام الفهم».

وهكذا كان الحديث يبدو معي، بسبب الظروف، -وعلى الأقل في هذه اللحظة وبصيغته التي ربّما لن تعود- كان يبدو في عيني «ألبيرتين» أمرا ذا أهميّة بديهية إلى حدّ كان ينبغي معه تقديمه على أيّ شيء آخر ولاتشكّ صديقتي في أن تجد عمّتها من الطبيعيّ تماماً أن يُضَحّى بساعة العشاء، وتستند في ذلك دونما شكّ بصورة غريزية إلى اجتهاد عائلي فَتَعَدُّد الظروف التي لم يبالوا فيها بتكاليف رحلة حينما كان مستقبل السيّد «بونتان» المهنيّ في خطر. كانت «ألبيرتين» تدفع إليّ بثلك الساعة البعيدة التي تقضيها بدوني في منزل ذويها فتهبني إيّاها، وكان بوسعي استخدامها كما يحلو لي. وانتهى بي الأمر بأن بخرّات وقلت لها إنّهم رووا لي عن نمط حياتها وإني على الرغم من القرف الشديد الذي كانت توحى به إليّ النساء اللواتي يعانين من العيب نفسه لم أهتم للأمر إلى أن ذكروا لي اسم شريكتها في الجرم وهي تستطيع أن تدرك بيسر أيّ ألم أحسست به من جرّاء ذلك لكثرة ما أحبّ (آندريه). ولعلّ قولي بأنهم ذكروا لي نساء أخريات أيضا، إنّما من اللواتي كنت لا أبالي بهنّ، لعله كان بدا أكثر حذاقة. ولكنّ الكشف المفاجئ الرهيب الذي باح لي به «كوتار» كان نفذ إلى صدري يمزّقني حسبما أورده كاملاً ولكن دونما زيادة. ومثلما لم تكن لتراودني في السابق من تلقاء نفسي فكرة حبّ «ألبيرتين» لـ«أندريه» أو على الأقلّ أن يكون ثمّة مداعبات ممكنة معها لو لم يلفتني «كوتار» إلى وضعهما وهما ترقصان الَّڤالس، كذلك لم أفلح في الإنتقال من هذه الفكرة إلى أخرى ثانية مختلفة جدًا في نظري ومفادها إمكان أن تكون «البيرتين،على علاقة مع نساء أخر غير آندريه ولاتكون المودّة حتى عذراً لها. أما البيرتين فأبدت، حتى قبل أن تقسم لي أن الأمر ليس صحيحا، أبدت، شأن كلّ شخص نُقلَ إليه منذ قليل أنهم تناولوه بمثل ذاك الحديث، غضبًا واغتماماً، وأمّا بحق المفتري الجهول ففضول الحانقُ ليعلم من عِساه كان والرغبة في مواجهته لتستطيع أن تسومه الخزي والهوان. ولكنَّها أكَّدت لي أنَّها، على الأقلُّ فيما يخصني، لم تكن حاقدة على. «لو كان ذلك صحيحاً لكنت أقررت به. فإننا أنا و«أندريه» نكره كلانا هذه الأمور الكره نفسه. ونحن لم نبلغ هذا القدر من عمرنا دون أن نرى نساء بشعور قصيرة لهن مسالك الرجال وهن من النوع الذي تقول وليس مايثير اشمئزازنا بهذا القدره. كانت «ألبيرتين» تقسم بشرفها فحسب بكلام قاطع لا يستند إلى براهين. وكان ذلك بالضبط ما يمكن أن يهدّئ روعي كأفضل مايكون، إذ تنتمي الغيرة إلى تلك الأسرة من الشكوك المرضيّة التي يتغلّب عليها الحزم في التوكيد أكثر من مظهر الحقيقة فيه. وإنّ من مميزات الحبّ على أيّ حال أنّه يجعلنا أكثر تشككاً وأسرع تصديقاً ويحملنا على التشكيك بمن نحبّ بأسرع مًا لعلنا كنًا نفعل بغيرها، وعلى تصديق صنوف انكارها بيسر أكبر. لا بدّ أن نحبّ كيما يساورنا القلق بأن

ليس ثمّة نساء شريفات فحسب، وهو كمثل قولنا أن نتنبه للأمر، كما لابد أن نحب أيضاً كيما نتمنّى، يعنى كيما نتأكد أنهنّ موجودات. وإنه لمما يميّز الإنسان أن يبحث عن الألم وأن يبحث في الحال عن التخلّص منه؛ والمقترحات القادرة على النجاح في هذا المضمار إنَّما تبدو لنا صحيحة وبسهولة فلسنا نماحك كثيراً في أمر مهدّئ يفعل فعله. ثم إن الشخص الذي نحبه يستطيع مهما كان متعدّدا، أن يقدّم لنا في جميع الأحوال شخصيتين أساسيتين حسبما يبدو لنا على أنه خاصتنا أو أنه يوجه رغباته وجهة غيرنا، وتملك أولى هاتين الشخصيّتين القدرة الخاصّة التي تخول دون أن نؤمن بحقيقة الثانية والسرّ المحدّد ليسكّن الآلام التي سببتها هذه الأخيرة. ويمثّل الشخص المحبوب على التوالي الداء والدواء الذي يوقف ويعمل على تفاقمه. وليس من شكّ أني كنت مهيّأ منذ فترة طويلة، من جرّاء التأثير الكبير الذي لمثال «سوان» على مخيّلتي وقدرتي على الإنفعال، لأُعدُ صحيحاً ما كنت أخشاه بدلا ممّا كنت تمنّيته. لذلك أوشكت العذوبة التي حملتها إلىّ توكيدات «البيرتين» أن تكون لفترة في خطر لأننى تذكّرت قصّة «أوديت». ولكنّى قلت في نفسي إنه، إن كان من الصحيح أن نحسب حساب الأسوأ لا حينما حاولت، بغية إدراك آلام «سوان»، أن أضع نفسي مكانه فحسب، بل حين أبحث الآن، والأمر يتناولني أنا وكأنه يتعلَّق بآخر غيري، فليس ينبغي مع ذلك أن يفضي بي الأمر، بداعي القسوة على ذاتي، كجندي يبختار لا المركز الذي يمكن أن يكون الأكثر فائدة فيه بل ذاك الذي يكون فيه أكثر عرضة للخطر، إلى خطأ احتساب فرضيّة أكثر صحّة من غيرها لمحض أنّها أكثر إيلامًا. أفلم تكن ثمّة هوّة بين «ألبيرتين»الفتاة التي من أسرة بورجوازيّة طيّبة المستوى إلى حدّ ما و«أوديت» تلك العاهرة التي باعتها أمّها منذ الطفولة؟ وما كان يمكن مقارنة عهد الواحدة بعهد الأخرى. ولم يكن لــ البيرتين، على أيّة حال في الكذب عليّ المصلحة نفسها التي لـ (أوديت، على «سوان، أضف أنّ (أوديت، كانت أقرّت لهذا الأحير بما أنكرته «ألبيرتين» منذ قليل. وكنتُ ارتكبت أذا خطأ في المحاكمة العقليَّة بمثل فداحة ذاك الذي كان صرفني إلى فرضية ما -وإن تكن عكسية- الأن هذه كانت أورثتني عذابا أقل من الأخريات إن لم آخذ في اعتباري تلك الاختلافات الفعليّة في المواقف وإن اعدت رسم مراحل حياة صديقتي الحقيقيّة بالاستناد فقط إلى ماسبق أن عرفته عن حياة «أوديت». كان أمامي «ألبيرتين» جديدة، سبق والحق يقال أن استشففتها عدّة مرأت في أواخر إقامتي الأولى في «بالبيك»، صريحة طيبة، «ألبيرتين» اغتفرت لي منذ قليل بداعي مودَّتها لي شكوكي وحاولت تبديدها. وأجلستني إلى جانبها فوق سريري. وشكرتها عمًّا قالته لي وأكدَّت لها أن مصالحتنا استُكملَتْ وأننى لن أكون في يوم قاسبًا عليها من بعد. وقلت لـ البيرتين الله يجدر بها مع ذلك أن تعود للعشاء. وسألتني إن لم أكن هكذا بأحسن حال. وجذبت إليها رأسي لمداعبة لم يسبق أن خصتني بها من قبل وربّما كنت أدين بها لخصامنا الذي انتهى فأمرّت لسانها مرا حفيفاً على شفتّي تخاول فتحهما. ولم أفتحهما في البداية، فقالت لي: «ما أكثر ماتبدي من خبث!».

كان يجدر بي أن أرحل في ذلك المساء دون أن أعود فألقاها في يوم. فقد كنت استشعر مذذاك أن المرء يمكنه في الحبّ غير المتبادل -والأحرى أن نقول في الحبّ لأنّ ثمّة قومًا لا وجود للحبّ المتبادل في نظرهم - أن يتذوّق من السعادة محض ذلك المظهر الخارجيّ الذي كان يقدّم لي منها في إحدي تلك اللحظات الفريدة التي يُطبق في أنائها لطف المرأة أو نزوة لديها أو المصادفة على رغباتنا، في نوع من التطابق

تام ، ما تأتيه من أقوال وأفعال كما لو كنّا محبوبين حقّا. ولعلّ الحكمة كانت قضت بأن أتأمّل بفضول وأمتلك بالتذاذ هذه الرقعة الصغيرة من السعادة التي كنت لولاها قضيت نحبي دون أن أرتاب بما يمكن أن تكون لقلوب أقلّ تشدداً أو أكثر حظوة ، وبأن أفترض أنها جزء من سعادة واسعة دائمة كانت تظهر لي في هذه النقطة فحسب، وأن لا أحاول، كي لا يجيئني الغد بتكذيب لذاك التظاهر، طلب معروف إضافي بعد النذي دان بحدوثه لجرّد حيلة صنعتها دقيقة استثنائية. كان يجدر بي أن أغادر «بالبيك» وأسجن نفسي في عزلتي وأبقى داخلها في تناغم مع آخر رعشات الصوت الذي أفلحت في جعله مغرماً مقدار لحظة والذي ما كنت لأطالبه من بعد بشيء سوى الكفّ عن توجيه مزيد من الحديث إليّ، مخافة أن يجيء كلام جديد، ما كان يمكن أن يجيء مذذاك إلا مختلفاً، فيجرح بنشازه صمت الحواس الذي ربّما أمكن لرنة السعادة فيه أن تتردد، كأنما بفضل دواسه ما، طويلا في داخلي.

وإذ وفر لي استيضاحي لـ البيرتين، قسطاً من الطمأنينة عاودت العيش فترات أطول بالقرب من أمّي. كانت مخبِّ أن مخدِّثني برفق عن الفترة التي كانت فيها جدَّتي أحدث سنًا. ولما كانت تخشى أن ألوم نفسي على صنوف الغمّ التي أمكن أن أكدّر بها أواخر حياتها فقد كانت ترجع بادية السرور إلى السنوات التي أشاعت فيها دراستي الأولى في نفس جدّتي بهجة أخفوها إلى الآن دومًا عنّى. كنا نعاود الحديث عن «كومبريه». وقالت لي والدتي إني كنت أقرأ هناك على الأقل ويجدر بي أن أفعل أيضا في «بالبيك» إن لم أكن أعمل. فأجبت إني أحب أن أعيد قراءة (ألف ليلة وليلة) كي أحبط نفسي فعلا بذكريات (كومبريه) وبالصحون الجميلة المصورة. وكما كان شأنها بالأمس في «كومبريه» حينما كانت تعطيني كتبًا في عيدي أمرت أمّي سرا بإحضار كتابي وألف ليلة وليلة، من ترجمة وغالان، ووألف ليلة وليلة، من ترجمة ومأردروس، كي تفاجئني بالأمر. ولعل أمّي بعدما ألقت نظرة على كلا الترجمتين كانت فضلت أن أكتفي بترجمة «غالان» فيما تخشى التأثير على بسبب الإحترام الذي تكنّه للحريّة الفكريّة والخوف من التدخّل في حياة فكري والشعور أنها لما كانت امرأة فإنّما ينقصها من جهة، فيما تظنّ، الكفاءة الأدبية اللازمة، كما ينبغي لها من جهة أخريس أن لا محكم على قراءات الشباب اتطلاقاً ثمّا يجرح إحساسها. وكان أثار ثائرتها، إذ وقعت على بعض الحكايات، الفجور في الموضوع وبذاءة التعبير. ولم يكن بوسع والدتي على وجه الخصوص، وهي تخافظ بعناية كبيرة، كأنما على ذخائر مقدّسة، لا على مشبك أمّها والمظلة والمعطف ومجلد السيّدة «دوسيڤينييه» فحسب، بل على عاداتها الفكريّة والكلاميّة أيضا، وتبحث في كلّ مناسبة، عمّا لعلها كانت أبدت من رأي، لم يكن بوسعها أن تشك في الإدانة التي كانت أصدرتها جدّتي ضد كتاب الماردروس، . كانت تتذكّر أن جلتني، بينما كنتُ قبل الذهاب في نزهة على الأقدام إلى جانب اميزيكلير، أقرأ اأوغوستان تييرّي، ، كانت، وهي مسرورة بقرِاءاتي ونزهاتي، تثور ثائرتها مع ذلك لرؤيتها ذاك الذي ظلّ اسمه يرتبط بصدر بيت الشعر هذا: وثمّ كان مُلْكُ وميروڤيه المدعو وميروڤيغ، وترفض أن تقول والكارولنجيين، بدلا من «الكارلوڤنجيّين» الذين بقيت مخلصة لهم.وكنت أخيراً قد رويت لها عن رأى جدّتي بالأسماء اليونانية التي كان «بلوك» يطلقها على آلهة «هوميروس» متأثرا بـ «لوكونت دو ليل»، حتى ليبلغ به، بالنسبة لأبسط الأمور، أن يجعل من تبنّى الإملاء اليوناني واجباً دينيّاً يظنّ الموهبة الأدبيّة قائمة عليه. فقد كان يكتب، إن وقع عليه

مثلاً أن يقول في رسالة إن الخمر الذي يحتسى في داره كان من رحيق حقيقي (Nektar) ، (Nectar) ، مثلاً أن يقول في رسالة إن الخمر الذي يحتسى في داره كان من رحيق حقيقي (Nektar) ، في بحرف الد ١٨ ، وهو ما كان يسمح له بالقهقهة لدى سماع اسم الامارتين». فإن لم تعد االأوذيسة ، في نظرها، إن غاب عنها اسما «أوليس» وهمينيرفا»، هي «الأوذيسة» ، فما كان عساها تقول وهي ترى عنوان «ألف ليلة وليلة والذي تعهده، مشوها على الغلاف وإذ لا تلقى فيه من بعد اسمى الشهرزادة والدنيازاده الشائعين أبداً، وقد خطا بالتمام مثلما تعودت على الدوام لفظهما، وحيث «الخليفة» الظريف والجن الأسلامية، لا يتعرفون وقد تغيرت أسماؤهم في المعمودية، إن حالفتنا الجرأة في استعمال اللفظة في الحكايات الإسلامية، لا يتعرفون أنفسهم إذ هم يدعون الآن «الخليفة» بالنسبة للأول والجنيون» بالنسبة للآخرين؟ مع ذلك سلمتني أمي الكتابين وقلت لها إني سأقرأهما في الأيام التي أكون فيها متعباً جداً فلا أتنزه.

وماكانت تلك الأيّام كثيرة جدًا على أيّة حال. وكنا نمضي لتناول االعصرونية، جماعة، شأننا بالأمس، أنا و«البيرتين» وصديقاتها فوق الجرف أو في مزرعة «مارى انطوانيت». ولكنّما كان ثمّة مرّات توليني فيها «ألبيرتين» هذه المتعة العظيمة إذ تقول لي: «بودّى اليوم أن أمكث وإيّاك وحيدين فخير لنا أن نلتقي كلانا». حينئذ كانت تقول إنّها مشغولة وإنّها غير ملزمة بتأدية حساب عن ذلك، وكي لا تستطيع الأخريات اللحاق بنا، إن هن ذهبن مع ذلك للنزهة وتناول «العصرونيّة»، كنّا نمضى وحدنا كعاشقين إلى «باغاتيل» أو إلى «لاكروا هولان» فيما الجماعة التي ماكان ليخطر لها في يوم أن تبحث عنًا هناك ولا تذهب البتّة إلى ذلك المكان كانت تلبث زمناً غير محدود في «مارى انطوانيت، على أمل أن ترانا نصل إلى المكان. وإني أتذكر الطقس الحار الذي كان سائداً حينذاك حيث كانت تسقط نقطة عرق من جبين أجراء المزرعة الشباب الذين يعملون في الشمس، تسقط عموديّة منتظمة متقطّعة كمثل نقطة ماء من خزّان متناوبة مع سقطة الشمرة الناضجة التي تهوي من الشجرة في «البساتين» المجاورة. وقد ظلّ الطقس اليوم أيضاً، إلى جانب سرّ المرأة المخبّأة هذا، الجزء الأكثر تماسكاً لأيّ حبّ يفد إليّ. تلك امرأة يحدّثونني عنها، وما كنت لأفكّر قيها لحَظة، فأراني أعطل مواعيدي كلها في بحر الأسبوع لأتعرف إليها إن كان أسبوعاً يسوده مثل ذلك الطقس وإن كنت سألتقيها في مزرعة منعزلة. وعبثاً أعرف أن مثل هذا الطقس وهذا الموعد لا يدُّ لها فيهما فإنَّهما الطُّعم، وهو معروف لدي تماماً، الذياستسلم له ويكفى ليملك فؤادي. أعلم أن هذه المرأة كان بوسعى أن أستهيها في طقس بارد وفي مدينة آية مدينة، ولكن دون أن يترافق ذلك بعاطفة حيالية ودون أن أصبح عاشقاً. وليس يكون الحبّ لذلك أقلّ قوّة حالمًا يكون قيّدني بفضل ظروف معينة، إنّه أكثر كآبة فحسب علّى نحو ماتضحي في الحياة العواطف التي نكتها لأشخاص معيتين كلما ازددنا إدراكا للحيز المتزايد صغرا الذي يشغلونه فيها وبأن الحبِّ الجديد الذي نتمنًاه يدوم ويدوم سوف يكون، وقد قُصُّرَ مثلما قصَّرت حياتنا ذاتها، هو الحبِّ الأخير.

لم يكن بعد إلا القليل من الناس في «بالبيك» والقليل من الفتيات. وكنت أبصر أحياناً هذه أو تلك منهن متوقّفة على الشاطئ، دونما اغتباط على الرغم ثما يبدو من تطابقات كثيرة تثبت لي أنّها هي نفسها التي سبق أن يئست من إمكان الاقتراب منها وهي تغادر مضمار الألعاب أو مدرسة الرياضة برفقة صاحباتها. فإن كانت هي نفسها (وقد تخاشيت أن أحدّث «ألبيرتين» عنها)، فالفتاة التي ظننتها فتّانة لم تكن موجودة. ولكنّما لم يكن بمقدوري بلوغ اليقين لأن وجه تلك الفتيات لم يكن يشغل مساحة على الشاطئ ولا يقدّم

شكلاً دائماً لأنه كان متقبضاً متمدّداً متحوّلاً من جرّاء أملي ذاته أو اضطراب الرغبة لديّ أو هناء يلقي كفايته في ذاته أو الأزياء المختلفة التي يرتدينها أو سرعة مسيرهن أو جمودهن. كانت اثنتان أو ثلاثة منهن يبدون لي مع ذلك فاتنات عن كثب، وفي كلّ مرّة كنت أشاهد إحداهن تتملكني رغبة اصطحابها إلى شارع هالتمارى أوإلى كثبان الرمال والأفضل من هذا وذاك فوق الجرف. ولكن على الرغم من أنه يداخل الرغبة مذذاك، بالمقارنة مع اللامبالاة، تلك الجرأة التي تؤلفها بداية التحقّق وإن من طرف واحد فقد كان مع ذلك، بين رغبتي والفعل الذي قد يشكله ابتغائي عناقها، كان ثمة كامل والفراغ اللامحدد للتردّد والخجل. حينئذ كنت أدخل دكّان الحلواني بائع الليموناضة وأشرب سبع إلى ثماني كؤوس من والهورتو الواحدة تلو الأخرى ويخطّ الكحول فوراً، بدلاً من المسافة الفاصلة التي يستحيل ردمها بين رغبتي والفعل، خطاً يربط بين الاثنين. فلا مكان من بعد للتردّد أو الخوف. كان يبدو لي أن الفتاة تزمع الطيران إليّ، فأذهب إليها وتخرج هذه الاثنين. فلا مكان من بعد للتردّد أو الخوف. كان يبدو لي أن الفتاة تزمع الطيران إليّ، فأذهب إليها وتخرج هذه الكلمات من شفتيّ من تلقاء ذاتها: وأود التنزّه برفقتك، ألا تربدين أن نمضي إلى الجرف، فليس يزعجنا هناك أحد خلف الحرجة الصغيرة التي تحمي من الربح البيت القابل للتفكيك وغير المأهول حاليًا ؟٩. لقد ذُللت جميع صعوبات الحياة ولم يبق ثمة عقبات أمام تعانق جسدينا. لا عقبات بالنسبة إلي على الأقلّ. فإنّها لم جميع صعوبات الحيام الذي طال الشوق إليه والذي كان سيبدو حينذاك فجأة ممكن التحقيق، لعله ما كان على عينيها فلعل الحلم الذي طال الشوق إليه والذي كان سيبدو حينذاك فجأة ممكن التحقيق، لعله ما كان على الإطلاق أن ترتمي بين ذراعي.

لم تكن الفتيات قليلات العدد فحسب بل هن في هذا الفصل الذي لم يكن «الموسم» بعد لا يمكنن إلا ووقتاً يسيراً. وإنّي أتذكر واحدة ذات لون بحمرة زهرة الغمد وعينين خضراوين ووجنتين صهباوين ويشبه وجهها المزدوج الخفيف البذور المجنّحة لبعض الأشجار. لست أعلم أي نسيم جاء بها إلى «بالبيك» وأي نسيم آخر عاد فحملها معه. لقد جاء الأمر مفاجئاً إلى حد أن أصابني منه على مدى عدّة أيام غم مجرأت واعترفت به لدالبيرتين، حينما أدركت أنها رحلت إلى غير رجعة.

ينبغي القول أن كثيرات كنّ إمّا فتيات لا أعرفهن البتّة أو أني ما رأيتهن منذ سنوات. وكثيراً ما كنت قبل لقائهن أكتب إليهن ، فإن حملتني إجابتهن على الاعتقاد بحب ممكن فيالفرحتي! ولا يستطيع المرء في بداية صداقة يكنّها لامرأة، حتى إن لم تتحقّق بعد ذلك، أن ينفصل عن هذه الرسائل الأولى التي يتسلمها، إنّه يبغي أن تكون طوال الوقت بالقرب منه شأن أزهار جميلة وردته، ولا تزال ندية يانعة، فلا يكفّ عن النظر إليها إلا ليسمّها فيقرّبها منه أكثر. إن الجملة التي نعرفها عن ظهر القلب إنّما يمتعنا أن نعيد قراءتها ، أمّا الجمل التي حفظناها بصورة أقل حرفية فإننا نود أن نتحقّق فيها عن مدى الحنان الكامن في عبارة. فهل كتبت وإن كتابك العزيزه ؟ هناك خيبة أمل طفيفة في العذوبة التي نتسمها لا بدّ من أن نعزوها إما إلى قراءة مفرطة السرعة، وإمّا إلى كتابة مراسلتنا التي تستعصي على القراءة؛ فهي لم تكتب: ﴿وكتابك العزيز»، بل ﴿حينما رأيت هذه الرسالة». ولكنّ الباقي رقيق رقيق. آه ! فلتأت مثل هذه الزهرات في الغد ! ثمّ لا يكفي ذلك وينبغي مقابلة الكلمات المكتوبة بالنظرات، بالصوت. ونضرب موعدا فأذا بنا حدون أن تكون ربّما تغيرت بخد، حيث كنا نظنّ، بناء على الوصف المُقدّم أو الذكرى الشخصية، أتنا ملاقون الجنيّة ﴿فيفيان»، «الهرّ صاحب

الجزمة». ونضرب لها موعداً في الغد مع ذلك لأنها لا تزال على الرغم من كلّ شيء همي»، وهي ما كنّا نشتهي. على أن هذه الأشواق إلى امرأة حلمنا بها لا تجعل جمال هذا الملمح المين أو ذاك ضرورياً. فهذه الأشواق هي الشوق إلى هذا الكائن فحسب، وهي غامضة غموض العطور، مثلما كان الأصطرك هو الشوق الذى بـ «بروتيرايا» والزعفران الشوق الأثيري والطيوب شوق هيرا» والمرّ عطر الغيوم والمنّ شوق هنيكيه» والبخور عطر البحر. ولكنّ تلك العطور التي تتغنّى بها أناشيد وأورفيوس» تقلّ كثيراً عن عدد الآلهة التي تهواها؛ فالمرّ عطر الغيوم، ولكنّه إلى ذلك عطر وپروغُنوس» وونبتون» وونيريه» ووليتو»؛ والبخور عطر البحر، ولكنّه إلى ذلك عطر وذيكيه» الجمعيلة وهنيميس» وه كيركيه وربّات الشعر التسع ووإيبوس» ووفيمونين والنهار وهذيكايوسينيه». أمّا بشأن الأصطرك والمنّ والطيوب فلعلنا لا ننتهي من ذكر الآلهة التي توحي بها لكثرة عددها. فـ أنّفيتيس، يملك العطور جميعها فيما عدا البخور، ووغايباً» لا تستبعد منها سوى الفول والطيوب. كذلك كان شأن تلك الأشواق التي بي إلى الفتيات. فإنّها لما كانت أقلّ عدداً منهن كانت تستحيل خيبات كذلك كان شأن تلك الأشواق التي بي إلى الفتيات. فإنّها لما كانت أقلّ عدداً منهن كانت تستحيل خيبات وكذلك كان شأن تلك الأشواق التي بي إلى الفتيات. فإنّها لما كانت أقلّ عدداً منهن كانت تستحيل خيبات ودغيرمانت»، إنّه شوق «پروتوغنوس» هحامل الجنسين الذي له خوار الثور ذو القُصوف الكثيرة الجدير بالذكر ودغيرمانت»، إنّه شوق «پروتوغنوس» هحامل الجنسين الذي له خوار الثور ذو القُصوف الكثيرة الجدير بالذكر الذي يمتنع على الوصف وينحدر جذلان إلى أضاحى «الأورجيوفانت».»

ولكن سرعان ما عجّ الموسم بروًاده، ففي كلّ يوم وصول جديد، وكان في أساس كثرة نزهاتي التي تنامت فجأة فحلت محلّ قراءة «ألف ليلة وليلة» الممتعة سبب خلو من المتعة كان ينغّصبها كلّها. لقد عمرت الفتيات الشاطئ الآن ولما جعلتني الفكرة التي أوحى لي بها «كوتار»، ولم توفّر لي شكوكاً جديدة، لما جعلتني أكثر حساسية وهشاشة من هذا الجانب ومحاذراً أن لا أدع لمثلها أن تتشكّل في داخلي فقد كنت أحسّني غير مرتاح ما إن تصل امرأة شابّة إلى «بالبيك» فأقترح على «ألبيرتين» أكثر النزهات بعداً كي لا تستطيع التعرّف بها، بل كي لا تستطيع أن ترى الوافدة الجديدة إن أمكن. وكنت بالطبع أكثر حشية بعد من اللواتي يُلاّحظ سوء سلوكهن وتشيع سمعتهن الرديئة، فكنت أحاول إقناع صديقتي أن تلك السمعة السيئة لا أساس لها البتّة وأنَّها افتراء، وربَّما أفعل دون أن أقرَّ لنفسي بذلك لحشية لا تزال لا واعية بأن تخاول مصادقة الفاسدة أو تأسف أنها لا تستطيع محاولة ذلك بسببي أو تعتقد بسبب عديد الأمثلة أن عيباً منتشراً إلى هذا الحدّ ليس مستنكراً. وماكنت أنزع، وأنا أنفيه عن كلّ مذنب، إلى أقلّ من الزعم بأنّ السحاق لا وجود له. كانت وألبيرتين، تتبنّى موقفي المتشكُّك بشأن فجورهذه أو تلك: ٩لا، اعتقد أنَّه محض مظهر خاصَ تخاول الظهور به، إنَّها تريد الظهور بمظهر خاصً». ولكنّي كنت آسف تقريباً حينذاك لأني انتصرت للبراءة إذ كان يسوءني أن يسع وألبيرتين، هي المتشدّدة جداً فيما مضى الظنّ أن ذاك «المظهر» أمر يبعث على الزهو وهو مشرّف إلى الحدّ الذي حاولت -فيه امرأة بعيدة عن هذه الميول أن تظهر بمظهرها. وددت أن لانجيء امرأة من بعد إلى «بالبيك». كنت أرتعد وأنا أفكر، إذ كانت الفترة تقريباً هي تلك التي ستصل فيها السيّدة «بوتبوس» إلى منزل آل «ڤيردوران»، بأن وصيفتها التي لم يخف «سان لو» عنّي ميولها يمكن أن تجيء في رحلاتها حتّى الشاطئ وأن تحاول، إن وقع ذلك في يوم لا أكون فيه بالقرب من والبيرتين، جرّها إلى مواطن الفساد. وبلغ بي أن أتساءل، إذ لم يكن « كوتار، أخفى عني أن آل «فيردوران» حريصون جدًا على صحبتي ولعلهم فيما يأنفون الظهور وكأنهم

يتعلقون بأذيالى، على حدّ قوله لعلهم كانوا يضحّون بالكثير في مقابل ارتبادي منازلهم، إن لم يكن بوسعي، في مقابل وعود باصطحاب آل (غيرمانت) جميعهم دونما استثناء إلى باريس، أن أحصل من السيّدة «فيردوران» على تخذير توجّهه بحجّة أو بأخرى إلى السيّدة «بوتبوس» بأنّه يستحيل عليها الاحتفاظ بها في منزلها وأن تأمر بترحيلها بأقصى سرعة.

وعلى الرغم من تلك الأفكار وبما أنّ وجود وأندريه هو الذي كان يقلقني على وجه الخصوص فإن الطمأنينة التي وفرتها لي أقوال وألبيرتين كانت لا تزال مستمرة إلى حدّ. كنت أعلم على أية حال أنني سوف أكون عمّا قريب أقلّ حاجة إليها، فوأندريه سوف ترحل مع وروزموند ووجيزيل في الفترة التي يصل فيها الجميع تقريباً ولم يبق لها سوى بضعة أسابيع تمكث فيها إلى جانب والبيرتين، وقد بدا في أثنائها على أيّ حال أن والبيرتين، تدبّر كل ما تفعله وكلّ ما تقوله من أجل القضاء على شكوكي إن بقيت شكوك أو للحؤول دون عودتها. كانت تتدبّر أمرها كي لا تلبث البتّة وحيدة مع وأندريه وتلح علي حينما نعود كي أرافقها حتى بابها وأعود لإصطحابها منه حينما ينبغي أن نخرج. وكانت وأندريه في تلك الأثناء تتحمّل من جانبها المشقة نفسها وتبدو كأنها تتجنب لقاء والبيرتين، ولم يكن ذاك التفاهم الظاهر بينهما المؤشّر الوحيد على أن وألبيرتين لا بد أطلعت صديقتها على حديثنا وطلبت منها أن تتلطف وتهدّئ شكوكي اللامعقولة.

في حوالي تلك الفترة وقعت في فندق (بالبيك) الكبيرفضيحة لم يكن من شأنها تغيير مواطن عذابي. فقد كانت شقيقة (بلوك) تقيم منذ وقت يسير علاقات خفيّة مع ممثلة سابقة ولم تعد تكفيهما تلك العلاقات بعد قليل. فقد بدا لهما أن مشاهدتهما إنّما تضيف فسقاً إلى متعتهما وتريدان لذلك إمتاع عيون الجميع بصنوف لهوهما الشريرة. كانت البداية مداعبات يمكن بالإجمال أن نعزوها إلى ألفه الأصدقاء في صالة اللعب وحول طاولة «البكارا». ثم مجاسرتا. وذات مساء، وفي زاوية من قاعة الرقص الفسيحة حتّى غيرمظلمة لم تتورّعا فوق إحدى الكنبات أكثر تما لو كانتا في سريرهما. واشتكي ضابطان إلى المدير وكانا غير بعيدين من هناك برفقة زوجتيهما. وظنّ الناس بعض الوقت أن احتجاجهما سوف يثمر إلى حدّ ما. ولكنّما كان في غير صالحهما أنهما، لما جاءا من «نيتلهوم» حيث سكناهما إلى «بالبيك» لقضاء أمسية واحدة، لم يكن بوسعها أن يفيدا المدير في شيء، فيما يمتد فوق الآنسة «بلوك» حتّى دون علم منها وأيّا تكن الملاحظة التي يوجّهها المدير إليها جناح السيّد انسيم بيرناره . ولابد أن نقول سبب ذلك . كان السيّد انسيم بيرنار، يتعاطى أعلى درجات الفضائل العائلية. فقد كان كلّ عام يستأجر «ڤيلا» رائعة في «بالبيك» لصالح ابن اخيه وما من دعوة كانت قادرة على صرفه عن العودة للعشاء في منزله الذي كان بالحقيقة منزلهم. ولكنّه ماكان قط يتناول غداؤه في منزله، فقد كان ظهر كلّ يوم في الفندق الكبير. ذلك لأنّه كان ينفق، مثلما يفعل غيره على راقصة أوبرا، على المستخدم، قريب الشبه بأولئك الموزّعين الذين تكلّمنا عنهم والذين كانوا يذكّروننا بالفتيان الإسرائيليّين (١) في مسرحيّتي «استير» و«آتالي». والحقيقة أن السنوات الأربعين التي كانت تفصل بين السيّدة ونسيم بيرنار، والمستخدم الشاب كان وجب أن تخمي هذا الأخير من اتّصال غير محبّب. ولكن حسبما يقول

<sup>(</sup>١) الكلمة مأخوذة بالمعنى الديني كما وردت في المسرحيَّتين المذكورتين في متن النصّ.

«راسين» بعميق حكمته في نشيد الجوقات نفسها:

هيا إلهي بأي خطى غير ثابتة تمضى

الفضيلة الوليدة بين عظيم المخاطر!

وكم مجد النفس التي تبحث عنك وتبغى أن تكون بريئة

من عقبات لما عقدت العزم عليه ١١

فعبثا نشأ المستخدم الشاب «بعيداً عن العالم» في هيكل (فندق) «بالبيك»، فهو لم يتبع مشورة «جواد»:

«لا بجعل من الثراء والذهب سنداً لك».

وربّما سلّم بذلك وهو يقول في نفسه: «إن الخطأة يغطّون وجه الأرض». ومهما كان من أمره ومع أن السيّد «نسيم بيرنار»لم يكن يأمل مهلة قصيرة إلى هذا الحدّ فإنّه منذ اليوم الأوّل

«إِمَّا فَرَعاً أُو مداعبة له

أحسّ به يطوّقه بذراعيه البريئتين. .

ومنذ اليوم الثاني، وفيما يأخذ «نسيم بيرنار» المستخدم في نزهة «كان مَقْدَمه المُعدي يشوّه براءته». ومنذ ذلك الحين تبدّلت حياة الصبيّ الصغير وعبثاً تراه يحمل الخبز والملح مثلما يأمره بذلك رئيس زمرته، فقد كان محيّاه كلّه ينشد:

همن زهور إلى زهور ومن متع إلى متع

هيًا ننقًل رغباتنا

فإن عدد سنينا الزائلة غير ثابت.

فلنسارع اليوم إلى الاستمتاع بالحياة!

وإنّما التكريم والوظائف

ثمن الطاعة العمياء الوادعة،

فمن ذا يبادر ويرفع صوته

ليساند البراءة الحزينة» (١).

منذ ذلك اليوم لم يَفُت السيّد «نسيم بيرنار» البتّه أن يجئ ليشغل مكانه على الغداء (كما كان فعل في قاعة المسرح ذاك الذي يتولّى الإنفاق على ممثلة صامتة، ممثلة من نمط شديد التميّز ولا يزال ينتظر «دوغا»

 <sup>(</sup>١) كل الاستشهادات مأخوذة من مسرحية (آتالي) وهي آخر مسرحيّات اجان راسين، المسرحيّ الفرنسي الشهير في القرن السابع عشر، وكان واقعا أنذاك مخت نأثير جماعة (الجانسينين) المتشددة.

يتبناه). وكانت تلك متعة السيّد «نسيم بيرنار» أن يلاحق بنظره في قاعة الطعام وحتى الآفاق البعيدة حيث تربع أمينة الصندوق في ظلال نخلتها حركات الفتى اليافع الحريص المبادر إلى الخدمة، خدمة الجميع، وأقلها لما المنسيم بيرناره منذ شرع ينفق عليه ، إمّا لأنّ ابن الجوقة الصغير لم يكن يرى ضرورة في ابداء مقدار اللطف نفسه لمن يظن أنّه محبوب عنده بالقدر الكافي، وإمّا لأن ذلك الحبّ يثير حنقه وإمّا لإنه يخشى أن يفوّت عليه، أن اكتشف، فرصاً أخرى. لكن ذلك الفتور بعينه كان يروق السيّد «نسيم بيرنار» في كلّ مايخفي خلفه. فقد كان يصادف متعة غريبة، إن كان من جرّاء مايجري في عروقه من إرث عبراني أو تدنيساً للشعور المسيحيّ، في هذا الاحتفال «الراسيني »، سواء أكان يهوديًا أو كاثوليكيًا. ولوكان ذلك تمثيلاً حقيقياً لـ«أستير» أو «آتالي» لأسف السيّد «نسيم بيرنار» أن لا يكون اختلاف القرون مكنه من معرفة المؤلف، «جان رأسين»، كي يحصل للمحسوب عليه دوراً أرفع شأناً. ولم كان حفل الغداء لا يصدر عن أيّ كاتب فقد كان يكتفي بعلاقات طيّبة مع المدير ومع «ايميه » كيما يُرقي «الإسرائيلي الشاب» للوظيفة المبتغاة، فإمّا نصف رئيس أو حتى رئيس مجموعة. وكانوا عرضوا عليه وظيفة مدير مؤن. ولكن السيّد «بيرنار» ألزمه برفضها إذ لن يسعه من بعد الجيء مي كلّ يوم ليراه يجري في قاعة الطعام الخضراء وأن يقوم هو على خدمته كأحد الغرباء. لقد كانت تلك منه كلّ يوم ليراه يجري في قاعة الطعام الخضراء وأن يقوم هو على خدمته كأحد الغرباء. لقد كانت تلك وهما عادتان كان السيّد «بيرنار» كان يعود كلّ عام إلى «بالبيك» ويتناول فيها طعام غدائه خارج منزله، وهما عادتان كان السيّد «بيرنار» أي شاطئ أخر، وفي الثانية هوس عازب عجوز مستعصياً.

والحقيقة أن خطأ والدّي السيّد انسيم بيرنارا، وما كانا يرتابان بالسبب الحقيقي لعودته السنويّة إلى «بالبيك» وبما كانت السيَّدة المتحذلقة «بلوك» تدعوه «عياناته المطبخيَّة»، ذاك الخطأ إنَّما كان حقيقة أكثر عمقًا ومن الدرجة الثانية. ذلك أن السيد «نسيم بيرنار» نفسه كان يجهل ما يمكن أن يداخل من حبّ لشاطئ «بالبيك» والمنظر الذي يطلّ من المطعم على البحر، أو من عادات مهووسة الميلُ الذي به في الإنفاق، وكأنَّما على راقصة أوبرا من نوع آخر لا يزال ينقصها «دوغا» يتولَّى أمرها، على واحد من خدمه الذين كانوا بدورهم فتيات. لذلك كان السيّد «نسيم بيرنار» يقيم مع مدير هذا المسرح الذي هو فندق «بالبيك»، ومع المخرج ومدير المسرح «إيميه» -وما كان دورهما في كل تلك المسألة من أصفاها- علاقات ممتازة. وذات يوم · تقوم ترتيبات ومناورات للحصول على دور كبير ربّما كان مركز رئيس خدم. وبإنتظار ذلك كانت متعة السيّد «نسيم بيرنار»، مهما تكن شاعرية تأمّلية هادئة تتسم إلى حدّ ما بطابع أولئك الرجال الباحثين عن النساء الذين يعلمون على الدوام -وهي حال «سوان» بالأمس مثلاً- أنهم في ارتيادهم دنيا المجتمع الراقي سوف يلتقون عشيقتهم. فما إن يكون السيّد ونسيم بيرنار، جلس حتّى يرى محطّ أمنياته يتقدّم على خشبة المسرح حاملاً في يده فواكه أو مجموعة سيكار على طبق. فكان يتأكله لذلك كلّ صباح، بعدما يقبّل ابنة أحيه ويبدى اهتمامه بمشاغل صديقي (بلوك) وبعدما يلقّم جياده قطعاً من السكّر موضوعه على راحته الممدودة، استعجال محموم في الوصول إلى طعام الغداء في الفندق الكبير. ولعله لو شبّ حريق في بيته أو حلت أزمة قلبية بإبنة أخيه، لعله كان لا ريب مضى مع ذلك. وهو لذلك يخشى، خشيته من الطاعون، رشحًا يُلزمه الفراش –إذ هو مصاب بوسواس المرض- ويضطره أن يطالب «إيميه» بإرسال صديقه الشاب إلى منزله قبل ساعة «العصرونيّة ».

لقد كان يحبّ من جانب آخر كامل متاهة الممرّات والحجرات السريّة والصالات والمشالح وغرف المؤونة والأروقة التي يمثلها فندق (بالبيك). وكان يحبّ من جرّاء منابته الشرقيّة، الحُرُم فتراه حين يخرج في المساء يستكشف خلسة الزوايا منها والخفايا.

وفيما كان السيّد «نسيم بيرنار»، فيما كان يجازف بالذهاب حتّى الأقبية ويحاول مع ذلك أن لا يراه أحد وأن يتجنّب الفضيحة، ويذكّر في بحثه عن الفتيان اللاويّين بهذه الأبيات من مسرحية «اليهودية» (١):

يا إله آبائنا حُلَّ فيما بيننا واخف أسرارانا عن أعين الأشرار!

كنت أصعد على العكس إلى غرفة شقيقتين رافقتا إلى «بالبيك» بصفة وصيفتين سيّدة أجنبية مسنّة. كانتا مايدعى في لغة الفنادق ساعيتين وفي لغة «فرانسواز» التي تظنّ أن الساعي أو الساعيّة إنّما يُفيدان في القيام بالمشتريات، «شاريتين». أمّا الفنادق فقد توقّفت فيما يخصّها بصورة أكثر شهامة في الفترة التي كانوا ينشدون فيها: «إنّه ساع لأحد المكاتب».

وعلى الرغم من صعوبة وصول أحد الزبائن إلى غرف الوصيفات، والعكس بالعكس، فسرعان ما ربطتني صداقة قوية جداً وإن تكن عفيفة جداً بهاتين الشابتين: الآنسة «مارى جينيست» والسيّدة «سيليست ألباريه». كانتا تبدوان، وقد ولدتا على حضيض جبال وسط فرنسه العالية على ضفاف سُسواق وسيول (كان الماء يجرى حتى يخت منزل الأسرة حيث تدور طاحونة والذي خرّبه الفيضان عدّة مرّات)، وكأنهما احتفظتا بطابعها. فكانت ومارى جينيست، بصورة أكثر انتظاماً سريعة متقطعة الحركة، و«سيليست ألباريه» أكثر رخاوة ووهنا تنبسط مثل بحيرة ولكن بردًات فوران مخيفة يذكّر غضبها فيها بخطر الفيضانات والأعاصير المائية التي تقذف بكلّ شيء وتخرّب كلّ شيء. كانتا تجيئان في الغالب صباحاً للقائي وأنا بعد في سريري، وإني ماعرفت يوما أناساً بمثل جهلهما المتعمد وما كانتا تعلمتا شيئاً في المدرسة وكانت لغتهما مع ذلك ذات مسحة أدبية إلى حدّ نظن معه، لولا الطابع الوحشي تقريباً الذي يطبع لهجتهما، أن أقوالهما متكلفة. وكانت «سيليست» تقول لي، بألفة لا أغير فيها على الرغم من صنوف المديح (وليست هنا للإشادة بي بل للإشادة بعبقرية «سيليست» الغريبة) والانتقادات، وهي مختلقة بدورها ولكنها صادقة تماماً، التي يبدو أن تلك الأقوال تتضمنها بالنسبة إلى فيما كنت أغمس معجنات في فنجان الحليب: «آه! أيها الشيطان الأسود الصغير ذو الشعر الفاحم، يا للخبث فيما كنت أغمس معجنات في فنجان الحليب: «آه! أيها الشيطان الأسود الصغير ذو الشعر الفاحم، يا للخبث أيمارى»، أليس بخيل إليك أنه يصقل ريشة ويدير عنقه، وبمرونه؟ ويبدو شديد الخقة؛ لكأنما يتعلم الطيران. آه! إنك مخطوط أن ولدك من صنعاك في مرتبة الأغياء؛ فما عساك كنت أضحيت وأنت بمثل تبذيرك؟ ها

<sup>(</sup>١) مسرحية الكاتب دهاليفي، (١٨٣٥).

إنّه يرمى بقرص معجّناته لأنّه لامس سريره. عجباً، ها هو يريق الحليب، فانتظر لأضع لك فوطة لأنّك لن تفلح في هذا الأمر، وإني ما رأيت يومًا أحدًا بمثل غبائك وقلة مهارتك، حينذاك كنت تسمع الضجّة الأكثر انتظاماً لسيل «ماري جينيست» التي تمضى حانقة تكيل التوبيخ لشقيقتها: «هيّا يا «سيليست»، هلا صمت ؟ وهل جننت لتكلمي السيد مثلما تفعلين؟٥ ولا ترد ٥سيليست، بغير الابتسامة، ولما كنت أكره أن يربطوا لي فوطة حول عنقى: و ولكن لا، انظرى إليه يا ١٥ماري، وبنغ، ا هو ذا هو ينتفض منصبا كما الحيّة، حيّة حقيقيّة أقول لكه. كانت تسرف على أيّ حال في التشبيهات الحيواناتية، فما كانوا يعرفون حسب ,أيها متى كنت أنام، وكنت أحوم طوال الليل تخويم فراشة وفي النهار كنت سريعًا سرعةتلك السناجب، «تعرفين ياماري»، من مثل مانري عندنا، رشيقة حتى لا تستطيعين ملاحقتها بالعين». - «ولكنك تدرين يا «سيليست» أنه لا يحبّ وضع فوطة حينما يأكل، ~ « ليس الأمر أنه لا يحبّ ذلك، بل ليقول بوضوح إنه لا يمكن أن يغيروا مشيئته. إنّه سيّد ومراده أن يظهر أنه سيّد، سنغيّر الملاءات عشر مرّات إن لزم الأمر لكنّه لن يكون تراجع. ملاءات البارحة انجزت مشوارها، ولكنَّها اليوم مَدُّت منذ قليل فحسب وينبغي منذ الآن تغييرها. آه ! كنتُ على حقّ إذ قلت إنّه لم يخلق ليولد بين الفقراء. انظري، إن شعره ينتصب وينتفخ جرّاء الغضب مثل ريش الطيور. أيها الْمَرْيَشَ المسكين!، وهنا لم تعد (ماري، وحدها هي التي تختجّ بل كنت أنا، لأنّني ما كنت أحسّني البقّة سيّداً. ولكنَّ (سيليست، ماكانت تصدَّق البتَّة ضراحتي وقاطعتني بقولها: «آه ! ياجعبة الأحابيل! يا للعذوبة! ويا للغدر! أيها المحتال بين المحتالين، الجفْس بين الأجفاس! آه يا «موليير»!» (كان الاسم الوحيد الذي تعرفه لكاتب ولكنّها تعزوه لي وتقصد بذلك من كان قادراً على تأليف المسرحيّات وتمثيلها في آن معًا). وتصيح وماري، بلهجة آمرة: وسيليست!، وهي تخشى لجهلها اسم وموليير، أن تكون شتيمة جديدة. وتعود (سيليست، إلى الإبتسام : ( أفلم ترى في درجة صورته حينما كان طفلاً؟ لقد شاء أن يجعلنا نصدّق أنّهم كانوا يلبسونه دوما الثياب الأكثر بساطة. وههنا بعكازه الصغيريبدو كله فراء ودانتيلا مثلما لم يحزه أمير من قبل. وليس ذلك شيئاً إزاء مهابته العظيمة وطيبته التي تفوقها عمقًا. ويزمجر السيل الذي اسمه «ماري» قائلاً : وويحك، ها إنَّك تنقّبين الآن في دروجه. وسألتُ (ماري، كي أهدّئ من مخاوفها عمّا تظنّ أن السيّد «نسيم بيرنار، يفعله. وأه ! ياسيّدي إنّها أمور ما كان يسعني الظنّ بأنّها موجودة: كان لابدّ من الجيء هنا، وتغلّبت هذه المرّة على (سيليست، بمقالة أكثر عمقاً: ﴿ الله ! تدري ياسيّدي، لا يمكن أن نعرف البتّة ما يمكن أن تتضمنه حياة أحدهم، وكلمتها بغية تغيير الموضوع عن حياة والدي الذي كان يعمل ليل نهار. (أه ! ياسيد، تلك حيوات لايحتفظ المرء بشيء منها لنفسه، لا يحتفظ بدقيقة واحدة ولا بمتعة واحدة؛ كل شيء، كل شيء تمامًا تضحية في سبيل الآخرين؛ إنها حيوات «موهوبة» ... انظرى ياسيليست، إن لم يكن إلا في وضع يده على غطاء السرير وأخذ فطيرته، أيَّة أناقة تلك ! يمكنه أن يأتي الأمور الأكثر تفاهة، وتخالين كامل نبلاء فرنسه حتّى جبال الهيرينيه، ينتقلون في كلّ من حركاته.

كنت أصمت وقد حطمتني تلك الصورة القليلة القرب من الحقيقة إلى هذا الحدّ، فتبصر «سيليست» في الأمر حيلة جديدة: «آه! ياجبيناً يبدو شديد النقاء ويخفي أموراً ما أكثرها، ياوجنتين صديقتين يانعتين كقلب لوزة، أيتها اليدان اللتان من ساتين يغطيه الوبر، والأظافر التي تشبه المخالب، الخ.. ويحك يا «ماري»، انظري إليه

يشرب حليبه بخشوع أتوق معه إلى القيام إلى صلاتي. وأيّ مظهر جدّيّ! ينبغي أن يوضع رسمه في هذا الوقت. كلّ مافيه من الأطفال. أهو شرب الحليب مثلهم ماحفظ لك لون وجههم الفاغ؟ آه! يا للشباب! يا للبشرة الحلوة! لن تشيخ في يوم. أنت محظوظ فلن تضطر البتّة أن ترفع يدك على أحد لأنّك تملك عينين تعرفان كيف تفرضان مثيئتهما. ثم ها إنّه يتملكه الغضب الآن. إنّه ينتصب واقفاً كالحقيقة الجليّة».

لم تكن «فرانسواز» تحب مطلقاً أن تجيء اللتان كانت تدعوهما الساحرتين للتحدّث على هذا النحو معي. أمّا المدير الذي كان يرصد بمستخدميه كلّ مايجري فقد لفت نظري بلهجة رزينة إلى أنّه لا يليق بأحد الزبائن أن يتحدّث إلى الساعيات. وأما أنا الذي كان يرى «الساحرتين» تفوقان زبائن الفندق جميعاً فقد اكتفيت بالانفجار ضاحكاً في وجهه ليقيني بأنّه لن يفهم إيضاحاتي. وتعود الشقيقتان: «انظري يا «ماري» قسماته الرقيقة جداً. يا للمنمنمة الكاملة الأكثر جمالاً من أثمن ما قد يشاهد خلف واجهة، فإنّ له حركات وأقوالاً من مثل مايغري سماعه آياماً وليالي».

من أعاجيب الزمان أن استطاعت سيّدة أجنبية اصطحابهما، فإنهما دون معرفة للتاريخ والجغرافية كانتا تمقتان من باب الثقة الإنكليز والألمان والروس والإيطاليّين (وحثالة) الأجانب ولا نخبًان مع بعض الاستثناءات سوى الفرنسيّين. فقد كان وجههما احتفظ برطوبة غضار سواقيهما المطواع إلى حدّ أنّ «سيليست» وهماري»، ما إن يجرى الحديث عن أجنبي يقيم في الفندق حتى تلصقا، بغية ترداد ماسبق أن قال، على وجهيهما وجهه ويصبح فمهما فمه وأعينهما عينيه، وحبّذا لو جرى الاحتفاظ بأقنعة المسرح الرائعة هذه. بل كانت «سيليست»، وهي تتظاهر بأنها لاتردد إلا ما قاله المدير أو فلان من أصدقائي، كانت تدسّ في روايتها الصغيرة أوالا متكلفة ترسم فيها بخبث عيوب «بلوك» جميعها أو عيوب الرئيس الأوّل دون أن تبدي من ذلك شيئًا. وكان ذلك رسمًا لا يُجارى على هيئة عرض لمهمة بسيطة تكلفتها متلطفة. ما كانتا تقرأان قط شيئًا، حتى ولا ليجيه، وقرأت «سيليست» بضع صفحات وقالت لى: «ولكن هل أنت متيقن أنها أبيات شعرية، أفليست صحيفة. لكنهما ذات يوم وجدتا كتابًا على سريري، وكانت قصائد رائعة ولكنها غامضة لـهسان ليجيه بالأحرى أحجيات؟ كان ثمة بالبداهة، بالنسبة إلى امرئ تعلم في طفولته قصيدة واحدة: «أزهار الليلك تموت جميعها على هذه الأرض الدنيا»، مرحلة وسيطة ناقصة. وفي اعتقادى أن عنادهما في رفض تعلم أي تموت جميعها على هذه الأرض الدنيا»، مرحلة وسيطة ناقصة. وفي اعتقادى أن عنادهما في رفض تعلم أي المناء إنماء بعامة. فإن سبق أن قالت «سيليست» شيئًا ملفتًا ولم أذكره تمامًا ضألتها أن تذكّرني به كانت تؤكّد للشعراء بعامة. فإن سبق أن قالت «سيليست» شيئًا ملفتًا ولم أذكره تمامًا ضألتها أن تذكّرني به كانت تؤكّد النعت. إنهما لن تقرأ اكتباً في يوم ولكنهما لن تؤلفا كتباً بالمقابل.

لقد أثر في «فرانسواز» إلى حد أنْ علمت أنّ شقيقي هانين المرأتين البسيطتين جدًا تزوجا، الأوّل ابنة شقيق رئيس أساقفة «تور»، والثاني قريبة لمطران «روديز» ولعلّ الأمر ما كان عنى شيئاً للمدير. كانت «سيليست» تنعي على زوجها أحياناً أنه لايفهمها، أمّا أنا فكنت أعجب أنْ يطيق احتمالها. ذلك لأنّها كانت في ارتعاشها وحنقها وتخريبها كلّ شيء مقيتة في بعض الأحايين. يزعمون أن السائل المالح الذي هو دمنا إن هو إلا الأثر الداخلي الباقي للعنصر البحري البدائي. وفي اعتقادي كذلك أن «سيليست» كانت مختفظ، لا في

صنوف غيظها فحسب بل في ساعات انحطاط قواه ، بإيقاع سواقي بلادها. فحين تكون منهكة فعلى شاكلتها، وتراها بخف حقاً. وما من شيء حينذاك يمكن أن يرد إليها نشاطها. ثم يعود الجريان فجأة في جسمها الطويل الراثع الخفيف، وينساب الماء في الشفافية اللبنية لبشرتها الماثلة إلى الزرقة. كانت تبتسم في ضياء الشمس فتضحي أكثر زرقة بعد. لقد كانت في تلك الأوقات سماوية (١) بحق.

عبثًا لم تكن أسرة «بلوك» ارتابت في يوم بالسبب الذي من أجله لم يكن عمّها يتناول غداءه في المنزل وقبلت بالأمر منذ البداية على أنه هوس عازب عجوز، فإن كلّ ما كان يتعلق بالسيّد «نسيم بيرنار»، ربّما لضرورات صلة مع إحدى الممثّلات، كان محرمًا بالنسبة إلى مدير غندق «بالبيك». لذلك ودون أن يكون حتى رجع إلى العمّ لم يجرو في نهاية المطاف أن يخطئ ابنة الأخ فيما يوصيها في الوقت نفسه بشيء من الحيطة. وإذ ذاك سعدت الفتاة وصديقتها، وكان خيل إليهما على مدى بضعة أيام أنهما مستبعدتان عن الكازينو والفندق الكبير، سعدتا إذ تريان كلّ شيء يتدبّر شأنه، أن تظهرا لآباء الأسر الذين كانوا يستبعدونهما أنهما والفندق الكبير، سعدتا إذ تريان كلّ شيء يتدبّر شأنه، أن تُظهرا لآباء الأسر الذين كانوا يستبعدونهما أنهما استطيعان دونما عقاب أن تأتيا ما تشاءان. ليس من شك أنه لم يبلغ بهما أن تكرّرا المشهد العلني الذي أثار الممثزاز الجميع. لكن تصرّفاتهما عادت شيئاً فشيئاً وعلى نحو تكاد لانحسّه. وذات مساء كنت خارجاً فيه من المكازينو وأنا نصف مُطفأ برفقة «ألبيرتين» و«بلوك» الذي التقيناه من قبل، فمرّتا بنا وهما في عناق لا تكفّان عن القبل وإذ أصبحتا بموازاتنا أطلقتا ضحكات مكتومة وقهقهات وصيحات غير محتشمة. وأطرق «بلوك» كي لا يبدو أنّه يتعرّف شقيقته وكنت أنا في عذاب وأنا أفكر أنّ هذا الكلام الخاص والمريع ربّما كان موجها إلى «ألبيرتين».

وإن حادثاً آخر زاد من تركيز اهتمامي على جانب «عامورة». فقد كنت رأيت على الشاطئ إمرأة شابة جميلة مديدة القامة شاحبة اللون كانت عيناها تسطران حول مركزهما خطوطاً مضيئة هندست حتى لتفكر إزاء نظرتها باحدى المجموعات النجمية. وفكرت كم كانت هذه الفتاة أوفر جمالاً من «البيرتين» وكم يبدو التخلي عن الثانية أكثر حكمة. أكثر ما هنالك أن وجه هذه المرأة الشابة الجميلة قد مر عليه مسحاج خفي، مسحاج دناءة كبيرة في الحياة والقبول المستمر لوسائل وأمور دنيئة إلى حد ينبغي معه أن لاتشع عيناها، مع أنهما أوفر نبلاً من باقي الوجه، إلا شهوات ورغبات. ولكني لاحظت في الغد، وكانت تلك المرأة الشابة أجلست بعيداً جداً عنا في الكازينو، أنها لا تنفك خط بأنوار الحاظها المتناوبة الدوّارة على «البيرتين». لكأنما كانت تعطيها إشارات وكأنما بمصباح. كان يعذبني أن ترى صديقتي أنها تسترعي الانتباه إلى هذا الحد وكنت أخشى أن مخمل هذه النظرات المتقدة باستمرار الدلالة المألوفة لموعد حب يضرب للغد. ومن ذا يدري؟ ربّما لم يكن هذا الموعد هو الأول، إذ يمكن أن تكون المرأة الشابة ذات العينين المشرقتين جاءت إلى «بالبيك» ربّما لم يكن هذا الموعد هو الأول، إذ يمكن أن تكون المرأة الشابة ذات العينين المشرقتين جاءت إلى «بالبيك» في سنة أخرى، وإنّما كانت تجيز لنفسها توجيه تلك الإشارات الماعة لأنه ربّما سبق أن استجابت «البيرتين» لرغباتها أو لرغبات إحدى الصديقات. كانت تلك الإشارات تقوم حينئذ بأكثر من المطالبة بأمر يتصل بالحاضر، كانت تتوسل لذلك بساعات الماضي الحلوة.

<sup>(</sup>١) تلاعب لفظي لأن اسم السيّدة Celeste يعنى بالفرنسيّة وسماويّة.

والموعد في هذه الحال كان ينبغي أن لا يكون الأوّل بل التتمّة لحفلات أقيمت معا في سنوات أخرى. ذلك أن النظرات ما كانت تقول: « هل تودّ؟» فما أن تسنّى للمرأة الشابة أن تبصر «ألبيرتين» حتّى أدارت رأسها تماماً وأرسلت باتجاهها بريق نظرات محملة بالذكرى كما لو خشيت واعتراها ذهول أن لا تتذكّر صديقتي. أمّا «ألبيرتين» التي كانت تبصرها تماماً فقد لبثت رابطة الجأش لا حراك بها إلى حدّ أن كفّت الأخرى، بذات التكتّم الذي يبديه رجل يشاهد عشيقته السابقة مع عشيق آخر، عن النظر إليها والاهتمام بها أكثر مما لو لم تكن موجودة.

ولكنّما توافر لي بعد بضعة أيّام البرهان على ميول تلك المرأة الشابّة وكذلك على أرجحيّة أن تكون عرفت «ألبيرتين» فيما مضى. فغالبًا ماكان يقع، حينما يتّفق لفتاتين في قاعة الكازينو أن تشتهي إحداهما الأخرى، ما يشبه الظاهرة الضوئيّة ونوعاً من السحابة الفوسفورية تنتقل من الواحدة إلى الأخرى، ولنقل في معرض حديثنا أن «عامورة» إنّما تسعى بمثل هذه التجسيدات ، وأن تمتنع على القياس، وبمثل هذه العلامات النجميّة التي تلهب جزءاً من الجوّ بكامله، تسعى «عامورة» المشتّتة، في كلّ مدينة وكلّ قرية، إلى التقاء أعضائها المنفصلين، وإلى إعادة تشكيل مدينة العهد القديم، فيما تتوالى الجهود نفسها، وإن يكن في سبيل إعماد متقطّع، على يد من يهزّهم الحنين والمنافقين وأحيانًا الشجعان المنفيّين من «صادوم».

وذات مرة أبصرت المجهولة التي تظاهرت «ألبيرتين» بأنها لا تعرفها بالضبط في وقت كانت تمر فيه ابنة عم «بلوك». وتلألأت عينا المرأة الشابة، ولكنّما بدا تمامًا أنها ما كانت تعرف الآنسة اليهوديّة. إنّها تبصرها للمرة الأولى وتحسّ رغبة، وليس من شك تقريباً أنْ لم يكن ثمّة البتّة ذات اليقين الذي أبدته بخاه «ألبيرتين»، «ألبيرتين» التي لابد أنّها اعتمدت عليها إلى حدّ أنّها أحسّت إزاء فتورها بدهشة غريب من رواد باريس ولكنّه لا يقطن فيها ويرى بعدما عاد لقضاء بضعة أسابيع فيها أنّهم ابتنوا مصرفاً في مكان المسرح الصغير الذي تعود أن يمضى فيه أمسيات جميلة.

ومضت ابنة عم «بلوك» فجلست إلى طاولة قلبت عليها مجلة مصورة. وسرعان ما أقبلت المرأة الشابة لتجلس إلى جانبها بهيئة ساهية. ولكن سرعان ما كان يمكن أن ترى تخت الطاولة اصطخاب أقدامهما، فالسوق والأيدي التي تمازجت. وأعقبت ذلك الكلمات وانعقد الحديث ودهش زوج الشابة الساذج الذي كان يبحث عنها في كلّ مكان أن لقيها تعقد مشروعات للأمسية نفسها مع فتاة لم يكن يعرفها. وقدّمت له زوجته إبنة عمّ «بلوك» على أنها صديقة طفولة باسم غيرمفهوم إذ كان فاتها أن تسألها عن اسمها. إلا أن وجود الزوج أكسب ألفتهما خطوة إضافية فقد رفعتا الكلفة بينهما إذ كانتا تعارفنا في الدير، وهوالحادث الذي ضحكتا منه فيما بعد، ومن الزوج المخدوع أيضاً، بمرح كان مناسبة لصنوف من الرقة جديدة.

أمًا «البيرتين» فلست أستطيع أن أقول إنها سلكت في أي مكان، في الكازينو على الشاطئ، سلوكا مفرط الحرية مع إحدى الفتيات. بل كنت أرى لديهما فرطاً من الفتور والتفاهة كان يبدو حيلة من شأنها تبديد الشكوك أكثر منه ثمرة تربية صالحة. فقد كانت لها طريقة سريعة باردة محتشمة في إجابتها إحدى الفتيات بصوت عال: «أجل، سأذهب في حوالي الخامسة إلى كرة المضرب، وسأستحم في صباح الغد حوالي الساعة

الثامنة ، ومفارقة الفتاة التي وجّهت الحديث إليها في الحال، حديثًا يبدو بعنف أنه يبغي التضليل وضرب موعد أو بالأحرى، بعد ما تكون حدّدته بصوت خفيض، أن تقول بصوت قويّ تلك الجملة التافهة بالفعل «كي لا تلفت الانتباه إليها». وما كنت أستطيع حينما أراها تمتطي درّاجتها وتنسل بأقصى سرعة، ما كنت. أستطيع أن أصرف نفسي عن التفكير بأنها ماضية لالتقاء تلك التي لم تكد تكلمها.

وأكثر مافي الأمر أن «البيرتين» ماكان يسعها الإحجام عن الإلتفات حينما تنزل امرأة شابّة جميلة من السيارة في زاوية الشاطئ. وتوضح في الحال قائلة: «كنت أنظر إلى الراية الجديدة التي رفعوها أمام المسابح. كان بوسعهم أن يتكلّفوا أكثر في ذلك. لقد كانت الأخرى بائسة، لكنّي أعتقد حقّاً أن هذه أكثر قبحًا بعد».

وذات مرة لم تكتف وألبيرتين الفتور فزاد الأمر من تعاستي. كانت تعلم أنه يزعجني أن تستطيع أحيانا لقاء صديقة لعمتها كانت سيّغة المسلك وبجّئ أحيانا لقضاء يومين أو ثلاثة في منزل السيّدة وبونتانه. وكانت وألبيرتين قالت لي بلطف إنّها لن يخيّبها من بعد. وتقول وألبيرتين حينما بجّيء تلك المرأة إلى وأنكرڤيل والبيرتين حينما بجّيء تلك المرأة إلى وأنكرڤيل وتعلم بالمناسبة أنها هنا. هل قيل لك ذلك؟ كأنما لتبرهن لي أنها لا تراها خفية. وقد أضافت في يوم كانت تنقل إلى فيه الأمر: وأجل، لقد التقيتها على الشاطئ متقصدة، من منطلق الفظاظة، لقد لامستها تقريبا وأنا أمر بها، لقد دفعتها وعينما قالت لي وألبيرتين ذلك عادت بي الذاكرة إلى جملة للسيّدة وبونتان لم أكن افتكرتها ثانية البيّة، تلك التي قالت فيها للسيّدة وسوان في حضرتي كم كانت ابنة أخيها وألبرتين وقحة وكأنما تلك ميزة، وكيف أنها قالت لمن لست أذكر من نساء الموظفين أن والدها سبق أن كان مساعد وقحة وكأنما تلك ميزة، وكيف أنها قالت لم يعتفظ به طويلاً في نقائه؛ إنّه يفسد ويتعفّن. وعدت بعد مساء أو النين ففكرت في جملة وألبيرتين ولم يعد مابدا أنها تعنيه هو سوء التهذيب الذي كانت تفاخر به وما كان ففكرت في جملة وألبيرتين ولم يعد مابدا أنها تعنيه هو سوء التهذيب الذي كانت تفاخر به وما كان تشير حواس تلك السيّدة أو تذكّرها بخبث بعروض سابقة ربّما جرى القبول بها قديما، لامستها لمسا سريعا وظنّت أني ربّما عرفت بالأمر إذ وقع في العلن فشاءت أن تستبق تفسيراً في غير صالحها.

ومهما يكن من أمر فإن غيرتي التي تبعثها النساء اللواتي ربّما أحبّتهن «ألبيرتين» كانت ستتوقف على نحو مفاجئ. كنت وه ألبيرتين» أمام محطة القطار المحلي الصغير في «بالبيك». وكنا طلبنا من سيّارة الفندق الكبيرة نقلنا بسبب رداءة الطقس. كان السيّد «نسيم بيرنار» غير بعيد عنا مورّم المين. فقد كان منذ وقت يسير يخون ابن جوقات «آتالي» مع عامل فتي في مزرعة مجاورة كثيرة الزبائن تدعى «أشجار الكرز». كان هذا الصبيّ الأحمر ذو القسمات الحادة يبدو كأنما يحمل بمثابة رأس «قرص بندورة». ويشكّل «قرص بندورة» يشبهه نمام الشبه رأساً لأخيه التوأم، ثمة بالنسبة إلى المتأمل المتجرّد عنصر على قدر كاف من الجمال في تلك التشابهات التامّة بين توأمين قوامه أن تبدو الطبيعة وكأنها انقلبت صناعيّة مؤقتة فتزوّدنا بمنتجات متماثلة. ولكن وجهة نظر السيّد «نسيم بيرنار» كانت لسوء الحظ مغايرة والتشابه ذاك محض خارجيّ. فقرص البندورة رقم ٢ كان يجد متعة جنونية في توفير ملذات السيّدات حصراً، أمّا القرص رقم ١ فلم يكن يأنف من مماشاة ميول بعض السادة. وفي كلّ مرة كان السيّد «بيرنار» يحضر فيها إلى «أشجار الكرز» يهزّه شأن فعل ارتكاسي ميول بعض السادة. وفي كلّ مرة كان السيّد «بيرنار» يحضر فيها إلى «أشجار الكرز» يهزّه شأن فعل ارتكاسي

تذكّر الساعات الحلوة التي قضاها مع قرص البندورة رقم ١ ، كان اليهوديّ العجوز، وهو قصير النظر (وقصر النظر لم يكن ضروريًا بأي حال للخلط بينه حا) ، يخاطب الشقيق التوأم، وهو يمثّل دون علم منه «أمفيتريون»(١)، ويقول له: «هل تكرّمت بموعد لي لهذا المساء؟» وكانت ترده في الحال سلسلة من الكلمات القويّة. بل اتّفق أنْ بجَدّدت أثناء وجبة الطعام نفسها حيث كان يواصل مع الآخر مابدأ من حديث مع الأوّل. وقد أصابه طول المدّة وبتداعي الأفكار قرف شديد من البندورة، حتّى ما كان منها أكيلاً، إلى حدّ أنّه كان في كلّ مرّة يسمع فيها مسافر يطلب شيئًا منها بالقرب منه في الفندق الكبيرة يهمس في أذنه قائلاً: (عذراً ياسيّد عن أتَى أخاطبك دون أن أعرفك، ولكنّي سمعتك تطلب شيئًا من البندورة. إنّها متعفّنة اليوم؛ وإني أقول ما أقول لمصلحتك، فالأمر واحد عندي بما أنيَّ لا أتناولها البتَّة. فيشكر الغريب بفيض من الكلام هذا الجار الحبّ للناس المتجرّد ويستدعي النادل ثانية ويتظاهر بالعدول عن رأيه قائلاً: « لا ، لا بندورة بالتأكيد. ٩. أمّا (إيميه) العارف بالمشهد فقد كان يضحك وحده ويفكّر قائلاً: (السيّد (بيرنار) هذا، يا للعجوز الماكر، لقد تمكّن مرّة أخرى من تغيير الطلبيّة). لم يكن السيّد «بيرنار» يحرص على نخيّتنا أنا والبيرتين، وهو ينتظر الحافلة المتأخرة، بسبب عينه المورمة. وكنا أقلّ منه حرصًا على التحدّث إليه. ولعله ماكان يمكن بجنب ذلك لو لم تنقض علينا بأقصى سرعة في تلك اللحظة درّاجة. وقفز عامل المصعد عنها فاقد الأنفاس. كانت السيّدة «ڤيردوران» قد اتصلت هاتفيّاً بعد ذهابنا بمدّة وجيزة كي أحضر للغداء ما بعد الغد؛ وسنري بعد قليل لأيّ سبب. ثم فَارَقْنَا عامل المصعد بعدما زودني بمضمون الهانف مفصّلاً وأضاف، على غرار هؤلاء (المستخدمين) الديمقراطيّين الذين يتكلّفون الاستقلاليّة إزاء البورجوازيّين ويعودون فيقيمون بينهم مبدأ السلطات، أضاف وهو يقصد أن البوّاب وسائق العربة بمكن أن يستاءا إن هو تأخّر: ٩سأنثني عائدًا بسبب رؤسائي٠.

كانت صديقات الليرتين، قد رحلن فترة من الزمن. وكنت أود إلهاءها. كنت أعلم، بافتراض أن تكون شعرت بالسعادة في قضاء فترات العصر معى وحدى في «بالبيك»، أن السعادة لا تسمح البتّة بأن تُمتلك المتلاكا كاملاً وأن وألبيرتين، ولا تزال في السن والتي لا يتجاوزها البعض، والتي لم يكتشف المرء فيها أن هذا العيب مرتبط بمن يحسّ السعادة لا بمن يعطيها، كان يمكن أن تنساق إلى ردّ سبب خيبتها إلىّ. وكنت أفضل أن تعزوه للظروف التي نسجتها أنا فلا تيسر لنا المكوث سوية فيما يحول دون بقائها في الكازينو أو فوق السدّ بمعزل عنى. لذلك سألتها في ذلك اليوم أن ترافقني إلى ودونسيير، حيث سأمضى للقاء وسان لو». وفي سياق هدف إشغالها نفسه كنت أشير عليها بالرسم الزيتي الذي سبق أن تعلمته فيما مضى، فإنها لن تتساءل حين تعمل إن كانت سعيدة أو تعيسة. ولعلى كنت اصطحبتها بكل طيبة خاطر للعشاء بين حين وآخر في منزل آل وفيردوران، وآل كامبرمير، وكان هؤلاء وأولئك استقبلوا بالتأكيد بكل سرور صديقة قدمتها أنا، منزل آل وفيردوران، وآل كان بوسعى أن أتيقن أوّلا من أن السيّدة وبوتبوس، لم تكن بعد في دارة ولاراسيليير، وما كان بوسعى الضواحي الخيطة فقد استغللت الأمر لأبعث بعجالة إلى السيّدة وفيردوران، أسألها إن كان بوسعها استقبالي يوم الضواحي الخيطة فقد استغللت الأمر لأبعث بعجالة إلى السيّدة وفيردوران، أسألها إن كان بوسعها استقبالي يوم الأربعاء. فإن كان كان يوسعها ان يحتمل أن نجيء إلى النبيرة وأونك الماء في نان كان يوسعها النقبالي يوم الأربعاء. فإن كان كان يوسعها أن نجيء إلى

<sup>(</sup>١) مسرحيّة هزايّة لـ دموليير، يجرى الخلط فيها بين شخصين متشابهين.

«بالبيك» وأن أعلم والحالة هذه متى يكون ذلك كي أذهب بـ«ألبيرتين» بعيداً في ذلك اليوم. كان القطار المحلي الصغير يقوم بانعطافة لم تكن موجودة حينما استقللته برفقة جدّتي فيمرّ الآن بـ«دونسيير لاغوبي»، وهي محطة كبيرة تنطلق منها قطارات هامة، ولا سيما القطار السريع الذي جئت فيه من باريس لزيارة «سان لو» وعدت به. وحملتنا سيّارة الفندق الكبير أنا و البيرتين، بسبب رداءة الطقس إلى محطّة الحافلة الصغيرة «بالبيك الشاطع».

لم يكن القطار الصغير قد وصل بعد إلا أنّك كنت ترى سحابة الدخان التي خلّفها في طريقه خاملة بطيئة والتي اقتصرت الآن على محض وسائلها الخاصّة كسحابة قليلة الحركة فأخذت تتسلّق ببطء السفوح الخضراء لجرف (كريكتو).

وأخيراً وصل القطار الصغير الذي كان ذاك قد سبقه ليتخذ انجاهاً عموديًا، وصل بطيئاً بدوره. وتباعد المسافرون الذين يزمعون استقلاله كي يفسحوا له في المكان ولكن دونما استعجال إذ يعلمون أنهم يعاملون سيّاراً ليّن العريكة يكاد يكون من البشر ولا يُحتمل، إذ تقوده إشارات مدير المحطة المتساهلة، وكأنما درّاجة مبتدئ، لا يُحتمل في وصاية الميكانيكي النافذة أن يسقط أحداً ولكان توقّف حيثما يرغبون.

كانت عجالتي تفسّر هاتف آل، ڤيردوران، وكان يزيد من حسن توقيتها أن الأربعاء (واتفق أنّ بعد الغد كان يوم أربعاء) كان يوم حفلة عشاء كبرى بالنسبة إلى السيّدة «فيردوران» في «لاراسپليير» وباريس على حدّ سواء، وهو ما كنت أجهله. وما كانت السيّدة «ڤيردوران» تقيم حفلات عشاء، ولكنّما كان لها «أيّام أربعاء»، وكانت أيَّام الأربعاء أعمالاً فنيَّة. وفيما تعلم السيِّدة « ڤيردوران الله أن ليس لها من شبيه في أيّ مكان فقد كانت تدخل فروقًا فيما بينها وتقول: ٥هذا الإربعاء الأخير ما كان يساوي السابق. ولكنّي اعتقد أن المقبل سيكون أحد أنجُح مانظمتُه في يوم. وكان يبلغ بها أحياناً أن تعترف قائلة: (هذا الأربعاء لم يكن خليقًا بالأخريات. ولكنِّي في المقابل احتفظ لكم بمفاجأة كبيرة للتالي، . وفي الأسابيع الأخيرة من الموسم الباريسي وقبل الإنطلاق إلى الريف كانت ربَّة البيت تعلن ختام أيَّام الأربعاء، وهي مناسبة لشحذ عزائم الخُلص، فتقول: «لم يبقَ إلا ثلاثة أيَّام أربعاء، لم يبق إلا يومان، ، باللهجة التي تعني أنَّ العالم على وشك أن ينتهي، «لن تفوّت الأربعاء القادم وهو للختامه. ولكنّ الختام ذاك كان مصطنعًا، فقد كانت تنبُّه قائلة: ١الآن لم يعد ثمَّة أيام أربعاء. لقد كنان الأخير بالنسبة إلى هذا العام. لكني مع ذلك سأكون هنا نهار الأربعاء، وسوف نحتفل بالأربعاء فيما بيننا؛ ومن يدري؟ ربّما كانت أيام الأربعاء هذه الهيّنة الحميمة من أكثرها إمتاعا،. كانت أيام الأربعاء في «لاراسهليير» محدودة حكمًا، وبما أنَّهم كانوا يدعون في هذه العشيَّة أو تلك أيَّ صديق التقوه يمرّ مرورًا عارضًا فقد كانت كلّ الأيام تقريبا أربعاء. وكان عامل المصعد قال لي: الست أذكر تمامًا اسم المدعوين ولكنِّي اعرف أن السيَّدة المركيزة ٥دوكامنبير، هناك،؛ ولم يكن تذكُّرُ إيضاحاتنا المتعلَّقة بآل، كامبرمير، أفلح في الحلول نهائياً محلّ الكلمة القديمة التي كانت مقاطعها المألوفة المليئة بالمعاني تهبّ لمساعدة المستخدم الشاب حينما يربكه هذا الاسم الصعب فيفضَّلها في الحال ويتبنَّاها لا تكاسلاً وكأنَّما تلك عادة قديمة لا يقوى على اقتلاعها، بل من جرًاء الحاجة إلى المنطق والوضوح اللذين ترضيهما .

وسارعنا للوصول إلى عربة خالية أستطيع فيها معانقة «ألبيرتين» طوال الرحلة. وكما لم نجد شيئاً من هذا القبيل صعدنا إلى مقصورة كانت مجلس فيها سيَّدة ضخمة الوجه قبيحة مسنَّة ذكريَّة القسمات أسرفت في لباسها وتقرأ «مجلة العالَمين». كانت على الرغم من سوقيّتها متصنّعة في حركاتها وتلهّيت في مساءلة نفسي عن الفئة الإجتماعية التي يمكن أن تنضوي يخت لوائها. وخلصت في الحال إلى أنَّها لابدُّ مديرة بيت كبير للمومسات، قوَّادة في رحلة لها. كان وجهها وكلّ تصرّفاتها تبرز ذلك بوضوح. ولكنني كنت فقط جاهلا حتى ذاك أنّ تلك السيّدات يقرأن «مجلة العالّمين». ودلّتني عليها والبيرتين، ولم يفتها أن تغمز بعينها وهي تبتسم لى. كانت السيدة تبدو شديدة الوقار؛ ولما كنت من جانبي أعي تمام الوعي أنّى كنت مدعوًا في الغد في آخر محطّة للقطار الصغير إلى منزل السيّدة اڤيردوران، الشهيرة وأن اروبير دوسان لو، ينتظرني في محطّة وسيطة وأنني إلى أبعد بقليل كنتُ أشعتُ أعظم السرور في نفس السيّدة (دوكامبرمير) لو أقبلتُ للسكني في «فيتيرن» فقد كانت عيناي تلتمعان استهزاء وأنا أتأمل تلك السيدة الخطيرة التي يبدو أنّها تظن نفسها شخصية أرفع شأنًا منّى بسبب لباسها المتكلّف والريش الذي يعلو قبّعتها و«مجلة العالمين» التي تخملها. وكنت آمل أنْ لن تمكث السيّدة أكثر مما فعل السيّد ونسيم بيرنار، وأنّها ستغادر على الأقل في (توتانڤيل)، وخاب الأمل. وتوقّف القطار في «ابيرڤيل» ، فلبثت جالسة؛ وكذلك الأمر في «مونمارتان سورمير» و«پارڤيي لابنخار» و«أنكرڤيل» حتّى أني شرعت من يأس، وبعد ما غادر القطار «سان فريشو»، وكانت آخر محطّة قبل «دونسيير»، بمعانقة والبيرتين، دون أن أهتم بالسيّدة. وفي ودونسيير، كان وسان لو، قد جاء ينتظرني في المحطّة متجشّما أعظم الصعوبات، يقول، فإنه اذ يسكن عند عمَّته لم تصله برقيتي إلا للتوَّ ولن يستطيع أن يخصُّني إلا بساعة واحدة لأنه لم يسعه تدبير وقته سلفًا. وبدت لي تلك الساعة للأسف مفرطة في طولها لأن ألبيرتين، لم تعد تهتم حالما نزلنا من العربة إلا بـ «سان لو». قلم تكن تتحدّث إلى وتكاد لا تجيبني إن خاطبتها وقد أبعدتني حين اقتربت منها. وكانت في المقابل تضحك بصحبة روبير، ضحكتها المغرية ومخدَّثه بطلاقة كبيرة وتلاعب الكلب الذي معه ومختك فيما تستثير الحيوان إحتكاكًا طفيفًا متعمدًا بسيَّده وتذكَّرت أني في اليوم الذي سمحت فيه «ألبيرتين» بأن أقبِّلها للمرّة الأولى ابتسمت ابتسامة امتنان للغاوى الجهول الذي أدخل في نفسها تحَوّلا عميقًا إلى هذا الحدّ وسهّل لي المهمّة بدرجة كبيرة. أمّا الآن فكنت أفكر فيه باشمئزاز. ولابدّ أن «روبير» تبيّن أن «ألبيرتين» لم تكن غير ذات شأن بالنسبة إلى فهو لم يستجب لصنوف غنجها، الأمر الذي أوغر صدرها عليّ. ثم إنّه كلم ي كما لو كنت وحدي، وقد رفع ذلك من قدري عندها حينما انتبهت للأمر. وسألني «روبير» إن كنت لا أودّ محاولة العثور، بين الأصدقاء الذين كان يدعوني للعشاء وإيّاهم كل مساء في «دونسيير» حين أقمت فيها من قبل، على من لا يزال منهم هناك. ولما كان ينزع هو نفسه إلى نوع التباهي المزعج الذي يستهجنه قال: «مانفع أن تكون أبديت ما أبديت لهم من إغراء بذاك القدر من المثابرة إن كنت لا تريد لقاءهم ثانية ؟ ٥ ورفضت اقتراحه إذ لم أكن أود المجازفة بالابتعاد عن «ألبيرتين، ولأني كنت كذلك قد انفصلت عنهم الآن. عنهم، يعني عن ذاتي. فإننا نرغب أعنف الرغبة أن تكون ثمّة حياة أخرى نماثل فيها مانحن عليه في الحياة الدنيا. و لكننا لا نفكر أننا حتّى دون انتظار تلك الحياة الأخرى، وفي هذه نفسها، لا نظلً مخلصين لما كنّا عليه وما كنّا نودٌ أن نلبثه خالدين فيه. وحتّى دون افتراض أنّ الموت يبدُّلنا أكثر من تلك

التغيرات التي محدث في بحر الحياة، فإننا لو صادفنا في تلك الحياة الأخرى الأنا التي كنّاها لأعرضنا عن ذواتنا إعراضنا عن أولئك الأشخاص الذين ارتبطتنا بصداقتهم ولكنّنا لم نلتق بهم منذ فترة طويلة -كأصدقاء دواتنا إعراضنا عن أولئك الأشخاص الذين ارتبطتنا بصداقتهم ولكنّنا لم نلتق بهم منذ فترة طويلة -كأصدقاء دسان لو، مثلا الذين كان يمتعني أكثر ما يمتعني أن الحق بهم كلّ مساء في مطعم «التدرج الذهبي» والذين لن يكون حديثهم بالنسبة إلى الآن سوى إزعاج ومضايقة. ولعلّ نزهة بهذا الخصوص في «دونسيير»، ولأني فضلت أن لا أذهب إليها لألتقي ما سبق أن أمتعني فيها، لعلها كانت استطاعت أن تبدو لي وكأنها تمثّل مقدّما الوصول إلى الجنّة. والمرء يحلم كثيرا بالجنّة أو بالأحرى بجنّات كثيرة متعاقبة ولكنّها جميعا، وقبلما نموت، جنّات مفقودة وربّما أحس المرء أنه ضائع فيها.

وفارقنا في المحطة وهو يقول: وولكن ربّما وجب أن تنتظر قرابة الساعة. فإن قضيتها هنا فسترى دون شك عمّي وشارلوس، الذى يعود ليستقلّ القطار عمّا قليل إلى باريس عشر دقائق قبل قطارك. لقد سبق لي أن ودّعته لأنّى مضطر أن أكون عدت قبل إقلاع قطاره . ولم يكن بوسعي أن أحدثه عنك لأن برقيتك لم تكن بعد وصلتني، وأجابتني وألبيرتين، عن اللوم الذي وجّهته إليها بعدما فارقنا وسان لوه أنها ابتغت من فتورها معي أن تمحو، مخسبًا لكلّ طارئ، الفكرة التي أمكن أن تراوده لو أنّه رآني لحظة توقّف القطار أنحني فوقها وأمرر ذراعي حول خصرها. وكان لاحظ بالفعل ذاك الوضع (وما كنت لحته وإلا لاتخذت جلسة أكثر لياقة إلى جانب وألبيرتين» وأتسع له الوقت كي يهمس في أذني: وأهؤلاء هن الفتيات اللواتي حدثتني عنهن واللواتي ما كنّ يبغين عشرة الآنسة ودوستيرماريا، لأنهن يرين أنّها سيّعة المسلك؟، وكنت بالفعل قلت لدوروير، وبمنتهي الصراحة حينما ذهبت من باريس لإلتقائه في ودونسيير، وإذ كنّا نعيد الحديث عن وبالبيك إنّه لا مجال للأقدام على أيّ شيء مع وألبيرتين، إذ كانت الفضيلة مجسدة. أما الآن وقد علمت بنفسي منذ فترة طويلة أن الأمر غيرصحيح فقد كنت بعد أكثر رغبة في أن يظن وروير، أنّ ذلك صحيح. ولعله كان كفاني أن أقول لدوروير، إنّى أحبّ أحسّوا بها وكأنها آلامهم. وأضفت أقول بادي القلق: وأجل، يحجمون عن متعة ليجنّبوا صديقهم آلاما ربّما أحسّوا بها وكأنها آلامهم. وأضفت أقول بادي القلق: وأجل، يحجمون عن متعة ليجنّبوا صديقهم آلاما ربّما أحسّوا بها وكأنها آلامهم. وأضفت أقول بادي القلق: وأجل،

وقلت لـ (ألبيرتين) بعد أن فارقنا (سان لو): (لم يكن موقفك يمحو شيئاً البتّة). فقالت: (صحيح، لقد كنت خرقاء وأشعت الغمّ في نفسك وإنّى لحزينة جدًا من أجلك. وسترى أنّي لن أكون البتّة كذلك من بعد. سامحني، تقول وهي تمدّ لي يدها بهيئة كئيبة. وأبصرت في تلك اللحظة من أقصى قاعة الانتظار التي كنّا مجلس فيها، السيّد (دوشارلوس) يمرّ بطيئاً يتبعه على مسافة قصيرة مستخدم كان يحمل حقائبه.

ما كنت في باريس حيث لا ألتقيه إلا إبّان السهرة جامدًا لاحراك به متحزّماً بلباس أسود، يحفظ له امجّاهه العمودى انتصاب قامته المستكبرة واندفاعه ليروق للناس وانطلاقة حديثه، وما كنت أتبيّن إلى أيّ حدّ تقدّمت به السنّ. أمّا الآن، وإذ يرتدي بدلة سفر بلون فاخ يبدو بها أوفر سمنة، وإذ يسير ويتمايل مرجّحا كرشًا يتكوّر وعجزًا يكاد يكون رمزيًا، فقد كانت قسوة ضياء النهار مخلّل كلّ ما كان بدا على أنوار المصابيح حيوية في لون الوجه لدى شخص لا يزال فتيًا، مخلّله خضابا على الشفتين وبودرة ثبتتها الكريما على طرف الأنف وسواداً

على الشاربين المصبوغين اللذين يتعارض سوادهما الفاحم والشعر المتشيّب.

كنت فيما أتحدَّث إليه، إنَّما باقتضاب بسبب القطار الذي سيستقلَّه، أنظر إلى عربة «ألبيرتين» كي أومئ إليها بأنَّى آت. وحين ملت برأسي صوب السيَّد «دوشارلوس» سألني أن أتكرِّم وأدعو مجنَّدًا قريباً له كان في الجانب الآخر من السكّة كما لو أنّه يزمع بالضبط أن يستقلّ قطارنا ولكن في الإنجّاه المعاكس وفي الجهه التي يبتعد بها عن «بالبيك». وقال لي السيّد «دوشارلوس»: «إنّه في موسيقي الكتيبة. وإذ يسعفك الحظّ في كونك على شباب كاف، ويتعسني أنا أنّي هرمت إلى حدّ، مما يمكنّك بخنيبي اجتياز الخطّ والذهاب حتى هناك...، ورأيت من واجبي أن أمضي إلى الجنديّ المعيّن وتبيّنت بالفعل من القيثارات المطرّزة على ياقته أنه من جماعة الموسيقي. ولكن أيَّة دهشة ألمَّت بي، بل يمكن أن أقول أيَّة متعة أصبت لحظة كنت أزمع الوفاء بما كُلُّفْتُ به حينما تعرّفت «موريل» ابن خادم عمّى الخاص والذي كان يذكّرني بأشياء ما أكثرهاا ونسيت من جرّاء ذلك القيام بالمهمّة التي كلّفني بها السيّد ودوشارلوس، . «عجباً، أأنت في «دونسيير» ؟ - وأجل وقد أُلحقت بفرقة الموسيقي في مجموعة آلات النقره. ولكنّه أجاب يقول بلهجة جافّة متعالية. فقد كان أضحي شديد التكلف ولم تكن رؤيتي لتروقه وهي تذكره بمهنة والده. وأبصرت السيّد «دوشارلوس» فجأة ينقض علينا. فمن الواضح أن تأخري أفقده صبره، وقال لـ «موريل» دون أية مقدّمات: «ربّما رغبت في سماع بعض الموسيقي هذا المساء وإنَّى أدفع ٥٠٠ فرنك للأمسية وربَّما أمكن أن يكون ذلك موضع اهتمام أحد أصدقائك إن توافر في مجموعة الموسيقي. وعبثًا كنت أعرف وقاحة السيّد «دوشارلوس» فقد أذهلني أن لم يقل حتّى مرحبي لصديقه الشاب. ولم يدع لي البارون على أيَّة حال وقتاً للتفكير فقد مدّ يده بصورة ودّية وقال: ﴿ إِلَى اللَّقَاءَ آيُهَا العزيز ﴾ ليبلغني بأنُّ ليس على سوى الذهاب. وكنت على أيّ حال بالغت في ترك عزيزتي «ألبيرتين» فترة طويلة، وقلت لها وأنا أصعد ثانية إلى القطار: «ترين، إنّ حياة الحمّامات البحرية وحياة الأسفار تفهمانني أن في مسرح الدنيا ديكورات أقلّ من الممثلين، وممثلين أقلّ من «المواقف». - «بأي شأن تقول لي ذلك ٩٥ - «لأن السيّد «درشارلوس» سألني منذ قليل أن أبعث إليه واحداً من أصدقائه عرفت فيه في هذه اللحظة تماماً وعلى رصيف هذه المحطة واحداً من أصدقائي، وكنت فيما أقول ذلك أبحث كيف يمكن للبارون أن يعرف «موريل»، فإن التفاوت الاجتماعي الذي لم تراودني فكرته بادئ الأمر كان شاسعا جداً. وخطر لي أولاً أن الأمر تمّ عن طريق «جوبيان» الذي بدا أن ابنته، كما نذكر، أغرمت بعازف الكمان. على أن ما كان يذهلني أن يكون البارون طلب سماع الموسيقي في «دونسيير» وهو يعتزم الذهاب إلى باريس بعد خمس دقائق. ولكنّي إذ عدت أرى إبنة ٥جويبان، في ذكرياتي شرعت أرى أن ٥صنوف التعرّف، وهي الوسيلة التعيسة التي تلجأ إليها الأعمال الأدبية المصطنعة، إنّما هي التعبير على العكس عن جزء هام من الحياة إن عرفنا كيف نذهب حتّى حدود الخياليّ الصحيح، حينما برق في خاطرى بارق مفاجئ وأدركت أنّى كنت في غاية السذاجة. فما كان السيّد «دوشارلوس، على أدنى معرفة بـ «موريل»، ولا «موريل، بالسيّد «دوشارلوس، الذي بهره وأفزعه جندي ما كان يحمل مع ذلك سوى قيثارات فطلب منى في غمرة اضطرابه أن أجيئه بمن لم يكن يرتاب بأني أعرفه. ولا بدّ في جميع الأحوال أن يكون عرض الخمس مئة فرنك قد حلّ في نظر (موريل) محلّ انتفاء العلاقات السابقة، فقد رأيتهما يواليان حديثهما دون أن يخطر لهما أنهما بجوار حافلتنا. وإذ تذكّرت الطريقة التي أقبل بها السيّد

«دوشارلوس» نحوي ونحو «موريل» أخذت أدرك شبهه ببعض أهليه حينما يتصيدون إمرأة في الشارع، ولكن الموضوع المستهدف تبدّل جنساً. فإنّه ابتداء من سنّ معينة وحتّى لو مخققت في داخلنا تطوّرات مختلفة، كلما أصبح المرء ذاته كلما برزت القسمات العائلية. لأنّ الطبيعة فيما توالي باتساق خطوط نسيجها إنّما تقطع رتابة التأليف بفضل تنوّع الرسوم المدرجة فيه. ومهما تكن الحال فإن التعالي الذي حدج به السيد «دوشارلوس» عازف الكمان نسبي حسب وجهة النظر التي نعتمدها منطلقا. ولعلّ ثلاثة أرباع أفراد دنيا المجتمع كانوا اقرّوا بذلك، وهم يسلمون بالأمر، لا مفوّض الشرطة الذي أمر بمراقبته بعد بضع سنوات.

وقال المستخدم الذي كان يحمل الحقائب: «لقد جرى الإعلان عن قطار باريس ياسيّد». «ولكنّي لا أستقلّ أي قطار، فضع كلّ ذلك في مستودع الأمانات ويحك الا يقول السيّد (دوشارلوس) وهو ينقد عشرين فرنكًا المستخدم الذي أذهله الإنقلاب وفتنته الإكرامية. واجتذب هذا الكرم في الحال بائعة زهور. دخذ هذه القرنفلات، هاك هذه الوردة الجميلة، أيها السيّد الطبّب، فسوف مجلب لك الحظّ، فمدّ لها السيّد «دوشارلوس»، وقد نفد صبره، أربعين فلساً قدّمت له المرأة في مقابلها تبريكاتها وزهورها مرّة ثانية. «يا إلهي، لو أمكن أن تدعنا وشأننا»، يقول السيّد «دوشارلوس» موجّها حديثه بلهجة ساخرة باكية شأن رجل متوتّر الأعصاب، إلى «موريل» الذي كان يجد شيئاً من العذوبة في طلب مساندته. •فإن ماينبغي لنا أن نقوله بلغ كفايته من التعقيد». ربّما لم يكن السيّد «دوشارلوس» حريصًا أن يكون من حوله حضور كبير إذ لم يكن مستخدم الخطّ الحديدي بعيداً جداً بعد، وربّما سمحت هذه الجمل العارضة، ربّما سمحت لحياته المستكبر أن لا يتعرَّض مباشرة لطلب المواعيد. أمَّا الموسيقيّ فقد استدار بهيئة صريحة، هيئة الآمر المصمّم، صوب بائعة الزهور ورفع في وجهها راحة كانت تدفعها بعيدًا وتعلن لها أنهم لا يريدون أزهارها وأن عليها أن تمضى في سبيلها بأسرع ما يمكن. ورأى السيّد «دوشارلوس» باغتباط تلك الإشارة الحازمة الرجولية تقوم بها اليد الناعمة والتي كان ينبغي أن تكون بعد ثقيلة عليها وقاسية ضخمة، تقوم بها بحزم ومرونة سابقين لأوانهما ويوليان هذا المراهق الأمرد هيئة «داود» شابّ قادر على الإضطلاع بأعباء مقاتلة «جليات». كان إعجاب البارون يمتزج عن غير ما قصد بتلك الإبتسامة التي نحس بها إذ نرى على وجه أحد الأطفال تعابير تفوق برزانتها سنه. وقال السيّد «دوشارلوس» في نفسه: «هو ذا شخص أحببت أن يرافقني في أسفاري ويساعدني في أموري، وكم لعله يسهل أمور حياتي!».

انطلق قطار باريس (الذى لم يستقله البارون). ثمّ صعدنا إلى قطارنا أنا وه ألبيرتين، دون أن أكون علمت ما الذي حلّ بالسيّد هدوشارلوس، وهموريل، وعادت ه ألبيرتين، تقول لي في إشارة إلى حادثة «سان لو»: هيجب أن لا نتنازع بعد اليوم، وإنى استميحك عذرا»؛ وأردفت تقول برقّة: «يجب أن نظلّ كلانا لطيفين. أمّا فيما يخصّ صديقك فيما يخصّ صديقك عمان لو، فإن ظننت أني أهتم به لأمر أيًا كان فأنت على ضلال كبير. ما يروقني منه فقط ما يبدو أنّه يكنّه هسان لو، ، فإن ظننت أني أهتم به لأمر أيًا كان فأنت على ضلال كبير. ما يروقني منه فقط ما يبدو أنّه يكنّه لك من حبّ عظيم، فقلت: «إنّه فتى طيّب جداً»، قلت وأنا أتخاشى أن انسب إلى هروبير، مزايا عظيمة خياليّة كما لعله لم يكن فاتني أن أفعل مودة له لو كنت مع شخص آخر غيره ألبيرتين، ؛ «إنّه شخص ممتاز صريح خدوم صادق يمكن الاعتماد عليه في كلّ شيء، وكنت إذ أقول ذلك أكتفي، تمنعني غيرتي، بإيراد

الحقيقة بشأن «سان لو» بيد أن ما أقول كان عين الحقيقة. وواقع الحال أنها كانت تستخدم بالضبط ذات الألفاظ التي سبق أن استخدمتها السيّدة «دوفيلهاريزيس» لتحدّنني عنه حين لم أكن أعرفه بعد وأتخيّله مختلفاً جداً متعاليًا جداً وأقول في نفسي: «يرونه طيّباً لأنّه سيّد كبير». كذلك تصوّرت، حينما قالت لي: «سوف يسعّد كثيرا»، بعد ما شاهدته أمام الفندق جاهزاً للإنطلاق، أن أقوال عمّته كانت مجرّد ترهات مجتمعية ترمي إلى مداهنتي. وتبيّنت بعد ذلك أنها قالت صادقة وهي تفكّر بما يثير اهتمامي وبقراءاتي ولانها كانت تعلم أن ذلك ما كان يحبّه «سان لو» كما كان سيتفق لي أن أقول بصدق لواحد كان يؤلف قصة عن جدّه «لاروشفوكو» واضع كتاب «الحكم» وود لو يذهب لإستشارة «روبير»: «سوف يسعد كثيراً». ذلك أني كنت تدرّبت على معرفته.

ولكنّي يوم رأيته أوّل مرّة لم أصدق أن عقلاًمشابها لعقلي يمكن أن يتجلبب بهذا القدر من الأناقة ملبسًا وموقفًا . وكنت حكمت من مظهره أنه من نوع آخر. والبيرتين، الآن هي من قالت لي، ربَّما لأن ٥سان لو، كان فاتراً معها إلى هذا الحدّ ترفقًا بي، ما سبق أن فكرت به فيما مضى: ﴿ آه ! إِنَّه خدوم إلى هذا الحدّ ! فإني ألاحظ أنّهم يرون دومًا كلّ الفضائل بجتمع للناس إن كانوا من حيّ «سان جيرمان».» أمّا أن يكون «سان لو» من حيّ «سان جيرمان» فذلك أمر ما عدت فكّرت فيه مرّة واحدة خلال تلك السنين التي أبرز لي فيها فضائله وقد مجرّد من مكانته. إنّه تغيّر في المنظور في نظرتنا إلى الناس وهو أكثر جلاء في الصداقة منه في العلاقات الإجتماعية المحضة، وكم هو بعدُ أكثر جلاء في الحبّ حيث يضع الشوقَ على مقاس واسع جدًّا ويضخّم أدني علامات الفتور بنسب عظيمة إلى حد أنه انبغي لي قدر منه أقلّ كثيراً من الفتور الذي يبديه «سان لو، لأول وهلة كي أظنّ في الحال أن البيرتين، تزدريني وأن أتخيل صديقاتها بمثابة كائنات غير بشرية إلى حدّ عجيب وأن أرد إلى محض التسامح الذي نبديه للجمال ولنوع من الأناقة حكم «ايلستير» حين كان يقول لي حول المجموعة الصغيرة ما كان تماماً من قبيل ما قالت السيّدة «دوفيليباريزيس» حول «سان لو»: «إنّهن فتيات طيّبات». على أن هذا الحكم ليس هو الذي كنت أصدرته مختاراً حينما أسمع ٥ ألبيرتين، تقول: «أملى في جميع الأحوال، أخدومًا كان أو غير خدوم، أن لا ألقاه ثانية بما أنه جلب الخصام بيننا. ينبغي أن لا نختصم من بعد. أليس ذلك لطيفًا ؟٥ كنت أحسّ، إذ بدا أنها تشتهي دسان لوه، أنّى شفيت بعض الوقت من فكرة أنها مخبّ النساء، لأني كنت أرى تناقضاً في ذلك. وفي مواجهة المشمّع الذي كانت «ألبيرتين» تبدو فيه وقد أضحت امرأة أخرى، جوَّالة الآيَّام الماطرة التي لاتكلِّ، ذاك المشمّع الملتصق الطيّع الرماديّ في هذه اللحظة الذي يبدو وكأنه جعل أقلّ ما جعل لحماية ثبابها من الماء وأكثره لماهي بللته فالتصق بجسد صديقتي كأنما ليرفع خطوط تقاطيعه لأحد النحاتين، رأيتني انتزع ذاك الرداء الذي يلاصق بعناية لهفي صدرها المشتهي وجذبت «ألبيرتين» إلى وقلت لها:

«وأنت، ألست تريدين، أيتها المسافرة المتراخية، أن تخلمي فوق كتفي وقد ألصقت بها جبينك؟»

 <sup>(</sup>۱) من كتاب (المصائر) للشاعر ألفريد دو فيني، والقصيدة بعنوان ابيت الراعي).

قلت وقد أخذت رأسها بين يديّ وأريتها المروج الواسعة الغارقة الصامتة المنبسطة في الضياء الغارب حتّى الأفق الذي تسدّه سلاسل متوازية من تموّجات أودية بعيدة ضاربة إلى الزرقة.

كنت بعد الغد، في ذاك الأربعاء الشهير وفي ذات القطار الصغير الذي أخذته من «بالبيك» للذهاب إلى «لاراسپليير» وتناول العشاء هناك، كنت شديد الحرص على أن لا تفوتني فرصة لقاء «كوتار» في «غرانكور سان ڤاست، حيث نقل إليّ هاتف جديد للسيّدة وڤيردوران، أنّي ملاقيه هناك. كان عليه أن يصعد إلى القطار الذي استقله ليدلني أين ينبغي لي النزول لأجد العربات التي يبعثون بها من «لاراسبليير» إلى المحطة. وبما أنّ القطار لا يتوقّف سوى لحظة في «غرانكور»، وهي المحطّة الأولى بعد «دونسيير»، فقد أقمت سلفًا على الباب لخوفي الشديد أن لا أرى «كوتار» أو لا يراني هو، وعبثًا ساورتني المخاوف! فلم أكن تبيّنت إلى أيّ حدّ كانت العشيرة الصغيرة قد صاغت «روّادها، جميعًا على الشاكلة نفسها فأصبح من السهل، وهم فوق ذلك بلباس العشاء الرسميّ ينتظرون على الرصيف، التعرّف إليهم في الحال من جرّاء هيئة لهم تتّسم بالثقة والأناقة والألفة ونظرات بجتاز صفوف الدهماء المكتظة، كأنّما تلك مساحة فارغة ليس فيها ما يستوقف الانتباه، وتترصّد وصول واحد من الروّاد استقل القطار في محطة سابقة وتلتمع مذذاك استمتاعا بالحديث الآتي. وما كانت تلك العلامة المختارة التي طبعت بها عادة تناول العشاء سويّة أعضاء المجموعة الصغيرة، ما كانت تميّزهم فقط حينما كانوا يحتشدون بكثرة وقوّة فيؤلفون بقعة أكثر لمعاناً وسط قطيع المسافرين -وما كان «بريشوه يدعوه الدهماء- الذين لا يمكن أن تقرأ على وجوههم الكامدة أية فكرة تتعلق بآل فيردوران، وأيّ أمل في تناول العشاء يومًا في الاراسپليير، ولعلّ هؤلاء المسافرين السوقة كانوا أبدوا اهتماماً أقل مني على أيّة حال لو جرى أمامهم النطق بأسماء هؤلاء الخلص -على الرغم من الشهرة التي اكتسبها بعض منهم- وكنت أعجب لما أراهم يوالون تناول عشائهم في المدينة فيما كان بضعة منهم يفعلون ذلك ، وفقاً للقصص التي سبق أن سمعتها، قبل مولدي وفي فترة هي في الآن نفسه بعيدة وغامضة حتّى ليغريني أن أبالغ في بعدها عنّي. وأن التعارض بين استمرارهم لا على قيد الحياة فحسب بل في التمتّع بكامل قواهم وزوال الكثير من الأصدقاء الذين رأيتهم يختفون ههنا وهناك كان يوليني الشعور نفسه الذي ينتابنا حينما نقرأ في «أخبار آخر ساعة» في الصحف الخبر الذي كنًا بالضبط ننتظره أقلّ ما ننتظر، كخبر وفاة مبكّرة على سبيل المثال تبدو لنا مفاجئة لأنّ الأسباب التي هي مآلها لبثت مجهولة لدينا. ذلك الشعور مفادة أن الموت لا يصيب جميع الناس بالتساوي، ولكن موجة أكثر تقدماً في هجمتها المأساوية تزهق حياة واقعة على مستوى حيوات أخرى توفرها الموجات اللاحقة فترة طويلة بعد. وسوف نرى فيما بعد على أيّ حال أنّ تنوّع الميتات التي تتنقّل على نحو خفيّ إنّما تشكّل سبب المفاجأة الخاص التي تمثلها في الصحف زاوية الوفيّات. ثمّ كنت أرى أن مواهب حقيقية يمكن أن تعايش أتفه صنوف الحديث تتكشف وتفرض نفسها مع مرّ الزمن وليس ذلك فحسب بل أنّ أفراداً ضحلي المستوى يبلغون تلك المقامات العالية التي تقترن في مخيلة طفولتنا ببعض الشيوخ المشهورين دون أن نفكر بأن تلاميذهم سوف يضحون كذلك بعد انقضاء عدد من السنين وقد أصبحوا أساتذة بدورهم وهم الآن يوحون بالاحترام والمهابة اللذين كانا يداخلانهم بالأمس. ولئن كانت أسماء الخلص مجهولة لدى «الدهماء» فإن مظهرهم كان يكشفهم أمامها. فإنه حتى في القطار (حين عجمعهم كافة فيه مصادفة ما انبغي أن يفعله هؤلاء

وأولئك في أثناء النهار)، ولا يقع عليه من بعد أن ينقل معه من المحطّة التالية سوى شخص بمفرده، كانت العربة التي يجتمعون فيها، وقد أبرزها مرفق النحّات •سكي، وصحيفة «الزمان ، التي يحملها •كوتار، تتلألأ من البعيد مثل عربة باذخة وتُلحق الرفيق المتأخر بالمحطّة المقصودة. والوحيد الذي أمكن أن تفوته من جرّاء نصف عماه علامات الميعاد تلك كان «بريشو». ولكنّما كان أحد الروّاد يقوم طواعية إزاء الأعمى بمهامّ الراصد وما أن يبصروا قبّعة القش التي يعتمرها وبمطرته الخضراء ونظارتيه الزرقاوين حتّى يقودوه برفق واستعجال إلى المقصورة المختارة. إلى حدّ أنْ ليس من مثال على أن أحد الخلص، مالم يثير أخطر شكوك العربدة أو أنه حتّى لم يستقلّ «القطار»، لم يلتق الآخرين وهو في الطريق إليهم. ويقع العكس أحياناً: فقد اضطر أحد الخلص أن يمضى بعيدًا بعد الظهر وانبغى له بالتالي أن يقطع قسمًا من المسير بمفرده قبل أن تلتحق به المجموعة. وما كان في الكثير الغالب إلا ليخلف بعض الأثر وإن كان بمفرده على ذاك النحو وكان وحيداً من جنسه. فإنّ «الآتي «الذي يمضي شطره كان يلفت إليه نظر الجالس على المقعد المواجه فيقول في نفسه: «لا · بدّ أنه ذو خطر، ويميّز بالتبصّر الغامض الذي لمسافري «عمّادس، مايشبه الهالة حتّى حول قبّعة «كوتار، أو قبّعة «سكي» ولا تأخذه إلا نصف دهشة حينما يستقبل جمهور أنيق في المحطة التالية، إن كانت المحطة الأخيرة، المخلص على عتبة المقصورة ويمضى معه بانجاه إحدى العربات التي تنتظر، يحييهم جميعاً أفضل تحيّة المستخدم في «دوفيل»، فإن كانت محطّة وسيطة اجتاح المقصورة. ذلك ما فعلته الجماعة التي أطلقها «كوتار» رملاً بابجاه العربه التي رأى إشاراتي تنطلق من نافذتها، وقد فعلت باستعجال لأنَّ الكثيرمنهم وصل متأخرا وفي اللحظة عينها التي يزمع فيها القطارالمتوقّف من قبل في المحطّة معاودة سيره. و (بريشو، الذي كان في عداد أولئك الخلص أصبح أكثر إخلاصاً في بحرهذه السنوات التي حدّت بالنسبة إلى آخرين من مثابرتهم. ذلك أن بصره إذ تراجع تدريجاً اضطره حتى في باريس إلى تخفيض أعماله المسائية أكثر فأكثر. وكان على أيّ حال قليل الميل إلى الصوربون الجديدة حيث أخذت افكار الدقّة العلميّة تتقدّم على الانجماه الإنساني. كان يقصرعمله الآن حصراً على درسه المقرّر وعلى اللجان الفاحصة، فيتوافرلديه وقت أكثر يصرفه لأمور الدنيا، يعني للأمسيات في منزل آل قيردوران، أو لتلك التي يحييها أحياناً لآل قيردوران، هذا المخلص أو ذاك وهو يرتعش انفعالاً. وصحيح أن الحبّ كاد يفعل مرّتين متواليتين ما لم تعد الأعمال تقوى عليه، أي فصل «بريشو» عن العشيرة الصغيرة. لكن السيدة «فيردوران» التي كانت تسهر على الأمور قد أفضى بها الأمر على أيَّة حال، وكانت تعوَّدت ذلك لصالح منتداها، إلى إصابة متعة خالية الغرض في هذا النوع من الفواجع والإجراءات فجعلته يختصم على نحو نهائي مع الشخص الخطير، إذ هي تعلم، كما كانت تقول، كيف تتدارك الفوضي وكيف تضرب الحديد حاميًا. وقد زاد من يسر الأمر عليها بالنسبة إلى إحدى المرأتين الخطرتين أنها كانت مجرّد غسّالة «بريشو» ولم يقع على السيّدة «فيردوران»، وهي مخوّلة بدخول الدورالخامس الذي يقطنه الأستاذ ويكتسي وجهها استكبارًا لونًا قرمزيًا حينما تتفضّل وتصعد أدوارها الخمسة، لم يقع عليها بيتك وتستقبل مخلوقة كهذه؟، ولم ينس (بريشو، في يوم الصنيع الذي قدّمته له السيّدة «ڤيردوران، إذ حالت دون أن تغوص شيخوخته في الأوحال وأخذ يزداد تعلَّقا بها في حين أخذت والمعلَّمة، خلافاً لتجدُّد الودِّ ذاك

وربُّما بسببه، تنفر من مُخْلِص مفرط في خضوعه وهي متبقَّنة سلفاً من طاعته. على أنَّ «بريشو» كان يجني من حال الألفة مع آل﴿فيردُوران﴾ ألقًا يميّزه بين زملائه جميعاً في الصوربون. فقد كانت تبهرهم القصص التي يرويها عن أعشية لن يُدعُوا إليها في يوم، وكذلك ذكره في الجُلات أو رسمه المعروض في الصالة، وقد أقدم عليهما هذا الكاتب أو ذاك الرسام الشهير الذي كان أصحاب الكراسي العلمية الأخرى في كلية الآداب يقدرون موهبته ولا يسعفهم الحظ إطلاقاً في إثارة اهتمامه، وأناقة الملبس نفسها التي يبرز بها فيلسوف المجتمع المخمليّ، أناقة أخذوها بادئ الأمر على أنّها من باب الإهمال إلى أن تكرّم زميلهم وأوضح لهم أن القبّعة العالية تقبل طائعة أن توضع أرضاً في أثناء زيارة وليست مقبولة في حفلات العشاء في الأرياف مهما تكن أنيقة ولا بدُ أن تستبدل بها القبّعة الطريّة التي تليق تماماً «بالسموكن». لم أستطع أثناء الثواني الأولى التي اندفعت فيها المجموعة الصغيرة داخل العربة، لم أستطع حتّى التحدّث إلى «كوتار» فإنّه ضاقت أنفاسه لا من جرّاء أنّه جرى كي لا يفوته القطار، بل من جرّاء دهشته أن يكون لحق به في الوقت المناسب تماماً. لقد أصابه من ذلك أكثر من فرحة النجاح، وما يقارب الضحك الناجم عن «مقلب» سارً. وقال بعدما استعاد هدوءه: «آه! شيء عظيم! ولو زدنا القليل، ويحك لكان ذلك ما يسمُّونه الوقوف على الحافَّه تمامًا!»(١) يضيف قوله وهو يغمُّز بعينه لا ليسأل إن كان التعبير صحيحاً، إذ كان يفيض الآن ثقة بنفسه، بل بداعي الرضى عن الذات. وأخيراً استطاع أن يذكر اسمي أمام أعضاء المجموعة الصغيرة الآخرين. وأزعجني أن أبصر أن الجميع تقريباً كانوا يرتدون مايدعي بـ «السموكن» في باريس ؛ وكنت نسيت أنّ آل (فيردوران) باشروا تطوّراً خجولاً باتجاه المجتمع الراقي بطأت منه قضيّة «دريفوس» وسرّعته الموسيقي «الجديدة»، تطوّراً جرى بأيّة حال تكذيبه من جانبهم وربَّما والوا التكذيب إلى أن ينجح، كما هي حال تلك الأهداف العسكرية التي لا يعلنها الجنرال إلا بعد ما يبلغها كي لا يبدو أنَّه غُلب إن أخطأها. وكان المجتمع الراقي فيما يخصُّه على أتمَّ الإستعداد للتقدَّم في انجاههم. وكان لا يزال بعد يعتبرهم أناساً لا يذهب إليهم أحد من كبار القوم ولكنّهم لا يشعرون بأيّ أسف من ذلك .كان منتدى آل«ڤيردوران» يُعدّ معبداً للموسيقى، فهناك فيما يؤكّدون لاقى «ڤانتوي » الوحي والتشجيع. ولئن ظلّت «سوناتا» «فانتوي» غير مفهومة كليًا ومجهولة تقريباً فقد كان اسمه، ويذكرونه كأعظم موسيقيّ معاصر، يشيع من حوله مهابة خارقة. ثمّ إن بعض فتيان «الحيّ» تنبّهوا إلى وجوب أن يكونوا بمثل ثقافة البورجوازيّين فكان ثلاثة من بينهم قد تعلموا الموسيقي وحازت سوناتا «فانتوي» عندهم شهرة عظيمة. وكانوا يحكون عنها بعد ما يعودون إلى منازلهم، للوالدة الذكيّة التي دفعتهم إلى تثقيف أنفسهم. والأمهّات المهتمّات بدروس أبنائهن كنّ في الحفلة الموسيقيّة يتطلّعن باحترام إلى السيّدة «ڤيردوران» وهي تتابع مجموعة العزف من مقصورتها الأماميّة. هذه الصبغة المجتمعيّة الكامنه لدى آل فيردوران، لم يكن يجسدها سوى واقعتين. فقد كانت السيّدة «فيردوران» من جهة تقول عن الأميرة «دوكاپرارولا»: «آه! هذه ذكيّة، إنّها امرأة ظريفة، وما لا أطيق احتماله هم البلهاء، الناس الذين يُضجرونني، إنّهم يثيرون جنوني». الأمر الذي يخال معه من كان على قليل من رهافة الفكر أن الأميرة «دو كاپرارولا»، وهي امرأة من علية القوم، قامت بزيارة السيّدة

<sup>(</sup>١) العبارة تعني بالفرنسية «الوصول في الوقت المناسب» وفي الأصل «السقوط عمودياً في النقطة المطلوبة»، وهو تلاعب لفظي يصعب ردّه، وقد آلرنا الاحتفاط بما يوحي بشيء من الخطر.

«فيردوران»، بل هي تفّوهت باسمها في أثناء زيارة مؤاساة قامت بها للسيدة «سوان» بعد وفاة زوج هذه الأخيرة وسألتها إن كانت تعرفهم. فأجابت «أوديت» بلهجة أضحت فجأة حزينة: «كيف تقولين؟» - « فيردوران » . فعادت تقول بأسى: «آه! أراني أعلم الآن ، لست أعرفهم ، أو أنا بالأحرى أعرفهم دون أن أعرفهم، هم جماعة التقيتهم فيما مضى لدى أصدقاء، منذ زمن بعيد، وإنّهم على ظرف، وبعدما ذهبت الأميرة «دو كابرارولا»، ودّت «أوديت» لو أنّها قالت الحقيقة دون سواها. لكنّ الكذبة الفوريّة لم تكن نتاج حساباتها بل الكاشف عن صنوف خشيتها ورغباتها. فلم تكن تنكر ما لعله كان من اللباقة انكاره بل ما ودّت أنْ لم يكن حتى إن انبغى أن يعرف محدّثك بعد ساعة أنّ ذلك كان بالفعل. وبعد قليل كانت قد استعادت ثقتها بنفسها وراحت حتى تستبق الأسئلة بقولها، بغية أن لا يبدو أنها تخشاها: ١السيّدة ٥ڤيردوران، ، ياعجبي، لقد عرفتها كثيراً ، تقول بتصنع التواضع شأن سيَّدة كبيرة تقصَّ عليك أنَّها استقلَّت الحافلة الكهربائية. وتقول السيّدة «دوسوڤريه»: «لقد كثر الحديث عن آل«ڤيردوران» منذ حين». فتجيب «أوديت» بابتسامة دوقة مستكبرة: «أجل، يبدو لي بالفعل أنّ الحديث عنهم كثير. ثمّة بين الحين والحين أناس جدد من هذا القبيل يحلون في المجتمع، ؛ دون أن يخطر لها أنها هي من أقربهن عهدًا. وأردفت السيّدة «دوسوڤريه، تقول: «لقد تناولت الأميرة (دوكابرارولا) عشاءها هناك، فأجابت (أوديت) وهي تزيد من ابتسامتها: (آه! ليس يدهشني ذلك، فهذه الأمور تبدأ دومًا بالأميرة «دوكابرارولا»، ثمّ تأتي أخرى غيرها، كالكونتيسة «موليه» مثلاً». وإذ تقول «أوديت» ما تقول، تبدو وكأنها تزدري ازدراء عميقاً السيدتين الكبيرتين اللتين تعوّدتا استباق الجميع إلى دخول المنتديات المفتتحة حديثًا، وكنت مخسّ في لهجتها أن ذلك إنِّما يعني أنَّهم لن يفلحوا في وضعها، هي «أوديت» والسيّدة «دوسوڤريه» على حدّ سواء، في مثل هذه المراكب.

بعد الإقرار الذي أعلنت فيه السيّدة «ڤيردوران» عن ذكاء الأميرة «كاپرارولا» كانت العلامة الثانية التي تشير إلى أنّ آل«ڤيردوران» كانوا يعون المصير الآتي أنّهم كانوا يرغبون رغبة شديدة (دون أن يكونوا طلبوا ذلك رسميّاً بالطبع) أن يجيئهم الناس الآن للعشاء عندهم بلباس المساء الرسميّ؛ كان يمكن الآن تحيّة السيّد «ڤيردوران» دونما خجل من جانب ابن أخيه، ذاك الذي كان «يحلّ أخيرا في التصنيف».

كان «سانييت» في عداد الذين صعدوا إلى عربتي في «غرانكور»، وسبق فيما مضى أن طرده ابن عمّه «فورشيڤل» من منزل آل «ڤيردوران»، ولكنّه عاد من جديد. كانت عيوبه فيما مضى، على صعيد حياة المجتمعات الراقية، حعلى الرغم من مزايا عالية المستوى - تقرب أن تكون من نمط عيوب «كوتار»: خجل ورغبة في أن يروق الآخرين وجهود غيرمثمرة لبلوغ ذلك. ولئن كانت الحياة ألبست «كوتار»، إن لم يكن لدى آل «ڤيردوران» حيث لبث إلى حدّ ما على حالة بفضل الإيحاء الذي تمارسه علينا الدقائق الماضية حينما نعود فنلقى أنفسنا في وسط تعودناه، فعلى الأقل بين زبائنه وداخل قسمه في المشفى وفي الأكاديمية الطبية، لئن ألبسته مظاهر من البرودة والاستعلاء والرزانة كانت تتزايد وهو يلقي على طلابه الذين يجاملونه تلاعباته اللفظيّة فأحدثت فجوة حقيقيّة بين «كوتار» الحالى والقديم، فقد تعاظمت العيوب نفسها على العكس لدى «سانييت» كلما حاول أن يصطلح. فإذ كان يشعر أنه يثير في الغالب الملل وأنهم لا يصغون إليه فإنه عوضاً

عن الإبطاء حينذاك كما لعل «كوتار» كان فعل وشد الإنتباه إليه بمظهر السلطة عنده، لم يكن يحاول فحسب أن يطلب العفو عن طابع الجديّة المفرطة الذي يسم حديثه باللجوء إلى لهجة هازلة بل كان يسرّع إلقاءه ويمهد له السبيل ويلجأ إلى الاختصارات ليبدو أقلّ تطويلاً وأكثر ألفه مع الأشياء التي يتحدّث عنها ويفلح فقط، إذ يجعلها متعذَّره الفهم، في أن يبدو مطوِّلًا لا ينتهي. لم تكن ثقته بنفسه كثقة (كوتار، الذي كان يجمُّد الدم في عروق مرضاه فيجيبون من يمتدحون لطفه في المجتمع قائلين: وإنَّه لا يلبث الرجل نفسه حينما يستقبلك في مكتبه، أنت في الضوء وهو بعكس الضوء وبعينيه الثاقبتين، . فلم تكن تفرض الإحترام ويحَسّ أنّها تخفي الكثير من الحياء وأن أقلّ القليل يكفي لحملها على الهرب، واسانييت، الذي قال له أصدقاؤه دوما إنّه يفرط في لا ثقته بنفسه والذي كان يرى أناسًا يحكم بحقّ أنّهم أدنى منه كثيراً يبلغون بيسر بنجاحات تحبُّ عنه، ٥ سانييت، ما عاد يباشر قصة دون أن يبتسم لغرابتها مخافة أن لا ترفع الهيئة الجادة من شأن بضاعته إلى الحدّ الكافي. ويمنون عليه بالصمت الشامل أحيانًا إذ يولون ثقتهم طابع الهزل الذي يبدو أنه هو ملاقيه في ما سيقول. ولكنّ الحكاية تفشل فشلاً ذريعاً. وكان أحد المدعوين تمن حباهم الله طيب القلب يمرر أحياناً لـ «سانييت» تشجيعاً خاصاً ويقرب أن يكون خفيًا في ابتسامة استحسان يبلغه إياها خلسةدون أن يثير الانتباه كما لو يمرّر رسالة صغيرة. ولم يكن يبلغ بأحد أن يتحمّل مسؤوليّة قهقهة تنطلق وأن ينسبها لنفسه علناً. ويظلّ «سانييت» وحده، بعد انتهاء الحكاية وفشلها، يبتسم لذاته كإنما يتذوّق فيها ولذاته اللذّة التي يتظاهر باعتبارها كافية والتي لم يحسّ بها الآخرون. أمّا النحّات «سكي»، وقد دعي هكذا بسبب الصعوبة التي يلقونها في النطق باسمه البولوني، ولأنه كان يبدي علنا منذ أن بدأ يعيش في مجمَّت معيَّن أنه لا يريد أن يخلطوا بينه وبين أقارب مرموقي الموقع ولكنَّهم مملون إلى حدّ وكثيرون جدًّا، فقد كان، وهو في الخامسة والأربعين وعلى قبح شديد، يبدي نوعاً من «الشقاوة» والنزوات الحالمة التي ظلّ يحتفظ بها إذ كان حتى العاشرة أروع طفل معجزة في العالم ومالك ألباب السيدات جميعاً. كانت السيّدة «فيردوران» تزعم أنّه أعمق فناً من «ايلستير». وماكنان يشاطر هذا الأخير على أيّة حال إلا وجوه شبه خارجيّة بحتة؛ وكانت كافية لتبعث في صدر «ايلستير»، الذي سبق أن التقى «سكى» مرّة واحدة، النفور العميق الذي يثيره فيناً، حتّى أكثر من الأُشخاص الذين يضادّوننا تماماً، أولئك الذين يشبهوننا على جودة أقلّ والذين ينداح فيهم ما كان الأسوأ عندنا، العيوب التي شفينا منها، فيذكروننا على نحو مزعج بما أمكن أن نبدو عليه في عيون بعض الناس قبل أن نكون أصبحنا مانحن عليه. ولكن السيّدة وفيردوران، كانت تعتقد أن وسكى، يملك شخصية أقوى من «ايلستير» لأنَّه لم يكن فنَّ إلا وكان سهلاً عليه ويقينها أن هذه السهولة كان يمكن أن يبلغ بها حدَّ الموهبة لو أنه بدا أقلّ كسلاً، بل يبدو هذا الكسل لـ المعلة، موهبة إضافية بما أنها عكس الشغل الذي تظنّه قسمة الأشخاص الذين لا نبوغ لهم. كان «سكى» يرسم ما تشاء على أزرار الأكمام وعلى القسم العلويّ من الأبواب. وكان ينشد بصوت ملحّن ويعزف من الذاكرة مضيفاً على البيانو الانطباع الذي تعطيه الأوركسترا والأمر ناجم أقلّ ما ينجم عن براعته وأكثره عن نشازات في القرار تدلّ على عجز الأصابع أن تدلّ على وجود بوق هنا وكان يقلده على أيَّة حال بفية وإذ يبحث عن كلماته في حديثه ليحمل على الاعتقاد بانطباع غريب مثلما كان يؤخَّر أئتلافاً لحنياً يعزفه فيما بعد وهو يقول: (بنغ) كي يشعرك بوجود الآلات النحاسيَّة، كان يعَدُّ

رائع الذكاء ولكن أفكاره كانت تختصر في الواقع بالنتين أو ثلاثة شديدة الايجاز. فقد كان صمّم، إذ تزعجه \* سمعته كشخص غريب الأطوار، أن يبرهن أنه رجل عمليّ واقعي ممّا بعثّ لديه تصنّعاً ظافراً لدقة كاذبة وسلامة تفكير زائغة يزيدهما سوءًا أنه لا ذاكرة البتة له وأنَّ معلوماته غير صحيحة على الدوام. ولعلّ حركات رأسه وعنقه وساقيه كانت بدت محبّبة لو كان بعد في التاسعة بخصل شقراء وقبّة دانتيلا واسعة وحذاء صغير من الجلد الأحمر. ولما كانوا وصلوا قبل الوقت المحدّد إلى محطّة «غرانكور» بصحبة «كوتار» و«بريشو» فانّهم تركوا «بريشو» في قاعة الانتظار ومضوا في جولة. وحينما أبدى «كوتار» رغبة في العودة أجاب «سكي، قائلاً: «ولكن لا داعي للعجلة، فالقطار اليوم ليس المحليّ بل قطار المقاطعة». وإذ أخذ منه العجب أن يرى الأثر الذي يخلفه في نفس اكوتار، هذا الفارق في الدقّة أضاف وهو يتحدّث عن نفسه: وأجل، لأن وسكي، مغرم بالفنون ويشكّل عجينة الغضار يظنّونة غير عمليّ. فليس من يعرف السكّة أفضل مني، ولكنّهم عادوا مع ذلك باتَّجاه المحطّة حينما أبصروا فجأة دخان القطار الصغير وهو مقبل وصاح (كوتار) وقد أطلق صرخة قويّة: (لابدّ أن نجري بأقصى سرعة. ٤. وقد وصلوا بالفعل في الوقت المناسب، إذ التمييز بين القطار المحليّ وقطار المقاطعة لم يكن إلا من نسج خيال «سكى». وسأل «بريشو» بصوت مدوّ: (ولكن أليست الأميرة في القطار؟، فيما تبدو نظارتاه الضخمتان، وهما تلتمعان كالعاكسات التي يعلقها أطبًاء الحنجرة فوق جبينهم ليضيئوا حنجرة مرضاهم، وكأنَّما استمدَّتا من عيني الأستاذ حياتهما فتبدوان، ربَّما بسبب الجهد الذي يبذله كي يطابق بينهما وبين رؤيته، حتى في أقلّ اللحظات أهميّة، كأنّهما تنظران بذاتهما بانتباه متّصل وتحديق ثابت خارق. وكان المرض على أيّ حال قد كشف لـ «بريشو»، وهو يسلبه الرؤية شيئاً فشيئاً، عن مواطن الجمال في هذه الحاسّة مثلما ينبغي لنا غالباً أن نحزم أمرنا لفراق حاجة ما، كأن نهديها على سبيل المثال، كيما ننظر إليها ونتأسَّف عليها ونتأمَّلها باعجاب. ولا لا، لقد صحبت الأميرة حتى ومينفيل، مدعوِّين لدى السيَّدة وفيردوران، سيستقلون قطار باريس وذلك لوداعهم. وليس يستحيل أن تكون السيّدة افيردوران، بصحبتها إذ كان عليها قضاء بعض الحاجات في «سان مارس»! ولعلها، وهذه حالها، تسافر معناً ونقطع الطريق جميعنا سويّة ويكون الأمر ممتعاً، وإنما يقع علينا أن تظلُّ عيننا مفتوحة في «مينفيل»، والعين المطلوبة! آه! لا بأس علينا، يمكننا أن نقول إنّنا كنّا على شفا تفويت العربة. وحينما رأيت القطار أسقط في يدي. ذلك ما يدعونه الوصول في اللحظة النفسيّة المناسبة. أرأيت ذلك لو فاتنا القطار وتبيّنت السيّدة «فيردوران» أنّ العربات تعود بدوننا: يالها من لوحة! ، يضيف الدكتور قوله، وما كان بعد هدأ روعه. «تلك مغامرة غير عاديّة». وعاد الدكتور يسأل بشيء من الاعتزاز: «هات نَرّ، يا «بريشو»، ما عساك تقول في مغامرتنا الصغيرة؟» فأجاب «بريشو» قائلاً: «صدقاً، لو أنكم بالفعل لم بخدوا القطار لكانت وقعة وسخة، كما لعلّ (فييمان» كان قال». أمّا أنا، وقد شرد ذهني منذ اللحظات الأولى من جرّاء هؤلاء الناس الذين لا أعرفهم، فقد تذكّرت فجأة ما سبق أن قاله لي ٥ كوتار٥ في قاعة الرقص في الكازينو الصغير، وكما لو انّ حلقة خفيّة أمكن أن تقرن بين عضو وصور الذاكرة كانتُ صورة «ألبيرتين» وهي تضغط بنهديها على صدر «أندريه» تصيبني بألم رهيب في القلب. ولم يدم ذاك الألم إذ لم تعد فكرة قيام علاقات ممكنة بين «ألبيرتن» ونساء أخريات تبدو لي ممكنة منذ ما قبل البارحة يوم أثارت «الدعوات» التي وجّهتها صديقتي لـِ«سان لو، غيرة جديدة في صدري أنستني الأولى. فقد كنت ساذجاً

سذاجة قوم يظنُّون أن ميلاً إنما يستبعد حتماً ميلاً آخر. وفي «أرامبوڤيل»، ولما كان القطار مزدحماً، صعد إلى مقصورتنا مزارع بمريلته الزرقاء وليس بيده سوى بطاقة من الدرجة الثالثة. وإذ رأى الدكتور أنّه لا يمكن أن ندع الأميرة تسافر معه استدعى مستخدماً وأبرز بطاقته بصفته طبيباً لشركة كبرى للخطوط الحديديّة وألزم رئيس المحطّة بانزال المزارع. وقد آلم هذا المشهد فؤاد «سانييت» الطيّب وأثار مخاوفه حتّى إنّه ما إن شهد بدايته وخشي مذ ذاك، من جراء عدد الفلاحين الكبير الواقفين على الرصيف، أن يتّخذ حجم ثورة على السلطة تظاهر بأوجاع في البطن وكي لا يمكن اتهامه بحمل قسم من المسؤولية في فعلة الدكتور العنيفة سلك الممرّ وهو يتظاهر بالبحث عماً كان «كوتار» يسمّيه «بيوت الماء». ولما لم يجدها أخذ يحدّق في المنظر في الطرف الآخر من السكّة. وقال لي يبريشو، في حرصه على إبراز مواهبه أمام المستجدّ، مثلي: «إن كانت هذه بداياتك لدى السّيدة يفيردوران، فستلاحظ أن ليس من وسط مخسّ أفضل إحساس فيه بـ احلاوة العيش، كما كان يقول أحد مخترعي نزعتة الهواية في الفنّ ونزعة اللامبالاة ونزعات أخرى كثيرة رائجة عند سنوبيّاتنا الصغيرات، عنيت السيّد الأمير «دوتاليران» .» ذلك أنه حينما كان يتحدث عن موالي الماضي العظام كان يرى من النباهة ومن قبيل «إضفاء لون العصر» أن يجعل قبل اللقب كلمة «سيّد» فيقول السيد الدوق «دولاروشفوكو» والسيّد الكاردينال «دوريتز» الذي كان يدعوه أيضاً بين الحين والحين: «هذا النضال(١) في سبيل الحياة، المدعوِّ «غوندي» وذاك «البولانجي» المدعو «مارسياك» (٢). وما كان يفوته في يوم أن يدعو «مونتسكيو» من خلال ابتسامة حين يتحدّث عنه: ٥السيّد الرئيس سوغوندا دومونتسكيو١٥. ولعلّ رجل مجتمع نبيها كان تضايق من هذه الحذلقة التي تفوح منها رائحة «المدرسة». لكنّ ثمّة في تصرّفات رجل المجتمعات التي لا غبار عليها إذ يتحدث عن أحد الأمراء حذلقة أيضاً تكشف النقاب عن طبقة تميزة أخرى، تلك التي يضعون فيها قبل اسم «غليوم» كلمة «الامبراطور» والتي يكلّمون فيها صاحب الجلالة بضمير الغائب. وعاد «بريشو» يقول في حديثه عن «السيّد الأمير «تاليران» : «آه: هذا لابدّ من عيّته بمظاهر الاحترام العميق، فإنّه من الأجداد». وقال «كوتار»: «إنّه وسط رائع وستجد فيه شيئاً من كلّ شئ لأنّ السيّدة فيردوران» ليست حصريّة في خياراتها: فعلماء مشهورون من أمثال «بريشو» وطبقة الأشراف العلّيا كالأميرة «شيرباتوڤ»، هذه السيّدة الروسيّة العظيمة صديقة الدوقة الكبرى «أودوكسي» التي تراها حتى وحيدة في الساعات التي لا يُقبل فيها بدخول أحد. فانّه لما كانت الدوقة الكبرى «أودوكسي، لا تهتم بأن تجئ الأميرة (شيرباتوف، التي لم يعد يستقبلها أحد منذ فترة طويلة إلى منزلها حينما لعله كان بمقدورها استقبال بعض الناس عندها فقد كانت لا تأذن لها بالجئ إلا في ساعة مبكّرة جداً حينما لا يكون لدى صاحبة السمو أيّ من الأصدقاء ممّن ربما كان التقاؤه الأميرة غير مستحبّ عنده بقدر ما هو سبب ضيق بالنسبة إليها. ولما كانت السيّدة «شيرباتوڤ» تبادر منذ ثلاث سنوات، حالما تكون فارقت شأن عاملة «مانيكور» الدوقة الكبرى، إلى الذهاب إلى منزل السيّدة «ڤيردوران» التي أفاقت توَّأ من نومها ولا تفارقها من بعد، فإنه يمكن القول إن إخلاص الأميرة كان يتجاوز إلى ما لا حدُّود حتّى إخلاص «بريشو» مع أنَّه كان شديد المثابرة على أيَّام الأربعاء تلك التي يلذَّه فيـها أن يظنَّ نفسه، في باريس،

 <sup>(</sup>١) العبارة واردة بالانكليزية على نحو ما يلفظها الفرنسيون Siruggle for Lifer ، وغوندى هو لقب الكاردينال دوريتز.
 (٢) هو «لاروشفوكو» صاحب كتاب «الحكم». أما «مونتسكيو» فهو المفكر الفرنسي المعروف الذي عاش في القرن الثامن عشر.
 وتبدو المقارنة غير مقنعة بين عصر «التمرد والعصيان» في السابع عشر وعصر الجنرال «بولانجيه» في التاسع عشر.

مايقرب أن يكون «شاتوبريان» في «آبييي أوبوا» (١) ، وفي الأرياف كان يورث انطباعاً بأنَّه أضحى معادلًا لما كان يمكن أن يكون عليه لدى السيّدة «دو شاتلية» ذاك الذي كان يدعوه دوماً (بمكر وارتياح الأديب): «السيد دو فولتير» .»

لقد سمح انعدام المعارف لدى الأميرة «شيرباتوڤ» أن تمحض آل«ڤيردوران» منذ بضع سنوات إخلاصاً جعل منها أكثر من «مخلصة» عاديّة، المخلصة النموذج والمثل الأعلى الذي ظنّته السيّدة «ڤيردوران» عسير المنال وتراه اليوم، بعد ما بلغت من اليأس، مجسِّداً في هذه المتطوّعة الجديدة. وأيّة كانت الغيرة التي عانت منها «المعلمة» فلم يكن ثمة مثال على أن أكثر المثابرين من بين المخلصين لها لم «يتخلوا» عنها مرّة. فإن أكثرهم ملازمة لبيته كان يقع في حبال رحلة ما، وأكثرهم تعفَّفاً أصاب فرصة طيّبة، وأكثرهم صلابة كان يمكن أن تصيبه الوافدة؛ والاقل انشغالاً أن تشغله الثمانية وعشرون يوما (٢٦)، والأكثر لامبالاة أن يمضى ليغمض عيني والدته المحتضرة. وعبثاً كانت السيّدة «ڤيردوران» تقول لهم حينذاك، مقالة الامبراطورة الرومانية  $\binom{\nabla}{1}$ ، إنّها الجنرال الوحيد الذي تجب طاعته، ومقالة المسيح أو القيصر  $\binom{(2)}{1}$ ، إن من أحب أباه وأمّه قدر حبّه لها ولم يكن مستعداً لهجرهما ليتبعها فليس يستحقُّها، وإن أفضل ما يفعلون أن يمكثوا إلى جانبها، هي الدواء الوحيد واللذَّة الوحيدة. ولكنّ القدر الذي يروقه أحياناً أن يجمّل الأيّام الأخيرة في حيوات تتطاول كثيراً جعل السيّدة «فيردوران» تلتقي الأميرة «شيرباتوف». فإذا كانت الأميرة اختصمت مع أسرتها ونَّفيت من بلادها ولا تعرف من بعد سوى البارونة «پوتبوس» والدوقة الكبرى «أودوكسي، اللتين لا تذهب إلى منزليهما، لأنّها ما كانت ترغب لقاء صديقات الأولى فيما لا ترغب الثانية أن تلتقي صديقاتها الأميرة، إلا في ساعات الصباح الأولى حيث السيّدة «فيردوران» لا تزال بعد نائمة، وإذا لا تذكر أنّها مكثت في غرفتها مرّة واحدة منذ سن الثانية عشرة التي أصيبت فيها بداء الحصبة، وكانت أجابت في ٣١ كانون الأوَّل (ديسمبر) السيّدة اڤيردوران، التي سألتها في قلقها من المكوث وحدها إن لم يكن باستطاعتها البقاء للنوم عندها بصورة مباغتة وعلى الرغم من يوم رأس السنة: «ولكن ما الذي يحول دون أن أفعل ذلك في أي يوم؟ وفي هذا اليوم على أية حال يبقى الناس بين أسرهم وإنّك أنت أسرتي»، وإذ تعيش في نزل وتبدّله حينما يُخلي آل فيردوران، منزلهم وتلحق بهم في أماكن اصطيافهم فقد حقّقت للسيّدة «فيردوران» أفضل ما يكون التحقيق بيت «فينيي» القائل:

## «وحدك أنت بدوت لي بصورة ما نبحث دوماً عنه»

إلى حدّ أن رئيسة الحلقة الصغيرة سألتها، وهي راغبة أن تضمن لنفسها (إحدى المخلصات، حتّى في موتها، وأن تأمرمُن من الاثنين تموت أخيراً بأن تُدفن إَلى جانب الأخرى. كانت الأميرة «شيرباتوف» تخرصُ إزاء الغرباء --الذين لابد أن نحصي بينهم على الدوام ذاك الذي يشقُّ علينا أكثر ما يشقُّ أن يزدرينا، عنيناً ذاتنا- أن تصور صداقاتها الثلاث الوحيدة -على الدوقة الكبرى وآل«فيردوران» والبارونة «بوتبوس»- على أنّها

 <sup>(</sup>١) حيث كان منتدى السيدة (ريكامييه) الشهيرة.
 (٢) المدة التي يقضيها المدعون لخدمة الاحتياط ويحاولون التأجيل باللجوء إلى معارفهم أو إلى شهادات طبية. (٣) وأغربينا، زوجة «كلاوديوس، ووالدة «نيرون».

 <sup>(</sup>٤) غليوم الثانى الذي كتب في سجل دار البلدية في «ميونخ» (١٨٩١) العبارة التالية: «مشيئة الملك رأس القوانين».

الوحيدة لا التي أفسحت لها كوارث خارجة عن إرادتها مجال البروز من وسط الدمار الذي حلّ بكلّ ما بقي، بل تلك التي جعلها الاختيار الحرّ تفضّلها على ما عداها والتي جعلها ميل معين إلى العزلة والبساطة تقتصر عليها. «لست أرى أحداً غيرهم»، تقول وهي تؤكّد على الطابع الذي لا يلين لما كان يبدو قاعدة يفرضها المرء على نفسه أكثر منها ضرورة تفرض نفسها عليه، وتضيف قولها: «لست أتردد إلا على ثلاثة بيوت»، كهؤلاء المؤلفين الذين يعلنون أن مسرحيتهم لن تمثّل إلا ثلاث مرّات إذ هم يخشون أن لا يمكنهم بلوغ الرابعة. سواء أصدق السيّد والسيّدة «فيردوران» ذلك التخييل أم لا فقد ساعدا الأميرة على إدخال ذلك في روع الخلص. وكان أولئك متيقنين في الآن نفسه أن الأميرة اختارت من بين آلاف المعارف الذين يتوافرون لها، آل «فيردوران» وحدهم وأن آل «فيردوران» الذين يخطب ودّهم كبار الارستقراطيّين جميعاً لم يرتضوا إلا استثناء واحداً جاء لصالح الأميرة.

ما كانت الأميرة، وهي في نظرهم تفوق إلى حدّ كبير وسطها الأصليّ كي لا مخسّ بالملل فيه، ما كانت مجّد بين الكثيرين ممّن كان يمكن أن تخالطهم إلاّ آل قيردوران، وحدهم ممتعين، وفي المقابل لم يقبل هؤلاء، وقد صمّوا آذانهم دون محاولات كامل الارستقراطيّين الموجّهة إليهم، إلاّ باستثناء واحد لصالح سيّدة كبيرة أوفر ذكاء من مثيلاتها هي الأميرة «شيرباتوف».

كانت الأميرة بالغة الثراء، فقد كانت لها في حفلات العروض الأولى كافة مقصورة كبيرة تصطحب إليها، بعد استئذان السيّدة (فيردوران)، الخلص وحدهم ولا أحد سواهم. كانوا يتدالون على تلك المرأة الغامضة الشاحبة التي شاخت دون بياض في شعرها، بل احمرار بالأحرى كما هي حال بعض ثمار الأسيجة المعمرة المتكرَّشة. ينظرون باعجاب إلى اقتدارها وتواضعها في آن معاً إذ يصحبها على الدوام عضو في الأكاديمية هو ٥ بريشو، وعالم مشهور هو «كوتار، وأوّل عازف بيانو آنذاك والسيّد «دوشارلوس، فيما بعد، وبجهد دوماً مع ذلك في حجز متقصّد لأكثر المقصورات عتمة وتبقى في ركنها القصيّ ولاتهتمٌ بأمر القاعة البتّة وتعيش حصراً للمجموعة الصغيرة التي تنسحب قبل نهاية العرض قليلاً تتبع هذه السلطانه الغريبة التي لا تخلو من جمال خجول فاتن متعب. ولئن كانت السيّدة «شيرباتوف» لا تنظر إلى القاعة وتلبث في العتمة فلمحاولة أن تنسى أن ثمة عالمًا حيًا تشتهيه بشغف ولاتستطيع أن تعرفه؛ فقد كانت والعصبة، المجتمعة «في مقصورة»، كانت بالنسبة إليها ما هو بالنسبة إلى بعض الحيوانات التيبس الجثي تقريباً في مواجهة الخطر. على أن الميل إلى الجدّة والغرابة الذي يعتمل في صدور أرباب المجتمع كان يدفعهم ربّما إلى إيلاء هذه المجهولة التي تكتنفها الأسرار انتباهاً أكبر ممّا يولون مشاهير المقصورات الأولى الذين يَقْبلَ كلّ إلى زيارتهم. كانوا يتخيلونها مختلفة عن الأشخاص الذين يعرفونهم وأن ذكاء خارقاً مقروناً بطيبة تكهنيّة كانت تمسك من حولها بذاك الوسط الصغير من الناس البارزين. كانت الأميرة إن حدّثوها عن أحدهم أو قدّموه لها مرغمة على تكلف فتور عظيم للابقاء على وهم كرهها للعالم. يبد أن بعض الجدد كانوا يفلحون بمساندة «كوتار» أو السيدة «ڤيردوران» في التعرف إليها وكانت نشوتها بمعرفة أحدهم تبلغ حدًا تنسى معه خرافة العزلة المتعمدة وتصرف إلى حدّ الجنون من جهدها في سبيل الوافد الجديد. فإن كان شديد الضحالة عجب كلّ منهم. «أي أمر غريب هو أمر الأميرة التي

لا تبغي التعرّف بأحد وتبادر إلى استثناء واحد قليل التميّز إلى هذا الحدّ! الكن هذه المعارف المشرية كانت نادرة والأميرة تعيش قابعة بين الخُلص.

كان «كوتار» يقول: «سألتقيه نهار الأربعاء في منزل آل، فيردوران، أكثر من قوله «سألتقيه نهار الثلاثاء في المجمع العلمي. كان يتحدّث كذلك عن أيام الأربعاء وكأنما عن شغل يساويه أهمية وحتميّة. وكان ٥كوتار، على أيَّة حال من أناس قلَّ أن يسعى إليهم الآخرون ويرون واجبأ ملحًا في الذهاب إلى دعوة كما لو تشكلّ أمراً، كدعوة عسكريّة أو قضائيّة. كان لا بدّ أن تستدعيه زيارة هامّة جدّاً كيما يتخلى عن آل«ڤيردوران،٠ نهار الأربعاء، والأهمية بأية حال تتعلق بصفة المريض أكثر منها بخطورة المرض، فـ اكوتاره، وإن كان رجلاً طيّب القلب، كان يتخلى عن حلاوة يوم الأربعاء لا من أجل عامل ألمتّ به أزمة قلبيّة بل من أجل رشح أصاب وزيراً. على أنه كان في حالة كهذه يقول لزوجته: «اعذريني لدي السيّدة «فيردوران» وإلفتيها إلى أني سأصل متأخراً. ولعلّ سيادته كان استطاع انتقاء يوم آخر ليصاب بالرشح، وذات أربعاء قطعت فيه طبّاختهم العجوز وريد ذراعها، وكان «كوتار» ارتدى السموكن للذهاب إلى منزل آل«ڤيردوران»، فارتفع بمنكبيه حينما سألته زوجته وجلة إن لم يكن يستطيع تضميد الجريحة وصاح بلهجة نائحة: ﴿وَلَكُنِّي لا أُسْتَطِيعُ يَا ﴿ليونتينُ ٩، فانُّك ترين أني وضعت صدريَّتي البيضاء. وأرسلت السيَّدة «كوتار»، كي لا يضيق زوجها ذرعاً بها، في طلب رئيس العيادة بالسرعة القصوى. وكان هذا الأخير قد استقلّ سيّارة ليمضى بسرعة أكبر وإذ دخلت إلى الباحة لحظة كانت سيّارة «كوتار» تزمع الخروج لتقلُّه إلى منزل آل فيردوران، فقد أضاعوا خمس دقائق في التحرُّك إلى الأمام والخلف. وشعرت السيّدة «كوتار» بضيق من أن يرى رئيس العيادة معلّمة في ثياب السهرة. وكان ﴿ كُوتَارٍ ﴾ يتعالى صراخه جرًّاء تأخرُه، وربَّما بسبب تبكيت ضميره ومضى بمزاج مقيت اقتضاه سائر متع نهار الأربعاء كي يفلح في تبديده.

وإن سأل أحد الزبائن «كوتار» قائلاً: «هل تلتقي أسرة «غير مانت» أحياناً؟» كان الأستاذ يجيب باصفى نيّة في العالم: «ربّما ليس بالضبط آل «غير مانت» ، لست أدرى. ولكنّي ألتقي كلّ أولئك القوم لدي أصدقاء لي. لقد سمعتم بالتأكيد عن أسرة «فيردوران» فأنّهم يعرفون سائر الناس، ثمّ إنهم ليسوا على الأقلّ قوماً متأتقين تهاوت إمكاناتهم، إذ لديهم مايكافئ ذلك. فهم يقدرون بعامة أن السيّدة «فيردوران» ثريّة بما يبلغ خمسة وثلاثين مليوناً. خمسة وثلاثون مليوناً، ويحك! ذلك رقم لا يستهان به. وهي لذلك لا تهتم بما تصرف وتتكلف. كنت مخدّنني عن الدوقة «دوغير مانت» وسوف أقول لك الفارق: إن السيّدة: «فيردوران» سيّدة كبيرة والدوقة «دوغير مانت» بؤس كلها على الأرجح. وإنّك تدرك الفارق، أليس كذلك؟ وفي جميع الأحوال، وسواء ذهب آل «غير مانت» أم لا إلى منزل السيّدة «فيردوران» فإنها تستقبل ما كان أفضل، من آل «شيرباتوف» وه فورشفيل» ومثلهم كثر، أناس من أرفع المستويات وكامل طبقة النبلاء في فرنسه و«ناڤار» وتراني أخدت إليهم حديث الندّ للندّ. ثمّ إن هذا النمط من الناس يطيب له أن يبحث عن أمراء العلم»، وشيف قوله بابتسامه اعتزاز مطمئنة رسمها على شفتيه شعور بالرضى والتعالي، لا لأن العبارة التي قُصرَتْ فيما يضي على أمثال «بوتان» و«شاركو» كانت تنطبق عليه الآن، بل لأنه يعرف أخيراً كيف يستخدم كما ينبغي

أن يفعل سائر العبارات التي تقرّها العادة والتي أصبح يملك ناصيتها بعد ما سبر أغوارها فترة طويلة. لذلك كان «كوتار» يضيف بعد ما ذكر لي الأميرة «شير باتوف» في عداد الأشخاص الذين تستقبلهم السيّدة «فيردوران»، يضيف وهو يغمز بعينه: «فأنت ترى نمط الدار وتدرك ما أود أن أقول؟» وهو يود أن يقول ماكان أكثر أناقة. على أن استقبال سيّدة روسيّة لا تعرف سوى الدوقة الكبرى «أودوكسي» كان أمراً هيناً. لكنما كان يمكن حتى أن لا تعرفها الأميرة «شيرباتوف» دون أن يضعف الرأي الذي يحمله «كوتار» بخصوص أرفع درجات الأناقة التي يملكها منتدى آل«ڤيردوران» وغبطته أن يرحب به فيه. فليس الروعة التي يخيّل إلينا أن من تعاشرهم من الناس يرتدونها أكثر التصاقا بهم من روعة شخوص المسرح الذين لايجدي على الإطلاق أن يصرف مدير على ملابسهم مئات ألوف الفرنكات لشراء بزّات أصيلة ومجوهرات حقيقيّة لن تخلف أيّ أثر في حين يعطى عنهم زخرفي كبير انطباعاً بالغني يفوقها ألف مرّة بذخاً بتسليط شعاع صنعي على صدار من قماش غليظ نثرت فوقه قطع زجاجية وعلى معطف من ورق. وهذا رجل أمضي حياته بين ظهراني عظماء الأرض وما كانوا في نظرة سوى أقارب مملين أو معارف يولونك سأماً لأنَّ عادة اكتسبها في المهد جرَّدتهم من أية مهابة في عينيه. ولكنّما كان كافياً في المقابل أن تنضاف تلك المهابةبفعل المصادفة إلى أشناص مغمورين كأكثر ما يكون كيما يكون عاش قوم لا يحصون من أمثال «كوتار» وقد بهرتهم نساء ذوات ألقاب خيل إليهم أنَّ منتداهنَّ كان مركز الأناقات الارستقراطية وما كنَّ حتَّى ما كانت عليه السيَّدة ودوڤيلپاريزيس، وصديقاتها (أي سيّدات كبيرات فقدن مكانتهن وما عادت الطبقة الارستقراطية التي تربّت وإيّاهن تتردّد عليهن) ؛ لا، أولئك اللائي شكلت صداقتهن اعتزاز الكثيرين من الناس فما من أحد، لو نشر هؤلاء الناس مذكراتهم وذكروا فيها أسماء هاتيك النساء وأسماء من كنّ يستقبلنهنّ، يستطيع أن يعرف هويتّهن، لا هوية السيّدة «دوكامبرمير» ولا السيّدة «دوغيرمانت». ولكن ما همّ! فإن من كان مثل «كوتار» يملك هكذا بارونته أو مركيزته التي هي في نظره «البارونة» أو «المركيزة» مثلماً هي عند «ماريقو» البارونة التي لا يُذكر اسمها البتّة والتي لا يخطر حتّى لنا البتّة أنْ كان لها اسم ذات يوم، ويعتقد ٥ كوتار، أنه يجد فيها اختصارا للأرستقراطية -التي بجهل تلك السيّدة- ويزيد من اعتقاده أنه كلما كانت الألقاب موضع شك كلما شغلت التيجان مكاناً أكبر على الكؤوس والفضيات وورق الرسائل والحقائب. كثيرون من أمثال «كوتار»، بمن ظنّوا أنهم قضوا حياتهم في قلب حيّ «سان جيرمان»، إنّما فتنت حيالهم الأحلام الإقطاعيّة أكثر من أولئك الذين سبق بالفعل أن عاشوا بين الأمراء تماماً كما هي حال التاجر الصغير الذي يذهب أحياناً يوم الأحد لزيارة أبنية من «العصور الغابرة» فإنّه إنما يوافيه أكثر ما يوافيه شعور بالعصر الوسيط أحياناً في الأبنية التي تعود كلّ حجارتها إلى عصرنا والتي دهنت قبابها على يد تلاميذ «فيوليه لودوك» باللون الأزرق ونثر عليها مجمات ذهبيّة. «ستكون الأميرة في «مينڤيل» وستسافر معنا. ولكنّي لن أعرّف بكم في الحال، فالأفضل أن تقوم السيّدة «ڤيردوران» بذلك، ما لم تتفق لى صلة وصل أخرى، فاعتبروا إذ ذاك أنها لن تفلت من يدي، وقال «سانييت» الذي تظاهر بأنه كان مضى يتفسّح: «عم كنت تتحدّث؟، فقال «بريشو»: «كنت أذكر للسيّد كلمة تعرفها تماماً لمن هو في نِظري أول «جماعة نهاية القرن» (أقصد الثامن عشر) وهو المدعو «شارل مورس» رئيس إقطاعة (١٢) . فقد كان وعد في البداية أن يكون صحفياً ممتازاً، ولكنه انتهى نهاية سيئة، أعني أنّه أصبح وزيراً! (١) تاليران.

فإن في الحياة تقلبات تسوء المرء. وكان على أية حال سياسياً قليل التحرّج ولا يربكه، بما يبدي من صنوف تعالى السيّد الكبير الأصيل، أن يعمل في ساعات فراغه دون أن يجني من ذلك شيئاً، وهو ما ينبغي التنويه به إذ مات وهو يلبس لبوس يسار الوسط.

في «سان بيير ديزيف» صعدت فتاة رائعة لم تكن لسوء الحظ من الجماعة الصغيرة. وما كنت أستطيع صرف النظر عن بشرتها التي بلون زهر المانيوليا وعينيها السوداوين والهندسة الرائعة المديدة لقالب جسمها. وما أن انقضت ثانية حتّى ودّت فتح زجاج النافذة فالطقس كان حارًا بعض الشيء في المقصورة وإذ لم تشأ أن تستأذن الجميع وكنت الوحيد الذي لا يرتدي معطفاً، فقد قالت لي بنبرة سريعة ريّانة ضاحكة: «ليس يزعجك الهواء يا سيّد؟، وددت لو أقول لها: «تعالى معنا إلى منزل آل«فيردوران»، أو «أخبريني عن اسمك وعنوانك». فأجبت قائلاً: ٩لا، ليس يزعجني الهواء يا آنسة، وقالت بعد ذلك، ودون أن تغادر مكانها: ﴿والدخان، أليس يزعج أصدقاءك؟» وأشعلت لفافة. وفي المحطّة الثالثة نزلت بقفزة واحدة. وفي الغد سألت «ألبيرتين» من يمكن أن تكون. فإني، إذ ظننت بغباء أن المرء لا يحبّ سوى أمر واحد، إذ أخذتني الغيرة من موقف ٥ ألبيرتين، من «روبير» ، كنت مطمئن النفس بخصوص النساء. قالت «ألبيرتين» ، وأطنها فعلت بصدق كبير، إنّها لا تعلم، فصرخت قائلاً: «كم أودّ لقاءها ثانية!» فتجيب «ألبيرتين»: «اطمئن بالاً، فالناس يلتقون ثانية على الدوام». وكانت على خطأ في هذه الحالة الخاصة، فما عدت التقيت ولا عرفت هوِّية الفتاة ذات السيجارة. وسوف نرى لاحقاً لماذا اضطررت أن أكف فترة طويلة عن البحث عنها. ولكنيّ لم أنسها، وكثيراً ما يتّفق لي إذ أفكر فيها أن تتملكني رغبة جامحة. ولكن عودات الرغبة هذه تضطرنا إلى التفكير بأنّه لابد لنا، إن أردنا التقاء هاتيك الفتيات ثانية بالمتعة ذاتها، من العودة أيضاً إلى السنة التي تلتها مذ ذاك عشر أخريات خبت في اثنائها نضارة الفتاة. فإننا نستطيع أحياناً التقاء شخص ثانية، لا أن نلغي الزمن، وكلِّ ذلك إلى اليوم اللا متوقّع الحزين كليلة من ليالي الشتاء حيث لا نبحث من بعد عن تلك الفتاة ولا عن أخرى غيرها، وحيث يبلغ بك حتّى أن تخيفك اللقيا. فإنك لا مخس من بعد بما يكفي من الجاذب لتمتع ومن القوة لتحبّ. وليس يعني ذلك أننا عاجزون بالمعنى الحقيقي للكلمة. فإنّه بشأن الحبّ ربّما أحببنا أكثر من أي وقت مضى. ولكننا نحسّ أنها عملية تتجاوز كثيراً النزر اليسير مما نحتفظ به من قوى. فإن الراحة الأبدية قد وضعت فواصل زمنية لا تستطيع فيها الخروج أو الكلام. وإن وضع قدمك على الدرجة المناسبة نجاح كمثل أن لاتخطئ القفزة الخطيرة. فأن تراك في حالتك هذه الفتاة التي تخبّ حتّى إن احتفظت بوجه شبابك وبكامل شعورك الشقراء! ليس يستطيع المرء من بعد مخمل تعب مماشاة الشباب. وليكن ما يكون إن الشهوة الجنسية تضاعفت عوضاً عن أن تنطفئ فإنّنا نجيء لها بامرأة لا نهتّم بأن نحسن في عينيها ولن تقاسمنا فراشنا إلا ليلة واحدة ولن نعود فنلقاها في يوم.

وقال «كوتار»: «لابد أنهم بعد بدون أخبار عن عازف الكمان». فقد كان حدث الساعة في العشيرة الصغيرة هجر عازف الكمان المفضّل لدي السيّدة «فيردوران». وكان يمضي خدمته العسكريّة بالقرب من «دونسيير» ويجيء ثلاث مرّات في الأسبوع للعشاء في «لاراسبليير» إذ هو مأذون حتّى منتصف الليل. لكنّ

الخلص لم يفلحوا للمرّة الأولى قبل البارحة في اكتشافه في الحافلة، وافترضوا أنه لم يلحق بها. وعبثا أرسلت السيّدة الفيردوران، من ينتظر الحافلة التالية ثم الأخيرة وعادت العربة فارغة. القد أودع السجن بالتأكيد، فليس من تفسير آخر لهربه. وأنت تدري، ويحك، أنه يكفي مع هؤلاء الفتيان في مهنة العسكر مساعد واحد شكس، . وقال «بريشو»: «سوف يزيد من جرح كرامة السيدة «ڤيردوران»، إن تخلى هذا المساء أيضا، أنّ مضيفتنا المحبوبة تستقبل بالضبط على العشاء وللمرَّة الأولى الجيران الذين أجَّروها الاراسبلييرا، المركيز والمركيزة «دوكامبرمير». وصاح «كوتار» قائلاً: «المركيز والمركيزة «دوكامبرمير»، في هذا المساءا ولكني ما علمت عن ذلك شيئاً. كنت أعلم بالطبع مثلكم جميعاً أنهما لابّد آتيان في يوم ولكنّي ماعلمت أنّ الأمر قريب إلى هذا الحدَّه. وقال وهو يلتفت صوبي: «يا عجبي، ماالذي قلته لك: الأميرة «شيرباتوف» والمركيز \_ والمركيزة «دوكامبرمير». وبعد ما ردّد تلك الأسماء وهو يهدهد النفس بأنغامها قال لي: «ترى أنّنا نبذل في ذلك جهوداً طيبة. ومهما يكن فإنَّك في بداياتك تصيب الهدف في الصميم. وسوف تتوفرهنامجموعةاستثنائية في تألقها، وأضاف وهو يستدير نحو «بريشو»: «لابدُ أن المعلمة تستشيط غيظاً وقد آن الآوان لنُقبل ونمدُ لها يد العون، فمنذ أن أقامت السيّدة (ڤيردوران) في (لاراسپليير، أخذت تتظاهر إزاء الخلص أنها بالفعل ملزمة ومغتمة من جرّاء دعوة أصحاب المنزل مرة واحدة. فقد تتوافر لها هكذا شروط أفضل في السنة التالية، تقول، وهي لا تقدم عليالأمر إلا لمصلحة. ولكنُّها تزعم أنَّ بها هلعاً عظيماً وتتصوّر وحشاً في هذا العشاء برفقة أناس ليسوا في المجموعة الصغيرة إلى حدّ كانت ترجئ معه دوماً ذاك العشاء. وكان إلى ذلك يبعث الذعر في صدرها للأسباب التي كانت تعلنها وهي تبالغ فيها، إن هو يفتنها من جانب آخر لأسباب سنوبيَّة تفضل السكوت عنها. لقد كانت إذا نصف صادقة وتظنّ العشيرة الصغيرة شيئاً فريداً في العالم وواحدة من تلك المجموعات التي يقتضي تشكيل مثيلتها قروناً إلى حدّ أنها كانت ترتجف لفكرة أن يلجأ أناس من الريف يجهلون الرباعيّة والأساتذة، ولا يسعهم القيام بالقسم الخاصّ بهم في اتخت، المحادثة العامّة ويستطيعون بحضورهم إلى منزل آل فيردوران، تخريب أحد أيام الأربعاء الشهيرة، هذه الروائع التي لا تضاهي والسريعة العطب الشبيهة بزجاجيًات البندقية التي تكفى نغمة ناشزة لتحطيمها. وكان السيّد (فيردوران) قد قال: (الابد أن يكونوا إلى ذلك أكثر الناس مناهضة لــ «دريفوس» وحبًا للجيش». وأجابت السيّدة « فيردوران ٥٠ : «أمّا بهذا الخصوص فالأمر عندي سواء، فإنهم يتحدثون عن تلك القصة منذ فترة ليست بالقصيرة»، ولعلها، وهي صادقة في مناصرتها «دريفوس»، لعلها ودّت أن مجّد في رجحان منتداها الدريفوسيّ النزعة مكافأة مجتمعية. إلا أن الدريفوسية كانت لها الغلبة على الصعيد السياسي لا على الصعيد المجتمعيّ.

فقد لبث «لابوري» واريناك» واليكار» وازولا» في نظر رجال الجمتمع من أصناف الخونة الذين لا يمكن إلا أن يبعدوهم عن النواة الصغيرة. لذلك كانت السيّدة الهيردوران» حريصه على العودة إلى الفن بعد هذه الغزوة في دنيا السياسة. ومن ناحية أخرى ألم يكن «داندي» والدوبوسي» في موقع غير مريح بالنسبة إلى القضية؟ فقالت: المخصوص القضية، ما علينا إلا أن نضعهم إلى جانب البريشو» (وكان الجامعي هو الوحيد بين الخلص الذي انحاز إلى جانب ضباط الأركان، وقد خفض ذلك كثيراً من مكانته في تقدير السيّدة المين الخلص الذي انحاز إلى جانب ضباط الأركان، وقد خفض ذلك كثيراً من مكانته في تقدير السيّدة المين المناء ملزمين بالتحدث أبداً عن قضية «دريفوس». لا، الحقيقة أن آل الاكامبرمير» يزعجونني». أمّا

بالنسبة إلى الخُلصّ، وهم تستثيرهم رغبتهم المكتومة في التعرّف إلى آل كامبرمير، بقدر ما يخدعهم الانزعاج المتكلف الذي تقول السيّدة (ڤيردوران) إنّها تعانى منه في استقبالهم، فكانوا يردّدون كلّ يوم في حديثهم إليها الحجج الرديثة التي كانت تقدّمها هي في صالح تلك الدعوة ويجهدون في جعلها دافعة لا ترّد. كان «كوتار» يردّد قوله: ١١-حزمي أمرك نهائياً تحصلي على تنازلات في الإيجار، فهم يدفعون للبستاني وتتصرّفين أنت بالمرج. إن ذلك كله يساوي إنزعاجك سهرة واحدة وما حديثي في ذلك إلا من أجلك، يضيف قوله، مع أن قلبه خفق ذات مرة لاقي فيها في الطريق وهو داخل عربة السيّدة (ڤيردوران) عربة السيّدة العجوز (دوكامبرمير)، وأنه على وجه الخصوص أَذل في نظر مستخدمي السكّة الحديدية حينما كان يقف في المحطة بالقرب من المركيز. ولما كانت أسرة «دوكامبرمير» تعيش بعيداً جداً عن الحركة المجتمعية كيما يمكنها حتى الارتياب بأن بعض النساء الأنيقات كنّ يتحدّثن عن السيّدة ٥ فيردوران، بشيء من الاعتبار، فقد كانوا يتصورون أن هذه السيّدة امرأة لا يمكنها أن تعرف غير المتشردين وربّما لم تكن حتّى متزوجة زواجاً شرعياً وأنها فيما يخص الناس «الكريمي المحتد» لن تلتقي غيرهم في يوم. ولم يسلموًا بأمر تناول العشاء عندها إلا ليكونوا على علاقة طيبة بمستأجرة يأملون عودتها لمواسم كثيرة، ولا سيما بعدما علموا في الشهر الفائت أنها ورثت الكثير من الملايين. وكانوا يستعدون لليوم المحتوم بصمت ودون مزحات قليلة الذوق. أمَّا الخَّلص فما عادوا يأملون أن يحلّ في يوم لكثرة ما سبق أن حدّدت السيّدة (ڤيردوران) في حضرتهم تاريخه الذي تغيره دوماً. كانت تلك القرارات الكاذبة تهدف لا إلى التظاهر بالازعاج الذي يسببه لها هذا العشاء فحسب، بل إلى انتظار محيرً تفرضه على أعضاء المجموعة الصغيرة الذين يقطنون في الجوار ويميلون أحياناً إلى التخلي عنها. وما ذلك لأن «المعلمة» حزرت أن «اليوم العظيم» كان يمتعهم بقدر ما يمتعها بل لأنها كان يمكن، بعدما أقنعتهم بأن ذاك العشاء كان في نظرها من أشد أعمال السخرة، أن تستنهض إخلاصهم. الن تدعوني وحدي في مواجهة هؤلاء الصينيين! ينبغي على العكس أن نكون كثيرين لتحمل الملل. لن يسعنا بالطبع التحدث عن شيء يشوقنا. ما باليد حيلة! سوف يكون يوم أربعاء فاشل.

وأجاب «بريشو» موجّها حديثه إليّ: «بالفعل، أعتقد أن السيّدة وفيردوران»، وهي ذكية جداً وتعدّ أيّام أربعائها بأناقة عظيمة، لم تكن تخرص كثيراً على استقبال هؤلاء النبلاء الريفيين الذين من سلالة عريقة ولكنهم لا نباهة لديهم. فلم تستطع أن تقرّر دعوة المركيزة الوريثة فاكتفت بالابن والكنّة. وقال «كوتار» بابتسامة ظنّ أنّه يجدر به أن يضمنها شيئاً من المجون والرقة المتكلفة على الرغم من أنه يجهل إن كانت السيّدة ودوكامبرمير» وولكن لقب المركيزة كان يوقظ في نفسه صوراً رائعة غرامية. وقال «سكي» الذي كان التقاها مرة كان يتنزه فيها مع السيّدة وفيردوران»: وآه! إني أعرفها». وقال الدكتور ولست تعرفها بمعنى الكتاب المقدس» وقال وهو يرسل نظرة مشبوهة من تحت نظارته، وكانت تلك إحدى مزحاته المفضلة وقال لي وسكي»: وإنّها ذكيّة». وعاد يقول إذ يرى أني لا أتفوّه بكلمة ويشدد وهو يبتسم على كل كلمة: وبالطبع هي ذكيّة وليست ذكيّة وتفتقر إلى التعليم وهي طائشة ولكنّها ويشمت بغريزة الأشياء الجميلة. إنها تسكت ولكنها لن تفوه بحماقة في يوم. ثمّ إن لها لون بشرة جميلاً». وأضاف قوله وهو يطبق عينيه نصف إطباقه كما لو ينظر إليها وهي تقف إزاءه وقفة الجليس: وولعلة رسم كان

من المثير إنجازه». ولما كنت أفكر بما يناقض تماماً ما كان «سكى» يعبر عنه بفيض من التدرّجات الدقيقة فقد اكتفيت بقولي إنّها شقيقة مهندس مرموق جداً يدعى السيّد «لوغراندان». وقال لي «بريشو»: «ها أنت ترى، سوف يعرّفونك بامرأة جميلة وليس يعلم أحد ما قد ينجم عن ذلك. فلم تكن «كليوباترا» حتّى سيّدة كبيرة، بل السيّدة العاديّة، السيّدة الهيّنة الطائشة المزعجة التي نجدها لدى «ميلاك»، وهيا انظر إلى النتائج، لا بالنسبة إلى ذاك المغفل «أنطونيوس» فحسب، بل على صعيد العالم القديم». فأجبت: «سبق أن عُرَّفت بالسيّدة «دوكامبرمير» .» - «فستكون إذا في بلاد تعرفها» . وأجبت قائلاً: «سوف يزيد من سعادتي بلقائها أنها كانت وعدتني بكتاب لكاهن الكومبريه، السابق حول أسماء الأماكن في هذه المنطقة وسوف يسعني أن أذكرها بما وعدت. وإني أهتم بهذا الكاهن وبالاشتقاقات والأصول». وأجاب «بريشو»: «لا تبالغ في الوثوق بتلك التي يشير إليها. إن الكتاب الذي في «لاراسپليير» والذي تلهيت بتقليب صفحاته لايساوي في شيئاً ذا قيمة وهو محشوّ بالأخطاء، وسوف أعطيك مثالاً عن ذلك. فكلمة «bricq» تدخل في تكوين عدد من أسماء الأمكنة في المناطق المحيطة بنا. وقد خطرت لرجل الدين الطيّب فكرة غريبة إلى حدّ ما قوامها أنّها مستقّة من «briga» وتعنى مُرْتَفَع والمكان المحصّن. وهو يراها قبلاً في الأقوام السيلتيّة: الاتوبريج، وانيميتوبريج، الخ، ويلاحقها حتى السماء مثل «بريان» و«بريون»، الخ. نعود إلى المنطقة التي يسرّنا اجتيازها الآن برفقتك، فـ «بريكبوسك» تعنى حينذاك حرج المرتفع وابريكفيل، مسكن المرتفع وابريكبيك، التي سنتوقف فيها بعد قليل قبل الوصول إلى «مينفيل» المرتفع قبل الساقية. وليس من ذلك شيء إطلاقاً من جرّاء أن « bricq » هي الكلمة الزوجية القديمة التي تعنى بكلّ بساطة «جسر». وكذلك fleur، التي يجهد محمى السيّدة «دوكامبرمير» جهداً عظيما في إلحاقها باللفظات الاسكندنافية (floi) و(floi) تارة وطوراً بالايرلندية (ae) و(aer)، فهي على العكس كلمة (fjord) الدانمركية وتعني «مرفأ» لا ريب في ذلك. وكذلك يعتقد الكاهن الطيّب أن محطة «سان مارتان لو فيتو» التي مجاور «لاراسبليير» تعنى «سان مارتان لو فيو» (Vetus) (١١). والأكيد أنّ كلمة «Vieux» لعبت دوراً كبيراً في أسماء بلدان هذه المنطقة. وكلمة «Vieux» (مسنّ ـ قديم) مشتقة بعامّة من «Vadum» وتعنى مخاضة، مثلما هو المكان المسمّى «ليه ڤيو»، وهو ما كان الانكليز يدعونه (ford، (أكسفورد، هيرفورد)، ولكن «ڤيو» (Vieux) مشتقة في هذه الحالة الخاصة لا من (Vatus) بل من astatus بل من وتعني المكان الخرب العاري. ولديك على مقربة من هنا «سوتُڤاست» (Sottvast)أي «خُربة سيتولد» وهبريلفاست، أي «خربة بيرولد». وإن ما يزيد يقيني من خطأ الكاهن أن «سان مارتان لوڤيو» سمّيت فيما مضى «سان مارتان دو غاست» وحُتّى «سان مارتان تيرغات». ولكنّ حرفي «٧» و«٩» في هذي الكلمات حرف واحد، فيقولون خرّب وكذلك أتلف، والأرض البور والمقفرة مخمل ذاك المعنى نفسه... واتيرغات، هي إذن «تيراڤاستا». أمّا بخصوص «سان مارس»، وهي بالأمس «سان ميرد» (٢) (وملعون كلّ من ساء ظنّه)، وهسان میداردوس»، وهی تاره هسان میدار» وطوراً هسان مارد» وهسان مارك» وهسانك مارس» وحتّی «دمّاس». ويجب أن لا يغيب عنا على أية حال أن أمكنه قريبة جداً من هنا مخمل اسم «مارس» هذا إنما تثبت فحسب أصلاً وثنياً (إله الحرب مارس) ظلّ حياً في هذه المنطقة ولكنّ الرجل القديس يرفض الإقرار بالأمر. إن

 <sup>(</sup>١) أى القديم من Vêtus فيما الأصل La Vêtu هي من اللاتينية Vastatusوتعني خراب \_ قفر.
 (٢) دسان ميرد: القسم الأخير من الكلمة يعنى خـــــــ في العربية، وهو ما يفسر الملاحظة اللاحقة.

المرتفعات المكرّسة للآلهة كثيرة بوجه الخصوص، كجبل «جوبيتير» مثلا (جومون Jeumont» أمّا كاهنك فلا يريد أن يرى شيئاً من هذا القبيل وفي مقابل ذلك ترى في كل مكان خلفّت المسيحية فيه آثاراً أنّها تخفى عليه، لقد مدّ رحلته حتى الوكتودي، وهو اسم غريب، يقول، فيما هو «لوكس سانكتي توديني» (أي بيت القديس تودينوس) ثم إنّه إلى ذلك لم يكشف في لفظه ٥سامُّر كول٥ اسم ٥سانكتوس مارسياليس، (القدّيس مارس) .» وأردف «بريشو» يقول وقد لاحظ أنه يثير اهتمامي: «إن كاهنك يرد الكلمات المنتهية بـ «holm, hon, home» إلى كلمة «holl» (hullus) التي تعني ورابية، فيما هي مشتقة من النروجية «holm» التي تعني جزيرة، وتتعرفها نماماً في «ستوكهولم» وهي كثيرة الانتشار في هذه المنطقة: «لاهولم»، «أنغوهوم»، «تاهوم»، «روبهوم» ، كيتُهو، الخ..ه. وقد ذكرتني هذه الأسماء باليوم الذي اعتزمت فيه «البيرتين» الذهاب إلى «امفرڤيل لابيغو» (نقلاً عن اسم اثنين من أربابها المتعاقبين، على حدّ ما قاله لي «بريشو») واقترحت بعدها علىّ أن نتناول العشاء معاً في «روبهوم». أمّا «مونمارتان» فكنّا على وشك المرور فيها بعد وقت قصير. وسألت قائلا: «أليست «ينهوم» على مقربة من «كاركتوي» و«كليتور» ؟» –«تماماً، «نيهوم» هي «هولم»، أي جزيرة أو شبه جزيرة الڤيكونت «نيجيل» الذي بقى اسمه أيضاً في «نيڤيل». أمّا «كاركتوي» و«كليتور» اللتين تحدّثني عنهما فمناسبة تسمح لمحمى السيّدة «دوكامبرمير» بارتكاب أخطاء أخرى. وهو لا شك يرى تماماً أن «كارك» تعنى كنيسة وهي اللفظة الألمانية «كيرشه» (Kirsche). وأنت تعرف «كيركڤيل» و«كاركبو»، ناهيك عن دانكيرك، ، فإنّه من الأفضل لنا إذ ذاك أن نتوقّف عند كلمة «دون» (dun) المشهورة التي كانت تعني للسلتيّين «الْمُرْتَفَع»، وهذا ما أنت واجده في كلّ أنحاء فرنسه. وكاهنك هذا يقف مبهوراً أمام «دونڤيل». ولكنّه لقي في مقاطعة «أور إي لوار» «شاتودون»، وفي مقاطعة الـ«شيـر» «دون لو روا»، و«دونو» في الـ «سارت» ، و «دون» في الـ «أربيج» ، و «دون ليه بلاس» في الـ «نييڤر» ، الخ ، الخ .. و كلمة «دون» هذه تدفعه إلى خطأ غريب فيما يتصل بــ«دوڤيل» التي سننزل فيها وحيث تنتظرنا عربات السيّدة «ڤيردوران» المريحة. «دوفيل»، يقول، من اللاتينية «دونڤيلاً». و«دوڤيل» تقع بالفعل على حضيض مرتفعات كبيرة. وكاهنك العارف بكل شيء يحس مع ذلك أنه ارتكب خطأ فاحشاً. فإنه قرأ في سجل كنسي قديم اسم «دومڤيلا»، فتراجع أنذاك، وإذا «دوڤيل» في نظره إقطاعة لرئيس كهنة (domino abbati) جبل «سان ميشيل». ويَستُّعُدُّ بذلك، وهو أمر غريب إلى حد ما نفكر بالحياة الفاضحة التي كانوا يعيشونها في جبل «سان ميشيل» وقد لا يكون أكثر غرابة من أن ملك الدانمارك سيد هذا الشاطئ بكامله حيث كان يدعو إلى ممارسة عبادة «أودين» (١) أكثر منه عبادة المسيح. ثم إن افتراض مخوّل حرف «n» إلى حرف «u» لا يصدمني ويقتضي تغيراً أقل من تعير «ليون» الصحيح تماماً فهي بدورها مشتقة من «دون» (Lugdunum). ولكن الكاهن مخطئ في النهاية، ف «دوفيل» لم تكن في يوم «دونڤيل» بل «دوڤيل» (Eudonis villa) أي قرية «أوده. ذلك أن «دوڤيل» كانت تدعى فيما مضى «إيسكالكليف»، أي درج المنحدر. وفي حوالي ١٢٣٣ مضى «أودلوبوتيييه» سيّد «ايسكالكليف» إلى الأراضي المقدّسة وفي حين الرحيل سلّم الكنيسة إلى دير «بلانشلاند» وكان تبادل في الخدمات المؤداة فاتخذت القرية اسمه الذي منه «دوڤيل» الحاليّة، ولكني أضيف أن علم التسميات المكانية

<sup>(</sup>١) إله الأساطير الإسكندنافية.

الذي أنا جاهل أشد الجهل فيه ليس علما دقيقاً، فلو لم تتوافر لنا هذه الشهادة التاريخية فربما أمكن اشتقاق «دوڤيل» من «أوڤيل»، يعني المياه. فالصيخ التي ترد به (ai» (مثل «إيغمورت» – Aigues-Morts) من اللاتينية «aqua» (ماء) كثيراً ما تستحيل «eu» و«cou». والحقيقة أنه كان ثمة عيون ماء مشهورة قريبة جداً من «دوڤيل» وتتصور أن الكاهن كان شديد الغبطة أنْ وجد هناك أثراً مسيحياً على الرغم مما يبدو من أن المنطقة كانت صعبة على صعيد التبشير إذ انبغي أن يعيد الكرة فيها على التوالي القديس «أورسال» والقديس «غوفروا» والقديس «بارسنور» والقديس «لوران دو بريڤدان» الذي أوكل المهمة أخيراً إلى رهبان «بوبيك». لكن المؤلف يخطئ بشأن «توي» (tuit) فيرى فيها أحد أشكال «توفت» (toft)، بمعنى كوخ، كما هي حال «كريكتو، و«ايكتو» و«إيفتو»، فيما هي «تفيت» (thveit) وتعنى «إعشاب» أو «استصلاح الأراضي» كما هو شأن «براكتوي» و «لو توي، و «رينتوي» ، الخ ... وإن كان ايضاً يتعرف في «كليتور» الكلمة النورماندية «تورب» (Thorp) التي تعني «قرية» فَانّه يريد اشتقاق القسم الأول من الاسم من «كليڤوس» (clivus) التي تعني «منحدر» فيما هو مشتق من «كليف» (clife) وتعنى «صخرة» لكن أكثر عثراته فداحة ناجم أقل ماينجم عن جهله منه عن أحكامه المسبقة. أفينبغي لنا، مهما كنا فرنسيين في الصميم، انكار البديهات وأن نعتبر أن القديس «لوران آن بريه» هو الكاهن الروماني الذائع الصيت، فيما الأمر أمر القديس «لورانس أوتول» رئيس أساقفة «دوبلن»؟ على أن الرأى الديني القبلي الذي يحمله صديقك إنما يوقعه، أكثر من شعوره الوطني، في أفدح الأخطاء. من ذلك أن ثمة موقعيّ «مونمارتان» في مكان غير بعيد عن مضيفينا في الاراسهليير،: «مونمارتان سورمير» و«موغارتان آن غرييني». أما فيما يخصّ «غرينييي» فلم يرتكب كاهننا الطيّب خطأ، إذ رأى بوضوح أن (غريبني)، وهي في اللاتينية (غرانيا) وفي اليونانية (غريني)، إنما تعني مستنقعات، سبخات، وكم «كريسماس» و«كروين» و«غرينڤيل» و«لانغرون» يمكننا الاستشهاد بها؟ ولكن عالم اللسانيات المزعوم مصمّم حكماً، بخصوص «مونمارتان» انّ الأمر يتعلق برعيات (١) مكرّسة للقديس «مارتان». وهو يستند في ذلك إلى أنّ القديس شفيعُها، ولكنّه لاينتبه إلى أن الأمر لم يؤخذ على هذا المحمل إلا بعد التسمية، أم تراه تعميه كراهيته للوثنية فلا يريد أن يتبين أنهم كانوا قالوا «مون سان مارتان» مثلما يقولون «مون سان ميشيل» لو أنّ الأمر يدور حول دسان مارتان، ، فيما ينطبق اسم دمونمارتان، من وجهة نظر أقرب إلى الوثنية على معابد مكرّسة للإله «مارس»، وهي معابد لم يبق منها بين أيدينا، والحق يقال، أطلالاً أحرى، ولكن وجود معسكرات رومانية ضخمة لايرقي إليها الشك في الجوار مجمعلها أكثر معقولية حتّى بدون اسم «مونمارتان» الذي يقطع الشك باليقين. ترى إذا أن الكتاب الصغير الذي ستجده في «لاراسپليير» ليس من أفضلها صنعة». ورددت بأن الكاهن في «كومبريه» كثيراً ما علمنا اشتقاقات مثيرة. «من المرجح أنّه كان أفضل على أرضه فلا بدّ أن الرحلة في ونورمانديا، ضيّعته، فأضفت قائلاً: وولم تشفه، فقد كان جاء إليها موهن الأعصاب ورحل عنها مصاباً بالرثية، - - [أه: إنّما الذنب ذنب وهن الأعصاب فقد وقع من وهن الأعصاب في الفيلولوجيا (علم اللغة)، كما لعلّ معلمي الطيّب «بوكلان» (٢) كان قال. ولكن قل لي يا «كوتار» أيخيل إليك أنّ وهن

 <sup>(</sup>١) آثرنا (رعيّات، على (رعايا، للتمييز ونقصد بها مجموعة المؤمنين التي يخدمها كاهن أو كهنة في كنيسة ما.
 (٢) هو المسرحي الهزلي (موليير).

الأعصاب يمكن أن يؤثر تأثيراً سيئاً في الفيلولوجيا، والفيلولوجيا يمكن أن تخلف أثراً مهدَّاً في وهن الأعصاب وأن يقود الشفاء من وهن الأعصاب إلى الرثية» ؟- «بالضبط، فإن الرثية ووهن الاعصاب شكلان بديلان من التهاب المفاصل العصبي، ويمكن المرور من الواحد إلى الآخر بظاهرة الانتقال، وقال ابريشوه: . «يتحدث الأستاذ البارز، سامحني الله، بفرنسية تخالطها اللاتينية واليونانية من مثل ما كان استطاع السيّد «بورغون» المولييريّ الذكر نفسه أن يفعل! إليّ، ياعمي، بل يا ناقدنا الوطني «سارسيه» (١٠) ...، ولكنّه لم يتمكن من إنهاء الجملة، إذ كان الأستاذ قد انتفض وأطلق صبحة مدّوية: «يا لعنة ال... ما..، يقول وهو ينتقل أخيراً إلى لغة واضحة النطق، لقد مجاوزنا، «مينڤيل» (هيه! هيه!) وحتّى «رينڤيل». وكان لاحظ منذ قليل أن القطار توقف في «سان مارس لوڤيو» حيث نزل المسافرون جميعهم تقريباً. «لابد أنهم لم يتجاوزوا الموقف مع ذلك. ولعلنا لم ننتبه ونحن في حديثنا عن آل كامبرميره ٥٠ - السمعني يا ٥ سكي، مهلاً، فسأقول لك ٥ شيئاً يسترك، ، يقول «كوتار» الذي كان أعجب بهذه العبارة المستخدمة في الأوساط الطبية. «لابد أن الأميرة في القطار ولعلها لم تشاهدنا وصعدت إلى مقصورة أخرى. هيا نبحث عنها، والمهم أن لا يفضى الأمر إلى الفوضي، ! واصطحبنا جميعاً للبحث عن الأميرة «شيرباتوف، ولقيها في زاوية عربة فارغة تقرأ «مجلة العَالَمْين ٤. فقد كانت تعوّدت منذ سنوات طويلة، مخافة جفاء الاستقبال، أن تبقى في مكانها، وتلبث في ركنها في الحياة والقطار على حد سواء، وأن تنظر أن يَقرئوها السلام كي تمدُّ يدها. واستمرت في قراءتها حينما دخل الخلص إلى عربتها. وتعرفتها في الحال؛ تلك المرأة التي يحتمل أن تكون فقدت مركزها، ولكنها مع ذلك من منشأ رفيع وهي في جميع الأحوال لؤلؤة منتدى من طراز منتدى آل«فيردوران»، إنما كانت هي السيّدة التي ظننت قبل البارحة أنها قد تكون مديرة محلّ عمومي. وأصبحت شخصيتها الاجتماعية المشكوك فيها إلى أبعد حدّ واضحة لعيني في الحال حينما عرفت اسمها، شأننا حينما نعرف أخيراً، بعدما بذلنا من جهد انصب على أحجية، الكلمة التي توضح كلّ ما ظلّ غامضاً وإلتي هي الاسم فيما يخص الأشخاص. وإن إطلاعنا بعد الغد على اسم الشخص الذي سافرنا إلى جانبه في القطار دون أن نفلح في العثور على مركزه الاجتماعي مفاجأة أبعث للسرور من أن نقرأ في عدد جديد من إحدى المجلات كلمة السر المقترحة في العدد السابق. إن المطاعم الكبري والكازينوهات وقطارات المناطق هي المتحف الذي يضمّ عائلات هذه الألغاز الاجتماعية. وربما فاتنا لقاؤك في همينڤيل، أيتها الأميرة، فهل تسمحين لنا بالجلوس في مقصورتك، ؟ فقالت الأميرة: وأجل، ياله سؤال اله وإذ سمعت اكوتاره يكلمها رفعت حينذاك فقط عن المجلة التي تقرأها عينين كانتا، شأن عيني السيّد «دوشارلوس» وإن على وداعة أوفر، تبصران تماماً الأشخاص الذين تتظاهر بأنها لا تلاحظ وجودهم. أما اكوتار، الذي فكر في أن دعوتي مع أسرة اكامبرمير، كانت بالنسبة إلى توصية كافية فقد قرر بعد حين أن يقدّمني للأميرة التي انحنت بتأدب كبير ولكنما بدا أنها تسمع اسمى للمرّة الأولى. وصاح الدكتور قائلاً: هيا للعنة، لقد نسيت امرأتي تبديل أزرار صدريتي البيضاء. آه: يا للنساء، إنهن لا يفكّرن في شيء». ثم قال لي: «لا تتزوج البتّة، فأنت ترى». ولما كانت تلك إحدى المزحات التي يعتبرها مناسبة حينما لايحضرك شيء تقوله، فقد نظر من طرف عينه إلى الأميرة والخلص الآخرين الذين ابتسموا، إذ هو

<sup>(</sup>١) أحد أشهر النقّاد المسرحيّين في النصف الثاني من القرن ١٩.

أستاذ وعضو أكاديمية، وهم يعجبون لظرافة طباعه وعدم غطرسته. وأعلمتنا الأميرة أنهم عثروا على عازف الكمان الشابّ. فقد لازم الفراش بالأمس جراء صداع نصفي ولكنّه سيجئ هذا المساء ويصطحب معه صديقاً قديماً لوالده التقاه في «دونسيير» لقد علمت ذلك عن طريق السيّدة «ڤيردوران» التي تناولت إفطارها معها في الصباح، تقول لنا بنبرة سريعة تسمع فيها دحرجة حروف «الراء» الروسية تدور بغمغمة لطيفة في أقصى الحنجرة كما لو كانت حروف «لام» لا «راء». وقال «كوتار» للأميرة: «آه! لقد تناولت إفطارك هذا الصباح معها»، ولكنه إذ يقول ينظر إلى لأن تلك الأقوال كانت ترمى إلى إبراز مدى حميميّة علاقة الأميرة «بالمعلمة». (إنك لمخلصة أنت!» - «أجل، إني أحب هذا المنتدي الصغيل (١) الذكيّ الظليف غير السيئ البسيط جداً غيل المتحذل وحيث يمتلئ الناس ظلفاً حتى أطراف أظافرهم، . - «يا للعنة ا لابد أنى أضعت بطاقتي، فإني لا أجدهاه، يقول «كوتار» صارخاً دون أن يداخله قلق كبير. فقد كان يعلم أن الموظف في «دوڤيل»، حيث ستنتظرنا عربتان، سوف يسمح له بالمرور دون بطاقة وسوف ينحني انحناءة أكبر محيّياً بقبعته كي يوفّر بهذه التحية تفسيراً لتساهله قوامه أنه تعرّف في شخص ٥ كوتار، أحد روّاد منزل آل «ڤيردوران». وخلص الدكتور إلى القول: ٥لن أوضع في قاعة الشرطة بسبب ذلك، وسألت ٥بريشو٥: ٥كنت تقول يا سيّد إن ثمة على مقربة من هنا مياها مشهورة، فكيف يعلمون ذلك؟ ١ - ١٩ اسم المحطّة التالية، من بين أدلة أخرى كثيرة، يشهد بذلك، فإنها تدعى وفيرقاش٥. - الست أفهم ما تعنيه٥، تقول الأميرة مغمغمة باللهجة التي لعلها كانت قالت بها مُلاطفة: «أليس أنه يزعجنا؟» - ولكن، «فيرفاش» أيتها الأميرة تعني المياه الساخنة، (fervida aqua) (٢) ... وأردف «بريشو» يقول: «نسيت بخصوص عازف الكمان الشاب أن أنقل إليك الخبر الهام يا «كوتار»؛ فهل جاءك أن صديقنا المسكين «دوشامبره، عازف البيانو السابق المفضل لدى السيّدة «فيردوران» قد قضى نحبه منذ فترة وجيزة؟ إنّه لأمر مخيف». فأجاب «كوتار»: «كان بعد فتيًا، ولكن لابد أنه كان يعاني من كبده، ولابدّ أن ثمة أمرأ غير حميد في هذا الجانب، فقد كان وجهه متعباً منذ بعض الوقت،. وقال «بريشو»: الكنه لم يكن فتياً إلى هذا الحدّ، فمنذ أن كان اللستير، واسوان، يرتادان منزل السيّدة «فيردوران» كان «دوشامبر» ذائع الصيت في باريس، وأروع الأمر أن شهادة نجاحه لم تأته من البلاد الأجنبية. آه! ما كان صاحبنا من أتباع الانجيل بحسب القدّيس «بارنوم» (٣٠). - «أنت تخلط، فما كان بوسعه الذهاب إلى منزل السيّدة «ڤيردوران» في تلك الفترة، إذ كان بعد في الحضانة». - «ولكنما يبدو لي، ما لم تختي ذاكرتي العتيقة، أن هدوشامبر، كان يعزف هسوناتا، فانتوي لـ اسوان، حين كان هذا المنتدى الذي تعوزه الارستقراطية يكاد لا يرتاب بأنه سيضحي ذات يوم الزوج المُبرُّجَز لأميرتنا الوطنية «أوديت». - «مستحيل، فسوناتا «ڤانتوي» عزفت في منزل السيّدة «ڤيردوران» بعد فترة طويلة من الوقت الذي لم يعد «سوان» يرتاد فيه منزلها، يقول الدكتور، وأمره أمر من يعملون كثيراً ويظنُّون أنهم لابدَ يحفظون الكثير من الأشياء التي يتخيُّلون أنها مفيدة فينسون الكثير غيرها، وذلك ما يسمح لهم بالافتتان إزاء ذاكرة أناس ليس لديهم ما يفعلونه. وأردف الدكتور مبتسماً: «أنت تسيء إلى معلوماتك مع أنك لم تبلغ مرحلة الخرف». وأقرّ «بريشو» بغلطته. توقف

 <sup>(</sup>١) الأميرة تلفظ والراء، أقرب إلى واللام،
 (٢) الأميرة تلفظ والراء، أقرب إلى واللام،
 (٢) وردت باللانينية في متن النص.
 (٣) مهرّج أميركي مدير سيرك كتب سيرة حياته وكتابا آخر عنوانه : وكيف تكسب الملايين،؛ والمقصود واضح.

القطار، وكانت محطة الاسونيي، وشغل الاسم بالي فقلت لـ اكوتاره: «كم وددت أن أعلم ماذا تعنيه كلّ هذه الأسماء». ـ ولكن، هيّا اسأل السيّد البريشو، فربمًا عرفَ ذلك، الاسونيي تعني اللقلق وهي اسيكونيا، (Sicinia) اللاتينية، يجيب (بريشو، الذي كنت أنخرق لسؤاله عن اسماء أخرى كثيرة.

بادرت السيّدة «شيرباتوف»، وقد فاتها أنها تخرص على «ركنها الخاص»، فعرضت على بلطف مبادلتي مكاني كي يمكنني التحدّث بصورة أفضل إلى «بريشو» الذي كنت أود سؤاله اشتقاقات أخرى تثير اهتمامي، وأكدّت أنها لا تعير اهتماماً للسفر إلى الأمام أو الخلف أو وقوفاً، الخ.. كانت تقف موقف الدفاع مادامت مجهل مقاصد الوافدين الجدد، لكنّها كانت تخاول، ما إن تكون عرفت أنها لطيفة، تخاول بجميع السبل إدخال السرور على قلب كلّ منهم، وأخيراً توقّف القطار في محطة «دوڤيل-فيتيرن» التي تقع على مسافة تقرب أن تكون متساوية بين قرية «فيتيرن» وقرية «دوڤيل» فحملت لهذه الخاصية اسميهما، وصاح الدكتور «كوتار» حينما وصلنا أمام الحاجز حيث تؤخذ البطاقات متظاهراً بالتنبّه للأمر آنذاك فقط: «يا عجبي! لا أستطيع العثور على بطاقتي ولابد أضعتها». لكن المستخدم أكد وهو يرفع قبعته أنّ الأمر لا أهمية له وابتسم باحترام، أمّا الأميرة فقد اصطحبتني إلى جانب «بريشو» في إحدى» العربتين (وهي تزوّد الحوذي بتعليمات كما ربّما الأميرة فقد اصطحبتني إلى جانب «بريشو» في إحدى» العربتين (وهي تزوّد الحوذي بتعليمات كما ربّما كانت فعلت إحدى وصيفات السيّدة «ڤيردوران» التي لم تستطع بسبب أسرة «كامبرمير» الجيء إلى الخطة، وقليلاً ما تفعل على أيّة حال). واستقل العربة الأخرى الدكتور و«سانيت» و«سكي».

كان الحوذي على صغر سنّه أول حوذي لدى آل ﴿ قيردوران ﴿ والوحيد الذي كان حقاً حوذياً رسمياً. فقد كان ينقلهم نهاراً في سائر نزهاتهم، إذ هو يعرف الدروب جميعها وفي المساء يمضي فيجيء بالخلص ويعيدهم فيما بعد . كان يرافقه يوم تدعو الحاجة إضافيّون (يختارهم). كان فتّى طيّباً قنوعاً ماهراً ولكن له واحداً من تلك الوجوه الكثيبة التي تعني النظرة المفرطة في ثباتها أن المرء يقلق لأقل الأمور، بل تراه نهب الأفكار السوداء. لكنه كان شديد السعادة في هذه اللحظة لأنه أفلح في توظيف شقيقه، وهو من طينة رجال رائعة أخرى، في منزل آل«ڤيردوران». واجتزنا بادئ الأمر «دوڤيل»، وفيها حدبات معشوشبة تنحدر مجموعات واسعة حتى البحر يكسبها إشباع الرطوبة والملح كثافة ونعومة وحيويّة في الألوان عظيمة. كانت جَزيرات «ريڤيبل» وتقاطيعها وهي هنا أكثر قرباً منها في «بالبيك» تكسب هذا الجزء من البحر المظهر الجديد بالنسبة إلىّ لمستو مجسّم. ومررنا أمام شاليهات صغيرة أجرّت جميعها تقريباً لرسّامين وسلكنا درباً سدّت علينا الطريق فيه أبقار طليقة أصابها ما أصاب جيادنا من ذعر على مدى عشر دقائق سلكنا بعدها طريق الشاطيء. وسأل وبريشو، فجأة قائلاً: «سألتكم بالآلهة الخالدين أنْ دعونا نعود إلى ذلك المسكين «دوشامبر»؛ أتظنون السيّدة «فيدوران» على اطلاع؟ وهل قيل لها؟، فالسيدة «ڤيردوران» كحال بني المجتمعات الراقية جميعاً على وجه التقريب، ولأنها بالضَّبط كانت بحاجة إلى مخالطة الآخرين، ما كانت تفكر يوماً واحداً من بعد فيهم بعدما لا يسعهم، وقد طواههم الموت، المجيء إلى أيام الأربعاء أو السبت أو العشاء بمباذلهم. وما كان باستطاعتك أن تقول عن العشيرة الصغيرة، وهي في ذلك صورة عن سائر المنتديات، إنها تتألف من عدد من الأموات يفوق عدد الأحياء إذ يضحي الأمر ما إن يموت المرء وكأنما لم يكن في يوم. لكن السيّد «ڤيردوران»، بخنباً للازعاج الناجم عن التحدّث عن المتوفّين، بل عن تعليق حفلات العشاء، وهو أمر لا تطيقه المعلّمة، من جرّاء حداد، كان يتظاهر بأن موت الخلُّص يؤثر في زوجته إلى حدّ ينبغي معه الاقلاع عن التحدث عنهم في سبيل صحَّتها.

ولأن موت الآخرين ربمًا كان يبدو له بالضبط حادثاً نهائياً وعادياً إلى أبعد حدّ فإن فكرة موته هو كانت ترعيه فيتجنّب أية ملاحظة يمكن أن تتعلق به. أمّا وبريشو، فإذ كان طيّب القلب إلى أبعد الحدود وقد خدعه تماماً ما كان يقوله السيّد الميردوران، عن زوجته، فقد كان يخشى على صديقته من الانفعالات الناجمة عن غمّ كهذا، وقالت الأميرة: وأجل إنّها تعرف كلّ شيء منذ هذا الصباح ولم نستطع إخفاء الأمر عنها، وصاح «بريشو، قائلاً: «آه! يا ألف صاعقة للإله «زيوس»! لابد أنها كانت ضربة رهيبة، هذا الصديق منذ خمسة وعشرين عاماً! ذلكم واحد كان من جماعتنا!، وقال اكوتار،: (بالطبع، بالطبع، وما بيدنا نحن، إنهًا مناسبات تشق عليك دوماً، ولكن السيّدة «فيردوران» امرأة قوية، إنها امرأة عقل أكثر منها انفعالية». ـ «لست أرى تماماً رأى الدكتور، ، تقول الأميرة التي يكسبها كلامها السريع ونبرتها المهموسة بالتأكيد هيئة المستاءة النبيهة في آن واحد. وإن السيّدة «ڤيردوران» تخفي كنوزاً من الحساسية خلف مظهر البرودة لديها. لقد قال لي السيد (ڤيردوران) إنّه صادف عنتاً كبيراً في الحيلولة دون ذهابها إلى باريس لحضور المأنم، فقد اضطرّ أن يوهمها بأن كلّ شيء سيجري في الريف، - هكذا إذن! كانت تبغى الذهاب إلى باريس. ولكني أعلم تماماً أنها حساسة، بل ربما مفرطة الحساسية. مسكين (دوشامبره ! وكما كانت تقول السيّدة (فيردوران) منذ أقل من شهرين: «پلانتيه»، «پاديريڤسكي، وحتّى «ريسلر،، ليس ثمة في مواجهته ما يوازيه،. آها لقد وسعه أن يقول بالضبط أكثر من ذاك المزهو ونيرون، الذي استطاع تضليل العلوم الألمانية نفسها: أيّ مبدع يموت بموتى (١)! لكنّه هو، (دوشامبر)، لابد مات وقد أنجز كهنوته في جوّ من ورع موسيقي (بيتهوڤن)، وقضى بشجاعة، لا ريب في ذلك ولعل كاهن الموسيقي الألمانيَّة هذا كان يستحقُّ بالعدل والانصاف أن يقضي وهو . يحتفل بـــ«القدّاس الذي من مقام ريه؛ (٢) . بيد أنه كان مع ذلك من صنف رجال يستقبلون الموت بالزغردة إذ كان هذا العازف العبقريّ يجد في أسلافه هو «الشامبانيّ، الذي لبس لبوس الباريسيّين صنوفاً من الجسارة والأناقة تُسمَ الحرس الفرنسيّ، .

لم يعد البحر يتبدّى من المرتفع الذي كنّا نقف فوقه، كما هي حاله من «بالبيك»، شبيها بتموّجات جبال متدافعة، بل على العكس مثلما تبدو من قمة أو من طريق يلف حول الجبل جليديّة ضاربة إلى الزرقة أو سهل يخطف الأبصار، والكلِّ واقع على ارتفاع أقلّ. كان يبدو تقطع المياه المضطربه وكأنما جُمَّد وخَطُّ نهائيًا دوائره المتراكزة. حتى مينا البحر الذي كان يبدّل من لونه لا شعوريًا كان يتّخذ في أقصى الخليج حيث ينشق مصبّ البياض الأزرق الحليبيّ الذي بدت فيه عالقة كما الذباب معدّيات صغيرة سوداء لا تتحرّك إلى الأمام. لم يكن يبدو لي أنه يمكن من أي مكان اكتشاف لوحة أكثر اتساعاً. بيد أن قسماً جديداً كان ينضاف في كل منعطف، وحينما بلغنا «مركز الميرة» في «دوڤيل» تراجع أنف الجرف الذي حجب عنًا حتّى ذاك نصف الخليج الصغير وأبصرت فجأة على يساري خليجاً بمثل عمق ذاك الذي كنت أراه حتى ذاك أمامي ولكنّه كان

<sup>(</sup>١) العبارة المنسوبة إلى انيرون، لدى وفاته : Qualis artilex pereot (٢) لـ ايبتهوفن، واسمه الآخر والقداس الاحتفاليّ.

يبدّل في أبعاده ويضاعف من جماله. والهواء في هذه النقطة الشديدة الارتفاع أخذ يتسم بنشاط ونقاء أنتشى بهما. لقد أخذت أحبّ آل فيردوران ه. وأن يكونوا بعثوا إلينا بعربة كان يبدو لي متسما بطيبة مؤثرة، ووددت لو أعانق الأمير، وقلت لها إني لم يسبق لي أن رأيت ما كان بمثل هذا الجمال. وصرّحت بأنها نخب أيضاً هذه المنطقة أكثر من أية منطقة أخرى. لكنما كان يداخلني إحساس بأن المسألة الهامة في نظرها ونظر آل ه فيردوران على السواء لا تكمن في تأمّلها تأمّل السائحين، بل في تناول وجبات طيّبة وأن يستقبلوا فيها مجتمعاً يروقهم ويكتبوا رسائل فيها ويقرأوا ويعيشوا فيها باختصار القول، فكانوا يدعون لجمالها أن يغمرهم دونما تدخل من قبلهم أكثر من أن يجعلوا منه موضع اهتمامهم.

وإذ توقَّفت العربة حيناً على ارتفاع كبير فوق البحر إلى حدَّ أن منظر الهاوية الضاربة إلى الزرقة كاد، كأنَّما من فوق إحدى القمم، يخلَّف الدوار فتحت زجاج «مركز الميرة». كانت الضجَّة الواضحة التي توافيك من كلّ موجة تتكسّر تملك في عذوبتها ووضوحها طابعاً رائعاً. أفلم تكن مؤسّر قياس يرينا، وقد قلب انطباعاتنا المعتادة أن المسافات العمودية يمكن مماثلتها بالمسافات الأفقية، بعكس التصور الذي يكوّنه فكرنا عنها عادة، وأنها، إذ تقرّب السماء منا، ليست كبيرة، بل هي أقلّ اتساعاً بالنسبة إلى صوت يجتازها كما كان يفعل دويّ هذه الأمواج الصغيرة بما أن الوسط الذي يقع عليها اجتيازه أكثر نقاء؟ فانّنا بالفعل إن تراجعنا مترين فحسب خلف ٩مركز الميرة، ما عدنا نميّز صوت الأمواج الذي لم تُفقده مئتا متر من الجرف وضوحه الرقيق الدقيق العذب. كنت أقول في نفسي إن جدّتي ربما كانت أحسّت مجّاهه بذاك الإعجاب الذي تبعثه في نفسها بجليات الطبيعة أو الفنّ التي نقرأ في بساطتها العظمة والجلال، كانت حماستي قد بلغت الأوج فترفع كلّ ما يحيط بي. وكنت متأثراً من أن تكون أسرة (فيردوران) كلفت من يصطحبنا من المحطة. وأعربت للأميرة عن الأمر فبدا أنها ترى منى مغالاة كبيرة إزاء مجاملة بسيطة إلى هذا الحدّ. وإني أعرف أنها أقرّت فيما بعد لـ اكوتار، أنها تجدني شديد الحماسة، فأجاب أني أفرط في انفعالاتي وأني ربما كنت بحاجة إلى مهدئات وإلى القيام بنزهات. كنت ألفت الأميرة إلى كلّ شجرة وكلّ منزل صغير يتهاوى بخت وروده، واستثير إعجابها بكلّ شيء، بل وددت لو أضمها هي إلى صدري وقالت لي إنّها على بيّنة من موهبتي للرسم بالزيت وإنّه يجدر بي أن أرسم وإنّها فوجئت أن لم يعرب لي أحد عن ذلك بعد. وأقرّت بأن المنطقة رائعة فعلاً. واجتزنا قرية وأنغليسكيڤيل، الصغيرة (وانغلبيرتي ڤيلا)، حسبما قال لنا وبريشوه) الجاثمة فوق الرابية. وولكن هل أنت متيقّنة تماماً من أن عشاء هذه الليلة قائم أيتها الأميرة على الرغم من وفاة ٩دوشامبر٩؟٩ يضيف قوله دون أن يفكّر في أن حضور العربات التي كنّا نستقلها إلى المحطة إنّما كان جواباً. فقالت الأميرة: وأجل، فقد حرص السيّد الفيلدولا، على أن لا يَوّجُل كي يحول بالضبط دون اتفكّر، زوجته. ثمّ إن هذا التغيير في عاداتها، بعد هذه السنوات الكثيرة التي لم يفتها فيها أن تستقبل يوم أربعاء، كان يمكن أن يؤثّر فيها. فإنّها عصبّية جداً في هذه الآونة». «لقد كان السيّد «ڤيردوران» سعيداً بوجه الخصوص أنْ جئتَ للعشاء هذا المساء إذ يعلم أن الأمر سيكون سلوة كبيرة للسيَّدة «ڤيردوران»، تقول الأميرة، متناسية ماتصنَّعت من أنَّها لم تسمع من يتحدَّث عنّى» وأضافت الأميرة قولها: «أظنّ أنّه يحسن بك أن لا تجيء على ذكر شيء في حضرة الأميرة». فأجاب «بريشو» بسذاجة: ٥ حسنا تفعلين بقولك ذلك، وسأنقل التوصية لـ٥ كوتاره. توقّفت العربة لحظة، وعاودت سيرها ولكنّ

الضجّة المنبعثة من العجلات في القرية انقطعت. وكنّا دخلنا في ممرّ الشرف في «لاراسپليير» حيث كان السيّد «ڤيردوران» ينتظرنا على الدرج الخارجي، فقال: «حسناً فعلتَ أن ارتديت «السموكن»، وقد لاحظ باغتباط أنّ الخلص يرتدون السموكن، أيضاً، ابما أنّ لديّ رجالاً أنيقين إلى هذا الحدّ. وإذ أخذت اعتذر عن سترتى: «هيا، إنها تمام التمام. فههما أعشية بين رفاق. كنت عرضت عليك أن أعيرك إحدى بزّاتي السموكن ولكنَّها لن تناسبك. أمَّا المصافحة التي تنضح تأثَّراً والتي خصَّ بها «بريشو» ربِّ البيت، وهو يدخل ردهة (الاراسپليير، وكنوع من التعازي بموت عازف البيانو، فلم تثر أيّ تعليق من جانب هذا الأخير. وأعربتُ له عن إعجابي بهذه المنطقة. «آه! نعمُ الأمر، وأنت لم تشاهد شيئاً، وسوف نريك إيّاها. فلم لانجّيء للسكني بضعة أسابيع هنا؟ إن الهواء رائع». وحشى «بريشو» أن لا تكون مصافحته أدركت فقال، ولكن بصوت حفيض مخافة أن تكون السيّدة «ڤيردوران» غير بعيدة: «يا له، هذا المسكين «دوشامبر»!» وأجاب السيّد «ڤيردوران» بلهجة مرحة: «أمر فظيع». فأردف «بريشو» قائلاً: «بشبابه هذا». فرد السيّد «ڤيردوران» وقد أزعجه التثاقل على هذه الأمور غير المفيدة، ردّ بلهجة معجلة وأنَّة أكثر من حادة، لا من غمّ بل من نفاد صبر حانق: «أجل، أجل، ولكن ماعساك تريد، لا نستطيع في ذلك شيئاً، فلن ترد أقوالنا الروح إليه، أليس كذلك ؟، وقال السيّد ا فيردوران، وقد عادت إليه دماثته مع نبرة المرح: «هيا، أيها الطيّب «بريشو»، ضع حاجاتك بسرعة، فإن عندنا حساء بالسمك لا يطيق انتظاراً. ولكن بحق السماء إياك أن تتحدّث عن «دوشامبر» للسيّدة «ڤيردوران»! فأنت تعلم أنهًا تخفي إلى حدّ بعيد ما تحسّ به. ولكنّ بها مرض حساسيّة حقيقيّاً. لا، أقسمت لك، لقد كادت تبكى حين علمت أنَّ «دوشامبر» قضى نحبه»، قال بلهجة تهكُّميَّة كبيرة. ولعله يخيِّل إليك إذ تسمعه أنَّه لابدّ من نوع من الجنون كيما تأسف على صديق في الثلاثين من عمره، وكنت تستشفّ من جانب آخر أن الوحدة الدائمة التي تجمع السيّد «فيردوران» وزوجته ما كانت تمضى من جانبه هو دون أن يبدي رأيه فيها وأن تضايقه في الغالب. «إن حدَّتها بالأمر فسيوافيها المرض مرَّة أخرى. وذلك مؤسف بعد انقضاء ثلاثة أسابيع على ما أصابها من التهاب قصبات. وفي هذه الحالة تراني أنا الممرّض، وإنّك تدرك أني فعلت من فترة وجيزة. تأسَ على مصير «دوشامبر» في صميم فؤادك ما طاب لك. فكر بالأمر ولا تتحدّث عنه. كنت أحبّ «دوشامبر» بالتأكيد، ولكنك لا تستطيع ملامتي أن أحب زوجتي أكثر منه. دونك، هذا «كوتار»، وبوسعك أن تسائله ، وكان يعلم بالفعل أن طبيب الأسرة يستطيع تأدية الكثير من الخدمات الصغيرة ، كأن يصف لك مثلاً ضرورة أن لا تغتم.

وكان «كوتار» رجل الطاعة قد قال «للمعلمة»: « هيّا، لتضطرب نفسك على هذا النحو فاذا بك تهيئين لي ترفعاً حروريًا يبلغ ٣٩٥، كما لعلّه كان قال للطبّاخة: «هيّئي لي للغد طبقاً من لوز العمجل»، فالطبّ، إن هو لم يشف، يهتّم بتغيير معاني الأفعال والضمائر.

أحس والسيد وقيردوران، بالسعادة إذ لاحظ أن وسانييت، لم يهجر النواة الصغيرة على الرغم من صنوف الجفاء التي أصابها أول البارحة. ذلك أنّ السيدة وقيردوران، وزوجها كانا قد اكتسبا في البطالة غرائز قاسية لم تعد المناسبات الكبرى، وهي نادرة، كافية لها. لقد أمكنهما فعلا إفساد العلاقة بين وأوديت،

والسوان، وبين ابريشو، وعشيقته. ولعلهما يعيدان الكرّة مع آخرين، ذلك أمر مفروغ منه. ولكنّ المناسبة ما كانت تسنح كلّ يوم، فيما يوّفر لهم «سانيت»، بفضل حساسيته المرهفة وخجله المتهيّب السريع الاضطراب، كبش محرقة يوميّاً. لذلك كانا يحرصان، مخافة هجرانه، على دعوته بكلمات ودودة مقنعة كتلك التي تحضر قدماء المدرسة التجهيزية ومتقدمي الكتيبة لغر يريدون ملاطفته ليمكنهم وضع اليد عليه لمجرد مداعبته آنذاك ولإساءة معاملته حين لا يستطيع الإفلات من بعد. وذكّر اكوتار،، وما كان سمع السيّد اڤيردوران،، ذكّر «بريشو» قائلاً: «الصمت، الصمت بوجه الخصوص في حضرة السيّدة «ڤيردوران»». - «لا تخش يا «كوتار» فالأمر بين يدي حكيم، كما يقول «ثيوكريت». وأضاف قوله: «والسيّد «ڤيردوران على حقّ في جميع الأحوال، فما عسى أن تفيد شكاوانا؟ ه ذلك أنه كان قادراً على تمثّل صبغ فعلية معيّنة والأفكار التي تبعثها في نفسها ولكنّه إذ لم يكن يملك الحسّ المرهف فقد أعجبه في أقوال السيّد «ڤيردوران» نزعة التجلد الأكثر شجاعة. - «مهما يكن من أمر فإن موهبة عظيمة صارت إلى زوال». - «عجباً، لازلتم تتحدَّثون عن «دوشامبر» ؟ «يقول السيّد «فيرودران» وكان سبقنا فعاد أدراجه إذ رأى أننا لا نلحق به، قال لـ «بريشو»: «اسمع، يجب تحاشى الغلو في أي أمر. فليس من سبب إذ هو مات أن نجعل منه عبقريًا لم يكنه. كان يعزف عزفاً لا غبار عليه، ذلك مفروغ منه، وكان على وجه الخصوص محوّطاً على أحسن حال هنا. فإن رحّل لم يعد له وجود. لقد شغفت به زوجتي فصنعت شهرته، وتعرف ما فطرّت عليه. بل أزيد فأقول إنّه في صالح شهرته ذاتها مات في الوقت المناسب، في الوقت المحدّد كما هو شأن جراد البحر المشويّ حسب تعليمات «بامبيي» (١١) التي لا مثيل لها، هذا أملى (ما لم تستمر أبد الدهر في مراثيك في هذه القصبة المعرضة لرياح الأرض جميعها). لست تقصد مع ذلك أن نهلك جميعنا لأن «دوشامبر» قضى نحبه وحينما كان يضطر منذ عام أن يعزف عدداً من السلالم قبل مباشرة حفلته الموسيقيّة كي يستعيد وقتيًا، وقتيًا ليس إلاً، رشاقته. وسوف تسمع هذا المساء على أيّ حال، أو تلتقي على الأقلّ، لأن هذا النابح كثيراً ما يهجر بعد العشاء الفنّ للعب الورق، من كان فناناً من غير طراز «دوشامبر»، فتى اكتشفته زوجتي (كما سبق أن اكتشفت «دوشامبر» و الدر قسكي، والباقين): إنّه «موريل». لم يصل ذاك اللعين بعد. سأضطر إلى إرسال عربة إلى القطار الأخير. إنّه آتٍ بصحبة صديق قديم لعائلته عاد فالتقاه وهو يبعث في نفسه أشدَ السأم ولكنّما يقال إنّه كان اضطرّ لولا ذاك أن يبقى معه، بجنبًا لشكاوى والده، في «دونسيير» ليؤانسِه في مجلسه: إنّه البارون «دوشارلوس». ودخل الخلص. أمّا السيّد «فيردوران» الذي بقى في المؤخّرة وأنا أنزع أغراضي فقد أمسك بذراعي ممازحاً مثلما يفعل ربّ البيت حين لا يتوافر له العشاء مدعوة يقدمها لك لاصطحابها. «هل قمت برحلة مريحة؟» فقلت، وأنا أفكر بالاشتقاقات ولأنى سمعت من يقول إن آل فيردوران، كانوا يمحضون «بريشو، إعجابا كبيراً: وأجل، لقد علمني السيّد وبريشو، أمورا استهوتني كثيراً. فقال لي السيّد «ڤيردوران»: «لعلني كنت عجبت أن لم يعلّمك شيئا، فإنه رجل شديد الاتضاع قليل الحديث عن الأمور التي يعرفها». ولم يبدّ لي هذا المديح منصفاً جدًا، فقلت: «إنّه يبدو ظريفاً». فأجاب السيّد «فيردوران»: «رائع، لذيذ، ليس فيه ظلّ حماقة، غريب الأطوار خفيف

 <sup>(</sup>١) الاسم المستمار الذي كانت توقّع به السيّدة (ليون دوديه) مقالاتها في باب الأزياء والطبخ، و(ليون دوديه) هو مدير صحيفة
 (١) الاسم المستمار الذي كانت توقّع به السيّدة (ليون دوديه) مقالاتها في باب الأزياء والطبخ، و(ليون دوديه) هو مدير صحيفة

الظلّ تعبده زوجتي وأنا كذلك، أجاب بلهجة تعمرها المغالاة كمن يتلو درسه. حينذاك فقط أدركت أنّ ما قاله عن وبريشوه كان من باب التهكم. وتساءلت إن كان السيّد وفيردوران، لم يزح عنه نير وصاية زوجته منذ الزمن الذي سمعتهم يتحدّثون عن ذلك.

وعجب النحات أشد العجب أنْ علم أن أسرة وفيردوران، كانت ترتضي استقبال السيد ودوشارلوس، . ففي حين كانوا في حيّ «سان جيرمان» حيث كان السيّد «دوشارلوس» معروفاً على نطاق واسع لا يأتون البتّة على ذكر أخلاقه (ويجهلها السواد الأعظم وهي موضع شك بالنسبة إلى آخرين يظنون الأمر بالأحرى صداقات لاهبة، ولكنّها أفلاطونية، وصنوفاً من قلة الحذر، فيما يتستّر عليها بعناية المطلعون على الأمور فيرتفعون بمناكبهم إن جازفت هذه الـ هغالاردون، السيّعة المقاصد أو تلك بتلميح ما) ، تلك الأخلاق التي يكاد لا يعرفها إلا بعض الألاف كانت على العكس موضع مذمّة يوميّة بعيداً عن الوسط الفني الذي يعيش فيه، شأن بعض ضربات المدفع التي لا تسمعها إلا بعد تداخل مع منطقة ساكنة. وفي تلك الأوساط البورجوازية والفنية التي كان يُعدُّ فيها التجسيد الحيّ للشذوذ كانت مكانته الاجتماعية الرفيعة ونبل محتده مجهولين على أية حال جهلاً تامّاً من جرّاء ظاهرة شبيهة بتلك التي بجعل اسم «رونسار» لدى الشعب الروماني معروفاً على أنّه اسم سيّد عظيم فيما آثاره الشعريّة مجهولة هناك. وأكثر من ذلك أن نبالة (رونسار، قائمة في رومانية على خطأ. كذلك إن كان للسيّد «دوشارلوس» في عالم الرسّامين والممثّلين سمعة سيَّعة إلى هذا الحدّ فمرد ذلك إلى أنهم كانوا يخلطون بينه وبين الكُونْت، اسمه الوبلوا دوشارلوس، لم يكن يمت إليه بأية صلة قربي أو هي بعيدة جداً، وسبق أن ألقى القبض عليه ربّما خطأ في واحدة من مداهمات الشرطة ظلّت مشهور. وخلاصة القول أن القصص التي كانت تروى عن السيد «دوشارلوس» كانت تنطبق جميعها على المزيّف. كان الكثيرون من المحترفين يقسمون أنّهم ارتبطو بعلاقات مع السيّد «دوشارلوس» وكانوا صادقين إذ يظنُّون «شارلوس» الزائف هو الحقيقي، وربَّما سهل الزائف التباسأ نصفه تباه بالنبالة والنصف الآخر طمس للمنكر، والالتباس ظلّ فترة طويلة بالنسبة إلى الحقيقة (البارون الذي نعرفه) مصدر ضرر ثم أصبح فيما بعد، حين انزلق وفق ميوله، مصدر راحة إذ امكّنه أن يقول بدوره: «لست أنا». والآن ما كانوا بالفعل يتحدثون عنه. ثمّ إن ما كان يزيد من زيف التعليقات على واقعة حقيقيّة (هي ميول البارون) أنه سبق أن كان الصديق الحميم والطاهر إلى أبعد حدّ لمؤلف كانت له في عالم المسارح، دونما سبب معروف، تلك السمعة وماكان يستحقّها البتّة، فحينما كانوا يشاهدونهما معاً في واحد من العروض الأولى كانوا يقولون: ﴿أنت تعلم ، مثلما يظنُّون أن الدوقة «دوغيرمانت» تقيم علاقات لا أُخلاقيَّة مع الأميرة «دويارما» والأسطورة عسيرة الزوالُ لأنَّها ما كانت لتتلاشى إلا باقتراب من هاتين السيّدتين العظيمتين لن يصل إليه على الأرجح في يوم الناس الذين كانوا يرددونها إلا باستكشافهما بالمنظار في المسرح والافتراء عليهما لدى شاغل المقعد المجاور. وكان النحات يبدي رأيه في أخلاق السيّد «دوشارلوس» بتردّد يتناقص حجما بقدر السوء الذي لابدّ كان عليه وضع البارون في الجمتمع الراقي وبمقدار ما لا يملك أيّ نوع من المعلومات حول الأسرة التي ينتمي إليها السيّد «دوشارلوس» وحول لقبه واسمه. ومثلما كان يعتقد «كوتار» أنّ الجميع يعرفون أن لقب دكتور في الطبّ لا يعنى شيئاً ولقب طبيب داخلي في المشافي يعني شيئاً ما، يخطئ أرباب المجتمع الراقي إذ يتخيلون أن الجميع

يملكون الأفكار نفسها التي يملكونها هم والذين من وسطهم حول أهمية اسمهم الاجتماعية.

كان أمير «أغريجانت» غريباً مشبوه الثروة في نظر خادم ندوة يدين لها بخمسة وعشرين فرنكا ذهباً ولا يستعيد أهميّته إلا في حي «سان جيرمان» حيث يتوافر له ثلاث شقيقات دوقات لأن السيّد العظيم إنّما يخلف بعض الأثر لا في نفوس الناس المتواضعين الذين يبدو قليل القدر في نظرهم، بل في نفوس اللامعين الذين يحيطون بالحال التي هو فيها. وكان سيتاح للسيّد «دوشارلوس» على أيّة حال أن يتبيّن منذ المساء نفسه أنّ ربّ المنزل كانت معلوماته حول أشهر الأسر الدوقيّة تفتقر إلى العمق. وظن النحات من واجبه، وقد أيقن أن آل فيردوران، سيقعون في خطأ سببه الجهل إذ يفسحون لرجل فاسد أن يدخل منتداهم المصطفى إلى أبعد حدّ، أن ينتحي بالمعلمة جانباً. فأجابت السيّدة «فيردوران»: «إنّك على ضلال مبين، وأنا بأيّة حال لا أصدّق البيّة مثل هذه الأمور وسأقول لك، بافتراض أنها صحيحة، إنّها لن تعرّضني كثيراً للشبهات فيما يخصني، أن لا تثير استياءه. أمّا «كوتار» فلم يتمكّن من ابداء رأيه إذ كان طلب الصعود برهة «القيام بمسعى صغير، أن لا تثير استياءه. أمّا «كوتار» فلم يتمكّن من ابداء رأيه إذ كان طلب الصعود برهة «القيام بمسعى صغير، في «بيت الخلاء» ولكتابة رساله عاجلة جداً بعد ذلك لأحد المرضى في غرفة السيّد «فيردوران».

وقفل ناشر كبير باريس جاء في زيارة وظن أنهم سيستبقونه، قفل راجعاً بحركة عنيفة سريعة وقد أدرك أنه لم يكن على أناقة كافية بالنسبة إلى العشيرة الصغيرة. كان رجلاً مديد القامة قوياً شديد السّمرة مجداً وبه ما يشبه الحدّ القاطع. كان يبدو كأنه قاطعة ورق من خشب الأبنوس.

كانت السيّدة (فيردورن) قد وقفت هنيهة من لعبة تنازل فيها صديقاً وذلك كيما تستقبلنا في صالتها الفسيحة حيث تتناوب طاقات من النجيليات والخشخاش وزهر الحقول قطفت في ذات اليوم والموضوع نفسه الذي رسمه بلون متدرّج فنان رائع الذوق قبل قرنين، واستأذنتنا إنهاءها بدقيقتين فيما توالي الحديث معنا. ولم يرق لها ما نقلت من انطباعاتي إلا جزئيًا بأية حال. فقد صدمني باديء الأمر أن ألاحظ أنها وزوجها كانا يعودان أدراجهما فترة طويلة قبل ساعات المغيب التي تعتبر عظيمة الجمال إمّا شوهدت من ذلك الجرف، يعودان أدراجهما فترة طويلة قبل ساعات المغيب التي تعتبر عظيمة الجمال إمّا شوهدت من ذلك الجرف، وأكثر من ذلك من سطح «لاراسهليير»، وكنت قطعت أميالاً في سبيلها. وقالت السيدة (فيردوران) بدون تروّ وهي تلقي نظرة على النوافذ الفسيحة التي تبدو كأنها باب مزجّج: وأجل، لا مثيل لذلك، وعبثاً نشاهده في كلّ يوم فإنّنا لا نمله، ثم عادت بعينيها إلى ورق اللعب. على أن اندفاعي نفسه كان يجعل مني شخصاً متطلباً. فأخذت أشكو من أنني لا أشاهد من الصالة صخور «درانتال» التي سبق أن قال لي وابلستيره إنّها بديعة في هذا الرقت الذي تعكس فيه الكثير الكثير من الألوان، وآه! لا يسعك مشاهدتها من هنا ولابد من الذهاب أقصى المنتزه، في موقع ومنظر الخليج»، فمن الموقع الظاهر هناك غيط بالمشهد بكامله. ولكنك لا تستطيع ويحك، ألا تكفيك الأوجاع التي انتابتك ذلك اليوم فتريدين أخرى جديدة؟ سوف يعود ويشاهد منظر الخليج في مرّة ثانية». ولم ألح وأدركت أنه يكفي آل وفيردوران» أن يعلموا أن تلك الشمس الغاربة كانت حتّى داخل في مرّة ثانية». ولم ألح وأدركت أنه يكفي آل وفيردوران» أن يعلموا أن تلك الشمس الغاربة كانت حتّى داخل صالتهم وقاعة طعامهم بمثابة لوحة رائعة ومينا يابانية ثمينة تبرّر الثمن المرتفع الذي يؤجرون به ولاراسهليره

مفروشة بالكامل ولكنّهم نادراً ما يرفعون الأنظار إليها. فإن الشأن العظيم هنا هو العيش والاستمتاع والذهاب في نزهات والطعام الجيّد والحديث واستقبال أصدقاء ممتعين يحملونهم على لعب أدوار مسلية من البلياردو ووجبات طيبة وعصرونيّات مرحة. ولكنّي تبيّنت فيما بعد بأيّ ذكاء سعوا إلى تعرّف المنطقة إذ يحملون ضيوفهم على القيام بنزهات «مبتكرة» كالموسيقي التي يُسمعونهم إيّاها. لقد كان الدور الذي تلعبه الأزهار في «لاراسهليير» والدروب على امتداد البحر والبيوت القديمة والكنائس الجهولة في حياة السيّد «فيردوران» كبيراً إلى حدّ كاد لا يسع الذين ما كانوا يلتقونه إلا في باريس وكانوا فيما بخصهم يستبدلون بالحياة على شاطئ البحر وفي الأرياف من بذخ المدنية أن يدركوا معه الفكرة التي يحملها عن حياته ذاتها والأهميّة التي تضفيها مسرّاته عليه في نظره هو. وتتزايد هذه الأهميّة من جرّاء أن آل فيرودوران» كانوا على يقين من أن «لاراسهليير» التي يعتزمون شراءها عقار فريد في العالم. وقد برّر هذا التفوق الذي يعزوه اعتزازهم بذاتهم إلى «لاراسهليير» برّر في نظرهم حماستي التي ريّها كانت أزعجتهم لولا ذاك بعض الشيء بسبب خيبات الأمل التي تتضمنها (كتلك التي سبها لي فيما مضى سماعي لـ«لابيرما») والتي كنت أكشف لهم بصدق عنها.

وهمست المعلمة فجأة تقول: «ها إنّي أسمع العربة تعود وأملنا أنّها وجدتهم». لم تعد السيّدة وفيردوران»، ونقولها بوجيز العبارة، لم تعد حتى فيما عدا التغيّرات التي يفرضها السنّ لا محالة تشبه ما كانت عليه في الزمن الذي كان «سوان» وهأوديت» يسمعان الجملة الصغيرة في منزلها. فلم تعد ملزمة، حتى حينما يجري عزفها، بهيئة يضنيها الإعجاب تتخذها فيما مضى لأن هيئتها تلك أصبحت وجهها. لقد اتخذ جبين السيّدة «فيردوران»، حتى تأثير الآلام العصبية التي تسبّبها له موسيقى «باخ» و«فاغنر» و«فانتوي» و«دوبوسي» أبعاداً هائلة كحال الأعضاء التي تشوّههها الرثية في نهاية المطاف. كان صدغاها، ويشبهان دائرتين جميلتين منتهجيتين مُوجَعيّن بلون الحليب، وفيهما يدوي على الدهر توافق الأنغام، تُلقيان من كل جانب خصلا فضية وتعلنان لحساب المعلمة ودون أن تكون بها حاجة للكلام: «إني أعلم ما الذي ينتظرني هذا المساء». فلم تعد قسماتها تجهد في أن تصيغ على التوالي انطباعات جماليّة مفرطة القوّة إذ كانت هي ذاتها كأنّها التعبير الدائم عنها في وجه متغضّن مستكبر. كانت وقفة التسليم بالآلام الآتية على الدوام التي يوقعها الجمال بها عنها في وجه متغضّن مستكبر. كانت وقفة التسليم بالآلام الآتية على الدوام التي يوقعها الجمال بها والشجاعة التي أبديت في ارتداء فسطان وهي لم تكد تشفى من آخر «سونانا»، كانت تفضي بالسبّدة وفيردوران» إلى أن مختفظ بوجه هادئ ينضح استخفافاً حتّى من أجل سماع الموسيقى الأكثر إيلاماً، بل هي تختبئ لابتلاع ملعقتي أسبيرين صغيرتين.

وصاح السيّد ﴿ فيردوران ﴿ مشروح الصدر وهو يرى الباب ينفتح في وجه «موريل ﴾ يتبعه السيّد ﴿ دوشارلوس ﴾ : «آه! أجل ، ها هما ﴾ . وبدا هذا الأخير ، وما كان العشاء في منزل آل ﴿ فيردوران ﴾ يعني له البتّة ارتياد المجتمع الراقي بل التردّد على مكان مشبوه ، بدا متخوّفاً كطالب بجهيز يدخل أوّل مرة الحلّ العمومي ويبدي الكثير من الاحترام لـ الباترونه ﴾ . لذلك سادت رغبة السيّد ﴿ دوشارلوس ﴾ المعتادة في أن يبدو على رجولة وفتور (حينما طلع في الباب المفتوح) أفكار التأدّب التقليدية التي تستيقظ ما إن يقضي الخجل على موقف متصنّع ويلجأ إلى وسائل اللاوعي . فإذا فعل شعور تأدّب غريزي وراثي من هذا القبيل فعله في نفس أمثال

«شارلوس» هذا، سواء أكان نبيلاً أو بورجوازياً، فإن روح وربية أنثى مُعينة كإلهة أو متجسّدة شأن صنوله هي التي تتولَّى على الدوام التعريف به في صالة جديدة وقولبة موقفه إلى أن يكون وصل أمام ربَّة المنزل. فهذا رسَّام شاب ربّته ابنة عمّ بروتستانية قدّيسة سيدخل مائل الرأس مرتعشاً والعين عالقة بالسماء واليدان تتشبّثان بمقبض خفيّ يعين شكلُه الموحى به ووجوده الحقيقي المنقذ الفنّانُ المتهيّب على اجتياز المسافة المليئة بالهاويات الكائنة أبين الردهة والصالة الصغيرة دون خوف يعتريه من الأماكن العامّة، هكذا كانت القريبة الورعة التي توجّهه اليوم ذاكراها تدخل لسنين كثيرة خلت وبهيئة المتأوّه حتّى ليتساءل المرء أية مصيبة جاءت تنقل أخبارها فإذا به يدرك منذ كلماتها الأولى، كما هو شأن الرسام الآن، أنَّها جاءت في زيارة هضميَّة. وبمقتضى هذا القانون نفسه الذي يقضي بأن تعمل الحياة، لصالح الفعل الذي لم يُنجَزُّ بعد، على الإفادة من مواريث الماضي الأكثر مدعاة للاحترام، والأوفر قدسية أحياناً والأكثر براءة مرات فقط واستخدامها وتشويهها في حركة تعهر مستمرة، ومع أنَّها تولَّد آنذاك مظهراً مختلفاً، فقد كان ذاك الذي من بين أشقَّاء السيَّدة ٥كوتار٥ كان يغمُّ أسرته بتصرّفاته المخنّثة وعلاقاته الاجتماعية يدخل دوماً دخول المتهلل كما لو يعتزم أن يفاجئك بأمر أو يبشرك بإرث وقد نوّرت وجهه سعادة لعلّ من العبث سؤاله عن سببها المرتبط بموروثه اللاواعي وجنسه المهاجر. كان يمشي على رؤوس أصابعه ويعجب دونما شك من نفسه أن لا يحمل في يده دفتر بطاقات زيارة ويمدّ يده وهو يفتح فاه على هيئة قلب كما شاهد عمَّته تفعل ولاتتِّجه النظرة القلقة الوحيدة لديه إلاّ إلى المرآة التي يبدو أنّه يبغي التحقق فيها من أن قبعته، مثلما سبق أن سألت السيدة «كوتار» ذات يوم «سوان»، لم تكن مائلة، مع أنه كان حاسر الرأس، أمّا السيّد «دوشارلوس» الذي كان المجتمع يزوّده في هذه الدقيقة الحرجة بأمثلة مختلفة وخطوط زخرفية أخرى للطافة وأخيراً بالحكمة القائلة بأنّه لابّد في بعض الحالات من أن نعلم، بالنسبة إلى محض بورجوازيّين صغار، كيف نصنع ونفيد من مواطن الظرف الأكثر ندرة والتي يحتفظ عادة على سبيل الاحتياط، فقد توجّه صوب السيّدة ٥ فيردوران٥ وهو يحرّك جسمه بلطف متكلف وبالاتساع نفسه الذي يوليه ويقيّد فيه لبُس التنورة تمايلاته وبهيئة من تدغدغ مشاعره وتكرّمه إلى حدّ يخيل إليك معه أنّ التعريف به في منزلها كان في نظره أرفع منّه تُسدى إليه. وكان وجهه نصف المائل الذي يتنازعه الارتياح والتهذيب تغضّنه تجاعيد صغيرة من اللطافة. وربّما خلتَ السيّدة «دومارصانت» تتقدّم نحوك لشدّة ما تبرز في هذه اللحظة المرأة التي جعلتها هفوة للطبيعة في جُسم السيّد «دوشارلوس». صحيح أن البارون جَدّ كثيراً لطمس تلك الهفوة واتخاذ مظهر ذكوري. ولكنَّه ما كاد يفلح في هذا الأمر وإذ احتفظ في الوقت نفسه بالميول نفسها، فإن عادة الشعور شعور المرأة أخذت تكسبه مظهراً أنثوياً جديداً ناجماً لا عن الوراثة بل عن الحياة الفردّية. ولما أخذ يتوصّل شيئاً فشيئاً إلى التفكير حتى في الأمور الاجتماعية بالمؤنّث، وذلك دون انتباه منه، فليس يكفّ المرء عن ملاحظة كذبه لا لفرط ما يكذب على الآخرين فحسب بل لفرط مايكذب على نفسه، ومع أنَّه طالب جسده أن يبرز بشكل جلى (حين كان داخلاً إلى منزل آل فيردوران ٤) كامل التأدّب الذي يميّز السيّد الكبير، فإن هذا الجسد الذي أدرك تماماً ما كفّ السيّد «دوشارلوس» عن فهمه أبرز، إلى حدّ لعلّ البارون استحقّ معه صفة «مشابه السيّدة»، جميع صنوف إغراء السيّدة الكبيرة. وهل يمكننا من جانب آخر أن نفصل فصلاً تاماً بين مظهر السيد «دوشارلوس» ومسألة أن الأبناء، وليسوا دوماً على شبه بالأب إنّما يَتمُّون، حتّى دون أن يكونوا شاذّين

وفي بحثهم عن النساء، يُتمُّون في وجههم تدنيس اسم والدتهم؟ ولكن لندع جانباً ههنا ما ربّما كان أهلاً بفصل منفرد: الأمّهات اللواتي تُدنَّس أسماؤهن.

ومع أنّ ثَمة أسباباً أخرى توجّه هذا التحوّل الحاصل لدى السيّد (دوشارلوس) وأن خمائر ماديّة خالصة تخمرً المادّة لديه وتنقل جسمه شيئاً فشيئاً إلى فئة الأجسام الانثويّة، فإن التحوّل الذي تشير إليه هنا كان ذا منشأ روحيّ. والمرء لفرط مايخال نفسه مريضاً يصيبه المرض ويهزل ولا يقوى من بعد على القيام ويصاب بالتهابات معوية عصبية. ولفرط مايفكر المرء بالرجال تفكيراً رقيقاً يصبح امرأة ويقيد فسطان مستعار خطاك. إن الفكرة الثابتة تستطيع أن تغيّر في تلك الأحوال الجنس (مثلما الصحّة في أحوال أخرى). وأقبل «موريل، الذي كان معه يحيّيني. وقد خلّف في نفسي منذ ذلك الوقت، بسبب مخوّل مزدوج جرى في داخله (ولم أفلح في وقت مبكر كاف للأسف في أخذه في الاعتبار) ، انطباعاً سيئاً. وإليك السبب. لقد قلت إنّ «موريل، الذي أقلت من عبوديّةً والده، كان يستحلي بعامّة ألفه شديدة التعالي. فقد سبق أن كلمني يوم جاءني بالصور الشمسيّة دون أن يقول لي مرّة واحدة يا سيّد وعاملني معاملة الأعلى للأدني. وبالدهشتي في منزل السيّدة و فيردوران، إذ رأيته ينحني أنحاءة عظيمة أمامي، وأمامي وحدي وسمعت منه، حتى قبل أن يتفوّه بأيّ كلام آخر، لفظتي احترام ويفيض احتراماً يوجّهها إلى -وكنت أظنّ من المستحيل ورود هاتين الكلمتين على شفتيه أو أن يجري بهما قلمه! وداخلني في الحال انطباع مفاده أنَّ لديه أمراً يطلبه منَّى. وانتحى بي بعد دقيقة ناحية وقال لي، وقد بلغ به هذه المرّة أن يكلمني بصيغة الغائب: «سوف يؤدّي لي سيّدي خدمة كبيرة جدّاً إن أُخِفى تماماً عن السيدة وفيردوران، ومدعويها نوع المهنة التي كان يشغلها والدي في منزل عمها. والأفضل أن يُقال إنّه كان في عائلتكم قيّما على أملاك واسعة حتّى ليجعل منه ذلك مساوياً تقريباً لوالديك. كان مطلب «موريل» يغيظني إلى مالا حدود لا لأنه يضطرّني إلى تضخيم وضع والده، وما كان يهمّني ذلك، بل إلى تضخيم ثروة والدي ظاهريًا على الأقلّ، وهو ما أجده مضحكاً. ولكنّ هيئته بدت تعيسة جداً ملحاحة إلى حدّ أني لم أرفض. وقال متوسّلاً: ولا، قبل العشاء، فلدى سيّدي ألف حجّة كبي ينتحي بالسيّدة «ڤيردوران» جانباً». وذلك ما فعلت محاولاً أن أرفع ما وسعني الأمر من بريق اسم والد «موريل» دون أن أفرط في تضخيم نمط معيشة والديّ وما يملكان محت الشمس. ومرّ ذلك مرور رسالة في البريد، على الرغم من استغراب السيّدة «ڤيردوران» التي سبق لها أن عرفت جدّي معرفة سطحيّة. ولما كانت تعوزها اللباقة وكانت تكره الأسر (هذا العنصر الحالّ للنواة الصغيرة) فقد قالت لي، بعد ما أخبرتني أنّها لمحت والد جدّي في الماضي وكلمتني عنه وكأنما عن رجل يكاد يكون مخبولاً ولعله ما كان ليفهم شيئا في المجموعة الصغيرة، وهما كان منهاه، حسب تعبيرها: «الأسر بأية حال باعثة على الملل وتوقنا الوحيد أن نخرج منهاه؛ وروت لي في الحال عن والد جدّي سمة كنت أجهلها مع أنّي كنت ارتبت في المنزل (وما كنت عرفته ولكنّهم كثيراً ما كانوا يتحدّثون عنه) ببخل لديه نادر (يقابله كرم يتجاوز قليلاً حدّ البذخ يتّسم به شقيق جدّي صديق السيّدة ذات الأثواب الورديّة وربّ عمل والله (موريل): (بما أن أجدادك كانوا يملكون مدير أعمال أنيقاً إلى هذا الحدّ فإنّما يعني ذلك أن ثمَّة أناساً من كلِّ لون في داخل الأسر. لقد كان والد جدَّك بخيلاً إلى حدَّ أنه، وهو يقارب الخرف في آخر العمر • فما كان في يوم، والأمر بيننا، صلب العود وإنّك تفتديهم جميعاً ـ.، لم يكن يقبل بانفاق ثلاثة فلوس

أجرة سيارة النقل العامّة. وهكذا اضطرّوا أن يرسلوا من يتبعه ويوهم العجوز الشحيح بأن صديقه السيّد «دوبيرسينيي» وزير الدولة قد حصل له على التنقّل مجاناً في سيّارات النقل العامّة، وإنّي بأيّة حال مسرورة جدّاً أنَّ كان والد «موريل» على مثل مكانته. وكنت فهمت أنه مدرس في المدرسة الثانويَّة، وما همَّ فقد كنت أخطأت الفهم. ولكنّما الأمر قليل الأهميّة لأنني سأقول لك إنّنا لا نقدر هنا إلا القيمة الذاتية والإسهام الشخصي وما أسّميه المشاركة، بشرط أن يكون المرء من دنيا الفنّ، وبوجيز العبارة أن يكون من الجماعة، أما الباقي فقليل الأهميّة، والطريقة التي كان بها من المجموعة -بقدر ما وسعني أن أعلم- أنه كان يحبّ النساء والرجال بما يكفي كي يمتُع كل جنس بوساطة ما سبق أن جرَّبه على الآخر، وهذا ما سوف نراه لاحقاً. لكنَّ ما كان من الجوهريّ قوله هنا أني ما إن أعطيته عهداً بالتدخّل لدى السيّدة (ڤيردوران)، وما إن فعلت ذلك على وجه الخصوص ودون تراجع ممكن حتّى تبخّر واحترام، وموريل، الموجّه إلىّ وكأنّما بسحر ساحر واختفت عبارات الاحترام، بل هو بختبني بعض الوقت وهو يتدبر أمره كي يبدو وكأنّه يزدريني حتّى إنّه إن أرادت السيّدة «فيردوران» أن أقول له شيئاً ما وأن أطلب منه هذه المقطوعة الموسيقيّة أو تلك كان يوالي حديثة مع أحد الخلص ثم ينتقل إلى آخر ويبدّل مكانه إن مضيت إليه. وكانوا يضطرُون أن يقولوا له حتّى ثلاث مرّات أو أربع إنَّى توجُّهت بالحديث إليه، وبعد ذلك كان يردُّ على بهيئة المرغم وباختصار إلا إذا كنَّا وحدنا. وإذ ذاك كان كثير الكلام ودوداً إذ يملك أقساماً رائعة في طباعة. لكن ذلك لم يحل دون أن أخلص من هذه الأمسية الأولى إلى أنّ طبيعته لابدّ كانت خسيسة وأنه لا يحجم إن اقتضى الأمر عن أيّ إسفاف وأنه يجهل عرفان الجميل، وكان يشبه في ذلك السواد الأعظم من الناس. بيد أني، لما كنت أحمل في داخلي شيئاً من جدّتي وكان يروقني تنوّع الناس دون أن أنتظر حاجة منهم أو أحقد عليهم، أهملت دناءته وراقني مرحة حيثما توافر ذلك، بل راقني ما أظنه كان صداقة صادقة من جانبه حينما تبين، بعدما استعرض كامل معارفه الزائفة عن الطبيعة البشرية تبين (بشكل غير منتظم، إذ كانت له ردّات غريبة إلى عشوائيته البدائية العمياء) أن رقّتي معه كانت غير مغرضة وأن تسامحي لا يصدر عن قلة تبصر بل عمًا دعاه طيبة، وفتنني على وجه الخصوص فنّه الذي كاد يكون محض مهارة رائعة ولكنّها كانت تسمعني من جديد أو تعرّفني كمّا كبيراً من الموسيقي الجميلة (دون أن يكون موسيقيًا حقيقيًا بالمعنى الثقافي للكلمة). وقد أفلح على أية حال مدير أعمال هو السيّد • دوشارلوس، الذي كنت أجهل لديه تلك المواهب (مع أن السيّدة • دوغيرمانت، التي سبق أن عرفته مختلفاً جداً في شبابهما زعمت أنه ألف لها (سوناتا) ورسم مروحة يدويّة، الخ..) وكان متواضعاً فيما يخصّ مواطن تفرّقه الحقيقيّة ولكنّه من الطراز الأوّل، أفلح في وضع هذه المهارة في حدمة حسّ فني متعدّد زادها عشرة أضعاف. فلنتصور فناناً من الباليه الروسي يتمتّع بمهارة بحتة ثمّ يَهَذَّب ويدرُّب ويطور على يدي السيّد «دىاغىلىق».

كنت نقلت منذ قليل الرسالة التي كلفني «موريل» حملها إلى السيّدة «فيردوران» وكنت أحدّث السيّد «دوشارلوس» عن «سان لو» حينما دخل «كوتار» إلى الصالة يعلن، وكأنما ثمّة حريق، عن وصول آل «كامبرمير». ولم مخرّك السيّدة «فيردوران» ساكنا كي لا تبدي في حضرة أغرار من أمثال السيّد «دوشارلوس» (الذي لم يكن رآه «كوتار») ومثلي أنها تولي هذا القدر من الأهميّة وصول آل «كامبرمير» ولم ترد على

إعلان هذا الخبر واكتفت بأن قالت للدكتور وهي تخرّك مروحتها برشاقة وباللهجة المتكلفة نفسها التي لمركيزة في المسرح الفرنسيّ: (كان البارون يقول لنا بالضبط.. ، ، وكان ذلك كثيراً على (كوتاره! فصاح بحماسة أقل مًا كان فعل فيما مضى، لأنّ الدراسة والمراكز العالية التي شغلها كانت قد بطأت إلقاءه، ولكنّما بذاك الانفعال الذي يلقاه مع ذلك لدى آل (فيردوران): «بارون! أين هو البارون؟ أين هو البارون؟)، صاح وهو يبحث عنه بعينيه بدهشة تقارب الشك واللاتصديق. وأجابت السيّدة الثيردوران، باللامبالاة المتكلفة التي تبديها ربّة بيت لخادم أتى أمام المدعوّين على كسر كأس ثمينة، وبالنبرة المصطنعة المبالغ في ارتفاعها التي يتّخذها حامل جائزة الكونسرڤاتوار الأولى وهو يمثّل نصا لـ«دوما» الابن، أجابت وهي تشير بمروحتها إلى حامي «موريل»: «إنه البارون «دوشارلوس» الذي سأعرَّفه باسمك... يا سيادة الأستاذ «كوتار» .» ولم يكن يسوء السيَّدة «فيردوران» على أية حال أن تسنح فرصة لعب دور السيّدة الكبيرة. ومدّ السيّد «دوشارلوس» إصبعين شدّ عليهما الأستاذ بابتسامة ٥أمير العلم، الجانية، ولكنه توقّف في الحال إذ رأى أسرة «دوكامبرمير، داخله فيما كان السيّد (دوشارلوس) يدفع بي إلى زاوية ليقول لي كلمة، ولا يفعل دون أن يتلمّس عضلاتي، وهي طريقة ألمانيّة. لم يكن السيّد «دوكامبرمير» يشبه كثيراً المركيز العجوز، فقد كان «بالتمام من جهة والده»، كما تقول بصوت حنون. كان مظهره الجسماني يدهش بالنسبة لمن لم يسمع إلا من يتحدّث عنه أوحيتي عن رسائل منه تنبض بالحياة وقد صيغت صياغة مناسبة. كان لابد من التعوّد على الأمر دونما شك، لكنّ أنفه كان قد اختار، بغية أن يتّخذ مكاناً له موارباً فوق فمه، ربما الخطّ المائل الوحيد من بين الكثير غيره الذي ما كانت لتوافيك فكرة اختطاطه على ذاك الوجه والذي كان يعنى غلطة فظة يزيد منها مجاورتها للون نورمانديّ أحمر حمرة التفاح. ومن الممكن أن تكون عينا السيد (دوكامبرمير) احتفظتا في الجفنين بشيء من سماء «الكوتنتان» وما أحلاها في الأيّام الجميلة المشمسة التي يتلهّي فيها المتنزّ، بأن يشاهد ويعدّ بالمئات ظلال أشجار الصفصاف المتوقَّفة على حافّة الطريق، ولكنّ هذه الجفون الثقيلة الرمضاء السيئة الإطباق كانت حالت حتّى دون مرور الفكر نفسه. لذلك كنت ترتد إلى الأنف الكبير الموارب، وقد حيرتك هزالة تلك النظرة الزرقاء. فكان السيد «دوكامبرمير» بمناقلة بين الحواس ينظر إليك بأنفه. وما كان أنف السيد «دوكامبرمير» هذا قبيحاً، بل هو إلى حدّ أكثر من جميل، مفرط البروز مفرط الاعتزاز بأهميّته. كان بعقفته وصقله ولمعانه وجدّته التامّة مهيًّا تماماً للتعويض عن قصور النظرة الروحي. ولئن كانت العينان أحياناً العضو الذي يتكشَّف فيه الذكاء، فإن الأنف لسوء الخطّ (أيا يكون من جهة أخرى التضامن الحميم والتأثير غير المتوقع للقسمات بعضها في بعض) هو العضو الذي تنكشف فيه البلاهة بعامّة كأيسر ما يكون الانكشاف.

عبثاً كانت لياقة الأثواب القائمة التي يرتديها السيّد «دوكامبرمير» على الدوام، حتّى في الصباح، تطمئن أولئك الذين كان يبهرهم ويثير حنقهم الألق الوقح لبزّات الشاطىء التي يرتديها أناس ما كانوا يعرفونهم، فما كان بوسعك أن تدرك كيف تعلن زوجة الرئيس الأوّل بهيئة الفطين ولهجة صاحب السلطة، وبوصفها شخصاً أكثر خبرة منك بالمجتمع الراقي في «آلانصون»، أن المرء في حضرة السيّدة «دوكامبرمير» يحسّ نفسه في الحال، حتّى قبلما يعرف من عساه يكون، في حضرة رجل رفيع السويّة، رجل مهذّب أكمل التهذيب يعطيك صورة من غير نمط «بالبيك»، رجل تستطيع بجواره أن تتنفّس. لقد كان في نظرها، هي

التي تختنق من جرّاء وفرة السائحين في ابالبيك، ممّن لا يعرفون عالمها، كأنما قارورة أملاح. وبدا لي على العكس من فئة أناس كانت وجدتهم جدَّتي في الحال «سيئين جدًّا، ولعلها وهي لا تفهم السنوبيّة كانت دهشت أن أفلح في أن تتزوّجه الآنسة (لوغراندان) التي لابدّ كانت متشدّدة بأمور التأنق هي التي كان شقيقها متأنقاً إلى هذا الحد، كان يمكن بالأكثر أن نقول عن دمامة السيّد «دوكامبرمير» المألوفة أنها إلى حدّ ما من المنطقة وتتسم بشيء من الطابع المحلى القديم جداً. كنت إزاء قسماته المغلوطة التي وددتُ لو تقوّمها تفكّر بأسماء تلك المدن النورماندية الصغيرة التي كان الكاهن الذي أعرفه يخطىء في أصولها لأن الفلاحين أساؤوا لفظ أو فهم الكلمة النورمانديّة أو اللاتينيّة التي تدلّ عليها فثبّتوا في نهاية المطاف معنى خاطئاً ولفظاً مشوّها في صيغة مغلوطة فاضحة نجدها مذ ذاك في سجلات الكنائس، حسبما كان قال ابريشوا. والحياة في هذه المدن الصغيرة القديمة يمكن على أية حال أن تكون ممتعة ولابد أن السيد «دوكامبرمير» كان يملك صفات مميّزة لأنه إن كان من خصائص الأمّ أن تفضّل المركيزة العجوز ابنها على كنّتها فإنّها في المقابل، هي التي وُلد لها عدّة أولاد اثنان منهم على الأقلّ لا يخلوان من المزايا، كثيراً ما كانت تعلن أن المركيز في رأيها أفضل أسرته. وكان رفاقه في الفترة القليلة التي أمضاها في الجيش قد أطلقوا عليه، إذ يجدون تطولاً مفرطاً في قولهم «كامبرمير»، لقب «كانكان» الذي لم يكن استحقه في شيء في جميع الأحوال. كان يعرف كيف يزين حفل عشاء إذ يقول ساعة تقديم السمك (وإن تفسّخ السمك) أو الطبق الأوّل: (ماذا عساني أرى، يبدو لي أن ذلك صيد ثمين، وإذ تبنت زوجته حين دخولها الأسرة كل ماظنّت أنه في صميم طراز ذاك المجتمع فقد أخذت ترتفع إلى مستوى أصدقاء زوجها ومخاول أن مخسن في عينه على غرار عشيقة وكما لو سبق أن كانت في صلب حياته يوم كان عازباً فتقول بهيئة طلقة حينما مخدّث ضبّاطاً عنه: ﴿ستلتقون ﴿كانكانُ عمَّا قليل؛ لقد ذهب «كانكان» إلى «بالبيك» ولكنّه سيعود في المساء». وكانت حانقة من أنّها تعرّض نفسها للشبهات هذا المساء في منزل آل«ڤيردوران» وهي لا تفعل إلا نزولاً عند رغبة حماتها وزوجها ولصالح الإيجار. لكنّها. وهي أقلَّ تهذيباً منهما، لم تكن تخفي السبب وكانت تهزأ من ذلك العشاء مع صديقاتها منذ خمسة عشر يوماً. «تعلمن أننا نتناول عشاءنا في منزل مؤجّرينا، والأمر يستحق زيادة في الإيجار. وبي فضول في الأساس أن أعلم ما الذي أمكن أن يفعلوه بمبنى «لاراسپليير» العتيق المسكين (وكأنما ولدت وتعثر فيه على ذكريات أهليها جميعاً). لقد قال لي حارسنا العجوز البارحة أيضاً أنْ لم يعد شيء بعد معروفاً. وتخونني الجرأة في التفكير بكل ما لابد يجرى في الداخل، وفي اعتقادي أننا نحسن فعلاً إن أمرنا بتطهير كلّ شيء قبل العودة للإقامة فيه». قدمت متعالية مقطّبة ولها هيئة سيّدة عظيمة يحتل الأعداء قصرها بسبب حرب وقعت، ولكنّها نخسَ مع ذلك أنها في بيتها ومخرص على أن تبين للمنتصرين بأنهم دخلاء. لم تستطع السيّدة «دوكامبرمير» أن تراني بادئ الأمر لأنّني كنت في شرفة جانبيّة مع السيّد «دوشارولس» الذي كان يقول لي إنّه علم من جانب «موريل» أنّ والده سبق أن كان «مدير أعمال» في أسرتي وأنه، هو «شارولوس»، يعتمد اعتماداً كافياً على ذكائي وشهامتي (والكلمة مشتركة بينه وبين السوالة) كي أمتنع عن المتعة السافلة الخسيسة التي لن يتردّد أغبياءً صغار منحطّون (وهكذا بلغني التحذير) في اتخاذها في مكاني وذلك بأن يكشفوا لمضيفينا تفاصيل ربِّما ظنَّها هؤلاء مخطّ من شأنه. وخلص البارون إلى القول: «أن مجرَّد اهتمامي به وحمايتي له يتَّسمان بشيء

من الرفعة الزائدة ويبطلان الماضي، . وفيما أصغى إليه وأعده بالصمت الذي كنت لزمته حتّى دون أمل أن يراني بالمقابل ذكيّاً وشهماً، كنت أنظر إلى السيّدة «دوكامبرمير». وعسر على أن أتعرّف الشيء الذائب اللذيذ الذي كان في ذاك اليوم بالقرب منّى ساعة العصرونيّة، على شرفة «بالبيك»، في الفطيرة النورماندية التي كنت أراها قاسية كالحصاة وعبثاً كان الخلص سيحاولون نهشها. فإذ تملكها الحنق سلفاً من الجانب الساذج الذي ورثة زوجها عن أمَّه والذي ربَّما أكسبه مظهر «الْمَتشَرَّف، حينما يقدَّمون له الخلُّص، ورغبة منها مع ذلك في القيام بوظيفتها كامرأة من الجتمع الراقي فقد شاءت، حينما ذكروا لها اسم «بريشو»، أن تعرَّفه إلى زوجها إذ سبق لها أن شاهدت صديقاتها الأوفر أناقة يفعلن هكذا، ولكن الحنق أو الكبرياء تغلّب على التباهي بحسن التصرّف فقالت، لا كما لعله انبغي أن تفعل: «اسمح لي أن أقدّم لك زوجي، ، بل «أقدّم لك زوجي، ، رافعة بذلك عالياً راية آل (كامبرمير) رغم أنفهم لأنَّ المركيز انحني أمام (بريشو) انحناءة تساوي ما كانت توقّعته. إلا أن كامل مزاج السيّدة ودوكامبرمير، هذا تغيّر فجأة حينما أبصرت السيّد ودوشارلوس، الذي كانت تعرفه شكلاً. ولم تكن أفلحت في يوم أن يعرّفوها به حتّى في فترة العلاقة التي ربطتها بـ ﴿ سوان ﴾ لأن السيّد «دوشارلوس»؛ إذ كان يتَّخذ على الدوام جانب النساء، جانب زوجة أخيه ضدّ سائر عشيقات السيّد «دوغيرمانت»، و«أوديت» وهي غير متزوجة حينذاك ولكنّ علاقتها بـ «سوان» قديمة، ضدّ الجديدات، كان اسمهُ للسيّدة «دوكامبرمير». ولم ترتب هذه الأخيرة بالتأكيد بأنّها لن تتعرّف هذا الرجل الذي يصعب الاقتراب منه إلا في منزل آل (فيردوران). وكان السيّد (دوكامبرمير) يعلم أن الأمر يمثل في عينيها فرحاً عظيماً إلى حدّ أحسّ معه أن نفسه رقّت به ونظر إلى زوجته بهيئة من يعني: «ها إنّك راضية أن تكوني قررّت الجيء، أليس كذلك؟ ه كان قليل الكلام على أيّ حال وهو يعلم أنه تزوّج امرأة متفوّقة. (أنا غير أهل) ، يقول في كل لحظة ويستشهد بكلّ سرور بمثل لـ (الفونتين) وأخر لـ (فلوريان) يبدو أنهما ينطبقان على جهله ويمكّنانه من جانب آخر بأشكال من التملق المتعالى أن يبرهن لرجال العلم الذين ليسوا من نادي الخيول أنه يمكنك الصيد وأن تكون قرأت أمثالًا. أمّا المصيبة فأنه كاد لا يعرف إلا مثلين، ولذلك كثيراً ما كان يرد ذكرهما. لم تكن السيّدة «دوكامبرمير» غبيّة ولكن بها عادات مختلفة مزعجة جداً. فلم يكن تشويه الأسماء عندها يتسم على الإطلاق بشيء من التعالى الارستقراطيّ. فليس هي من لعلها، شأن الدوقة «دوغيرمانت» (التي كان ينبغي من جرّاء نبل محتدها أن تكون في مأمن من تلك المزيّة المضبحكة) ، كانت قالت كي لايبدو أنها تعرف الاسم القليل الأناقة (في حين هو الآن اسم واحدة من النساء اللواتي يصعب أكثر ما يصعب الاتصال بهن)، اسم «جوليان دو مونشاتو»: «سيّدة هينة هي السيّدة «پيك دولاميراندول».» لا، فحينما كانت السيّدة «دوكامبرمير» تذكر خطأ أحد الأسماء فمن باب العطف وكي لا يبدو أنّها تعرف شيئاً ما، وحتّى حينما كانت تقرّ بالأمر من باب الصراحة فلظنها أنها تخفيه بنزع علامته المميزة. فإن كانت على سبيل المثال تدافع عن امرأة كانت تخاول أن تتستّر، فيما تودّ أن لا تكلب على من يتوسّل إليها أن تقول الحقيقة، على أن السيّدة فلانة هي الآن عشيقة السيّد اسيلفان ليفي وكانت تقول: الا ... لست أعلم شيئاً عنها على الإطلاق، وأظنّ أنهم لاموها على أنها أشعلت نار الهوى في صدر سيّد لا أعرف اسمه، شيء على شاكلة «كان»، «كون»، «كين». وأظنّ

على أية حال أنّ هذا السيّد قضى منذ فترة طويلة جداً وأنْ لم يقع البتّة شيء بينهماه. إنّها الطريقة الشبيهة بطريقة الكذّابين \_(وهي نقيض طريقتهم) للذين يتصّورون، إذ يحرّفون مافعلوا حين يروون عنه لعشيقه أو لمجرّد صديق، أنّ هذا أو تلك لن تتبيّن في الحال أن الجملة المحكيّة (على غرار «كان» و«كون» و«كين») مدسوسة وأنّها من غير نوع الجمل التي تؤلّف الحديث وأنّها مزدوجة القعر.

سألت السيّدة «ڤيردوران» زوجها همساً: «هل آخذ بذراع البارون «دوشارلوس»؟ فلعلّنا استطعنا، بما أن السيّدة ودوكامبرمير، ستكون على يمينك، مصالبة المجاملات، فقال السيّد وفيردوران، ولا، لأنّ الثاني أرفع مرتبة (ويقصد بذلك أن السيّد «دوكامبرمير» مركيز)، وأن السيّد «دوشارلوس» باختصار القول أدني منه». - احسن، أقيمه إذا إلى جانب الأميرة، وعرّفت السيّدة الفيرودوران، السيّدة اشيرباتوف، بالسيّد «دوشارولوس»، وانحنى الاثنان بصمت وكأنّما يعرفان الكثير الواحد عن الآخر ويعد كلِّ منهما الآخر بسريّة متبادلة وقدّمني السيّد اڤيردوران، للسيّد ادوكامبرمير، كانت قامته المديدة ومحيّاه النضر يُبرزان في تأرجحهما، حتّى قبل أن يكون مخدّث بصوته القويّ المتلعثم، بعضَ الشيء، التردّد العسكري لدى قائد يحاول طمأنتك ويقول لك : «لقد كلموني، وسوف نتدبّر الأمر؛ على رفع عقوبتك، فلسنا مّصاصي دماء؛ سيكون كلّ شيء على مايرام، ثمّ قال لي وهو يشدّ على يدي: ٥أظنّ أنك تعرف والدني، وفعل ٥أظنّ كان يبدو له من جهة أخرى أنه يناسب التحفظ الذي يسود أوّل تعريف بك ولا يعبر مطلقاً عن شك، إذ أضاف يقول: (وإني على أية حال أحمل رسالة منها إليك. كان السيّد الدوكامبرمير، يحسّ سعادة ساذجة أن يعود فيرى أماكن عاش فيها فترة طويلة. فقال للسيّدة الثيردوران،: ١ها إني اعرف طريقي، فيما تلتمع الدهشة في عينيه لتعرّفه لوحات الأزهار المرسومة فوق الأبواب والتماثيل الرخاميَّة النصفيَّة على قواعدها العالية. كان يمكن مع ذلك أن يحسّ بالغربة لأنّ السيّدة «فيردوران» كانت قد حملت معها الكثير من الأشياء القديمة الجملية التي تملكها. وما كانت السيّدة «ڤيردوران» من هذه الزاوية، وفيما يعتبر آل كامبرمير، أنّها تقلب كلّ شيء رأساً على عقب، ثوريّة بل محافظة ذكية بمعنى لا يدركونه، كانوا كذلك يتّهمونها زوراً بأنّها تمقت هذا المنزل القديم وأنها يخط من قدره بلوحات بسيطة بدلاً من مخاملهم الفاخرة، مثلما يلوم كاهن جاهل مهندساً في دار الأسقفيّة لأنّه يعيد إلى مكانها خشبيات قديمة محفورة كانت وضعت جانباً وظنّ رجل الدين من الأَفضل أن يُحل محلها زينات ابتاعها في ساحة «سان سولبيس». ثمّ إن حديقة متعدّدة النباتات أخذت تحلّ أمام القصر محلّ الأحواض التي كانت موضع اعتزاز آل كامبرمير، وبستانيّهم من قبلهم. وكان هذا يعتبر آل كامبرمير، وحدهم أسياده ويئنَّ مَن جور آل «ڤيردوران» كما لو احتلَّ الأرض مؤقَّتاً غازٍ وجماعة من الأجلاف، فيروح سرّاً يتظلّم إلى المالكة التي نَزعت ملكيَّتها وتثور ثائرته للمكانة الزريَّة التي يضَّعون فيها شجيرات ١الأروكارية، وأزهار «البيغونية» والمُخلّدات والدهلية المزدوجة ولأنّهم يجرؤون في منزل غنيّ إلى هذا الحدّ على غرس أزهار بمثل ابتذال الأقحوان وشعر الأرض. وكانت السيّدة «ڤيردوران» مخسّ تلك المقاومة الخفيّة وقد عقدت العزم إن هي . أقدمت على إيجار طويل الأمد أو ابتاعت (لاراسپليير) أن تشترط صرف البستاني الذي مخرص عليه صاحبة البيت العجوز أشدّ الحرص. فقد خدمها مقابل شيء زهيد في الأيّام الصعبة وكان يعبدها. ولكنّه كثيراً ما كان يقول عن السيّدة «دوكامبرمير» التي اضطرّت عام ٧٠ وقد فأجأها الغزو في قصر كانت نملكه في الشرق أن

تتحمل على مدى شهر الاتصال بالألمان، يقول، من جراء هذا التجزىء الغريب في رأى عامّة الناس حيث يداخل الأزدراء الأدبي الأكثر عمقاً التقدير الذي يتسم بأشد الحماسة والذي يمتزج بدوره بأحقاد دفينة: ١ما عابوا أشدَ العيب على السيّدة المركيزة أنّها اتخذت في أثناء الحرب جانب البروسيّين وأنّها حتّى أسكنتهم في بيتها. ولعلني في وقت آخر كنت فهمت، لكنّها ما كان ينبغي أن تفعل في زمن الحرب. فذاك غير صحيح». وهكذا كان يَخلص لها حتى الموت ويكرّمها لطيبتها ويؤكّد أنّها ارتكبت جريمة الخيانة. وغاظ السيّدة «ڤيردوران» أن يزعم السيّد «دوكامبرمير» أنّه يتعرّف بهذا التمام «لاراسپليير». وأجابت تقول: «لابدّ مع ذلك أن تجد بعض التغييرات؛ فثمة بادئ الأمر تماثيل ضخمة من البرونز من أعمال وباربديين، ومقاعد لعينة موبّرة سارعت إلى إرسالها إلى التسقيفة وهي أكثر ممّا تستحقّ. وبعد هذا الردّ اللاذع الموجّه إلى السيّد «دوكامبرمير» مدّت له ذراعها للذهاب إلى المائدة. وتردّد لحظة يقول في نفسه: «ليس يصحّ مع ذلك أن أمرّ قبل السيّد «دوشارلوس» . « ولكنّه قرّر، إذ فكر أن هذا صديق قديم لأهل الدار بما أنّه لم يَخَصُّ بمقعد الشرف، قرّر أن يأخذ الذراع الممدودة إليه وقال للسيّدة «ڤيردوران» كم كان فخوراً بقبوله في الندوة (هكذا سميّ النواة الصغيرة دون أن يفوته أن يضحك قليلاً اعتزازاً بمعرفة تلك اللفظة). أمَّا ﴿ كُوتَارُ ۗ الذي كان يجلس بجانب السيّد «دورشارلوس» فكان ينظر إليه من محت نظارته للتعارف وكسر الجليد، بغمزات تزيد كثيراً في إلحاحها عمًا لعلها كانت بدت فيما مضى ولا تقطعها صنوف من الخجل. ولم يعد زجاج نظارته يحتوي نظرات الإغراء عنده، وقد تعاظمت بابتسامته فتفيض عنه من كلّ جانب. ولم يشك البارون الذي كان يبصر بيسر أشباهاً له في كلّ مكان، لم يشكّ أنّ «كوتار» واحد منهم وأنّه يغمز له بعينه. فأبدى للأستاذ في الحال قسوة الشاذّين، وهم في احتقارهم لمن يحسنون في عينه بمثل تهالكهم الشديد على من يحسن في عينهم. وليس من شك، مع أن الجميع يتحدَّثون كذباً عن العذوبة التي يحجبها القدر على الدوام والمتمثَّلة في أن تَحّب، ليس من شكّ أن ليس يسري على أمثال «شارلوس» فحسب القانون العامّ الذي قوامه أنّ الشخص الذي لا نحبُّه ويحبّنا إنّما يبدو لنا عسير الاحتمال. واننا نفضّل على ذلك الشخص، على تلك المرأة التي لن نقول عنها إنّها تخبّنا بل هي تتشبث بنا، صحبة أيّة امرأة أخرى لا تتمتع لا بسحرها ولابفتنتها ولا بظرفها. ولن تعود فتكتسبها في نظرنا إلا بعدما تكف عن حبّنا. ويمكن بهذا المعنى أن لا نبصر في الحنق الذي يثيره في صدر أحد الشاذين رجل يسوء في عينه ويسعى في إثره سوى نقل لهذه القاعدة الشاملة بصيغة مضحكة. ولكنها أكثر قوَّة عنده. ففي حين يحاول سواد الناس إخفاءها فيما يحسُّون بها في الوقت نفسه فإن الشاذُّ يَشْعرَ بها دون شفقة ذاك الذي كان سبباً لها مثلما لعله بالتأكيد لن يَشعر امرأة بها، كما هو أمر السيّد «دوشارلوس» مثلاً مع الأميرة «دوغيرمانت» التي كان غرامها يزعجه ولكنّه بدغدغ مشاعره. ولكنّهم حين يبصرون رجلاً آخر يبدي نحوهم ميلاً خاصًا حينتذ، إمّا لعدم إدراكهم أنه ذات الميل الذي بهم، وإمّا تذكّر مزعج بأن هذا الميل الذي يجملون فيه ما داموا هم الذين يحسّون به إنّما يُعدُّ عيباً، وإمّا رغبة منهم في ردّ الاعتبار لذواتهم بتصرّف أرعن في ظرف لا يكلفهم فيه شيئاً، وإمّا خشية من افتضاح أمرهم تعود تداخلهم فجأة حينما لا تقودهم الشهوة من بعد معصوبي العينين من تهور إلى آخر، وإمّا من حنق أن يلحق بهم، من جرّاء موقف ملتبس يقفه آخر، الضرر الذي ما كانوا يخشون إلحاقه بآخر غيرهم من جرّاء موقفهم إن راقهم ذاك الآخر،

حينئذ يمكنك أن تسمع أولئك الذين لا يجدون حرجاً في ملاحقة شاب على مدى مسافات ولا يحوّلون أنظارهم عنه في المسرح حتّى إن كان برفقة أصدقاء، فيعرّضونه بذلك للاختصام معهم، يمكنك لأقلّ ماينظر إليهم آخر لا يروقهم أن تسمعهم يقولون: «من تظنّني ياسيد؟ (لجرّد أنّهم يأخذونهم على حقيقتهم)، لست أفهمك، ولا جدوى من الالحاح فأنت مخطئ، ويبلغ بهم الأمر إن دعت الضرورة حدّ الصفعات ويثورون في حضرة من يعرف المتهور قائلين: «ويحك، أو تعرف هذا القبيح؟ وأية طريقة في النظر إليك! يا له من تصرّف!٥ أمًا السيّد «دوشارلوس» فلم يذهب بعيداً إلى هذا الحدّ، ولكنّه اتخذ هيئة المُهان المجافي التي تتَخذها نساء حينما يبدو أنك تظنّهن طائشات ولسن كذلك، بل يزدن إن كنّ كذلك. والشاذ إن وضعته في حضرة شاذ آخر ليس يرى على أيّ حال صورة مزعجة لذاته فحسب، لا تستطيع، إذ هي محض صورة جامدة، إلا ايذاء كبريائه، بل ذاتا أخرى له حيّة تنشط في الاتجاه نفسه وهي قادرة والحالة هذه على ايذائه في مطارح حبّه. لذلك تراه مِن منطلق غريزة البقاء يطعن بمنافس محتمل إمّا مع من يستطيعون إيذاءه (ودون أن يبالي الشاذّ رقم ١ بأن يُعدّ كاذباً حين ينهال على هذا النحو على الشاذّ رقم٢ في نظر أشخاص يمكن أن يكونوا على اطلاع على حالته الخاصّة) إمّا مع الشابّ الذي «كشّه» والذي ربّما اختُطف منه ولابدّ من إقناعه بأن الأشياء ذاتها التي يصلح له أن يفعلها معه ربّما تسبّبت في خراب حياته إن قادته النفس إلى تعاطيها مع الآخر. وفيما يخصّ السيّد «دوشارلوس» الذي كان يفكّر ربّما بالمخاطر (وهي من نسيج الخيال) التي كان وجود «كوتار»، وهو من يفهم خطأ ابتسامة يعرّض «موريل» لها لم يكن الشاذ الذي لا يروقه صورة كاريكاتورية عنه فحسب بل كان إلى ذلك خصماً مختاراً. فإن تاجراً، ويعمل في مجارة نادرة، إن رأى، وهو يحلّ في المدينة الريفيّة التي يأتي للإقامة فيها مدى الحياة، في الساحة نفسها قبالته بالضبط التجارة نفسها يديرها منافس لن يكون أكثر خيبة من أشباه «شارلوس» يمضون ليخبَّوا حبّهم في منطقة هادئة فيبصرون في يوم وصولهم نبيل المنطقة أو الحلاّق اللذين لا يدع له مظهرهما وتصرفاتهما أيّ شك. والتاجر يكنّ في الغالب الكراهية لمنافسه، والكراهية تنقلب أحياناً كآبه، فإن اتَّفق أقلَّ قدر محمَّل بالوراثة إلى حدَّما رأيت في المدن الصغيرة التاجر يظهر بدايات جنون لا شفاء لها إلا إذا دُفع إلى بيع مجمارته وهجر بلده. أمّا حنق الشاذّ فأشدّ تعذيباً بعد. لقد أدرك منذ الثانية الأولى أن النبيل والحلاق اشتهيا رفيقه الشابّ. وعبثاً يردّد مثة مرّة في اليوم أمامه أن الحلاق والنبيل لصّان قد يُلحق به الاقتراب منهما العار فانه مضطر، شأن «هارباغون»، أن يسهر على كنزه وينهض ليلاً ليتأكد أنهم لا يأخذونه منه، وهذا دونما شك ما يجعل الشاذ يكتشف الشاذ بسرعة ويقين يكادان لا يخيبان حتى أكثر مما تفعل الشهوة أو التلاؤم في العادات المشتركة وعلى قدر خبرة المرء بذاته تقريباً، وهي الوحيدة الحقّة. من الممكن أن يخطئ حيناً ولكنّما تردّه إلى جادّة الصواب كهانة سريعة. لذلك كان خطأ السيّد «دوشارلوس» قصير المدّة. وقد أبرز له وضوح البصيرة السماوي بعد مضيّ لحظة أن ٥كوتار، لم يكن من عجينته وأنْ ليس عليه أن يخشي تودّده لا على نفسه، وما كان ذلك إلا ليغيظه، ولا على «موريل»، وهو ما كان بدا له أشدّ خطراً، واستعاد هدوءه، ولما كان بعد مخت تأثير مرور «ڤينوس» الختثي أخذ يبتسم لأسرة «ڤيردوران» ابتسامة باهتة بين حين وآخر دون أن يكلف نفسه عناء شق فمه مكتفياً ببسط زاوية من شفتيه فيما يشعل مقدار ثانية نار الدلع في عينيه هو الكلف بالرجولة، كما لعل زوجة أخيه الدوقة «دوغيرمانت» كانت بالضبط فعلت. وقالت السيّدة

«فيردوران» للسيد «دوكامبرمير» بلهجة يلونها الازدراء: «تذهب كثيراً إلى الصيديا سيد؟» وسأل «كوتار» المعلَّمة قائلاً: «هل روى لك «سكى» أنه وقع لنا حادثة طريفة؟» وأجاب السيَّد «دوكامبرمير»: «أذهب إلى الصيد في غابة «شانتيي» على وجه الخصوص». وقال «سكي»: الا، لم أرو عن شيء». - وهل هي أهل لهذا الاسم؟» يقول «بريشو» موجّها سؤاله إلى السيّد «دوكامبرمير» بعدما نظر إلى بطرف عينه إذ سبق أن وعدني بالكلام عن الاشتقاقات فيما سألني أن أخفى عن آل اكامبرميرا الازدراء الذي توحى به اشتقاقات كاهن «كومبريه». وقال السيّد «دوكامبرمير»: «لابدّ أني عاجز عن الفهم، ولكنّي لا أدرك معني سؤالك». فردّ ﴿بريشو، قائلاً: ‹مرادى أن أقول: هل يَغنَّى فيها الكثير من طيور العقعق؟، وكان ﴿كوتارا ﴿ يعاني في تلك الأثناء من أن السيّدة «فيردوران» تجهل أنهم أوشكوا أن يفوتهم القطار. - «هيّا، ويحك»، تقول السيّدة «كوتار» لزوجها بغية تشجيعه، وأحك عن مغامرتك العجيبة». فقال الدكتور وهو يعيد سرد قصَّته: «إنَّها في الحقيقة غير عاديّة. فحينما شاهدت القطار في المحطّة وقفت ذاهلاً. الذنب في كل ذلك ذنب اسكي،. ما أقرب أن تكون غريب الأطوار في معلوماتك يا عزيزي! وابريشوا الذي كان ينتظرنا في المحطة! افقال الجامعي وهو يلقى من حوله ما تبقى له من نظر ويبتسم بشفتيه الرقيقتين: ٥ كنت أظنّ أنكم إن كنتم تأخرتم في ٥غرانكور، فلأتكم التقيتم إحدى المشاءات، . فقال الأستاذ: «هلا خرست! أما إن سمعتك زوجتي! فالزوجة التي لنا اغيور، فصرخ «سكي، وقد أيقظت فيه مزحة «بريشو»الماجنة مرحه التقليدي: «آه! «بريشو» هذا، إنّه لا يتغيّر،، مع أنّه ما كان يعلم والحقّ يقال إن سبق أن كان الجامعيّ ماجناً. وكما يضيف إلى هذه الأقوال التي ثبّتها العرف الإشارة الشعائريّة تظاهر بأنه لا يقوى على مقاومة رغبته في قرص ساقه. وأردف ٥سكي، يقول ٥إنّه لا يتغيّر هذا الرجل، وأضاف دون أن يفكّر بالطابع الحزين والمضحك الذي يسبغه على هذه الكلمات شبه العمى الذي أصابه: «هناك على الدوام نظرة سريعة إلى النساء». وقال السيّد «دوكامبرمير»: «انظر أي أمر هو أن تلتقي عالماً. فإني اصطاد منذ خمسة عشر عاماً في غابة وشانتهي، ولم أفكر يوماً في ما يعنيه اسمها. وحدجت السيّدة ودوكامبرمير، زوجها بنظرة قاسية، فيما كان بودّها أن يتّضع هكذا أمام وبريشو،. وزاد استياؤها بعد حينما أخذ (كوتار) إزاء كلّ عبارة (جاهزة) يستخدمها (كانكان)، أخذ يبرهن للمركيز، وكان يعرف مواطن القوّة والضعف فيها إذ سبق أن جدّ في تعلّمها، أنّها لا تعني شيئاً، فيما يقرّ المركيز بغبائه: ٩ لماذا: غبيّ كالملفوف؟ أتظنّ أن الملفوف أكثر غباء من أي شيء آخر؟ وتقول: ردّد الأمر ذاته ستاً وثلاثين مرّة؛ فلم ست وثلاثون تخصيصاً؟ ولم قولك: نام مثل وتد؟ ولم رعود «بريست»؟ ولم قولك: عمل الأربع مئة عَمْلة؟»(١) ولكنّ الدفاع عن السيّد «دوكامبرمير» كان يتولاه آنذاك «بريشو» الذي كان يفسّر منشأ كلّ عبارة. أمّا السيّدة «دوكامبرمير» فكان يشغلها على وجه الخصوص أن تنظر في التغييرات التي أدخلها آل«فيردوران» على الاراسهليير، كي تتمكّن من انتقاد بعضها واصطحاب غيرها إلى افيتيرن، أو ربّما ذاك البعض نفسه. اإنّي أتساءل ما عسى تكون الثريًا التي تتدلى مواربة تماماً. أكاد لا أتعرّف «راسبليير» القديمة التي سكنتها، ، تضيف قولها بلهجة مألوفة ارستقراطيتها كما لعلها كانت تكلمت عن خادم تزعم أقل ما تزعم الإشارة إلى سنّه والأكثر أن تقول إنّه حضر ميلادها. ولما كانت لغتها مستمدّة من الكتب أضافت تقول بصوت خفيض: «يبدو

<sup>(</sup>١) كقولنا : عمل السبعة وذمَّتها.

لى مع ذلك أنني لو كنت أقطن منزل غيري لداخلني استحياء من تغيير كلّ شيء على هذا النحو.. وقالت السيّدة وڤيردوران، للسيّد ودوشارلوس، ووموريل، وهي تأمل أن السيّد ودوشارلوس، يشارك وفي الاستعراض، وسوف يمتثل للقاعدة القائلة بأن يصل الجميع في القطار نفسه: ٥من أسف أن لاتكونا وصلتما معهم. ٩ وأضافت تقول لتبرهن أنها كانت تشارك بوصفها سيّدة البيت في جميع الأحاديث في وقت واحد: ٥ أمتيقن أنت أن «شانتهي» تعني طائر العقعق الذي يغني؟، وقالت لي السيّدة «دوكامبرمير»: «كلمني قليلاً عن عازف الكمان هذا، فإنّه يثير اهتمامي. إنّي أعشق الموسيقي وإخالني سمعت من يتحدّث عنه، فهيّا علمني، وكانت علمت أن السيّد (موريل) جاء مع السيّد (دوشارلوس) وبوّدها إذ تحضر الأوّل أن تخاول الارتباط بصداقة الثاني، على أنها أضافت كي لا يسعني استشفاف ذاك السبب: ﴿ وَالسِيدُ ﴿ بريشو، يثير اهتمامي أيضاً ، فإن كانت السيّدة (دوكامبرمير) واسعة الثقافة، فإنّها، مثلما يكاد بعض الذين يبدون استعداداً للبدانة لا يأكلون ويمشون طوال النهار دون أن يكفُّوا عن السمنة على مرأى منك، كانت بدورها أيضاً تعمق عبتًا، ولاسيما في «فيتيرن»، فلسفة أكثر فأكثر باطنيّة وموسيقي أكثر فأكثر علمية ولا تخرج من هذه الدراسات إلا لحبك دسائس تمكّنها من وقطع، صداقات شبابها البورجوازية وإقامة علاقات ظنّت بداية أنها جزء من مجتمع أسرة زوجها، وتبيّنت فيما بعد أنها واقعة على درجة أكثر علوًّا وأكثر بعداً. قال فيلسوف لم يكن على حداثة كافية بالنسبة إليها، وهو «لا ينيتس»، إن المسافة طويلة من العقل إلى القلب. والمسافة تلك لم يتفق للسيّدة «دوكامبرمير» أكثر ممّا أتّفق لأخيها من قوّة لاجتيازها. فقد كانت، وهي لا تنصرف عن قراءة «ستيورات ميل» إلا إلى قراءة الاشليبه ١٥)، كلما قلّ إيمانها بحقيقة العالم الخارجي زاد ما تصرف من سعى حثيث في محاولة إيجاد موقع طيّب لها فيه قبل مماتها. واذ هي مغرمة بالفنّ الواقعي لم يكن ثمة شيء محسوس يبدو لها على وضاعة كافية كي يستخدم نموذجاً للرسام أو الكاتب. ولعلّ لوحة أو رواية موضوعهما المجتمع الراقي كانتا أورثتاها غثياناً، فيما يمثل «موجيك» تولستوي وفلاّح «ميييه» الحد الاجتماعي الأقصى التي لا تسمح للفنان بتجاوزه. ولكنّما تجاوز الخطّ الذي يحدّ علاقاتها الخاصة، والارتفاع به حتى مخالطة الدوقات إنما يشكلُ هدفاً لكامل جهودها وذلك لقلَّة مايبدو العلاج الروحي الذي تخضع عن طريق دراسة أمَّهات الكتب ناجعاً ضدَّ السنوبيَّة الفطريَّة المرضيَّة التي تتنامى في نفسها. بل بلغ بتلك السنوبيَّة في نهاية المطاف أن تشفيها من بعض ميول إلى البخل والزني كانت تنزع إليها في صباها في ما يشبه تلك الحالات المرضيّة الغربية الدائمة التي يبدو أنها تخصّن المصابين بها ضدّ الأمراض الأخرى. وماكنت أستطيع بأيَّة حال، وأنا أسمع حديثها، الحيلولة دون أن أنصف، ولا أصيب من ذلك أيّة متعة، العناية المثلى في اختيار تعابيرها. فقد كانت تلك التي يستخدمها في عصر معين كلّ الذين يمتازون بالسعة الفكريّة ذاتها إلى حدّ تزوّدك معه العبارة المرهفة في الحال، كمثل قوس الدائرة، بوسيلة خط ومخديد كامل الدائرة. لذلك كان من شأن تلك التعابير أن يبعث في نفسي المللِ في الحال أولئك الذين يستخدمونها على أنهم معروفون لديّ ولكنّما يُعَدّون من طينة متفوقةً وكثيراً ما أُعْطيتُهَم جيراناً رائعين وغير مُحَبِّذين. «لست تجهلين يا سيّدتي أن الكثير من مناطق الغابات تأخذ اسمها من الحيوانات التي تعيش فيها. فإلى جانب غابة «شانتيي» يقع حرج «شانترين» (٢). فقال السيد

<sup>(</sup>١) Jules Lacheller, Stuan Mill : فيلسوفان انكايزى وفرنسي على التوالي، الأوّل مناهض للحدس والاستقراء بجميع أشكال والثاني منادٍ به. (٢) يخيّل لأوّل وهلة ان الاسم يعني : حيث تغنّي الملكة وهذا ما يبرّر ملاحظة السيّد دوكامبرمير.

«دوكامبرمير»: «لست أعلم أيّة ملكة يعنون، ولكنك لست كيّساً إزاءها». وقالت السيّدة «فيردوران»: «خذها يا «شوشوت». وبخلاف ذلك هل انقضت الرحلة على ما يرام؟» –«لم نلتق سوى خيـالات بشر كـانت تملأ القطار. ولكنّى أجيب عن سؤال السيّد «دوكامبرمير»»: فلفظة «رين -reine» هنا لا تعنى زوجة الملك بل الضفدعة، وهو الاسم الذي لبثت عليه أمداً في هذه المنطقة كما هو جليّ في محطة «رينڤيل - Reineville» التي يجب أن تكتب «Reineville» وقال السيّد «دوكامبرمير» للسيّدة «ڤيردوران» وهو يشير إلى سمكة أمامه: «يبدو لي أن ثمة صبداً ثميناً». كان ذلك من الجاملات التي يظنّ أنه يدفع بها حصّته في حفل عشاء ويردّ المجاملة مد ذاك بمثلها. (فكثيراً ما كان يقول وهو يحدّث زوجته عن أصدقاء لهما: لاداعي لدعوتهم، فقد ابتهجوا كثيراً لوجودنا بينهم وهم من كانوا يشكرونني،). «ويجدر بي من ناحية أخرى أن أقول إني أذهب كل يوم تقريباً إلى «رينڤيل» ومنذ سنوات كثيرة، ولم أجد فيها ضفادع أكثر من غيرها. وكانت السيدة «دوكامبرمير» قد أرسانت في طلب كاهن رعية تملك فيها أرزاقاً كثيرة وكان من ذات طرازك الفكري فيما يبدو، وقد ألف كتاباً. فأجاب «بريشو، منافقاً: «اعتقد ذلك، وقد قرأته باهتمام عظيم». وقد بعث الارتباح الذي يوليه إيّاه هذا الجواب بصورة غير مباشرة ضحكة طويلة لدى السيّد «دوكامبرمير». «آه! حسن، إن مؤلف، كيف عساني أقول، هذه الجغرافية، هذا المعجم، يعلق تعليقاً طويلاً على اسم قرية صغيرة كنّا فيما مضي، إن جاز لي القول، أسيادها وتدعى «پونتاكولوڤر» (Ponta Coulevore). ولست بالطبع سوى جاهل فظ بالمقارنة ببحر العلم هذا، ولكنّي ذهبت ألف مرة إلى «پونتاكولوفر» وهي واحدة بالنسبة إليه، وليأخذني الشيطان إن كنت رأيت فيها في يوم واحدة من تلك الحيّات الشنيعة، أقول الشنيعة على الرغم من المديح الذي يكيله لها هذا الطيّب «لافونتين» (و«الرجل والثعبان» واحد من المثلين) .» وأجاب «بريشو»: «أنت لم تر منها واحدة وأنت من أصاب إذ رأى إن الكاتب الذي تتحدث عنه يعرف موضوعه حق المعرفة بالتأكيد فقد ألف كتاباً ممتازاً». وصاحت السيّدة «دوكامبرمير» قائلة: «بل الكتاب والقول بالتأكيد في محله، من عمل راهب بندكتي (١) حقيقي٥. - الاشك أنه رجع إلى بعض السجلات الكنسية (والمقصود بذلك لوائح الدخول الكنسية ومقار الرعايا في كلّ دائرة اسقفية)، وهو ما أمكن أن يزوده باسم المسؤولين العلمانيين وموزّعي المَقْطَعَات الماليَّة من رجال الدين. ولكنَّ ثمة مصادر أخرى، وقد استقى منها أحد أكثر أصدقائي علماً، وقد وجد أنّ المكان نفسه كان يدعى «بونتاكيلوثر» (Pontà-Quileavre) وقد دفعه هذا الاسم الغريب إلى العودة إلى ما كان أبعد من ذلك، إلى نصّ لاتينيّ يَطْلُقُ فيه على الجسر الذي يظنّه صديقك مرتعاً للثعابين اسم Pons cui aperit (الجسر لمن يفتحه)، وهو جسر مغلق لا يُفتح إلا مقابل أجر مناسب، - «تتكلم عن الضفادع . أمّا أنا فإخالني، إذ أراني وسط جماعة عالمة إلى هذا الحدّ، الضفدعة أمام المحكمة العليا في أثينا، (وهو المثل الثاني)، يقول «كانكان» الذي كثيراً ماكان يطلق هذه المزحة في جوّ من الضحك الشديد ويظنّ ـ بذلك، تواضعاً منه وبشيء من حضور البديهة في آن، أنه يقرّ بجهله ويبرز معارفه. أمّا «كوتار» الذي سدّ عليه صممت السيّد «دوشارلوس» الأبواب وحاول التزوّد بالهواء في الجوانب الأخرى فقد استدار صوبي وطرح عليّ واحداً من تلك الأسئلة التي كانت تدهش مرضاه إن أصاب فتبرهن بذلك أنه يقيم داخل جسمهم؛ فإن كان

الرهبات البندكتيون اشتهروا بدقة معارفهم وعمق مؤلفاتهم.

العكس ولم يصب سمحت له بتصويب بعض النظريات وتوسيع وجهات النظر القديمة. وسألني قائلاً، وهو متيقن من إثارة الإعجاب بمعارفه أو من إكمالها: «حينما تصل إلى هذه المواقع العالية نسبيًا كهذا الذي نحن فيه الآن هل تلاحظ أن ذلك يزيد من نزعة الاختناقات لديك؟ وسمع السيّد «دوكامبرمير» السؤال وابتسم وأطلق نحوي عبر الطاولة قوله: «لا أستطيع أن أقول لك كم يضحكني أن أعلم عن اختناقاتك». ماكان مراده أن يقول إن الأمر يشيع السرور في نفسه وإن كان ذلك صحيحاً بدوره. ذلك لأن هذا الرجل ما كان يسعه سماع من يتحدث عن مصيبه الغير دونما شعور بالراحة ومرح عصبي سرعان ما يخليان المكان لإشفاق قلبه الطيّب. ولكنّما كان لجملته معنى آخر أوضحته الجملة التي أعقبتها: «ذلك يضحكني، يقول، لأن شقيقتي تعاني بالضبط منها». وخلاصة القول أن الأمر كان يشيع السرور في نفسه كما لو كان سمعني أذكر بمثابة أحد أصدقائي واحداً مُن تردّدوا كثيراً على منزلهم. «ما أصغر العالم»، تلك كانت الخاطرة التي أدلى بها أحد أصدقائي واحداً مُن تردّدوا كثيراً على منزلهم. «ما أصغر العالم»، تلك كانت الخاطرة التي أدلى بها ذهنياً وأبصرتها مخطوطة على وجهه المشرق حين كلمني «كوتار» عن اختناقاتي. وقد أصبحت هذه منذ ذلك العشاء ضرباً من العلاقة المشتركة ما كان يفوت السيّد «دوكامبرمير» البتّة أن يسألني عن أخبارها حتى لحض أن يؤد شقيقته بالأخبار عنها.

كنت أفكر، فيما أجيب عن الأسئلة التي تطرحها عليّ زوجته حول «موريل»، بحديث جرى بيني وبين والدتي عصراً. ولما كانت والدتي تذكّرني، فيما لا تنهاني عن ارتياد منزل آل، فيردوران، إن أمكن أن يفرّج الأمر عنَّى، بأنه وسط ما كان ليروق جدَّى ولعلَّه كان صاح من جرَّائه: ٥-خذار! حذار!، فقد أضافت قولها: «اسمع، لقد قال لي الرئيس «توروي» وزوجته إنهما تناولاً طعام الغداء مع السيّدة «بونتان». لم يطلب أحد منى شيئاً ولكنّما خلتني فهمت أن قراناً بينك وبين «ألبيرتين» ربّما شكل حلم عمّتها. في اعتقادي أن السبب الحقيقي لذلك أنَّك قريب جداً إلى قلب الجميع. ومع ذلك فليس البذخ الذي يظنُّوك قادراً أن توفَّره لها ولا العلاقات التي يعلمون في كثير أو قليل أننا نقيمها، ليس كلّ ذلك بمنأى عن الأمر وإن كان ثانوياً. وما كنت لأحدَّثك عن الأمر لأنني غير حريصة عليه ولكنَّني فضَّلت إذ أتصوَّر أنَّهم سيحدثونك عنه، أن أكون السبّاقة». وقد سألت أمّى قائلاً: «ولكن كيف ترينها أنت؟» - «ولكن لست أنا من سيتزوّجها: بوسعك بالتأكيد أن تفعل أفضل ألف مرّة على صعيد الزواج، ولكنّي اعتقد أن جدّتك ما كان بودّها أن يؤثروا فيك. لا أستطيع أن أقول لك حاليًا كيف أجد «ألبيرتين»، فإني لا أجدها، وسأقول لك مثل السيّدة «دوسيڤينييه»: «إن لها صفات طبّبة، ذلك اعتقادي على الأقلّ. ولكنّى في هذه البداية لا أعرف أن أمدحها إلا بجمل منفيّة، فليست هذا، وليست تملك لهجة مدينة «رينً» وربّما قلت مع مرّ الزمن: إنّها هذا. وسأجدها دوماً على مايرام إن كان لابد أن تُسعدك، لكنّ أمّى وضعتني، بهذه الكلمات ذاتها التي تعيد إلىّ أمر تقرير سعادتي، في حالة من الشك سبق أن أقمت فيها حينما أحسستني فجأة، بعد ما أذن لي والدي بالذهاب إلى مسرحيّة «فيدر» وعلى وجه الخصوص بأن أصبح أديباً، أحمل مسؤوليّة كبيرة على ويسكنني هاجس غمّة وتلك الكآبة التي تداخلك حينما تكفّ عن الخضوع لأوامر تحجب عنك المستقبل يوماً فيوماً وتبين أنك شرعت أخيراً تعيش حياتك جدياً على غرار شخص بالغ، الحياة الوحيدة التي في متناول كلّ منّا.

ربِّما كان خيراً لي أن أنتظر قليلاً، وأن أبدأ بلقاء «ألبيرتين» شأني في الماضي لأحاول أن أعلم إن كنت أحبها حقاً. بوسعى أن أصطحبها إلى منزل آل «فيردوران» كي أسرّي عنها، وذكرني ذلك بأني لم أجئ بنفسي هذا المساء إلا لأعلم إن كانت السيدة «پوتبوس» تقطن هناك أم هي تزمع الجيء. ولم تكن تتناول عشاءها على أيّ حال. «بشأن صديقك «سان لو»، تقول السيّدة «دوكامبرمير» مستخدمة هكذا عبارة تنّم عن ترابط أكبر في الأفكار ممّا كانت دلت عليه جملها، لأنّها إن كلمتني عن الموسيقي فقد كانت تفكّر بآل«غيرمانت»، «تعلم أن الجميع يتحدَّثون عن زواجه بابنه شقيق الأميرة «دوغيرمانت». وسأقول لك فيما يخصَّني أنَّي لا أهتمَّ البتَّة بكلّ هذا الهذر الجتمعيّ. وتملكتني حشية أن أكون تكلمت دون وداد في حضر (روبير) عن تلك الفتاة الزائفة في طرافتها والتي تتساوى ضحالة فكرها وعنف طباعها. ليس من خبر تقريباً يَنْقُلُ إلينا إلا ويجعلنا نأسف على أحد أقوالنا. وأجبت السيّدة «دوكامبرمير»، وكان الجواب صحيحاً بكلّ حال، أنى لا أعلم عن ذلك شيئاً وأن الخطيبة أيا كان الأمر، تبدو لي حديثة السنَّه. - «ربَّما لم يكن الأمر بعد رسميًّا لهذا السبب، ولكنّما الحديث كثير حوله في جميع الأحوال». وقالت السيّدة «فيردوران» للسيّدة «دوكامبرمير»: «أفضل أن أحذرك، ، قالت بلهجة جافة، وقد سمعت أنّ هذه الأخيرة حدّثتني عن «موريل» وإذ ظنّت حينما خفضت صوتها لتكلّمني عن خطبته «سان لو، أنها توالي الحديث عنه. «ليس ما يَقّدَم هنا من الموسيقي الهيّنة. فإن المخلصين لأيَّام الأربعاء عندي، أو من أدعوهم بمثابة أبنائي، متقدَّمون تقدَّماً مذهلاً،، تضيف قولها بنوع من الهلع المستكبر؛ « وأحياناً أقول لهم: «أيها الناس الأعزاء الطيبون، أنتم تمضون أسرع من معلمتكم التي لا يبدو أن صنوف الجرأة أخافتها في يوم، وفي كلّ عام تمضي الأمور أبعد قليلاً، وإنّى عمّا قريب أرى اليوم الذي لن يهزّهم فيه افاغنرا واداندي، وتقول السيّدة ادوكامبرميرا: الولكن حسن جدًا أن يكون المرء متقدّماً، فليس يبلغ في يوم حدًا كافيا، تقول وهي تتفحّص كل زاوية في قاعة الطعام وتحاول تعرّف الحاجات التي تركتها حماتها وتلك التي جاءت بها السيّدة «ڤيردوران» وأن تأخذ هذه بجرم قصور الذوق المشهود. وكانت آنذاك مخاول أن محدّثني عن الموضوع الذي يشغلها أكثر ما يكون، عن السيّد «دوشارلوس». فقد كان يحرك مشاعرها أن يبسط حمايته على عازف كمان. «إنّه يبدو ذكيًا». فقلت: «بل شرّ القريحة بالنسبة إلى رجل تقدّم به العمر قليلاً». - "تقدّم به العمر؟ ولكنّه لايبدو مسنّا. هيّا انظر، فإن «الشعرة» لبثت فتية». (فمنذ ثلاث سنوات أو أربع استعملت كلمة الشعرة، بصيغة المفرد من جانب أحد هؤلاء المجهولين الذين يروّجون للصرعات الأدبية، وكلّ الذين يملكون طول موجة السيّدة «دوكامبرمير» كانوا يقولون «الشعرة»، دون أن تفوتهم ابتسامة متكلّفة. ولا يزالون يقولون في الوقت الراهن «الشعرة» ولكنّ الجمع سوف يطلع من جديد من الإفراط في المفرد). وأضافت تقول: ٥مايستهويني على وجه الخصوص لدى السيّد ٥دوشارلوس، أنك مخسّ الموهبة عنده. وسأقول لك أنى استخفّ بالعلم وإنّ مايتعلمه المرء لا يثير اهتمامي. وما كانت تلك الأقوال تناقض القيمة الخاصّة بالسيّدة ٥دوكامبرمير، التي كانت بالضبط ثمرة التقليد والاكتساب. على أن أحد الأمور التي كان ينبغي بالضبط معرفتها في تلك الفترة أن المعرفة لا تساوى شيئاً ولا تزن قشة بجانب الطرافة. وكانت السَّيدة «دوكامبرمير» قد تعلَّمت، شَأَن الأمور الأخرى، أنْ ليس ينبغي تعلم أي شيء. «ولذلك، تقول لي، فإن «بريشو» الذي يملك جانباً طريفاً، لأنني لا أزدري شيئاً من التبحر المستملح، إنمّا يستهويني مع ذلك أقل، .

ولكنّ «بريشو» لم يكن يشغله في تلك اللحظة سوى شيء واحد: فإنّه إذ سمعهم يتحدّثون عن الموسيقي أخذ يرتعد من أن يذكّر الموضوع السيّدة «ڤيردوران» بموت «دوشامبر». وكان يود أن يقول شيئاً ليستبعد الذكرى المشؤومة. فوفّر له السيد «دوكامبرمير» الفرصة بهذا السؤال: «هيّا قل، أتخمل الأماكن المحرّجة دائما أسماء الحيوان، . - قبالطبع لاه ، يجيب قبريشوه ، وقد أسعده أن يبسط علمه أمام هذا العدد الكبير من المستجدّين الذين كنت قلت له إنه واجد بالتأكيد بينهم واحداً على الأقلّ يثير اهتمامه. «يكفيك أن ترى إلى أي حدّ يتم الحفاظ على شجرة في أسماء الأشخاص أنفسهم مثل نبتة سرخس داخل الفحم الحجري، فإنّ واحداً في مجلس شيوخنا يدعى السيّد «دوسولس دو فريسينيه» الذي يعني، إن لم أكن مخطئاً، المكان المزروع بشجر الصفصاف والدردار (Salix et fraxinetum)؛ أما ابن أخيه السيّد (دو سيلف، فيجمع بعد أشجاراً أكثر بما أنّه يدعي «دوسيلف» (sylva)». أمّا «سانييت» فكان يرى باغتباط أن الحديث يتخذ منحى حامياً إلى هذا الحدّ. وكان بإمكانه، إذ يوالي وبريشو، الكلام طوال الوقت، أن يصمت صمتاً يجنّبه أن يكون موضع هزء السيّد والسيّدة الفيردوران، وإذ أصبح في عمرة فرحة بالنجاة أكثر إحساساً بعد فقد تأثر لسماعه السيّد «فيردوران» يقول لرئيس الخدم، على الرغم من السمعة الرسميّة لمثل ذلك العشاء، أن يضع قارورة ماء قرب السيّد «سانييت» الذي لم يكن يشرب شراباً آخر. (فالجنرالات الذين يرسلون إلى الموت أكبر عدد من الجنود يحرصون على أن يُعَذُّوا أحسن التغذية). ثم إن السيَّدة وفيردوران، ابتسمت مرَّة لـ اسانييت، في نهاية المطاف. بالتأكيد كانا من الأناس الطيبين، ولن يُعذَّب من بعد. وفي هذه اللحظة جرى تعطيل الطعام من جانب مدعوّ نسيت أن أذكره، وهو فيلسوف نروجي مشهور كان يتكلم الفرنسية بصورة جيَّدة جدًا ولكن ببطء شديد وذلك لسبب مزدوج، أولا لأنه إذ تعلمها منذ وقت قليل ولايود الوقوع في أخطاء (مع أنه كان يقع في بعضها) كان يرجع كُلُّ كلمة إلى ماكان من قبيل المعجم الداخلي، ثم لأنَّه كان يفكر دائماً، بوصفه عالماً ميتافيزيقيّاً، في ماينبغي أن يقوله أثناء مايقوله، الأمر الذي يكون سبباً في البطء حتى لدى أحد الفرنسيين. وكان على أية حال إنساناً رائعاً وإن يكن يشبه كثيرين غيره، باستثناء نقطة واحدة. ذلك أن هذا الرجل الشديد البطء في كلامه (فبين كلّ كلمة كان ثمة صمت) كان يضحى ذا سرعة مدوّخة لينجو بنفسه ما إن يقول وداعاً كان استعجاله يحمل على الظنّ للمرّة الأولى بأنه أدركه المغص أو حتى حاجة أكثر إلحاحاً.

وقال لـ «بريشو»: أيها الزميل -العزيز»، قال، بعدما قلب في فكره إن كانت لفظة (زميل، هي اللفظة المناسبة، الداخلني نوع من .. الرغبة لأعلم إن كان ثمة أشجار أخرى في .. جدول مصطلحات لغتكم الجميلة \_ الفرنسيّة \_ اللاتينيّة \_ النورمانديّة. قالت لي سيدتي (ويقصد السيّدة اڤيردوران، مع أنه لا يجرؤ على النظر إليها) إنَّك تعرف كلِّ هذه الأشياء. أفليس هذا بالضبط وقتها؟؛ فقاطعته السيَّدة (ڤيردوران) إذ رأت أن العشاء لا ينتهي: ١لا، إنما الوقت وقت طعامه. فأجاب الاسكندنافي يُطأطيء الرأس في قصعته بابتسامة حزينة مستسلمة: ٥ حسن إذا؛ ولكنّما يجدر بي أن ألفت سيّدتي إلى أني إن سمحت لنفسي بهذا الاستقصاء \_ عفوك بهذا «الاستسال» (٢) \_ فلأنّي ينبغي أن أعود إلى باريس للعشاء «لدى» البرج الفضي أو «لدى، فندق

 <sup>(</sup>١) الاسم اللانيني للشجرتين المذكورتين، كما هو أمر sylva التالي ويعني الغابة.
 (٢) نضح بين مزدوجتين ماكان من قبيل الأخطاء التي يرتكبها الفيلسوف النرويجي.

«موريس». إن زميلي ـ الفرنس ـ السيّد «بوترو» سوف يحدّثنا في أثنائه عن جلسات مناجاة الأرواح ـ عفوك عن «الاستحضارات الروحية» -التي «ترقّبها». فقالت السيّدة «ڤيردوران» بادية الضيق: «هذا البرج الفضيّ ليس طبًّا مثلما يقولون، حتى إنى أقمت فيه حفلات مقيتة». - ولكن هل أنا مخطئ، أو ليس الطعام الذي نأكله في منزل سيّدتي من أفخر مايقدم في المطبخ الفرنسيّ؟ وأجابت السيّدة «فيردوران» وقد هدأت نفسها: «يا إلهى ليس شيئا تماماً وإذا جئت يوم الأربعاء القادم فسيكون أفضل، - "ولكني ذاهب الاثنين إلى مدينة الجزائر ومن هناك أتوجّه إلى «الرأس». وعندما أكون في «رأس الرجاء الصالح» فلن يتسنى من بعد لقاء زميلي الذائع الصيت \_ عفوك لن يتسنّى لي من بعد لقاء زميلي في العمل، وبعدما قدّم هذه الأعذار بعد الأوان أخذ يأكل طائعاً بسرعة مدوّحة. لكنّ «بريشو» كان يفيض سعادة إذ تسنّى له أن يقدم أصولاً نباتية جديدة وأجاب فأثار اهتمام النروجي إلى حدّ أنّ هذا الأخير كفّ ثانية عن الأكل ولكن وهو يومئ بأنّهم يستطيعون رفع قصعته الملأى والانتقال إلى الطبق الثاني وقال: «إن أحد الأربعين يدعى «هوسيّه» (Houssaye) من المكان المزروع بنبات «شـرّابة الراعي» (houx)؛ وإنّك واجـد في اسم ديبلومـاسيّ رقـيق هو «دورمـيـسّـون» (d'Ormesson) شجرة الدردار (l'orme) وهي اللاتينيَّة (Ulmus) العزيزة على قلب «فيرجيليوس» والتي أعطت اسمها لمدينة «أولم» (Ulm)، وفي اسم زملائه السيّد «دولا بوليه» شجرة السّندر (le bouleau) والسيد «دونيه» (d'Aunay) شجرة جار الماء (l'aulne) والسيد «دوبوسيير» (de Bussière) شجرة الشمشاد (le buis) والسيد «ألباريه» خشب الشكير ('aubier') واعتزمت أن أقول ذلك لـ «سيليست، والسيد «دوشوليه» (de Cholet) الملفوف (le chou) وشجرة التفّاح في اسم السيّد دولاً بومرّيه، (de la Pommeray) الذي سمعناه يَحاضر، هل تذكر ذلك يا «سانييت» ، في الفترة التي أرسل فيها «بوريل» الطيّب قنصلاً في إقليم «أوديونيا» في أقاصي الدنيا؟، ولدى سماع اسم «سانييت، على لسان «بريشو»رمى السيّد «ڤيردوران» زوجته و«كوتار» بنظرة ساخرة أفقدت الخجول رباطة جأشه. وقلت لـ«بريشو»: «كنت نقول إن «شوليه» مشتقة من «Chou» (ملفوف). فهل المحطّة التي مررت فيها قبل الوصول إلى «دونسيير» واسمها «سان فريشو» «Saint-Frichoux» مشتقة أيضا من «Chou»؟ - «لا، «سان فريشو» هي «Sanctus Fructuosus» مثلما &Sanctus Ferreolus أعطتنا وسان فارجو، (Saint-Fqrgeau) ولكنّها ليست نورمانديّة على الأطلاق. وقوقأت الأميرة بصوت خافت: «إنّه «يعلف» «الكثيل» من الأمور ويزعجنا». –«هناك الكثير مما يستهويني من أسماء أخرى ولكنّي لا أستطيع أن أسألك كلّ شيء مرّة واحدة. ١ ثمّ استدرت صوب «كوتار» قائلاً: «هل السيدة «يوتبوس» حاضرة؟» فأجابت السيّدة «فيردوران» وكانت سمعت سؤالي: «لا، حمداً لله، فقد جهدت في حرف أيّام اصطيافها وجهة البندقية وتخلّصنا منها في هذا العام. وقال السيّد «دوشارلوس»: «سيكون لي الحقّ أنا بشجرتين، فقد حجزت لي تقريباً بيتاً صغيراً بين «سان مارتان دوشين (Saint-Martin-du-Chêne) وهسان بيير ديزيف، (Saint-Pierre-des-Ifs)(١). هولكنّ المكان قريب جداً من هنا، فآمل أن نجيء كثيراً برفقة ٥ شارلي دوموريل، وما عليك سوى الاتفاق ومجموعتنا الصغيرة فيما يخصّ القطارات، فإنَّكُ على خطوتين من «دونسيير»، تقول السيّدة «ڤيردوران» التي كانت تكره أن لايجيئوا على القطار نفسه وفي الساعات

<sup>(</sup>۱) Chêne تعني سندبان و if تعني سرو، وهو ما يفسّر حتّى «دو شارلوس» بشجرتين.

التي تبعث فيها بعربات. كانت تعلم كم الصعود قاس إلى الاراسپليير، حتّى بسلوك دروب دائريّة من خلف «فيتيرن» ممّا يستبحر نصف ساعة تأخير، وتخشى أن لا يجد من ينفردون بالمجيء عربات تقلهم أو أن يمكنهم، وقد مكثوا بالحقيقة في بيوتهم، أن يحتجّوا بأنهم لم يلقوا عربات في «دوڤيل-فيتيرن» وأنهم لم يؤانسوا من ذواتهم القوّة لسلوك مثل تلك الطريق الصاعدة سيراً على الأقدام. واكتفى السيّد «دوشارلوس» بانحناءة صامتة للردّ على هذه الدعوة. (إنّه لابدّ غير سهل في سلوكه اليوميّ وهو بادي الانزعاج، يقول الدكتور همساً لـ «سكى»، وقد ظلّ شديد البساطة على الرغم من طبقة استكبار سطحية فلا يحاول إخفاء أنّ «شارلوس» كان يعًامله بفوقيّة. «إنّه يجهل دون شك أن الأطبّاء في مدن الحمّامات جميعها وحتّى في العيادات في ياريس، وأنا بالطبع «المعلم الكبير بالنسبة إليهم، يصرون على شرف تقديمي لسائر النبلاء الحاضرين والذين يحرجون أماني». وأضاف قوله بلهجة مستخفّة: «وذلك يجعل الاقامة في مراكز الحمّامات ممتعة إلى حدّ بالنسبة إلىّ، بل انّ الرائد في الكتيبة في «دونسيير» وهو طبيب آمر اللواء المعالج، دعاني للغداء معه وهو يقول لي إني في مركز من هو أهل لتناول العشاء مع الجنرال. والجنرال هذا سيّد من النبلاء. ولست أدري إن كانت وثائقه أكثر أو أقلّ قدماً من وثائق هذا البارون». وأجاب «سكي» بصوت خافت: «لا تأخذًك الحميّة فإنّه تاج هيّن جدًا»؛ وأردف يقول شيئاً غامضاً ومع فعل ميّزت فيه فحسب المقطعين الأخيرين arderı إذ كنت مشغولاً بسماع ماكان «بريشو» يقوله للسيّد «دوشارلوس». «لا، ليس لديك على الأرجح، ويؤسفني قول ذلك، إلا شجرة واحدة، فلئن كانت «سان مارتان دوشيف» فَهي بالتأكيد «Sanctus Martinus juxta quereum»(١)، فيمكن أن تكون لفظة «if» بالمقابل مجرّد الجذر ave, eve الذي يعني «رَطّب» كما هو شأن «أڤيرون» (Aveyron) و«لوديث» (Lodeve) و«إيڤيت» (Yvette) والذي تراه بعد قائماً في الجال في مطابخنا (eviers) إنّه الماء الذي يُدعى في اللغة البريتانية، وستير، Ster- en- dreuchen, Stermaria, (Ster) Sterlaer, Sterbouest ولم أسمع الخاتمة إذ مهما تكن المتعة التي كنت أصبتها من سماع اسم «ستيرماريا» مجددا كنت اسمع على الرغم منّى «كوتار» الذي كنت بالقرب منه يقول لـ«سكى» بصوت خافت جدًا: ١ أوا ما كنت أعلم. فهو إذا سيّد يعرف كيف يتدبّر أمره في الحياة. ويحك! إنه من الجماعة! وليس له مع ذلك عينان بحواس من والجمبون (٢). ينبغي أن أنتبه لقدميّ مخت الطاولة، فلن يلزمه إلا أن يقرص نيابة عنّي. ولا أتعجّب على أيّة حال كلّ العجب من ذلك؛ فإني أشاهد عدّة نبلاء في الحمّام بحلّة آدم وهم منحلون أخلاقياً بمقادير تكثر أو تقلّ وإني لا أيخدَّث إليهم لأني موظف باختصار القول ويمكن أن يؤذيني ذلك. ولكنهم يعلمون تمام العلم من أنا. أمّا «سانبيت» الذي أفزعته المناداة عليه من جانب «بريشو» فقد أخذ يتنفّس الصعداء شأن من يخشى العاصفة ويتبين أن البرق لم يعقبه أي صوت للرعد حينما سمع السيّد «ڤيردوران» يسأله فيما يسمّر عليه نظرة لا تترك المسكين وشأنه مادام يوالي الحديث كيما يفقده في الحال رباطة جأشه ولايدع له أن يعود إلى صوابه. اولكنَّك أخفيت عنَّا دائماً أنَّك تتردَّد عل حفلات العصر في مسرح «أوديون» يا «سانييت»؟ «فأجاب «سانييت» وهو يرمجف كمجنّد في حضرة رقيب مشاكس ويضفي

<sup>(</sup>١) القديس مارتينوس الذي بجانب السنديانة.

<sup>(</sup>٢) لحم الخنزير.

على جملته أصغر الأبعاد الممكنة كي تتوافر لها أحسن الحظوظ في تجنّب الضربات: «مرّة واحدة إلى «الباحثة». وصاح السيّد «فيردوران» بأعلى صوته: «ما الذي يقوله؟» صاح بهيئة المشمئز الساخط وهو يقطّب الحاجبين وكأنمًا لا يكتفي بكامل انتباهه ليفهم أمرأ يمتنع على الإدراك. اليس يفهم المرء بادئ الأمر ما تقول فما الذي في فمك»، يقول السيّد «فيردوران» متزايد العنف ملمّحاً إلى عيب التلفّظ لدى «سانيت». فقالت السيّدة وڤيردوران، بلهجة الإشفاق الكاذب وكي لا تدع لأحد أن يشك في المقصد الوقح الذي يبيّته زوجها: «يا لـ«سانييت المسكين»، لا أريد أن تجعل منه رجلاً تعيساً. «كنت في البس، -«بـ..بـ.. ب....»، يقول السيّد «فيردوران»، «حاول أن تتكلّم بوضوح، فإني حتّى لا أسمعك». لم يكن أحد من الخلّص تقريباً يملك نفسه عن القهقهة ويبدون وكأنى بهم زمرة من آكلي لحوم البشر أيقظ فيهم جرح أحد البيض شهوة الدم. ذلك لأن غريزة التقليد وعياب الشجاعة إنما يحكمان المجتمعات مثلما يحكمان الجماهير. والجميع يضحكون ممّن يرون الناس يضحكون منه، على أن يجلُّوه بعد عشر سنوات في منتدى هو فيه موضع إعجاب. وإنما يطرد الشعب الملوك أو يرحّب بهم بالطريقة نفسها. وقالت السيّدة «فيردوران» «ليس الذنب ذنبه ويحك. ٩ - ﴿ وليس ذنبي أنا أيضاً ؛ والناس لا يتناولون عشاءعم في المدينة حينما لا يستطيعون النطق من بعد ١٠ . - «كنت في «الباحثة عن الفكر» لـ «فاقار». - «ماذا؟ أهي «الباحثة عن الفكر» التي تسمّيها «الباحثة»؟ آه! ذلك رائع، كان يمكن أن أبحث منعة عام دون أن أجده، يقول السيّد الميردوران، صارحًا، مع أنه كان حكم من المرة الأولى أنْ ليس أحدهم مثقفاً وفنانا ووليس من الجماعة، لو سمعه يقول العنوان الكامل لبعض المؤلفات. كان ينبغي عل سبيل المثال أن يُقال «المريض» أو «البورجوازي، ولعلّ من يضيفون «بالوهم» أو «النبيل» لعلهم كانوا برهنوا على أنهم غرباء عن «الدار»، مثلما يبرهن أحدهم في منتدى على أنه ليس من المجتمع الراقي إن قال: السيّد ودومونتسكيو -فزنزاك، بدلاً من السيّد ودومونتسكيو،. وقال «سانييت» فاقد الأنفاس جرّاء انفعاله ولكنّه يبتسم مع أنه غير راغب في ذلك: «ولكن ليس الأمر حارقاً إلى هذا الحدّ». وصاحت السيّدة وفيردوران، مقهقهة وقد ثارت ثائرتها: وبلي، وتيقّن أنه مامن أحد في العالم كان استطاع أن يجرز أن الأمر يعني «الباحثة عن الفكر». وعاد السيّد «فيردوران» يقول بصوت رقيق موجّها حديثه لـ «سانييت» وهبريشو، معًا: إنّها لمسرحية جميلة على أية حال هذه االباحثة عن الفكر،. وقد أولت هذه الجملة البسيطة التي قيلت بلهجة جدية ولا مجد فيها أثراً لخبث، أولت «سانييت» فائدة وأثارت في نفسه مقداراً من الامتنان يساوي ما تثيره مجاملة. ولم يستطع أن يقول كلمة واحدة وصمت صمتاً تغمره السعادة. وكان «بريشو» أكثر كلاًما فأجاب «فيردوران» قائلاً: «هذا صحيح، وإن عددناها من أعمال مؤلف Sarmate أو اسكندنافي أمكن أن نرشّح والباحثة عن الفكر، لموقع الرائعة الأدبية، وهو شاغر. ولكن دعنا نقول دون أن نسىء إلى روح وفاڤار، الطيّب إنه لم يكن ﴿إِيسَنِّي ١٧) المزاج. (وكسته الحمرة في الحال حتّى أذنيه إذ فكّر بالفيلسوف النروجيّ الذي كان يبدو تعيساً لأنّه يحاول عبثاً أن يعرف أيّ بنات يمكن أن تمثّله شجيرة الشمشاد التي ذكرها «بريشو» منذ قليل بخصوص «بوسّيير»). وبما أنّ مرزبة «پوريل» هي بأية حال مشغولة الآن من جانب موظف

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الكاتب الشهير هنريك إسن (Henrik Ibsen).

من أتباع «تولستوى» المتشدّدين فمن الممكن أن نشاهد وآنا كارنينا، و«القيامة، تحت سقف الــ (أوديون، (١). وقال السيّد (دوشارلوس): (إني أعرف رسم (فاڤار) الذي تودّين الحديث عنه. لقد رأيت صورة جميلة جدّا له في منزل الكونتيسة «موليه». وخلف اسم الكونتيسة «موليه» انطباعاً شديداً في نفس السيّدة «فيردوران» فصَّاحت قائله: «آه! إنَّك تزورالسيَّدة «دوموليه». كانت تظنُّهم يقولون «الكونتيسَّة موليه» و«السيَّدة موليه» لمحض الاختصار مثلما كانت تسمعهم يقولون آل (روهان) أو بداعي الازدراء مثلما تقول بدورها «مدام لاتريمواي». وما كان يخالجها أيّ شكّ بأن الكونتيسّة (موليه)، وهي تعرف ملكة اليونان والأميرة (دوكاپرارولا)، لا يدانيها أحد في استحقاقها للحرف «دو» (de)(٢) وكانت عازمة هذه المرّة على إطلاقها على شخصيّة متألّقة إلى هذا الحدّ وسبق أن أبدت لها الكثير من اللطف. ولذلك عادت تقول كيما تُبرز أنهًا إنمًا تكلّمت على ذاك النحو قاصدة، وماكانت تتردّد في منح الكونتيسة حرف الـ دوه: اولكنّي ما كنت أعلم على الإطلاق أنَّك تعرف السيّدة «دو» موليه!» كما لو كان ثمّة غرابة مزدوجة: أن يكون السيّد «دوشارلوس» عرف تلك السيّدة وأن لا تعرف السيّدة «ڤيردوران» أنّه يعرفها. ولكنّما يؤلّف العالم، أو على الأقلّ ما كان السيّد «دوشارلوس» يطلق عليه تلك التسمية، كلاً متجانساً نسبياً ومغلقاً فبقدر ما ندرك بسهولة أن يقول محام في خضم البورجوازية المتباين لواحد يعرف أحد رفاقه في المدرسة الثانوية: ﴿ولكن كيف تعرف فلاناً ويحك؟﴾ يكاد استغرابك في المقابل من أن يعرف فرنسيَّ معنى لفظة «معبد» أو «غابة»، يكاد لا يكون أكثر غرابة من أن تُعجب بالمصادفات التي أمكن أن بخمع بين السيّد (دوشارلوس) والكونتيسّه (موليه). أضف إلى ذلك أنّه حتّى لو لم تنجم مثل تلك المعرفة بصورة طبيعيّة عن القوانين المجتمعيّة وكانت ثمرة المصادفة فكيف يكون غريبا أن تجهل السيّدة وقيردوران، الأمر وهي ترى السيّد «دوشارلوس» أوّل مرّة وما أبعد أن تكون علاقاته بالسيّدة «موليه» الشيء الوحيد الذي لا تعلمه فيما يتصل به هو الذي ما كانت والحقّ يقال تعرف عنه شيئا؟ وسأل السيّد وڤيردوران، يقول: ومن ذا الذي كان يمثل هذه «الباحثة عن الفكر» يا صغيري «سانييت»؟ «وتردّد أمين المحفوظات السابق في الإجابة مع أنه أحسّ العاصفة مرّت. «ولكنك إلى ذلك تلقى الرعب في فؤاده، تقول السيّدة «فيردوران»، فإنّك تسخر من كلّ ما يقول ثم تريده أن يجيب، وأردفت السيّدة «ڤيردوران» وهي تلمّح بجبث إلى الخربة التي قذف «سانييت» بنفسه فيها ومراده إخراج زوجين من أصدقائه منها: «قل من كان يمثِّلها وسوف تُعطي هُلاميّة جاهزة محملها معك، فقال اسانييت، الذكر فقط أن السيّدة اساماري، كانت تقوم بدور الازيربين،. وصرخ السيّد (ڤيردوران) كأنمًا ثمّة حريق: الا زيربين؟ أيّ شيء هو هذا؟) - وإنهًا عادة مستقاة من المجموعة المسرحية المعدّة للتمثيل، حد مثلاً في «الكابتن فراكاس»، كأن تقول «ترانش مونتانيي» (٣) والمتحدلق، وصاح السيّد وفيردوران، قائلاً: «آه! إنما المتحذلق أنت. «لازيربين»! لا، إنّه مختل العقل، ونظرت السيّدة «ڤيردوران» إلى مدعوّيها ضاحكة كأنمًا لتجد العذر لـ«سانييت». «لازيربين» يتصوّر أن الجميع يعرفون في الحال ماعسى يعنى ذلك. إنَّك مثيل السيِّد (الونجبيير) الرجل الأكثر غباء ممَّن عرفت والذي كان يقول لنا يومذاك، قول من ألف الأمر، الـ (بانات). ولم يعرف أحد عمًا يبغى التحدّث. وعلم القوم أخيراً أنها مقاطعة

<sup>(</sup>١) أحد المسارح الباريسية.

 <sup>(</sup>٢) هو الحرف الذي يسبق ءسماء النبلاء في فرنسا، وهذه الأسماء مأخوذة بعامة من القصور أو الإقطاعات المختلفة.
 (٣) أي قاطع الجبل.

من «صربيا». وبغية وضع حدّ لعذاب «سانييت» الذي كان يؤلمني أكثر منه سألت «بريشو» إن كان يعلم ما تعنيه ابالبيك، فقال لي: «بالبيك على الأرجح صيغة مشوهة لـ«دالبيك». وربمًا انبغي أن نستطيع الاطّلاع على صكوك ملوك انكلترة، وهم سادة «نورمانديا»، لأن «بالبيك» كانت تابعة لبارونيّة «دوڤر» وغالباً ما كانوا يقولون بسبب ذلك «بالبيك ما وراء البحر» و«بالبيك اليابسة». ولكن بارونيّة «دوڤر» كانت تخضع بدورها لأسقفيّة «بايّوه، وعلى الرغم من الحقوق التي كانت لفرسان الهيكل مؤقّتا على الدير بدءاً من «لويس داركور، بطريرك القدس وأسقف «بايو» فإن أساقفة هذه الأبرشيّة هم الذين تولّوا توزيع ريوع أملاك «بالبيك». ذلك ما شرحه لى عميد «دوڤيل»، وهو رجل أصلع بليغ خيالي ذواق يعيش في طاعة «برياسڤاران» وقد عرض لى بعبارات غامضة بعض الشيء نظريات تربويّة محيّرة فيما يطعمني أروع البطاطا المقليّة». وفيما كان «بريشو، يبتسم ليظهر ما كان من ظرف في جمع أشياء متباينة إلى هذا الحدّ وفي استخدام لغة رفيعة المستوى وضحكة للتعبير عن أمور مألوفة، كان اسانييت، يحاول الإتيان بنكتة يمكن أن تنتشله من سقطته القريبة. والنكتة كانت ما يدعونه بـ «التقريبيّ، ولكنها بدّلت شكلها لأن ثمّة تطوّراً في النكات اللفظية كما هي الحال بالنسبة إلى الانواع الأدبيّة والأوبئة التي تزول اذ نخلّ أخرى محلّها، الخ. وكان شكل «التقريبيّ» فيما مضى «القمّة»، ولكنّها كانت متقادمة العهد وليس من يستخدمها من بعد ولم يظلّ سوى «كوتار» ليقول أحياناً في أثناء لعبة ورق: «أتعلمون ما هي قمّة شرود الذهن؟ أن تأخذ مرسوم «نانت» على أنه امرأة انكليزيّة»(١). ثمّ إن لفظة القمّة استبدلت بها الألقاب وقد لبثت في الأساس «التقريبيّ» القديم ولكن لم يكن أحد ينتبه للأمر إذ كان اللقب شائعاً في حينه. وحينما كانت تلك «التقريبيات»، لسوء حظ «سانييت»، من غير وضعه وهي عادة مجهولة لدى النواة الصغيرة، كان يلقيها بلهجة خجولة إلى حدّ أن لم يكن أحد يفهمها على الرغم من الضحكة التي يذيِّلها بها لإبراز طابع الدعابة فيها. فإن كانت الكلمة على العكس من وضعه، وإذ كان وجدها بعامة وهو يتحدث إلى أحد الخلص فردّدها هذا وقد خصّ نفسه بها فقد كانت حينذاك معروفة ولكن لا على أنهًا من وضعه. ولذلك كانوا حينما يهمس بواحدة منها يتعرّفونها ولكنّهم يتهمونه بالتقليد لأنّه هو واضعها. وأردف «بريشو» يقول: «إذن، «بيك» في اللغة النورمانديّة تعني «ساقية». وهناك دير الــ«بيك» و«موبيك» أي ساقية المستنقع («مور» أو «مير» كانت تعني المستنقع كما هي الحال في «موڤيل»أو في «بريكمار» و«ألڤيمار» وه كامبرميره)؛ وهبريكبيك، وهي ساقية المرتفع واشتقّت من «بريغا» (Briga) أي المكان المحصّن، كما هي حال هبريكڤيل، وهبريك بوسك، وهلوبريك، وأبريان، أو من هبريس، (Brice) أي الجسر وهي ذات هبروك، (Bruck) الألمانية «إنسبروك» و«بريدج» (bridge) الانكليزية التي ترد في الكثير من أسماء المكان (كامبريدج، الخ.) لديك أيضاً «نورمانديا» عدد آخر كبير من اشتقاقات «بيك»: «كودبيك» «بولبيك»، «لوروبيك»، «لوبيك هيلوان» «بيكريل». وتلك هي الصيغة النورمانديّة التي تقابل الألمانية «باخ» (Bach)، مثل «أو فنباخ و«أنسباخ». و«فاراغبيك» جاءت من كلمة «فارينيي» المساوية لـ«غارين» (garenne) أي

 <sup>(</sup>١) تلاعب لفظي لامجال لردّه، أما مرسوم (نانت) الشهير هو الذي أصدره هنري الرابع عام ١٥٩٨ ويقر فيه حرية المعتقد للبروتستانت وللتقريب يمكن كتابة l'Edit de Nantes ابالعربية (ليدي دو نانت) أو (الليدي دونانت) للتمكن من فهم التلاعب اللفظي Lady Denant .

الأحراج والمستنقعات المحميّة». وعاد «بريشو» يقول: «أمّا «دال» (dal) فهي شكل من «تال» (thal) أي الوادي: «دارنتال» وهروزندال» وحتى بالقرب من «لوڤييه» «بيكدال». أمّا النهر الذي أورث «دالبيك» اسمها فرائع. فإن شاهدته من جرف (falaise) (وهي fels الألمانية، بل لديك، على مسافة غير بعيدة من هنا وفوق مرتفع، مدينة «فاليز» الجميلة)، فإنّه يجاور سهميّ قباب الكنيسة، وهي واقعة في الحقيقة على مسافة بعيدة، ويبدو كأنمًا يعكسهما في مياهة». فقلت: «ذلك ما أعتقد، فإنه من الموثرات التي يحبها «ايلستير» كثيراً، وقد رأيت منها عدّة خطيطات في منزل. وصاحت السيّدة اڤيردوران، اليلستير! أفتعرف اتيش، ؟ تدري أني عرفته بأحسن ما تكون الألفة. شكراً لله أني لا أراه من بعد. ولكن لا، هيّا اسأل «كوتار» و«بريشو» فقد كان مكانه معدًا على مائدتي وكان يجيء كلُّ يوم. ذاك واحد يمكن أن تقول إن هجره لنواتنا الصغيرة لم يكن خيراً عليه. سأريك عمًا قليل أزهاراً رسمها من أجلى، وسترى أيّ فارق بينها وبين ما يفعل اليوم ولا أحبّه على الإطلاق، أقول على الإطلاق! كيف ذلك! لقد طلبت إليه أن ينفذ رسماً لـ «كوتار»، ولا أدخل في الحساب كلّ ما فعله من رسوم لي». –«وكان قد جعل للأستاذ شعراً بنفسجياً»، تَقُول السيّدة «كوتار» وقد فاتها أنّ زوجها لم يكن حتى يحمل «الأكريكاسيون» آنذاك (١). «لست أدري يا سيّدي إن كنت بجد لزوجي شعراً بنفسجياً». فقالت السيّدة «ڤيردوران» وهي ترفع ذقنها بهيئة المزدري للسيّدة «كوتار» والمُعجب بمن كانت تتحدّث عنه: الا أهميّة لذلك، فقد كان من صنع خبير ألوان كبير ورسام مجيده. وأضافت تقول وقد توجّهت صوبي ثانية: «فيما لا أعلم إن كنت تسمّى فنا كلّ هذه التأليفات الغريبة وهذه الأشياء الضخمة التي يعرضها منذ أن كفّ عن المجيء إلى منزلي. إنّني أسمّى ذلك تلطيخاً ورسماً مكروراً، ثم إنّه ينقصه التميّز والشخصيّة فإن فيه كلّ واد عصاً. وقال «سانييت» معجلاً وقد تقوّى ورّدُّن إليه عزيمته من جرّاء ما أبديت من لطف: «إنّه يردّ إلينا رشاقة القرن الثامن عشر ولكن بصورة عصريّة. على أنّى أفضّل «هيلُو». وقالت السيّدة «ڤيردوران»: «لا صلة له البتَّة بـ «هيلو». - «بلي، إنه شيء من الثامن عشر محموم، إنَّه «واتَّو» بُخاري» (٢)، وطفق يضحك. -«آه! معروفة، معروفة تمامأ، فهم يأتونني بها من سنين، يقول السيّد «ڤيردوران» الذي كان «سكى» بالفعل قد روى له ذلك فيما مضى، ولكن على أنه من صنعه. «يا خيبة حظك أنَّك في المرَّة اليتيمة التي تنطق فيها بأمر مفهوم يتّسم بشيء من الغرابة لا أراه من صنعك، . وأردفت السيّدة (ڤيردوران»: «يشقّ علىّ ذلك لأنّه كان شخصاً موهوباً، لقد قضى على نفسيّة فنان مُلفتة، آه! لو لبث ههنا، فلعله كان أصبح أول رسّام لوحات طبيعية في عصرنا. وإن ما أوصله إلى هذا الدرك امرأة! ليس يدهشني الأمر على أي حال لأن الرجل كان ممتماً ولكنه سوقيّ. لقد كان في الأساس قليل الذكاء. وسأقول لك إني أحسست ذلك في الحال، وهو في الأساس لم يثر في يوم اهتمامي. كنت أودّه، لا أكثر. ثم إنّه أولاً، يا لقذارته! أنخب كثيراً، أنت، أناساً لا يغتسلون البتة؟، وسأل «سكي، قائلاً: «أي شيء هو هذا الذي نأكله وهو بمثل جمال اللون هذا؟، فقالت السيدة «ڤيردوران»: «إنّه قشدة بالفريز». ~«ولكنه رائع، ولابد أن يصار إلى فتح زجاجات من نبيذ «شاتو مارغو» و«شاتولافيت» ومن «البورتو». - «لا أستطيع أن أقول لك كم يضحكني، فإنَّه لا يشرب إلا الماء»، تقول السيّدة

 <sup>(</sup>١) شهادة تخصص واسع تلي الإجازة فدبلوم الدراسات العليا. أما لقب الأستاذ فلا يطلق إلا على حاملي الدكتوراة من أرباب الكراسي في الجامعات.
 (٢) التلاعب اللفظي لا يظهر إلا بالفرنسية (boteau à vafeur) مركب بُخاري و (Watteau à vapeur)

وفيردوران، كي تخفي ستار المتعة التي تلقاها في هذا السلوك الطريف الهلع الذي يبعثه في نفسها ذاك الاسراف فأردف وسكى، قائلاً: وما ذلك لغاية الشراب، بل تملؤون بها كؤوسنا جميعاً ويأتوننا بشمرات دراق ائعة وزليقات ضخمة، هنا قبالة الشمس الغاربة، وستكون وفرة ألوان كمثل لوحة جميلة لـ الثيرونيزا . وقال السيّد (فيردوران) همساً: (وتكلف ما تكلفه اللوحة تقريباً.) ولكن ارفعوا هذه الأجبان القبيحة ألوانها، يقول وهو يحاول انتزاع قصعة ربّ المنزل الذي دافع عن حصّته من جبنه الغرويير، بكامل قواه. وقالت السيّدة وثير دوران، وأنت تدرك أنى غير آسفة على وايلستير، ، فإن هذا حبته الطبيعة أكثر من ذاك. إن وايلستير، يعنى العمل، الرجل الذي لا يقوى على هجر رسمه حينما يرغب في ذلك. إنه التلميذ المجدّ ووحش المباريات أمّا (سكم ) فلا يعرف سوى نزواته، وتراه يشعل سيكارته في أثناء عشائه وقال (كوتار): (لست أعلم في الواقع لماذا لم تودّى استقبال زوجته، إذا لكان هنا كما في السابق. - "قل وبحك، هلاً كنت مهذّبا يا أنت؟ فلست استقبل مومسات يا سيادة الأستاذ، ، تقول السيّدة وفيردوران، وكانت على العكس بذلت ماوسعها من جهد لاسترجاع اللستير، حتى برفقة زوجته. ولكنها حاولت قبلما يتزوجان أن نزرع الخصام بينهما، فقالت لـ (ايلستيره إن المرأة التي يحبها غبية قذرة طائشة وسبق أن سرقت. ولم تفلح في القطيعة هذه المرّة، وإنما قطع و إلىستير، علاقاته بمنتدى آل، فيردوران، وكان يغتبط لذلك كما يبارك المرتدون إلى الإيمان المرض أو النكسة التي دفعتهم إلى الاعتزال وكشفت لهم طريق الخلاص. وإنه لرائع الأستاذ، نقول؛ قل بالأحرى على الملأ إن منداي بيت لقاءات. لكأني بك لا تعرف ما عسى تكون السيّدة «ايلستير». ولعلني أفضل عليها استقبال أسوأ العاهرات! لا، لا: ليست تلك مشاربي. سأقول لك على أية حال أن لعلني كنت سأبدى في غض النظر عن المرأة غباء يتزايد بمقدار ما لم يعد الزوج يثير اهتمامي، ذلك انقضى عهده، بل هو لم يعد حتى رسماً، فقال (كوتار): (ذلك غريب بالنسبة إلى رجل بمثل ذكائه). فأجابت السيّدة (فيردوران): (لا، لا! ما كان يضايقك، حتّى في الفترة التي كان فيها صاحب موهبة، إذ كان الوغد ذا موهبة بل فيض من الموهبة، أنه لم يكن ذكياً على الاطلاق، على أنّ السيّدة «فيردوران» لم تنتظر لتطلق هذا الحكم على «ايلستير» اختصامهما وغياب حبَّها لرسمه ذلك أنَّه كان يتَّفق، حتَّى في الفترة التي كان فيها في عداد المجموعة الصغيرة، أن يقضي (إيلستير، أياماً كاملة بصحبة امرأة كانت السيّدة (فيردوران، بحق أو بغير حقّ تجدها غبية، وما كان ذلك برأيها من فعل رجل ذكي. ثم قالت بلهجة المنصف: ﴿ لا. اعتقد أنه وزوجته خلقا على أكمل وجه ليناسب أحدهما الآخر، ويعلم الله أني لا أعرف امرأة على وجه البسيطة أبعث على الملل منها وأنني قد يأخذني أشدّ الحنق لو انبغي أن أمضي ساعتين معها. ولكنما يقال إنه يجدها ذكية جداً ذلك أنه لابّد من الإقرار بأنّ التيشيه، كان على وجه الخصوص مفرط الغباء! فقد رأيته تدهشه نساء لا تتصورها، بلهاوات ساذجات ما كنّا لنقبل بهنّ البتة ضمن عشيرتنا الصغيرة والعجيب أنه كان يكتب إليهن ويناقشهن هو «ايلستير»! لكن ذلك لايحول دون جوانب ساحرة، أه! ساحرة، ساحرة ورائعة في عبثيتها بالطبع. ذلك أنّ السيّدة افيردوران، كانت متيقّنة أن الرجال المرموقين حقاً يأتون ألفاً من الحماقات وهي فكرة خاطئة مع أنها تتضمن شيئاً من الحقيقة. صحيح أن احماقات، الناس لا تطاق. ولكنّ الخلل الذي لا نكتشفه إلا مع الأيّام إنما ينجم عن دخول لطافات في دماغ الإنسان وهو غير مُعَدِّ لها عادة. مما يجعل غرابات الناس الظرفاء باعثة على الحنق، ولكنَّما ليس من

أناس ظرفاء إلا كانوا من جانب آخر غريبي الأطوار. وقالت لي وقد رأت زوجها يشبر إليها بامكان مغادرة المائدة: «هيّا، سيكون بوسعي أن أريك في الحال أزهاره». وعادت تتأبط ذراع السيّد «دوكامبرمير». وودّ السيّد «ڤيردوران» أن يعتذر للميد «دوشارلوس» حالما فارق السيّدة «دوكامبرمير» وأن يقدّم له دوافعه وذلك على وجه الخصوص في سبيل متعة التحدث عن هذه الفوارق المجتمعيّة الدقيقة إلى رجل صاحب ألقاب هو مؤقتا أدنى من أولئك الذين كانوا يعينون له المكان الذي يحكمون أنه حق له. ولكنّه حرص بادئ الأمر أن يُبدى للسيّد «دوشارلوس» أنه يضعه على الصعيد الفكريّ في مرتبة أرفع من أن يظنه قادراً على الالتفات إلى هذه التفاهات. وبدأ يقول: «عفوك أني اكلمك عن هذه التوافه لأني أفترض أنك لا تقيم لها وزنا. العقول البورجوازية تأبه بها، فأمًا الآخرون، الفنانون، الناس الذين هم حقًا من الجماعة فلا يلتفتون إليها. وإني منذ الكلمات الأولى التي تبادلناها أدركت أنَّك منها، . أمَّا السيَّد «دوشارلوس» الذي كان يولي هذه العبارة معنى شديد الاختلاف فقد انتفض مرتعشاً. فإن صراحة المعلم، المهينة، في أعقاب غمزات الدكتور، كانت تقطّع أنفاسه. وأردف السيّد الفيردوران، يقول: الا ترفع صوتك بالاحتجاج أيها السيّد العزيز، فإنّك منها، فانّك منها، ذلك واضح وضوح الشمس. لاحظ أنى لا أعرف إن كنت تمارس أيا من الفنون، ولكن ليس الأمر ضروريا وليس يكفي دائماً «دوشامبر» الذي قضى نحبه منذ قليل كان يعزف على الوجه الأكمل وبالآلية الأكثر متانة ولكنّه لم يكن منها؛ كنت مخس في الحال أنه ليس منها وابريشوا ليس منها. أمّا الموريل، فمنها، وزوجتي منها، وأحسَّ أنَّك منها...، وقاطعه السيَّد «دوشارلوس» وقد شرع يطمئن إلى ما يرمي إليه السيَّد «ڤيردوران» ولكنّه يفضّل أن يخفّف من الصراخ بتلك الأقوال المزدوجة المعانى: «ماذا كنت نزمع أن تقول لى؟» فأجاب السيّد «فيردوران»: «لقد وضعناك إلى اليسار فقط». ورد السيّد «دوشارلوس» بابتسامة متفهمة بسيطة وقحة: «لا عليك! فلا أهمية البتة لذلك، هنا! وأطلق ضحكة خفيفة كان يتميز بها . ضحكة يرجُّع أنها انتقلت إليه من جدّة من «باڤار» أو «اللورين» وقد ورثتها بدورها مماثلة تماماً لذاتها من جدّة لها فكانت تجلجل هكذا دونما تغيير منذ عدد لا بأس به من القرون في البلاطات الأوربية الصغيرة العتيقة ويتذوقون نوعيّتها الثمينة كما هي حال بعض الآلات القديمة الشديدة الندرة. فهناك أوقات ينبغي فيها، بغية رسم أحدهم رسماً متكاملا، أن تقترن المحاكاة الصوتية بالوصف، وربما جاء وصف الشخصية التي يصطنعها السيّد «دوشارلوس» ناقصاً بسبب غياب هذه الضحكة الصغيرة الرقيقة الخفيفة كمثل بعض متتابعات لــ«باخ» لا يجري في يوم ردّها ردّا دقيقاً لأن الأوركسترات تفتقر إلى تلك «الأبواق الصغيرة» ذات الجرس الخاصّ جداً والتي كتب لها المؤلف هذا القسم أو ذاك. وقال السيّد (ڤيردوران) المجروح موضحاً: (ولكنّ ذلك متعمدٌ؛ على أنَّى لا أُولى ألقاب النبلاء أيَّة أهميَّة»، يضيف قوله بتلك الابتسامة المتعالية، حيال جدتي وأمي، والتي رأيت كثيرين ممَّن عرفت يتخذونها إزاء الأشياء التي لا يملكونها، في حضرة من لن يسعهم والحالة هذه، فيما يعتقدون، أن يجعلوا منها أداة تفوّق عليهم. «ولكن بما أن السيّد «دوكامبرمير» حاضر بالضبط هنا وهو مركيز وأنت بارون فحسب...» وردّ السيّد الدوشارلوس، باستعلاء على السيّد الثيردوران، الذي أخذته الدهشة: «اسمح لي، فإني إلى ذلك دوق «برابان» وفتى «مونتارجيس» وأمير «أوليرون» و«كارانسي» و«ڤياريجيو» و«دون». على أن ذلك لا يهمُ على الإطلاق، فلا تعذَّب نفسك، يضيف قوله وهو يستعيد ابتسامته الرقيقة التي اشرقت على وقع هذه الكلمات

الأخيرة: «لقد تبينت في الحال أنك لم تتعود هذه الأمور».

وجاءت إلى السيّد «فيردوران» لتريني أزهار «ايلستير». ولئن أولاني فعل الذهاب في المدينة، وقد اضحى منذ زمن طويل ذى شأن في نظري، لئن أولاني على العكس، بالشكل الذي كان يجدّده كلياً، شكل رحلة على امتداد الشاطئ يعقبها صعود بالعربة إلى ارتفاع مئتى متر فوق البحر، نوعاً من النشوة، فإن هذه لم تتلاش في «لاراسيليير». وقالت لي «المعلمة «هاك، انظر إلى هذا»، وهي تدلني على وردات لــ«ايلستير، ضخمة رائعة ولكن حمرتها القرمزية الناعمة وبياضها المندوف كانا يعطيان بروزاً على بعض إفراط في شكلها القشديّ فوق حامل الأصص الذي وضعت عليه. (أتظنّه يملك بعد يدا على قدر من المهارة ليلتقط كلّ هذا؟ وأيّة قوّة فيه! ثم إن هذا جميل كمادة أوّلية وقد يشوقك أن تتقرّاه لمساً. لا أستطيع أن أقول لك كم كان يفرحني أن أراه يرسمها، إذ كنت تحسّ أنه مهتم بالبحث عن هذا الأثر الذي تخلّفه، وتوقفت نظرة المعلّمة حالمة على حاضر الفنّان هذا الذي تُخْتَصُر فيه لا موهبته العظيمة فحسب، بل صداقتهما الطويلة التي لم تلبث حيّة إلا في هذه الذكريات التي ورثتها عنه. فقد كان يخيّل إليها أنها ترى من جديد، خلف الأزهار التي قطفها فيما مضي من أجلها، اليد الجميلة التي رسمتها صبيحة يوم تنضح نضارة إلى حدّ أنها استطاعت أن تمثّل الورود، وهي بعد حَيَّة، ورسمها، الذي يشبهها إل يحدّ، يتقابلان، في غداء المعلّمة، هذه على الطاولة والآخر المركون على مقعد في قاعة الطعام، قلنا يشبهها إلى حدّ، لأن «إيلستير» لا يقوى على النظر إلى زهرة إلا إذا نقلها بادئ الأمر إلى ذاك البستان الدَّاخليّ الذي نضطر إلى المكوث فيه على الدوام. وقد أبرز في هذه اللوحة المائية ظهور الورود التي رآها والتي ما كانت قط عرفت لولاه، حتى ليمكن القول إنها كانت نوعاً جديداً أغنى به هذا الرسّام، على نحو مايفعل جنائني حاذق، فصيلة الورد. وقالت: «منذ اليوم الذي فارق فيه النواة الصغيرة قضي على الرجل. ويبدو أن حفلات العشاء عندي كانت تضيع وقته وأنى كنت أسيء إلى تطوّر عبقريته، ، تقول بلهجة ساخرة؛ ورفعت صوتها بحركة مستكبرة: «كما لو أمكن أن لا تكون عشرة امرأة مثلى مفيدة لفنان!» وعلى مقربة منّا همّ السيّد «دوكامبرمير»، وكان جالساً منذ ذاك، همّ إذ رأى السيّد «دوشارلوس» واقفاً يبغى القيام وأن يعطيه كرسيَّه. ربمًا لم يكن هذا العرض يوافق في فكر المركيز سوى نية في مجاملة غير محدَّدة المعالم. وفضَّل السيَّد «دوشارلوس» أن يقرن بها الدلالة على واجب يعلم النبيل البسيط أنه يقع عليه الوفاء به مجاه أمير وما ظن بمقدوره تثبيت حقّة في أن يتقدم غيره إلا برفضه. لذلك صاح قائلاً: (ولكن كيف يكون ذلك! رجوتك! ما أغربه أمر! لقد أتسمت لهجة الاحتجاج المتحايلة في عنفها، اتسمت مذ ذاك بشيء من طابع آل غيرمانت، برز أكثر فأكثر في الحركة الآمرة اللامجدية الأليفة التي ضغط بها السيّد «دوشارلوس» بكلتا يديه، وكأنما ليرغمه على الجلوس ثانية على كتفي السيّد «دوكامبرمير» الذي لم يكن نهض من مكانه، وألحّ البارون يقول: اعجباً لك ياعزيزي اما أحوجنا إلى مثل هذا اليس ما يدعو إلى ذلك! فمثله مقصور على أمراء الأسرة المالكة». لم يتأثر لا آل (كامبرمير) ولا السيّدة (فيردوران) بما أبدى من حماسة إزاء منزلهم. ذلك لأنيّ كنت فاترا إزاء جمالات يدلونني عليها وأتخمّس لذكريات مبهمة، بل كنت أقرّ لهم أحياناً بخيبة أملي إذ لا أجد ماكان مطابقًا لما سبق أن أثاره اسمه لديّ من تخيّلات. وقد أثرت حفيظة السيّدة «دوكامبرمير» إذ قلت لها إنّى ظننته أكثر طابعًا ريفيًّا. وفي المقابل توقّفت مسحوراً أستنشق رائحة ربح تنسلٌ عبر الباب. «أرى أنْك مخبّ

مجارى الهواء. ولم يصادف ما أثنيت به على قطعة صقيلة من الحرير الأخضر سُد بها لوح زجاج مكسور بجاحاً أوفر، إذ رفعت المركبزة صوتها تقول : «ياللفظاعة ا» وطفح الكيل إذ قلت: «كان أعظم فرح أصبته حينما وصلت، فعندما سمعت وقع خطابي في الممر لست أعلم في أي مكتب عمدية قرية تحوى خارطة المنطقة خلتني دخلت». وفي هذه المرة أدارت لي السيّدة «دو كامبرمير» بحزم ظهرها. وسألها زوجها بالعناية المشفقة نفسها التي كان اتخذها لو استعلم كيف احتملت زوجته احتفالاً حزيناً: «لم تجدى في كل ذلك سوء ترتيب مفرطاً ؟ فثمة أشياء جميلة ». ولكن، لما كان سوء الطوية يجد كلّ شيء قابلاً للانتقاد لدى الذين حلوا محلنا ، سواء في شخصهم أو منزلهم حين لا تفرض عليها قواعد ثابتة في الذوق السليم حدوداً حتمية ، فقد قالت :«أجل ، ولكنها ليست في مكانها، ثم هل هي بمثل هذا الجمال ؟». - «لقد لاحظت ، يقول السيّد «دوكامبرمير» باغتمام يحد منه شيء من الحزم ، ثمة لوحات لـ «جوي» بانت خيوطها، وأشياء متهرئة تماماً في هذه الصالة».

- «وقطعة القماش هذه بورودها الضخمة كما هو لحاف فلأحة»، تقول السيّدة «دوكامبرمير» التي كانت ثقافتها المصطنعة تنطبق حصراً على الفلسفة المثالية والرسم الإنطباعي وموسيقى «دو بوسي». وكي لا يكون الإدعاء باسم البذخ حصراً، بل باسم الذوق أيضًا أضافت: «ثم إنّهم أقاموا صادّات للريح! فأي خطأ في الأسلوب! ما عساك تريد هؤلاء الناس لايعرفون وأين عساهم كانوا تعلموا؟ لابد أنّهم مجّار كبار اعتزلوا، وهذا شيء لا بأس به بالنسبة إليهم». وقال المركيز: «لقد بدت لي الشمعدانات جميلة»، دون أن يعلم أحد لماذا كان يستثني الشمعدانات، مثلما كان مايبادر دومًا، لا محالة في ذلك ، في كلّ مرّة يجرى الحديث فيها عن كنيسة، سواء أكانت كاتدرائية «شارتر» أو «رانس» أو «أميان» أو كنيسة «بالبيك»، إلى ذكره على أنّه رائع هو: «طاولة الأرغن والمنبر وأعمال الرحمة». «أما الحديقة، فلا داعي للحديث عنها، تقول السيّدة «دوكامبرمير»،

وانتهزت فرصة تقديم السيّدة «ڤيردوران» القهوة لأبادر إلى إلقاء نظرة على الرسالة التي سلمني إياها السيّد «دوكامبرمير» والتي تدعوني أمّة فيها إلى العشاء . كان الخطّ بهين الحبر ذاك يعبر عن شخصية أصبحت منذ الآن معروفة لديّ من بينها جميعاً دون أن تكون حاجة من بعد إلى اللجوء إلى فرضية يراعات خاصة أكثر ممّا يلزم الرسّام ألوان نادرة خفية الصنعة ليعبر بها عن رؤيته الفريدة، ولعل مشلولاً أصيب بفقد الكتابة بعد أزمة قلبية وقضى عليه أن ينظر إلى الحروف على أنها رسم دون أن يعرف كيف يقرؤها، لعله كان أدرك، حتى هو، أن السيّدة «دوكامبرمير» تنتمي إلى أسرة عريقة بعث فيها تعاطي الآداب والفنون الحماسي شيئًا من الجو الرحب للتقاليد الأرستقراطية؛ وكان حزر أيضًا في أيّة سنوات تقريباً تعلمت المركيزة في الآن نفسه الكتابة وعزف «شوبان». ذلك كان العصر الذي كان فيه الناس الحسنو التهذيب يتقيدون بقاعدة التزام اللطف والقاعدة المسمّاة بالصفات الثلاث. وكانت السيّدة «دوكامبرمير» تُالف بين الإثنتين. فما كانت تكفيها صفة مادحة فتتبعها (بعد خط صغير) بأخرى ثمّ بثالثة (بعد خط نان). لكن ما كان خاصاً بها أنّ تعاقب الصفات الثلاث، خلافًا للهدف الاجتماعي والأدبي الذي ترمي إليه، لم يكن يرتدي في وريقات السيّدة «دوكامبرمير» طابع التدرج الصاعد بل شكل التناقص، فقد نقلت إلى السيّدة «دوكامبرمير» في هذه الرسالة الأولى أنها طابع التدرج الصاعد بل شكل التناقص، فقد نقلت إلى السيّدة «دوكامبرمير» في هذه الرسالة الأولى أنها

التقت «سان لو» وقدّرت أكثر من أي وقت مضى صفاته «الفريدة – النادرة ~ الحقيقيّة» وأنه سيعود مع أحد أصدقائه (ذاك الذي بالضبط كان يحبّ الكنّة) وأنّى إن وددت الجيء إلى «فيتيرن» برفقتهم أو بدونهم للعشاء فسوف «يفتنها ذلك - يسعدها - يفرحها ». ربّما كان ذلك بسبب أن الرغبة في اللطف لديها لم تكن توازيها خصوبة الخيال وثراء المفردات، وأنَّ هذه السيّدة التي تحرص على إطلاق ثلاث صيغ تعجّب لم يكن يتوافر لها من القوّة في الثانية والثالثة سوى صدى ضعيف للأولى، حتى إن اتفق ثمّة صفة رابعة لم يبق شيء من اللطافة الأولية. ثم إنّ السيّدة ودوكامبرمير، كانت قد تعودت، جرّاء بساطة مرهفة لابد أنها ولدت انطباعًا ضخمًا في الأسرة وحتَى في دائرة معارفها، أن تستبدل بكلمة «صادق» التي كان يمكن في النهاية أن تبدو كاذبة كلُّمة «حقٌّ». وكيمًا تُظهر تمامًا أن الأمر يتعلق بالفعل بشيء صادق، كانت تكسر الحلف التقليديّ الذي يضع كلمة ٥حقٌ، قبل الإسم وتغرسها بشجاعة بعده. فكانت رسائلها تَختتم بالكلمات التالية: ٥أرجو أن تتأكدوا من ودّى الصادق»، «أرجو أن تتأكدوا من تعاطفي الصادق»، ولكنّما أصبحت تلك لسوء الحظّ عبارة معتادة إلى حدّ أن ذاك التظاهر بالصراحة أخذ يخلف إنطباعًا بالمجاملة الكاذبة أكثر من العبارات القديمة التي لم نعد نفكر بمعناها. كنت مربكًا على أية حال في قراءتي من جرّاء لغط الأحاديث الغامضة التي يطغى عليها الصوت الأكثر إرتفاعا للسيّد «دوسارلوس»الذي لم يتخلّ عن موضوعه وكان يقول للسيّد «دوكامبرمير»: ٥ كنت تذكّرني في مرادك أن أخذ مكانك، برجل بعث إلى هذا الصباح برسالة يوجّهها ﴿إلى سموّ البارون دوسارلوس، ويبدأها بلقب «سيّدي». فأجاب السيّد «دوكامبرمير» وهويستسلم لضحكة خفيفة: «كان مراسلك بالفعل يبالغ بعض الشيء». وكان السيّد «دوشارلوس» قد أثار تلك الضحكة ولكنّه لم يشاطره إيّاها، فقال: ا ولكن في الأساس ياعزيزي لاحظ أنه هو من كان على حقّ من منظور الشّعارات، لست أجعل من الأمر مسألة شخصية، لابد تعلم ذلك. إني أتحدّث عن الأمر كما لو تناول آخر غيري. ولكن ما عساك تريد، التاريخ هو التاريخ ولا حيلة لنا فيه وليس يعود لنا أن نعيد صناعته. فلن أذكر لك الإمبراطور «غليوم» الذي لم يكف قط في «كيل» عن مناداتي بــ «سيّدي». وقد تناهي إلى أنّه كان يدعو على هذا النحو سائر الدوقة الفرنسيّين، وفي الأمر إفراط، وربّما كان محض لفتة لطيفة موجّهة من فوق رؤوسنا إلى فرنسه. - الطيفة وفي الصراحة بين بين»، يقول السيد «دوكامبرمير». وأضاف السيد «دوسارلوس»: «لا أوافقك الرأي. لاحظ أن سيداً من أدنى طراز كمهذا الـ «هوهنزوليرن»، وبروتستنتيّ إلى ذلك، وقد انتزع أملاك ابن عمّي ملك «هانوڤر»، لا يمكن فيمايخصّني شخصيّا، أن يروقني، وقد بدا أن «هانوڤر» أقرب إلى قلبه من «الألزاس واللورين». «ولكنّي أظنّ الميل الذي يدفع بالإمبراطورنحونا صادقًا عميقًا، سيقول الهبّل إنّه امبراطور مسرح، ولكنّه على العكس رائع الذكاء. إنّه غير خبير في الرسم وقد أرغم السيّد «تشودي» على سحب لوحات «ايلستير» من المتاحف الوطنيّة. لكن «لويس الرابع عشر» ما كان يحبّ الأساتذة الهولنديّين وكان كذلك ميّالا إلى الأبّهة وكان بمجمل القول ملكاً عظيمًا، أضف أن «غليوم الثاني» سلح بلاده على الصعيد العسكري والبحري كما لم يفعل «لويس الرابع عشر» وآمل أن لا يشهد حكمه في يوم النكسات التي أظلمت بها نهاية حكم من يدعى ابتذالاً الملك \_ الشمس. لقد ارتكبت الجمهورية فيما أرى خطأ كبيراً برفضها لفتات سليل «الهوهنزوليرن» أو بأن لم تردّها له إلا بالقطارة. ويتبيّن ذلك بنفسه بأوضح شكل ويقول بما يملك من موهبة تعبير: «ما أبغيه

مصافحة بالأيدي لاتحيّة بالقبّعات، إنّه سافل كإنسان، فقد هجر وسلّم وأنكر أفضل أصدقائه في ظروف كان سكوته فيها بائساً بقدر ما كان سكوتهم عظيماً»، يقول السيّد «دوسارلوس» موالياً فكرته وكان ينزلق، مدفوعاً على الدوام على سفح انحداره، باتّجاه قضية ١ أو لنبورغ، ويتذكر الكلمة التي وجّهها إليه أحد المتهمين الأعلى مكانة ١٠أفينبغي أن يثق الإمبراطور برقّة نفوسنا كي يكون مجّرأ وسمح بمثل هذه الدعوى! لكنّه لم يخطىء على كل حال إذ وثق بتكتمنا، فلعلنا كنا حبسنا ألسنتنا حتى على المقصلة، . كلّ ذلك لا دخل له، أيّا كان الحال، مع ما كنت أبغى قوله، وأعني أننا بوصفنا أمراء يستمدّون السلطة من غيرهم، أصحاب السمو الرفيع في ألمانية، فيما كانت مكانتنا كأصحاب سمو في فرنسه مقرًا بها علنًا. أمَّا «سان سيمون» فيزعم أنَّنا أخذنا اللقب بجاوزًا وهومخطئ تماماً فيما مضى إليه. وإن الحجّة التي يقدّمها في ذلك، وقوامها أن لويس الرابع عشر أمرنا بالامتناع عن دعوته الملك المسيحيّ جدًّا وأصدر أمره إلينا بدعوته الملك فحسب، إنَّما تبرهن فقط أننا كتَّا مرتبطين به لا أننا ما كنّا نملك الإمارة؛ وإلا لا نبغي إنكارها على دوق «دولورين، وكثيرين غيره! على أيّ حال عدّة ألقاب جاءتنا من أسرة «دولورين» عن طريق «تيريز ديسهينوا» جدّة جدّتي التي كانت إبنة الفتي «دوكوميرسي». هوإذ انتبه السيّد «دو شارلوس» أنّ «موديل» كان يصغي إليه فقد توسّع أكثر في أسباب إدعائه فقال ١٠ لقد لفت شقيقي إلى أن النبذة حول أسرتنا لابدُّ أن تكوُّن موجودة في الجزء الثاني من دليل «غوتا» (١٦) إن لم تكن في الأول، وليس في الثالث»، قال دون أن يتبيّن أن «موريل» ما كان يعلم ما عسى يكون دليل اغوتاه. اولكنّ الأمر يتعلق به، إنّه رئيسي في السلاح وبما أنه يرى أن الأمر حسن كذلك ويدع الأشياء على سجيّتها فما على إلا أن أغمض عيني دونها». وقلت للسيّدة «فيردوران» وهي تُقبل إلى وفيما كنت أضع رسالة السيّدة (دوكامبرمير) في جيبي: (لقد استهواني السيّد (بريشو) كثيرًا). فأجابتني بفتور: (إنه رجل مثقف وطيّب القلب. وهو يفتقر بالطبع إلى الظرف والذوق، ويتمتّع بذاكرة مخيفة. كانوا ينقلون عن «جدود» الناس الذين نستقبلهم هذا المساء، عنيت المهاجرين، أنهم لم ينسوا شيئًا. ولكنهم كانوا يلقون على أيّ حال عذرًا، تقول وقد أخذت لحسابها كلمة لـ«سوان»، في أنهم لم يتعلموا شيئًا، فيما يعرف «بريشو» كُلِّ شيء ويقدَّفنا في أثناء العشاء بأكداس من المعاَّجم؛ وعندي آنَكُ لا تَجْهل شيئًا من بعد ممَّا يعنيه اسم هذه المدينة وتلك القرية». وفيما كانت السيّدة «فيردوران» تتكلّم تذكّرت أنني كنت عازمًا على سؤالها عن أمر ولكنّي عجزت عن أن أتذكر ما كان ذاك الأمر. وقال «سكي»: «يقيني أنكما تتحدّثان عن «بريشو». «شانبيي» و (فريسينيه )، لم يسامحكما بشيء. لقد راقبتك أيتها (المعلمة العزيزة » ـ القد رأيتك بدوري وأوشكت أنفجر». لا يسعني أن أقول اليوم أيَّة ملابس كانت ترتديها السيَّدة «ڤيردوران». وربما لم أكن أكثر علمًا بذلك في تلك اللحظة نفسها لأنّي لا أتمتع بروح الملاحظة. بيد أنني قلت لها، وقد أحسست أنّ ملابسها لا تخلو من نزعة تباه، قولاً لطيفاً، بل يتَّسم بالإعجاب، لقد كانت كالنساء جميعهن تقريبًا اللواتي يخيِّل إليهن أن الثناء الموجَّه إليهنّ إنَّما يمثّل التعبير عن الحقيقة حصراً وأنّه حكم يطلق دون محاباة وعلى نحو لا يقاوم وكأنَّما الأمر أمر حاجة فنية لا ترتبط بشخص، ولذلك طرحتْ على هذا السؤال الذي يتَّسم بالاعتزاز والسذاجة، وهو عاديّ في مثل هذه الأحوال، طرحته بجديّة كستني منها حمرة الخجل من نفاقي: «يروقك

<sup>(</sup>١) هو دليل ديبلوماسي وأنسابي، نشر في «غوتا» (ألمانية) بدءاً من عام ١٧٦٣.

ذلك ؟ وقال السيد «فيردوران» وهو يقترب منا : «تتحدّثون عن «شانبتهي» ، إني متيقّن من ذلك» . لقد كنت الوحيد، وأنا أفكر بقماشي الأخضر اللمّاع وبرائحة تنبعث من الخشب، في أني لم ألاحظ أنَّ «بريشو» أثار السخرية منه وهو يعدّد تلك الاشتقاقات. ولما كانت الانطباعات التي تكسب الأشياء قيمتها في نظري من تلك التي لا يحسّها الآخرون أو يكبتونها دون ا لتفكير بها على أنها غير ذات بال، وأنها كانت لبثت بالتالي غير مفهومه أو كانت موضع إزدراء لو استطعت الإفصاح عنها، فقد كانت بالنسبة إلى غير ذات فائدة إطلاقًا ومخمل إلى ذلك خطر احتسابي غبيًا في نظر السيّدة «ڤيردوران» التي بدا لها أنّي أصدّق السيّد «بريشو» مثلما سبق أن بدوت للسيّدة ودوغيرمانت، لأنني كنت أستحلي المكوث في منزل السيّدة ودارياجون». أمّا بالنسبة إلى البريشو، فشمّة سبب آخر قوامه أنّى لم أكن من العشيرة الصغيرة. وفي كلّ عشيرة، سواء أكانت من دنيا المجتمع، أم سياسية أم أدبية يكتسب المرء سهولة شريرة في اكتشاف كلّ ما لم يكن ليخطر للقارئ النزيه أن يجده في حديث أو خطاب رسمي أو أقصوصة أو قصيدة قصيرة. فكم مرّة اتّفق لي، وأنا أقرأ بشيء من الانفعال حكاية نسجها بمهارة عضو أكاديمية فصيح اللسان على شيء من القدم، أن أجد نفسي على شفا أن أقول لـ البلوك، أو للسيّدة الدوغيرمانت، الما أجمل هذاا، فإذا بهما يصيحان كلّ بلغة مختلفة قبلما أكون فتحت فمى: اإن أردت قضاء فترة طيبة فاقرأ حكاية لفلان، فالغباء البشري لم يبلغ قط الحدّ الذي يبلغه، . أمّا ازدراء «بلوك» فنانج على وجه الخصوص من أنّ بعض المؤثّرات الأسلوبيّة، وهي ممتعة على أيّ حال، كانت قد خبا إلى حدّ بريقها؛ وأمّا ازدراء السيّدة «دوغيرمانت» فمن أن الحكاية تبدو كأنّما تبرهن بالضبط عن عكس ما قصد إليه المؤلّف لأسباب واقعة كانت تبرع في استخلاصها ولكنّها ما كانت لتخطر لي على بال. وكانت دهشتي أن أرى السخرية التي تختفي وراء لطف آل قيردوران الظاهر إزاء (بريشو) تساوي دهشتي لسماع آل«كامبرمير» يقولون لي بعد بضعة أيّام في «فيتيرن» في مقابل المديح الحماسيّ الذي أوجّهه لقصر «لاراسپلير»: «لا يمكن أن تكون صادقًا بعد الذي فعلوه به». صحيح أنهم أقرّوا بأن آنية الطعام كانت جميلة، وما كنت رأيتها أكثر ممّا رأيت صادّات الريح التي تؤذيك رؤيتها. وقال السيّد «ڤيردوران» بلهجة ساخرة: وباختصار القول، سوف تعلم الآن حينما تعود إلى وبالبيك، ما تعنيه وبالبيك. وكانت الأمور التي يطلعني عليها «بريشو» هي بالضبط مايثير اهتمامي، أمّا ما كانوا يدعونه ظرفه فقد كان بالضبط هو نفسه الذي كانوا يستسيغونه إلى حدّ كبير داخل العشيرة الصغيرة، فقد كان يتكلّم بذات السهولة التي تبعث فيك الضيق، ولكن كلامه لم يعد مؤثرًا وكان عليه أن يغالب صمتًا عدائيًا أو أصداء مزعجة، ولم يكن ما يقول هو الذي تغيّر، بل شروط السماع في الصالة وميول الجمهور. وقالت السيّدة «ڤيردوران» وهي تدل على «بريشو» : «حذار !» ولما كان هذا قد حافظ على حاسّة سمع أكثر نفاذًا لديه من الرؤية فقد حدج «المعلمة» بنظرة أحسر وفيلسوف سرعان ما مال بها عنها. ولئن كانت عيناه أقلُّ صلاحًا فإن عيني فكره كانتا في المقابل تلقيان في الأشياء نظرة أشمل. فقد كان يبصر القليل الذي يمكن توقّعه من صنوف الود الإنساني وقد سلم بذلك. كان بالتأكيد يعاني العذاب من جرائه، إذ يتَّفق حتَّى لذاك الذي يكشف ذات مساء واحد، داخل وسط تعوَّد أن يكون فيه موضع استحسان، أنهم وجدوه إمّا شديد الطيش أو مفرط الحذلقة أو شديد الهوج أو مُفرطًا في جرأته، الخ ... أن يعود إلى منزله تعيسًا. وغالبًا ما يكون بدا لغيره غير معقول أو من نمط قديم بسبب مسألة

آراء معيّنه، نظام معين. وغالبًا ما يعلم حقّ العلم أن هذا الغير لا يساويه؛ وربّما استطاع بيسر تشريح السفسطات التي حكموا بها عليه ضمنيًا ومراده أن يمضى للقيام بزيارة، لكتابة رسالة: ولكنّه أكثر حكمة فلا يُقدم على شيء وينتظر دعوة الأسبوع المقبل. وأحياناً كان فقدان الحظوة ذاك يدوم شهوراً بدلاً من أن ينتهي في أمسية واحدة. فإذا هو ناجم عن تقلب الأحكام المجتمعيّة فإنّه يزيد منه أيضًا، لأنّ الذي يعلم أنّ السيّدة ٥س، تحتقره ويحسّ أنّه موضع تقدير أكبر لدى السيّدة (ع... فإنّه يعلن هذه الأخيرة أفضل منها ويهاجر إلى منتداها. وليس هنا على أيّ حال مجال وصف هؤلاء الناس الذين هم أعلى مستوى من الحياة المجتمعيّة ولكنّهم لم يفلحوا في تحقيق ذاتهم خارجها، الذين يسعدهم أن يُسْتَقَبُّلُوا ويغيظهم أن يتجاهلهم الآخرون، الذين يكتشفون في كلّ عام عيوب ربّة البيت التي كانوا يمجّدونها ونبوغ تلك التي لم يقدروها حقّ قدرها، على أن يعودوا إلى حبّهم الأوّل بعدما يكونون عانوا من سيَّعات الثاني وتكون سيَّعات الأوّل طواها النسيان إلى حدّ. ويمكننا انطلاقًا من فترات فقدان الحظوة القصيرة هذه أن نقدر الغمّ الذي يلحقه بـ ابريشو، غياب الحظوة الذي يعلم أنه نهائيّ. فلم يكن يجهل أن السيّدة «ڤيردوران» تسخر منه في العلن أحيانًا وحتى من عاهاته، وإذ يعلم أنّ ما ينبغى توقّعه من الوداد البشريّ قليل وقد سلم به فإن ذلك لم ينتقص من اعتباره «المعلّمة» بمثابة أفضل صديقه له. إلا أنّ السيّدة الفيردوران، أدركت من الحمرة التي كست وجهه الجامعيّ أنه سمعها فاعتزمت أن تكون لطيفة معه في أثناء السهرة. ولم استطع أن أمسك عن قولي لها إنّها كانت تبدي منه القليل القليل لـ «سانييت». «ما بالك تقول غير لطيفة! ولكنّه يعشقنا ولست تعلم ما نمثّل بالنسبة إليه! إن زوجي يحسّ أحيانًا بشيء من الضيق من جراء غبائه، ولابد من الإقرار بأن ثمة مايرره، ولكن لماذا لا يثور أكثر مما يفعل في تلك الأحيان بدلاً من اتخاذه مظهر الكلب الخنوع؟ ذلك يفتقر إلى الصراحة ولست أحبه. ولا يحول ذلك دون أن أحاول دومًا تهدئة زوجي لأنّه إن تمادى فلن يظلّ لـ«سانييت» إلا أن لايعود؛ ولست راغبة في الأمر لأنني سأقول لك إنّه لم يعد يملك شروى نقير وهو بحاجة إلى حفلات العشاء هذه. فإن تكدّر على أيّ حال فعليه أن لا يعود، فليست تلك مشكلتي، وحين تختاج الآخرين تخاول أن لا تكون بمثل ذاك الغباء. وكان السيّد «دوشارلوس» يوضح للسيّد «دوكامبرمير» قائلاً : «كانت دوقيّة «أومال» على مدى فترة طويلة من أملاك أسرتنا قبل أن تؤول إلى إسرة «فرنسة»، ويفعل في حضرة «موريل» الذاهل والذي إن لم يكن كامل هذا البحث موجها إليه فقد كان على الأقلّ غايته. «فقد كان لنا حقّ التقدّم على سائر الأمراء الأجانب، وبوسعى أن أعطيك ألف مشال عن ذلك. منها أن الأميرة «دوكروا» إذ أرادت أن بخشو راكمعة أنساء جنازة ٥السيده (١) بعد جدّة جدّتي فقد أفهمتها بلهجة قاسيّة أن ليس لها الحق في الوساد وأمرت ضابط الخدمة برفعة ورفعت الأمر إلى الملك الذي أمر السيّدة «دوكروا» بالمبادرة إلى الإعتذار من السيّدة «دوغيرمانت» في منزلها؛ وأن الدوق «دو بورغونيي» (٢) إذ جاء إلى منزلنا برفقة حجّابه وهم يرفعون العصا، فقد حصلنا من الملك أن يأمر بخفضها. أعلم أنه من غير المستحبّ التحدّث عن فضائل الأقارب، إلا أنه من الذائع أن أهلنا كانوا دائماً في المقدّمة ساعة الخطر. وأن صيحة الحرب التي اعتمدناها بعدما أقلعنا عن تلك الخاصّة بدوقة

<sup>(</sup>١)هو دوق أورليان وشقيق لويس الرابع عشر. (٢) هو لويس، ولي عهد فرنسا، حفيد لويس الرابع عشر ووالد لويس الخامس عشر.

«دوبرابان» كانت «احتل المقدمة». وهكذا يبدو بوجيز القول مشروعًا إلى حدّ ما أن نكون حصلنا فيما بعد على ذاك الحقّ الذي سبق أن خصصنا أنفسنا به قرونًا طوالًا في الحرب، أن نكون حصلنا عليه في البلاط. والحقّ أنّه أقرّ لنا فيه على الدوام. سأذكر لك أيضًا برهانَّاعلى ذلك الأميرة «دوبادن»، فإذا بلغ بها النسيان أنْ اعتزمت منازعة الدوقة «دوغيرمانت» نفسها التي كنت أكلمك عنها توًا مكانتها وهمّت تريد الدخول أوّلاً لدى الملك مستغلّة حركة تردّد ربّما بدرت من قريبتي (مع أنه لم يكن ما يدفع إليها) صاح الملك بحزم: «هيا، ادخلي يا ابنة العمّ، فإن السيّدة «دوبادن» أكثر علمًا بما تدين به لك». وإنّما كانت مختلّ تلك المكانة بما هي دوقة «دوغيرمانت»، مع أنها من جانبها سليلة أسرة عظيمة إلى حد ما إذ هي بوالدتها إبنة شقيقة ملكة بولونيا وملكة المجر وناخب «البالاتينا» والأمير «دوساڤوا كارينيان» وأمير «هانوڤر»، وهو فيما بعد ملك انكلتـره. وقـال «بريشـو»: "Maecenasatairs edite regibus" (مـيكينس الذي ينحــدر من جــدود ملكيّين) (١) ، قال متوجهاً إلى السيّد «دو شارلوس» الذي ردّ على هذه المجاملة بانحناءة بالرأس طفيفة. وقالت السيّدة « ڤيردوران» تسائل «بريشو» الذي ودّت لو مخاول التكفير عن كلمات تفوّهت بها منذ قليل: «ما الذي تقوله؟ ١٠ - اكنت أتكلم، يسامحني الله عن رجل شديد التأنّق كان زهرة الصفوة (وقطبت السيّدة الثيردوران، حاجبيها) ، في دوائر عصر «أغسطس» (واتخذت السيدة «فيردوران» ، وقد هذاً من روعها بعد تلك الصفوة، هيئة أكثر صفاءً)، عن صديق لـ«فيرجيليوس» و«هوراسيوس» وكانا يذهبان بالتملُّق إلى حدّ التصريح له في حضرته عن أسلاف له أكثر من أرستقراطين، أسلاف ملكين؛ كنت بوجيز القول أتكلم عن «ميكينس»، عن جليس مكتبات صديق لـ«هوراسيوس» و«فيرجيليوس» و«أغسطس». وإنّى لعلى يقين أن السيّدة «دوشارلوس» يعلم تمام العلم وعلى جميع الوجوه من كان الميكينس، وأرسل السيّد الدوشارلوس، من طرف عينه نظرة لطيفة إلى السيّدة «ڤيردوران» لإنّه سمعها تضرب موعدًا لـ«موريل» في مابعد الغد وخشي أن لا يُدعى فقال: «أعتقد أن «ميكينس» هو ما يقرب أن يكون «فيردوران» العصور القديمة». ولم تستطع السيّدة «فيردوران» أن تكبت نصف ابتسامة بعثها الارتياح. وذهبت إلى «موريل» وقالت له: «إنّه محبّب، صديق أهلك، واضح أنه رجل متعلم وحسن التهذيب وسوف ينسجم مع نواتنا؛ فأين يقطن في باريس؟ الوصمت الموريل، صمت المتعالى وطالب فقط بلعبة ورق. وأصرّت السيّدة الفيردوران، قبل ذلك على شيء من الكمان. ورافق السيّد «دوشارلوس» الذي ما كان يتكلم في يوم عن المواهب العظيمة التي يتمتّع بها، رافق، فأثار دهشة الجميع، بالأسلوب الأكثر صفاء، المقطوعة الأخيرة (القلقة المعذّبة «الشومانيّة»الطابع (٢)، ولكنّها سابقة لسوناتا «فرانك») من سوناتا «فوريه» للبيانو والكمان، كنت أحسّ أنّه سيزود «موريل» ذا المواهب الرائعة في نطاق الصوت والبراعة، بما ينقصه بالضبط، أي الثقافة والأسلوب. ولكنّى فكّرت باستغراب بالذي يقرن لدى شخص واحد نقيصة جسميّه وموهبة روحيّة، ولم يكن السيّد «دوشارلوس» كثير الإختلاف عن أخيه الدوق ه دوغيرمانت. بل هو منذ قليل (وكان الأمر نادرًا) تكلم فرنسيَّة بمثل سوء فرنسيَّته. وإذ لامني (دونما شك

 <sup>(</sup>١) كان ميكينيس في العصر الروماني حامياً وسنداً (بالنفوذ والمال) للشاعرين الكبيرين فريجيليوس وهو راسيوس وغداً اسمه فيما بعد يعني راعي الأدب والفن والمحسن إلي الأدباء والفنانين. Mécène

<sup>(</sup>٢) الموسيقي الكبيير ذو النزعة الغنائية.

بغية أن أتخدَّث بلغة أكثر حرارة عن «موريل» إلى السيَّدة (فيردروان) على أنَّى لا أمضى البتَّة إلى زيارته، فيما تعللت أنا بالتزام التحفّظ، أجابني قائلاً: «ولكن بما أنني أنا من يطلب ذلك فليس سواي من يمكن أن يستاء جرًاءه، . كان يمكن أن يجيء ذلك على لسان الدوق ددو غير مانت. والسيّد ددوشارلوس، في نهاية المطاف إن هو إلا «غير مانتيَّ». لكنَّما كان كافيًا أن تُحدث الطبيعة خللاً كافيًا في منظومته العصبيَّة كيما يفضل على امرأة، كما لعلّ أخاه الدوق كان اختار، أحد رعاة «فيرجيليوس» أو تلميذاً لأفلاطون، وفي الحال جعلت صفات يجهلها الدوق «دوغيرمانت»، وغالبًا ما ارتبطت بذاك الخلل، جعلتني السيّد «دو شارلوس» عازف بيانو رائعًا ورسّامًا هاويًا لا يخلو من ذوق ومتحدّثًا بليغًا. والأسلوب السريع القلق الساحر الذي كمان السيّد «دوشارلوس» يعزف به الجزء «الشوماني» من سوناتا «فوريه»، من ذا كان يستطيع أن يتبيّن أن هذا الأسلوب يجد مقابله .. ولا نجرؤ أن نقول سببه .. في أقسام جسمية حصراً، في صنوف من الخلل عصبية لدى السيد «دوشارلوس»؟ سوف نوضح فيما بعد عبارة والخلل العصبيّ، هذه ولأيّة أسباب كان يمكن أن يكون يونانيّ من زمن «سقراط » وروماني من زمن «أغسطس» ما عهدك به فيما يلبثان من الرجال الطبيعيّين تماماً، لا من الرجال ــ النساء على نحو ما نرى اليوم من هذا القبيل. كذلك كان السيّد «دوشارلوس»، إلى جانب استعدادات فنيّة حقيقيّة لم تبلغ حدّها، قد أحبّ والدته أكثر كثيراً من الدوق، وأحبّ زوجته، بل كان حينما يحدَّثونه عنها بعد سنوات يفيض دمع من عينيه، ولكنَّه سطحيّ، شأن تعرّق رجل مفرط السمنه يتندَّى جبينه عرقًا لأقل ما أمر. مع فارق أنك تقول لهؤلاء: «ما أشد مابك من حرّا؛ فيما تتظاهر بأنك لا تبصر دموع الآخرين. وإنّما أعنى بك الناس، لأنّ الشعب يقلق أن يرى من يبكى كما لو كان الإنتحاب أشدّ خطرًا من النزيف. أمّا الحزن الذي أعقب موت زوجة السيّد «دوشارلوس» فما كان يتنافي لديه، بفضل تعوّده الكذب، وحياة تطابقه. بل بلغت به النذالة فيما بعد أن يسرّب بأنه تسنّى له في أثناء الاحتفال الجنائزي يسأل الفتي معاون الكاهن اسمه وعنوانه. وربما كان ذلك صحيحًا.

وفى حتام المقطوعة أذنت لنفسي بالمطالبة بموسيقى لـ «فرانك»، وقد بدا أن ذلك بعث في نفس السيدة «دوكامبرمير» من العذاب ما منعني من الإلحاح. وقالت لي: «لا يمكن أن تخبّ مثل هذا». وطلبت عوضًا عنها مقطوعة «أعياد» لـ «دوبوسي» تما جعل الناس يصرخون من أزل نوطة: «آه! ياللروعة!» ولكن «موريل» تبيّن أنه لا يعرف سوى الفواصل الأولى وباشر، بفعل تصرف صبياتي، ودونما مقصد تضليل، لحنا عسكريا لـ «مايربير»، وكما لم يدع لسوء الحظ سوى اليسير من الفواصل الإنتقالية ولم يتول إعلان الأمر فقد ظن الجميع أن موسيقى «دوبوسي» مستمرة ولم ينفكوا عن الصراخ قائلين: «يا للروعة!» وقد بعث «موريل» إذ أعلن أن المؤلف ليس واضع «بيلياس» بل «روبير لو ديابل» شيئاً من الحرج. ولم يتسع الوقت للسيدة «دوكامبرمير» كيما تخسّ به لنفسها إذ كانت اكتشفت منذ قليل دفترا لـ «سكارلاتي» وانصرفت إليه باندفاعة هي سعيتيرية، وكانت تصرخ قائلة: «آه! اعزف هذه، إليك هذه إنها سماويّة». ولكن ما كانت تصطفيه في استعجالها المحموم، من ذاك المؤلف الذي طال ازدراؤه ووضع منذ فترة وجيزة في أعلى مراتب التكريم إنما واحدة من تلك المقطوعات اللعينة التي غالبًا ما زادت عنك المنام وتقبل تلميذة خلت من الشفقة على واحدة من تلك المقطوعات اللعينة التي غالبًا ما زادت عنك المنام وتقبل تلميذة خلت من الشفقة على تكرارها إلى مالانهاية في الدور الملاصق للدور الذي تسكن فيه. لكن السيّد «موريل» كان قد مل الموسيقى ولما

كان حريصاً على لعب الورق فقد ود السيّد «دوشارلوس» من أجل المشاركة في اللعب لو تكون لعبة «الويست». وقال «سكى» للسيّدة »ڤيردوران»: «لقد قال منذ قليل لربّ المنزل إنّه أمير، وليس الأمر صحيحاً فهو من مجرّد أسرة بورجوازيّة من صغار المهندسين». وعادت السيّدة «فيردوران» تقول لـ «بريشو»: «أريد أن أعرف ما كنت تقول عن «ميكينس»، فإن ذلك يمتعني أنا، بلي، ، تقول بلطف انتشى به هذا الأخير. فقال ومراده التألق في نظر االمعلمة، وربّما في نظري: الكنّ اميكينس،، والحقّ يقال ياسيّدتي، يثير اهتمامي على وجه الخصوص لأنّه الرسول الأول المتميّز لهذا الإله الصينيّ الذي فاق عدد أتباعه اليوم أتباع «براهما»، بل أتباع المسيح نفسه، الإله القدير « Je - Men foy (الست أبالي). ما كانت السيّدة «فيردوران» تكتفى في تلك الحالات بدفن رأسها في راحة يدها، فقد كانت تهوي بفجائية الحشرات المدعوّة «ابنة يومها» على الأميرة وشيرباتوف، ؛ فإن كانت هذه على مسافة قليلة تعلَّقت والمعلَّمة، بإبط الأميرة وأنشبت فيه أظافرها وأخفت رأسها على مدى لحظات كطفل يلعب لعبة االتخباية، كان يُفترض أنها خلف هذه الستارة التي تحميها، تضحك حتى لتدمع منها العين كما يمكن أن لا تفكر في شيء مثلها مثل الذين يحتاطون لأنفسهم بحكمة أثناء ما يقومون بصلاة على شيء من الطول فيدفنون وجههم في أيديهم. كانت السيّدة «فيردوران» تقلَّدهم وهي تصغي لرباعيات «بيتهوڤن» كي تبديَّ أنَّها تأخذها مأخذ صلاة وكي لا تدع لأحد في الوقت نفسه أن يرى أنها نائمة. وقال «بريشو»: «إنّي جادّ تمامًا في ما أقول ياسيّدتي. فإني اعتقد أن عدد الذين يقضون الوقت في النظر إلى سرّتهم على أنّها مركز العالم هو اليوم كبير جدًا، وليس لي، وفق صحيح العقيدة، من اعتراض على ما لست أدرى أيُّ ونيرقانا، تنزع إلى إذابتنا في الكلِّ الأعظم (الذي هو، شأن موينخ، واكسفورد، أكثر قرباً إلى باريس من «آنيير» أو «بواكولومب»، ولكنّما ليس من شيم الفرنسي الطيّب ولا حتّى الأوروبي الطيّب أن يبادر قوم مُشَركنون مناهضون للروح العسكرية بنقاش رزين حول فضائل الشعر الحرّ الرئيسيّة حينما اليابانيون ربّما على أبواب «بيزنطة» وظنّت السيّدة «فيردوران» بإمكانها ترك كنف الأميرة المعذب وسمحت بظهور وجهها من جديد، دون أن يفوتها التظاهر بمسح عينيها واسترداد أنفاسها مرتين أو ثلاثًا. لكن «بريشو» أراد أن أحصل على نصيبي من الوليمة، وإذ احتفظ من مناقشات الأطروحات التي كان يتراسها أفضل من أيّ سواه أنك لا تدغدغ مشاعر الشباب في يوم بقدر ما تفعل بتعنيفهم وإيلائهم أهميّة وبحملهم على رميك بالرجعيَّة، قال وهو يختلس إليّ النظرة التي يلقيها الخطيب خلسة على واحد من الحضور يذكر اسمه: ١لا أودّ التجديف على آلهة الشباب، ولا أودّ أن يَقضي علىّ بالهلاك على أنّي هرطوقيّ (٢) أو مرتد في معبد المالارميه حيث لابد أن صديقنا الجديد قد حدم القداس الباطني شأن جميع من هم في سنّه، على الأَقل بصفة مساعد للكاهن، وأبدى أنه منحلّ أو من جماعة «روزكروا». ولكننا والحق يقال رأينا كثيرين من هؤلاء المثقّفين الذين يتعبّدون للفنّ بالمعنى القويّ للكلمة والذين حينما لايكتفون من بعد بالانتشاء بخمرة «زولا» يأخذون حقنات من «ڤيرلين». وربما لم يعودوا قادرين، وقد أدمنوا المخدّرات إخلاصاً لـــ«بودلير»، على بذل الجهد الرجولي الذي يمكن أن يطلبه الوطن منهم في هذا اليوم أو ذاك وقد تخدّروا جرّاء العُصاب

 <sup>(</sup>١) أثبتنا الاسم المزعوم بالفرنسية لابراز الشكل الصيني ٥جو- مان- فو١ والجناس اللفظي الذي يتم علي أساسه المزاح، والعبارة الفرنسية تعني واللامبالاه، مع تضمين الإهانة، وهي شعبية تقابلها عندنا ٤ط...،
 (٢) خارج علي تعاليم الدين القويم

الأدبي الكبير في الجوّ الحارّ المثير المُثقل بروائح عفنة ضارّة والمنبعث من رمزيّة محششة أفيونه. ولما كنت عاجزاً عن التظاهر بأدني الإعجاب بأبيات «بريشو» السخيفة المرقشة انصرفت إلى «سكي، وأكّدت له أنه مخطىء تماماً بشأن العائلة التي ينتمي إليها السيّد «دوشارلوس»، فأجابني أنّه متيقّن نمّا أورد وأضاف أنه حتى سبق لي أن قلت له أن اسمه الحقيقي «غاندان»، «لوغاندان». فأجبته: «لقد قلت لك إن السيدة «دوكامبرمير» هي شقيقة مهندس يدعى «لوغراندان»، ولم أحدَثك البتّة عن السيّد «دوشارلوس». فثمّة صلة مولد بينه وبين السيّدة «دوكامبرمير» بقدر الصلة القائمة بين «كوندي الكبير» و«راسين». وقال «سكى، : «آه ! ظننت، ، قال مقالة طيش دون أن يعتذر عن خطأه أكثر ممّا فعل قبل بضع ساعات عن الخطأ الذي أوشك أن يفوّت علينا القطار. «هل تنوي المكوث فترة طويلة على الشاطئ؟» تقول السيّدة «فيردوران» للسيّد «دوشارلوس» الذي كانت تتوسّم فيه أحد الخلص وترتعد من أن تراه يعود إلى باريس أبكر ممّا ترغب. فيجيب السيّد (دوشا,لوس) بصوت أخن متباطئ: «يا الله، ليس الأمر أكيداً. فبودّي البقاء حتى آخر أيلول». فقالت السيّدة «ڤيردوران»: «إِنَّكَ على حقّ، فإنَّها فترة العواصف الشديدة». - اليس ذلك في الحقيقة ما قد يدفعني إلى الجزم. فإني بالغت منذ بعض الوقت في إهمال رئيس الملائكة القديس ميخائيل شفيعي وأود تعويضه عن ذلك بالبقاء إلى عيده في ٢٩ أيلول في دير «التلَّة»، وسألت السيَّدة «فيردوران» قائلة: «تهمُّك كثيرًا هذه المسائل؟»، ولعلها كانت أفلحت في إسكات عدائها الإكليروسي الذي أصيب في الصميم لو لم تخش أن تؤدّى رحلة بهذا الطول إلى «هجران» عازف الكمان والبارون مدّة ثمان وأربعين ساعة، وأجاب السيّد «دوشارلوس» بوقاحة: «ربّما عانيت من صمم متقطّم، فقد قلت لك إن القدّيس ميخائيل أحد شفعائي الأماجد». ثم أضاف وهو يبتسم بافتتان رفيق وقد علقت عيناه في البعيد وتعاظم صوته جرّاء حماسة بدت لى أكثر من جماليّة ولكنّها دينية: «ما أجمل ذلك لحظة التقدمة (٢) حينما يقف ميخائيل على قدميه قرب المذبح بالثوب الأبيض يرجّع مبخرة من ذهب وبأكداس من العطور كبيرة حتى لتصعد رائحتها حتّى عرش الله! ا واقترحت السيّدة « فيردوران» قائلة على الرغم من كرهها للقلنسوة: «يمكن أن نذهب إلى هناك جماعة»، وأردف السيّد «دوشارلوس» يقول، وما كان يجيب البتّة لدى مقاطعته ويتظاهر بأنّه لم يسمعها على غرار مايفعل الخطباء المفوّهون في المجلس ولكنّما مخدوه أسباب أخرى: «وإنّه لرائع في تلك اللحظة وحال التقدمة أن تشاهد صديقنا الشابّ يتمايل ويعزف حتى لحناً لـ ١٩ باخ، وسوف يطير الكاهن الطيّب هو الآخر فرحًا، وإنّه لأعظم تكريم، أعظم تكريم علني على الأقلّ، يمكّن أن أحيط به شفيعي القدّيس، وأيّة هداية للمؤمنين! سوف نتحدّث عن ذلك في الحال لـ«انجيليكو» الموسيقي الشابّ، وهو عسكريّ كالقديس ميخائيل».

وأعلن «سانييت»، إذ دُعي لينهض بدور الميت، أنه لايعرف لعبة «الويست». وإذ تبيّن «كوتار» أنّه لم يعد ثمّة متسع كبير من الوقت قبل ساعة القطار باشر في الحال لعبة «استبعاد » (٢) مع «موريل». أمّا السيّد «ڤيردوران» فقد أقبل على «سانييت» بهيئة مخيفة وصاح قائلاً: «أنت إذن لانخسن اللعب بشيء!» وقد هزّه الحنق أن أضاع فرصة لعبة ورق عليه، والطرب أن صادف فرصة لشتم مدير المحفوظات السابق. واتخذ هذا

 <sup>(</sup>١) أي تقديس الخبز والخمر في القدّاس لدي الطوائف المسيحية
 (٢) لعبة ورق يجري فيها التخلي عن كلّ ورقة لايريدها اللاعب ويسبدل بها غيرها.

الأخير، وقد دبّ فيه الهلع، هيئة المتظرّف وقال: «بلي، فإني أحسن العزف على البيانو».

وكان «كوتار» و«موريل» قد جلسا وجها لوجه. وقال «كوتار»: «تفضّل أنت». وقال السيّد «دوشارلوس» للسيد «دوكامبرمير»: «هلا اقتربنا قليلاً من طاولة اللعب»، وقد أقلقه أن يبصر عازف الكمان بصحبة «كوتار»، وفذلك مشوّق كمثل أمور آداب السلوك التي لم تعد تعنى الكثير في عصرنا. إن الملوك الوحيدين الذين مازالوا لدينا، في فرنسه على الأقلّ، هم «ملوك» لعبة الورق؛ ويبدو لي أنّهم يَقبلون بأعداد كبيرة بين يدي الموسيقار الشابّ، يضيف بعد قليل قوله بداعي إعجاب بـ «موريل» أخذ يمتد إلى طريقة لعبه كما يدغدغ مشاعره أيضا وليفسّر في نهاية المطاف الحركة التي ينحني بها فوق كتف عازف الكمان. وقال «كوتار»: آني بُقْطُع»، وهو يقلد لهجة الثريّ الغريب التي انفجر لها الأطفال بالضحك كما كان يفعل طلابه ورئيس المستوصف حينما كان «المعلّم » يطلق، حتّى أمام سرير مريض إصابته خطرة وهو يتّخذ قناع مصروع جامد القسمات، إحدى نكاته المعتادة. وقال «موريل» مستشيراً السيد «دوكامبرمير»: «لست أدرى تماماً مايجدر بي أن ألعبه». - «أنت وما تشاء، فأنت مغلوب على جميع الوجوه، هذا أو ذاك، سيّان، . وقال الدكتور وهو يرسل باتجاه السيّد «دوكامبرمير» نظرة مخادعة مجانية: «سيان .... «سيان مارييه» ؟ لقد كانت ماندعوه سيّدة الغناء الحقيقيّة، كانت الحلم، كانت «كارمن» من نوع لن نراه ثانية، لقد كانت امرأة الدور الخصّ لها. كنت أحبّ كذلك أن أسمع بالدور نفسه داما سيّان مارييه (١). ونهض المركيز بتلك السوقيّة المستكبرة التي تصدر عن ناس كريمي المحتد لا يدركون أنهم يحقرون ربّ البيت إذ يبدو وكأنهم غير متأكدين من أنه يمكن مخالطة مدعوّيه، ويحتجّون بالعادة الإنكليزية ليتسنّى لهم استخدام عبارة تتسم بالإزدراء: «من السيّد الذي يلعب الورق؟ وما الذي يفعله في الحياة؟ وماذا ويبيع، ؟ فإني أحبّ أن أعرف مع من أقيم كي لا تكون لي علاقة بأيّ كان. والمسألة أنى لم أسمع اسمه حينما أوليتني شرف تعريفه بي، لو أن السيد «ڤيردوران» كان قدّم، تأسيساً على هذه الكلمات الأخيرة، السيّد «دوكامبرمير» لمدعوّيه، لرأى هذا الأخير الأمر في غاية السوء. ولكنّه إذ كان يعلم أن ما جرى هو العكس فقد كان يرى من الظريف أن يظهر بمظهر الساذج المتواضع دونما خطر يلمّ به. هذا وأن الاعتزاز الذي يداخل السيّد «ڤيردوران» لعلاقته الحميمة بــ كوتار، ما انفك يتعاظم منذ أن أصبح الدكتور أستاذًا مشهورًا، ولكنه لم يعد يظهر للعيان بالشكل الساذج الذي كان بالأمس. حينذاك، وعندما كان «كوتار» معروفًا على نطاق ضيَّق، كان السيِّد «ڤيردوران» يقول، إن حدَّثوه عن آلام الأعصاب الوجهيَّة لدى زوجته: «ليس هناك ما يمكن فعله»، يقول بالإعتزاز الساذج الذي لقوم يظنّون أنّ ما يعرفونه مشهور وأن الجميع يعرفون اسم أستاذ ابنتهم في الغناء. الو كان طبيبها من النسق الثاني لأمكن البحث عن علاج آخر، ولكن حينما يدعى ذلك الطبيب (كوتار) (وكان يلفظ الاسم كما لو كان (بوشار) أو (شاركو)) فليس بعد من أمل). ولجأ السيّد «فيردوران» إلى أسلوب عكسيّ، وهو يعلم أنّ السيّد «دوكامبرمير» قد سمع بالتأكيد من يحدَّث عن الأستاذ المشهور (كوتار)، فاتخذ مظهر السذاجة. «إنَّه طبيب العائلة، رجل طيَّب القلب نعشقه وقد يقدم على أيّ شيء في سبيلنا، ليس طبيباً، بل صديق، لا أظن أنك تعرفه أو أن اسمه يوحى إليك بأي شيء،

<sup>(</sup>١)التلاعب اللفظي مُختلق، وغني عن التبيان أنهُ يستحيل ردَ التلاعب الوارد في النص وهو. Egal...Golll-Marié Ingalli-Marié وهما مغنيتان شهيرتان في القرن التاسع عشر.

أمّا فيما يخصّنا فإن اسمه في جميع الأحوال اسم رجل طيّب جداً وصديق عزيز جداً، (كوتار). وخدع الاسم، وقد جرى النطق به بهمس متواضع، خدع السيَّد «دوكامبرمير» الذي ظنَّ الأمر يتعلَّق بآخر غيره. «كوتار؟ لست مخدثني عن الأستاذ «كوتار؟» كان يتناهى بالضبط إلى الأسماع صوت الأستاذ المذكور الذي كان يقول ممسكًا بأوراقه وقد حار في لعبة: «ههنا أدرك الأثينيّون بعضهم بعضًا». وقال السيّد «ڤيردوران»: «آه! بلى، بالضبط إنّه أستاذه. - ١٩ عجبي! الأستاذ ٥ كوتاره! لست تخطىء القول! وأنت متيقّن تمام اليقين أنّه هو الجميع يعرفون الأستاذ (كوتار، فهو من الجهابذة، وكما لو أنك تسألني إن كنت أعرف (بوف دو سانبليز، أو «كورتوا سوفي». لقد تبيّنت تمامًا وأنا أصغي إلى حديثه أنه رجل غير عادي، لذلك سمحت لنفسي أن أسألك». وكان «كوتار» يسأل قائلاً: «هات نرَّ، ما الذي تنبغي إضافته؟ الورقة الرابحة؟» ثمَّ اتَّخذ «كوتار» فجأة، وقد صمم على لعب الورقة الرابحة، هيئة متجهّمة، هيئة «الرجل المتهور»، وفي تلميح إلى الذين يخاطرون بحياتهم لعب ورقته وكأنَّما تلك حياته، وصاح بسوقيَّة لعلُّها كانت أورثت إزعاجًا حتَّى في ظرف بطوليّ يبغي فيه أحد الجنود أن يولي إزدراءه للموت تعبيراً مألوفًا ولكنّها تصبح مضاعفة الغباء في إطار ألهيّة الورق الخلو من الخطر،صاح قائلاً: ﴿ إلى جهنَّم في كلِّ الأحوال! ؛ وما كان يجب أن يلعب كما فعل ولكنَّما أصاب عزاء بعده، فإنّ السيّدة «كوتار» كانت، إذ استسلمت، في مقعد عريض في وسط الصالة، لمفعول فترة ما بعد الغداء، قد أسلست القياد بعد جهود غير مجدية لنعاس واسع خفيف كان يتملكها. وعبثاً كانت تستقيم في لحظات لتبتسم إمّا هزءًا بنفسها وإمّا مخافةً أن تدع دون جواب كلمة لطيفة ربّما وجّهت إليها، فقد كانت تعود فتهوي رغمًا عنها فريسة داء لذيذ لا يرحم. ماكان يوقظها هكذا على مدى ثانية فحسب إنّما كانت النظرة أكثر منها الضجّة، النظرة (التي كانت تراها من فرط حنان حتّى مغمضة العينين وتتوقّعها، لأنّ المشهد نفسه كان يجري كلّ مساء ويسكن نومها كالساعة التي يقع عليك أن تنهض فيها من نومك) والتي كان يبلغ بها الحاضرين عن نوم زوجته. كان يكتفي بداية بالنظر إليها والإبتسام، فإنّه إن كان بوصفه طبيبًا يذم هذا النوم بعد العشاء (كان على الأقل يقدّم هذا السبب العلميّ من أجل أن يغضب في النهاية. بيد أنه ليس أكيداً أنه سبب جازم لكثرة ما كان لديه من نظريات متنوّعة حول الموضوع)، كان بوصفه زوجًا كليّ الاقتدار نكداً يغبطه أن يسخرمن زوجته وأن لا يوقظها بادئ الأمر إلا نصف إيقاظة كي تعود فتنام ويصادف متعة في إيقاظها ثانية.

كانت السيّدة «كوتار» تنام الآن ملء جفونها. فصاح بها الأستاذ: «ما دهاك يا «ليونتين»، إنّك نائمة». فأجابت السيّدة «كوتار» بصوت ضعيف: «إني أصغي إلى ما تقول السيّدة «سوان» ياصاحبي»، وأهوت ثانية في سباتها. وصاح «كوتار» قائلاً: «ياللجنون، ستؤكّد لنابعد قليل أنها لم تنم. إنّها كمثل أولئك المرضى الذين يمضون إلى المعاينة ويزعمون أنّهم لا ينامون البتّة». فقال السيّد «دوكامبرمير» ضاحكاً: «إنّهم يتخيّلون ذلك ، ربّما». لكنّ الدكتور كان يحبّ المعارضة بقدر ما يحبّ التنكيد وما كان يقبل على وجه الخصوص أن يتجرّأ على الحديث عن الطبّ غريب عنه، فأعلن بلهجة حازمة: «لا يتخيّل المرء أنه لا ينام»، فأجاب المركيز وهو ينحني باحترام كما لعلّ «كوتار» كان فعل فيما مضى: «آه!» وأردف «كوتار» يقول»: «واضح أنك لم تعط مثلي

مايصل إلى غرامين من (التريونال) دون أن تفلح في إحلال النوم). فأجاب المركيز ضاحكًا وقد اتّخذ هيئة مناسبة: «فعلاً، فعلاً، لم أتناول «التريونال» في يوم ولا أيًّا من تلك العقاقير التي سرعان ما تكفّ عن التأثير ولكنّها تخرّب معدتك. حينما تصطاد مثلي طوال الليل في غابة الشانتهي، فإني أؤكدٌ لك أنّك لست مختاج «التربونال» لتنام». ورد الأستاذ قائلاً: «الجهلة من يقولون ذلك. فإن «التربونال» يرفع أحيانًا بصورة لافتة النشاط العصبيّ. تتحدّث عن «التريونال»، فهل تعرف على الأقلّ ما عسى أن يكون؟» - احسن... لقد سمعت من يقول إنّه دواء يعين على النوم، فعاد الأستاذ يقول بلهجة تعليميّة، وكان ثلاث مرّات في الأسبوع من لجان الإمتحان في الكليّة: «لست تجيب عن سؤالي. فإني لا أسألك إن كان يتّوم أم لا، بل ما هو. فهلّ تستطيع أن تقول لي مايحتوي عليه من أجزاء من «الأميل» و«الإيتيل». فأجاب السيد «دوكامبرمير» محرجاً: «لا؛ وإنِّي أفضًل كأساً من ماء الحياة الجيد أو حتَّى الـ«بورتو» ٣٤٥». فقاطعه الأستاذ: «وهما عشر مرّات أكثرسميَّة»، وقال السيّد «دوكامبرمير» محاذراً: «بخصوص «التريونال»، فإن زوجتي تعوّدت كلّ ذلك، ولعلّ من الأفضل أن تتحدّث إليها عن ذلك، - ولابد أنها تعرف عنه قدر ماتعرف أنت تقريبًا. على أيّ حال ، إن كانت زوجتك تتناول «التريونال» لتنام فأنت ترى أن زوجتي لا حاجة لها به. هيّا يا«ليونتين، تحرّكي، فإنّك تتصلبي ، أتراني أنام بعد العشاء أنا؟ وما عساك تفعلين في الستين من عمرك إن كنت الآن تنامين مثل امرأة عجوز؟ سوف تستكرشين وتوقفين دورتك الدموية ... ها إنها لم تعد حتى تسمعني، . وقال السيد «دوكامبرمير» كيما يرد اعتباره لدى «كوتار»: إنّها ضارة بالصحّة تلك الإغفاءات اليسيرة بعد العشاء، أليس أنها كذلك، دكتور؟ على المرء بعدما يكثر من الطعام القيام بالتمارين، . فأجاب الدكتور قائلاً: «حكايات! فقد رفعوا ذات كميّة الطعام في معدة كلب ظلّ ساكنًا ومعدة كلب آخرقام بالجري، وكان الهضم في مرحلة أكثر تقدَّماً لدى الثاني، - والنوم إذا هو الذي يوقف عمليَّة الهضم؟، - والأمر يختلف باختلاف صنوف الهضم على صعيد المريء والمعدة والأمعاء. ولا فائدة من إعطائك ايضاحات قد لا تفهمها بما أنك لم تقم بدراسة الطبّ. هيّا ياه ليونتين، أمام ... سر! لقد حان وقت الرحيل، وما كان ذلك صحيحًا لأنّ الدكتور كان ينوي فقط إنهاء لعبة الورق، ولكنّه يأمل بذلك أن يقاوم بصورة أعنف نوم الخرساء التي كان يوجّه إليها أكثر صنوف الحضّ علميّة دون أن يصله منها أيّ جواب. ثم إن رأس السيّدة «كوتار» أطيح به آليّا من البسار إلى اليمين ومن الأسفل إلى الأعلى وكأنه شيء جامد في الفراغ، إمّا لأنّه لا يزال لديها عزم على مقاومة النوم حتّى وهي نائمة، وإمّا لأنّ المقعد ما كان ييسّر مسنداً لرأسها، فبدت في ترجح الرأس وكأنّها تصغي إلى الموسيقي تارة وطورًا كأنها دخلت في آخر مرحلة النزاع. وأفلح شعورها بحماقتها حيث أخفقت صنوف تأنيب زوجها المتزايدة عنفًا، فهمست تقول: ٩حمّامي جيّد بخصوص السخونة، ثم صرخت وهي تستوي في مقعدها: «ولكن ريش معجمي ... آه! يا إلهي كم أنا غبية! ما الذي أقوله؟ كنت أفكر في قبّعتي ولابد أنّي تفوّهت بحماقة، لولا القليل لأغفيت، إنّها تلك النار اللعينة». وأخذ الكلّ يضحكون، فلم يكن ثمّة نار.

«انكم تسخرون مني»، تقول السيّدة (كوتار) نفسها ضاحكة وتمحو بحركة من يدها عن جبينها، بخفّة المنوّم المغناطيسيّ ومهارة امرأة تعيد تصفيف شعرها، آخر آثار النوم، «وأودّ تقديم عذري المتواضع للسيّدة العزيزة (فيردوران» ومعرفة الحقيقة من فمها». ولكن سرعان ما أضحت ابتسامتها حزينة لأن الأستاذ الذي كان يعلم

أن زوجته مخاول أن مخسن في عينه وترتعد أن لا تفلح في ذلك كان قد صاح بها: «انظري إليك في المرآة فإنَّك اكتسيت حمرة كما لو أصابك طفح من حبّ الشباب وتبدين كأنَّك فلاَّحة عجوزٌ». وقالت السيَّدة «ڤيردوران»: «تدرون، إنّه ظريف ولديه جانب حلو من الطيبة الساخرة ثمّ إنّه ردّ زوجي عن أبواب القبر بعد ما حكمت الكليّة بأسرها أنه هالك. لقد أمضى ثلاث ليال إلى جانبه دون أن ينام. ولذلك فإن «كوتار، بالنسبة إلى شيء مقدّس لو تدرون!»، تضيف قولها بلهجة رزينة تكاد تكون متوعّدة وهي ترفع يدها إلى كرتي صدغيها الموسيقيّين بخصلهما البيضاء وكما لو أردنا المساس بالدكتور، «بوسعه أن يطلب ما يشاء، وإني على كلّ حال لا أدعوه الدكتور (كوتار) بل الدكتور (العلمّ القدير)! وإني حتّى افتري عليه إذ أقول ذلك لأنّ هذا «العلى القدير» يصلح ما أمكن الإصلاح جزءاً من المصائب التي تقع مسؤوليتها على عاتق الآخر». وقال السيّد «دوشارلوس» لـ «موريل» وقد بدت السعادة على وجهه: «العب الورقة الرابحة». وقال عازف الكمان: «الورقة الرابحة للاستطلاع». فقال السيد «دوشارلوس»: «كان ينبغي الإعلان عن الملك الذي تخمله أولاً، إنّك شارد الفكر، ولكن كم مخسن اللعب!» فقال «موريل»: «الملك في يدي». وأجاب الأستاذ: «إنّه رجل حسن الطلعة». وسألت السيّدة «ڤيردوران» وهي تدلّ السيّد «دوكامبرمير» على شعار رائع النحت فوق الموقد: «ماهو هذا الشيء مع هذه الأوتاد؟، وأضافت تقول بإزدراء يفيض استهزاء: «أهو شعاركم؟، فأجاب السيد «دوكامبرمير»: «لا، ليس شعارنا، لأن شعارنا ذهبي له ثلاثة أشرطة في الوسط محزّزة بالأحمر ومعكوسة الحزوز لكلّ شريط خمس قطع تحمل كلّ منها ورقة نفل ذهبيّة. لا، هذا الشعار هو لآل٥أرّاشبيل، الذين ما كانوا من فصيلنا ولكنًا ورثنا عنهم المنزل ولم يشأ الذين من ذريّتنا أن يبدلوا فيه شيئا البتّة. وكان لآل الرّاراشيل، (وهم فيما مضى آل (بيلڤيلان) فما يقال) شعار بترس ذهبيّ بخمسة أوتاد حمراء متلمة الرأس. وحينما ناسبوا آل فيتيرن، تهدّل ترسهم ولكنّما لبث مزوّدًا في زواياه بعشرين صليبًا صغيرًا أعيد رسمها في الوتد الذي يتوسّط الترس والمغموس بالذهب والى اليمين جناحان من فرو القاقم، وقالت السيّدة «دوكامبرمير» بصوت خفيض: «إليك هذه». - «كانت جدّة جدّتي من آل «أرّاشبيل» أو «دو راشبيل» كما تشائين، لأنّنا نجد الأسمين في الصكوك القديمة، يعلن السيّد ١دو كامبرمير، موالياً قوله وقد كست وجهه حمرة شديدة إذ خطرت له حينذاك فقط الفكرة التي بعثت زوجتُه الفزعُ منها في نفسه وخاف أن تكون السيّدة «ڤيردوران» نسبت لنفسها أقوالاً ما كانت موجّهه إليها البتّة. هوفي الرواية أن أوّل «أرّاشهيل» في القرن الحادي عشر، وهو هماسيه، المدعوّ «بيلڤيلان»، أبدي مهارة خاصّة في انتزاع الأوتاد في الحصار، ومنها جاء لقب «أراشبيل» الذي أصبح نبيلاً على أساسه والأوتاد التي لاتزال مستمرة في شعارهم على مدى القرون، وإنما أعنى الأوتاد التي كانوا يغرزونها، واسمحوا لي أن أقول الدقّونها، في الأرض أمام الحصون ليضاعفوا من صعوبة الإقتراب منها، وكانت توصل فيما بينها. وهي ما كنتم تدعونها المجموعات الوتديّة والتي لا علاقة لها بالعصيّ الطافية لدى ذاك الطيّب «لافونتين»(١). ذلك أنها اشتهرت باكساب المناعة التامّة لحصن ما، والأمر بالطبع أدعى إلى السخرية مع المدفعيّة الحديثة. ولكنّما ينبغي أن نتذكّر أنّ الأمر يعود إلى القرن الحادى عشر». وقالت السيّدة «ڤيردوران» «ذلك تعوزه الراهنيّة، ولكن برج الأجراس يتسم بطابع خاصّ». وقال «كوتار»: «حظك حظ مهراجًا،

<sup>(</sup>١) من أمثال ولافونتين، والجمل والعصي الطافية.

والكلمة يرددها عادة لتجنّب كلمة المولييرا(١). وأتعلم سبب صرف ملك الديناري من الخدمة). وقال «موريل» الذي كانت تزعجه الخدمة العسكريّة: «وددت لو أكون مكانه» وصاح السيّد «دو شارلوس» الذي لم يتمالك عن قرص أذن عازف الكمان: «آه! يا للوطنيّ السّيء!» وعاد «كوتار» يقول، وكان حريصاً على مزحاته: ولا، لست تعرف سبب صرف ملك الديناري من الخدمة؟ لأنّه لا يملك سوى عين واحدة،. وقال السيّد الدوكامبرمير، ليبرهن لـ اكوتار، أنه كان يعلم من هو: المامك خصم قويّ يادكتور، وقاطع السيّد «دوشارلوس» الحديث بسذاجة وهو يدلّ على «موريل»: «هذا الشاب مدهش؛ إنّه يلعب لعب الآلهة». ولم ترق الفكرة الدكتور كثيرًا فأجاب: «من يعش يرً؛ والمخادع نقابله بأكثر من مثله». وأعلن «موريل» بلهجة ظافرة، وكان الحظ إلى جانبه: «البنت، الأص». وأطرق الدكتور برأسه وكأنّما لايقوى على انكار هذا الحظ وأقرّ ذاهلاً: ٥جميل ذلك، . وقالت السيّدة دوكامبرمير، للسيّدة ٥ڤيردوران، : «لقد سررنا سرورًا جمًّا بتناول العشاء مع السيَّد ودوشارلوس، فأجابت السيَّدة وفيردوران،: وأما كنت تعرفينه؟ إنَّه مسلَّ إلى حدَّ وذو طابع خاص وينتمي إلى عصره (ولعله كان أحرجها أشدّ الحرج أن تقول أي عصر)، أجابت بابتسامة الرضي التي تطبع الهاوية والقاضي وربَّة المنزل، وسألتني السيَّدة ٥دوكامبرمير، إن كنت سآتي إلى ٥فيتيرن، بصحبة ٥سان لو٠. ولـم أفلح في احتباس صرحة إعجاب وأنا أبصر القمر معلقا كمثل فانوس في عقد شجر السنديان المنطلق من القصر. - اليس في الأمر شيء يذكر حتى الآن وسوف يصبح ألف مرّة أكثر جمالاً حينما يكون القمر بعد قليل أكثر إرتفاعا ويمتد الضباء على الوادى. ذاك ما لا يتوافر لكم في «فيتيرن»! تقول بلهجة مستكبرة للسيّدة ا دوكامبرميرا التي لا تعلم بم تجيب إذ لا تبغي الإنتقاص من قيمة أملاكها ولا سيّما في حضرة المستأجرين وسأل السيّد «دو كامبرمير» السيّدة «كوتار، قائلاً: «أتمكثين بعد بعض الوقت في المنطقة ياسيّدتي؟»، الأمر الذي كان يمكن اعتباره من قبيل النيَّة الغامضة في دعوتها وكان يغني في الوقت الحاضر عن موعد أكثر دقّة. –١٥أه! بالتأكيد ياسيّد، فإنّي جدّ حريصة بالنسبة إلى الأولاد على هذه ﴿الطلعةِ» السنويّة. وعبثا يقولون، فلابدً لهم من الهواء الطلق، ربّما كنت في ذلك شديدة البدائية ولكنّي أرى أنْ ليس من علاج يساوي الهواء الطلق بالنسبة إلى الأطفال حتى وإن أقاموا البرهان على العكس بـ آ+ب. لقد تغيّرت منذ الآن وجوههم الصغيرة تغيّرًا تامًا. كانت الكليّة عازمة على إرسالي إلى « فيشي، ، ولكنها محصورة أكثر ممّا ينبغي وسوف أهتم بمعدتي بعد ما يكون هؤلاء الصبية الكبار قد كبروا بعد قليلاً. ثم إن الأستاذ يبذل على الدوام جهدآ كبيراً في الأعمال الإمتحانية التي يجريها، وإن فترات الحرّ تتعبه كثيراً. ثم إني أرى أنّ المرء يحتاج راحة حقيقية حينما يلبث مثله طوال العام دائبًا. سوف نمكث في جميع الأحوال نيِّفًا وشهرًا بعد». - افنحن إذًا تمَّن سيلتقون».

- دمايزيد على أى حال من اضطرارى للبقاء أنّ زوجي يجب أن يذهب في جولة إلى مقاطعة «ساڤوا» ولن يعود إلى إقامة ثابتة هنا إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً». وعادت السيّدة «ڤيردوران» تقول: «أفضل بعد جانب الوادي على جانب البحر. سوف يتوافر لكم طقس راثع للعودة». وقال لي السيّد «ڤيردوران»: «ينبغي حتّى التأكد من أنّ العربات أسرجت إن كنت حريصاً تماماً على العودة إلى «بالبيك» هذه الليلة، فإني أنا لا أجد

<sup>(</sup>١) كلمة والمقرون، (من نبتت له قرون) أو الزوج المخدوع، ترد في مسرحيات لـ وموليير، كاتب الهزليات الشهير.

ضرورة في ذلك، وغداً صباحاً يعيدونك في العربة ويكون الطقس جميلاً بالتأكيد، والطرق رائعة القلام في الأمر مستحيل. واعترضت المعلمة قائلة: «لم تحن الساعة بعد في جميع الأحوال، فدعهم وشأنهم فإن الوقت يتسع لهم. سوف يكسبون الكثير في الوصول إلى المحطة قبل ساعة من الموعد. إنّهم هنا أفضل حالاً الم قالت له موزار الكثير في الوصول إلى المحطة قبل ساعة من الموعد. إنّهم هنا أفضل حالاً الم المهاء الدوموريل الموادي المعبد الموري ولا تجرؤ التوجّه مباشرة إلى السيّدة «دوشارلوس» الست تريد البقاء أفإن لدينا غرفًا جميلة تطلّ على البحر المورا وأجاب السيّد «دوشارلوس» عن اللاعب المشدود الإنتباه الذي لم يكن قد سمع: «ولكنه لا يستطيع العالم منتصف الليل الله ولابد أن يعود لينام، فعل الوالد المطيع العاقل العضيف وفي يضيف قوله بصوت مجامل متكلف ملحاح كما لو يجد متعة سادية في استعمال هذا التشبيه العفيف وفي تضيف كذلك، في معرض الحديث، على ما يتصل بـ «موريل»، وفي لمسه إن لم يكن باليد فبكلام يبدو

استخلص السيّد دوكامبرمير، من العظة التي وجهها إليّ دبريشو، أني من أنصار دريفوس، ولمّا كان مناهضًا لـ ٥ دريفوس الى أبعد حد ممكن فقد شرع مجاملة منه لأحد الأعداء يكيل المديح للواء يهودي كان دومًا عادلاً جدًا إزاء ابن عمّ لآل، شوڤينيي ، وعمل على إعطائه الترفيع الذي يستحقّه. (وكان ابن عمّي يحمل أفكارًا معارضة تمامًا، ، يقول السيد «دوكامبرمير» وهو يمر سريعًا على ما كانت عليه تلك الأفكار التي احسستها بمثل قدم وسوء تكوين وجهه، أفكار لابد أن بعض أسر من بعض مدن صغيرة كانت تحملها منذ زمن طويل جدًا. وخلص السيّدة ودوكامبرمير، إلى القول: وإيه، تدري، إنّي أجد ذلك جميلاً جدًا! صحيح أنه ما كان يستخدم كلمة «جميل» بالمعنى الجماليّ الذي لعله كان أشار بالنسبة إلى والدته أو زوجته إلى أعمال مختلفة، ولكنّما هي أعمال فنّية. أمّا السيّد «دو كامبرمير» فكان يستخدم هذه الصفة بالأحرى في تهانيه لرجل ناحل الجسم على سبيل المثال سمن قليلاً. اعجبًا، كسبت ثلاثة كيلوات في مدى شهرين؟ تدري أن هذا جميل جدًا!؛ وكان على إحدى الطاولات مرطبات معدَّة. ودعت السيَّدة «ڤيردوران» الرجال إلى المبادرة بأنفسهم إلى اختيار الشراب الذي يرتؤونه، ومضى السيّد «دوشارلوس» فشرب كأسه وقفل سريعًا للجلوس بالقرب من طاولة اللعب ولم يبد من بعد حراكًا. وسألته السيّدة وفيردوران، وهل أخذت تما أعددت من شراب البرتقال ؟٥ حينئذ أجاب السيّد ٥دوشارلوس، بابتسامة ناعمة وصوت بصفاء الكريستال نادراً مايتّخذه وبألف من زمّات فمه وتخلع في القامة: الا، لقد فضّلت عليه جاره وهو من شراب توت الأرض فيما أعتقد، إنّه لذيذه. والغريب أن بعض صنوف الأعمال السريّة تكون نتيجتها الظاهرة طريقة في الكلام أو حركات لليدين تكشفها. ولئن آمن رجل أو لم يؤمن بالحبل بلا دنس أو بسراءة «دريفوس» أو بتعدّد العوالم وابتغى السكوت عن ذلك فلن مجد في صوته أو مشيته ما يمكن أن يكشف عن فكره لكنَّما كان يسعك أن تقول، وأنت تسمع السيّد (دوشارلوس) يقول بذاك الصوت الحاد وتلك الإبتسامة وحركات ذراعيه: الا، لقد فضّلت جاره شراب توت الأرض، ، ويحك، إنه يحبّ الجنس الخشن، باليقين نفسه الذي يتيح بإصدار الحكم، بالنسبة إلى القاضي على مجرم لم يعترف، وبالنسبة إلى طبيب على مصاب بشلل عام ربَّماً لا يعرف هو نفسه داءه ولكنَّه وقع في أخطاء تلفَّظيَّة من شأنها أن يُستخلص منها أنَّه سيكون في عداد ا لأموات بعد ثلاث سنوات. وربما لم يكن أولئك الذين يستنتجون من طريقة قول أحدهم: (لا، فضَّلت عليه جاره شراب توت الأرض)

حبًا يسمُّونه مضادًا للطبيعة، ربَّما لم يكونوا بحاجة إلى هذا الكم من العلم. وإنَّما الأمر هنا أن ثمَّة صلة أكثر مباشرة بين الإشارة الكاشفة والسرّ. فأنت مخس دون أن تصرّح بذلك بوضوح لنفسك أن من يجيبك سيدة عذبة مفترَة الثغر وأنها تبدي تصنَّعًا لأنَّها تتظاهر بأنَّها رجل وأنَّك لم تتعوَّد رؤية الرجال يقومون بهذا القدر من صنوف التصتّع. وربّما كان من الألطف أن نعتقد أن عددًا من النساء الملائكيات حشرن خطأ منذ زمن طويل في جنس الذكور حيث يعرفن، وهنّ منفيّات فيما تخفق أجنحتهنّ عبثًا باتّجاه رجال يبعثن نفورًا جسديًا في صدورهم، كيف يرتّبن صالة ويهندسن منازل من الداخل. ما كان السيّد «دوشارلوس» يهتم لأن تكون السيّدة «ڤيردوران» واقفة وظلّ يوالي الجلوس على كنبته ليكون أكثر قربًا من «موريل». وقالت السيّدة «ڤيردوران» للبارون: ٥أتعتقد أنَّ ليس من باب الإجرام أن يجلس هذا الشخص الذي يمكن أن يفتننا بكمانه إلى طاولة لعبة «الاستبعاد»، وحين يعزف على الكمان كما يفعل!» -«إنّه يحسن لعب الورق ويحسن كلّ ما يفعل، وهو شديد الذكاء، ، يقول السيد «دوشارلوس» فيما يتابع سير اللعب كي يسدي النصح لـ «موريل». لم يكن ذلك على أيّ حال السبب الوحيد لامتناعه عن القيام من مقعده أمام السيّدة ٥ ڤيردورانُ٥. فقد كان إلى جانب الخليط الغريب الذي ألفه من مفاهيمه الاجتماعية، مفاهيم السيّد الكبير وهاوي الفنون في آن معا، كان يصنع لنفسه، بدلاً من أن يكون مهذَّبا كما لعلَّ رجلاً من مجتمعه كان، أنواعًا من اللوحات الحيَّة يأخذها عن «سان سيمون»؛ وكان في هذا الوقت يتسلَّى بتمثيل دور الماريشال «دوكسيل» الذي كان يثير اهتمامه بجوانب أخرى والذي قيل عنه إنه كان معتزًا بنفسه إلى حدٌ لا ينهض معه عن مقعده بنوع من الكسل الظاهر أمام ما كان الأكثر رفعة في البلاط. وقالت السيّدة «ڤيردوران وقد شرعت تبدي ألفة: «ألا قل لي يا «شارلوس»، أليس في حيكم من نبيل عجوز فقد ثروته ويمكن أن يقوم عندي مقام بواب؟» وأجاب السيّد «دوشارلوس» وهو يبتسم بهيئة ساذجة: البلي ... بلي ... ولكنّي لا أنصحك به الله - الخارا؟ المأخشي من أجلك أن لا يمضي الزوّار الأنيقون إلى أبعد من حجرة البوّاب» ، كانت تلك أوّل مناوشة بينهما، وكادت السيّدة «ڤيردوران» أن لا تتنبُّه له. وسوف تتبعها في باريس، لابدّ في ذلك، مناوشات أخرى لسوء الحظّ. ولبث السيّد «دوشا لوس» لا يغادر مقعده. ما كان على أيّ حال يستطيع أن يملك النفس عن ابتسامة خفيّة وهو يرى إلى أي حدّ كان إخضاع السيّدة «فيردوران» الذي حصل عليه بيسر عظيم يؤكّد حكّمة المفضّلة حول مهابة الأرستقراطيّة وجين البورجوازيين. لم يبدُّ البتة أنَّ المعلمة دهشت من وضعة البارونَ، ولئن فارقته فلأنَّها قلقت فحسب إذ رأت السيّد «دو كامبرمير» يلاحقني. ولكنّها كانت تبغي قبل ذلك أن تستوضح مسألة علاقات السيّد «دوشارلوس» بالكونتيسّة «موليه». وسألت تقول: «أنبأتني أنك تعرف السيّدة «دوموليه». فهل تذهب إلى منزلها؟» تقول وهي تولي الكلمات: «تذهب إلى منزلها» ما يعني أنه يجري استقباله في منزلها وأنه حصل منها على إذن بالذهاب لالتقائها. وأجاب السيّد «دو شارلوس» بعطفة في الصوت يلوّنها الإزدراء وتكلّف في الدقّة ولهجة مرتّلة: «أحيانا». وبعثت كلمة «أحيانًا» هذا شكوكًا في صدر السيّدة «ڤيردوران» فسألت: «وهل التقيت هناك بالدوق ه دوغير مانت، ؟» - «آه! لست أذكر». وقالت السيّدة ه فيردوران»: «آه! ألا تعرف الدوق «دوغير مانت» ؟ فأجاب السيّد «دوشارلوس» وقد موّجت فمه ابتسامة: «ولكن كيف لي أن لا أعرفه؟» وكانت الإبتسامة ساخرة ، إلا أن البارون قطعها ،وقد خشي من إظهار سنَّ له من ذهب، وبإرتداد من شفتيه ممَّا جعل الإلتواءة الحاصلة التواءة ابتسامة رفيقة. -«ولماذا تقول: كيف لي أن لا أعرفه؟ » -«كيف ذلك وهو أخي»، يقول السيّد «دوشارلوس» بلهجة لامبالية ويخلّف السيّدة «ڤيردوران» غارقة في ذهولها وحيرتها في أن تعلم إن كان ضيفها يسخر منها أم هو ابن من حارج الزواج أم ابن من زواج آخر. ولم تخطر لها فكرة أن يدعي شقيق الدوق «دوغيرمانت» البارون «دوشارلوس». وقصدت إلى تقول: «سمعت منذ قليل أنّ السيّد «دو كامبرمير» يدعوك للعشاء. أمّا أنا، فأنت تدرك أنَّ الأمر عندى سواء. ولكنِّي آمل لصالحك أنَّك لن تذهب، فالمكان بادئ الأمر يعجُّ بالمُبرمين، أمَّا إذا كنت تحبّ تناول العشاء بصحبة (كونتات) و(مركيزات) من الريف لا يعرفهم أحد فأنت وما تشتهي، . -أظنني مضطرًا للذهاب إلى هناك مرّة أو مرتين، ولست بأيّ حال خالي الأشغال كثيرًا، فإن لي إبنة عمّ شابّة لا يمكن أن أدعها وحدها (وكنت أرى أن هذه القرابة المزعومة تبسط الأمور للخروج بمعيّة وألبيرتين). ولكن لما سبق فيما يخص آل«كامبرمير» أن عرفتها بهم.... -«إفعل ما تشاء. ما يمكن أن أقوله لك أن المكان غير صحى على الإطلاق. وبعدما تكون جنيت نزلة صدريّة أو رثيات الأسر اللطيفة المحبّبة أتراك تكون كسبت الكثير؟؛ –وولكن أليس المكان جميلاً جداً؟؛ –واننتنعم...إن شئت. أمّا أنا فأقرّ صراحة أني أفضل مئة مرّة الإطلالة على هذا الوادي من هنا. وبادئ الأمر ما كنت لآخذ البيت الآخر حتى لو نقدونا مالا بالمقابل لأن هواء البحر قاتل بالنسبة إلى السيّد «فيردوران». حسبك أن تكون إبنة عمّك عصبيّة... ولكنّك عصبيّ أنت أيضًا على أيّ حال فيما اعتقد... وتصاب باختناقات. حسن! سوف ترى. امض إلى هناك مرّة ولن تنام لثمانية أيام. لا، ليس يناسبك ذلك، ودون أن تفكّر في ما ستحمله جملتها الجديدة من تناقض مع سابقاتها: «إن سرُّك أن تزور البيت الذي لا بأس به، فقد نغلو إن قلنا الجميل، ولكنَّه ممتع بأي حال، بالخندق القديم والجسر المتحرّك العتيق، وبما أنّه لا بدّ لي من الإمتثال للأمر وأن أتناول فيه طعام العشاء مرّة، فتعال إلى هناك في ذلك اليوم وسأحاول اصطحاب كلّ جماعتي الصغيرة وإذ ذاك يكون الأمر لطيفًا. بعد غد سنمضى إلى «أرامبوقيل» في عربتنا. إن الطريق رائع وهناك عصير تفّاح لذيذ. فتعال إذن. وأنت ياهبريشو، تعال بدورك. وأنت أيضًا يا «سكى»، سوف تكون تلك حفلة لابدُ أن زوجي على كلُّ حال دبُّرها سلفًا. لست أعلم الكثير عمن دعا. سيّد (دوشارلوس) هل أنت من الركب؟، وانتفض البارون الذي لم يسمع سوى هذه الجملة، وما كان يعلم أن الحديث يدور حول رحلة إلى «أرامبو ڤيل»، وهمس بلهجة ساخرة أحسّت السيّدة «ڤيردوران» أنَّها تمسُّها في الصميم: «سؤال غريب». وقالت لي: «من جانب آخر وبانتظار عشاء آل، كامبرمير، لماذا لا تصطحب ابنة عمَّك إلى هنا؟ أهي مخبّ المحادثة والقوم الأذكياء؟ وهل هي ظريفة؟ أجل، جيَّد جدًّا والحالة هذه. تعال وإيّاها، فإنّ في العالم غير آل، كامبرمير، إنّي أدرك أن يسعدوا بدعوتها فهم لا يفلحون في الحصول على أحد. ستجد هنا جواً طيّباً وأناساً أذكياء على الدوام. وأحسب في جميع الأحوال أنك لن تتخلى عنّي يوم الأربعاء القادم. وقد نَمي إلى " أن لديك عصرونية في «ريڤبيل» بصحبة ابنة عمّك والسيّد «دوشارلوس» ولست أعلم من بعد. يجب أن تتدبر أمر نقل كلّ ذلك إلى هنا، وربّما كان لطيفًا أن تصلوا جماعة. إن المواصلات من أيسرها إطلاقاً والدروب رائعة، ولدى الضرورة آمر بالجيء بكم. لست أعلم على أيّ حال ما الذي يمكن أن يجذبكم إلى «ريڤبيل» فإنّها يملؤها البعوض. ربّما آمنت بشهرة فطائر الرقاق . إن طبّاخي يضعها بجودة غير هذه ، وسأطعمك أنا فطيرة الرقاق النورمانديّة الحقيقيّة والمرمّلات، ولن أقول لك غير هذا. أمّا إن كنت حريصاً

على القذارة التي يقدّمونها في «ريفبيل» فهذا لا أريده. إنّي لا أقتل المدعوين عندي ياسيد، وحتّى لوشئت ذلك فإن طبّاخي ما كان ليقبل أن يضع هذا الشيء الذي لا يُسمّى وكان غيّر هذا البيت. هذه الفطائر هناك لست تعلم من أي شيء صنعت. إني أعرف فتاة مسكينة أورثها ذلك إلتهاباً في الحجاب الحاجز قضى عليها في ثلاثة أيّام، ولم تكن بجاوزت السابعة عشرة ذلك محزن بالنسبة إلى أمّها المسكينة»، تضيف السيّدة • قيردوران، قولها بادية الكآبة محت دوائر صدغيها المثقلين بالخبرة والألم. «ولكن هيّا اذهب إلى عصرونيتك في «ريڤيبل» إن سرَّك أن يُسلخ جلدك وتلقي بما لك من النوافذ. إنَّما، رجوتك، إنَّها مهمَّة قائمة على الثقة أكلفك أياها: حينما تدق السادسة جئني بجماعتك كلها إلى هنا ولا تدع الناس ينثنون عائدين كلّ إلى منزله مشتتى الصفوف. تستطيع اصطحاب من تشاء؛ وما ترانى أقول ذلك لسائر الناس، ولكنّى متيقَّنة أن أصدقاءك لطفاء، فإني أرى منذ الساعة أننا متفاهمان. وفي يوم الأربعاء يجيء بالإضافة إلى النواة الصغيرة أناس هم بالضبط ظرفاء جدًا. ألا تعرف السيّدة الشابة «دولونهون» ؟ إنّها فاتنة كثيرة الظرف غير متحذلقة على الإطلاق، سوف ترى أنّها ستروقك كثيرًا. وأضافت السيّدة (فيردوران) تقول لتّظهر أنّها من طراز طيّب وتشجّعني بالمثال الصالح: ووهي بدورها ستصطحب زمرة كاملة من الأصدقاء. وسوف نرى من يكون الأوفر نفوذاً ويصطحب أوقر عدد من الناس، «دوبارب - دولونهون» أم أنت. في ظنّي كذلك أنهم سيصطحبون «بيرغوت» أيضًا، وتضيف قولها بطريقة مغمغمة إذ أصبحت مشاركة شخصية شهيرة كهذه أكثر من بعيدة الإحتمال جرّاء ملاحظة نشرت صباحاً في الصحف تعلن أن صحّة الكاتب الكبير توحى بأشدّ المخاوف. «سوف ترى بمختصر القول أنه سيكون من بين أكثر أيام الأربعاء التي أدعوا إليها نجاحاً ولست أريد نساء مزعجات. ومهما يكن من أمر، فلا مخكم قياساً على أربعاء هذا المساء فقد كان فاشلا تمامًا. لا ترفع صوتك بالإحتجاج، فلا يمكن أن تكون تضجّرت أكثر منّي، فقد ألفيته بنفسي قاتلاً. لن تكون الأمور دومًا كهذا المساء تدري! وإنّي على كلّ حال لا أتخدَّث عن أسرة (كامبرمير) فهم لا يُحتملون، ولكني عرفت جماعة من علية القوم كانوا يُعدون من الظرفاء، ولكنّهم كانوا لا وجود لهم بجانب نواتي الصغيرة. سمعتك تقول إنّك ترى «سوان» على ذكاء. رأبي بادئ الأمر أن هذا مبالغ فيه كثيراً، ولكن حتى دون الكلام عن طبيعة الرجل الذي وجدته على الدوام مُنفّرا إلى أبعد حدّ وخبيثًا ومتستّرًا فغالبًا ما كان في عداد المدعوّين إلى العشاء يوم الأربعاء. حسن ا بوسعك أن تسأل الآخرين، فـ ﴿ سُوان ﴾ حتّى لو قارنته بـ ﴿ بريشو ﴾ ، وما أبعد أن يكون هذا نسراً وهو أستاذ ناجح في الثاني الثانوي أدخلته المعهد، ما كان مع ذلك ليظلّ على شيء. يا الله كم كان باهتًا!» وإذ كنت أبدي رأيًا مخالفًا: «الأمر كذلك. ولست أريد أن أقول لك شيئاً ضدّه بما أنه كان صديقًا لك. كان على أية حال يحبّك حبّ جمًّا وقد حدَّثني عنك حديثاً حلواً، ولكن أسأل هؤلاء الناس إن كان قال في يوم شيئًا مشوِّقًا على موائد عشائنا؛ ذلك والحق يقال حجر المحكّ. عجبا! لست أدرى سببًا لذلك، ولكنّ (سوان) في منزلي لم يكن يعطى شيئًا، لم يكن ينتج شيئًا. والقليل الذي يساويه إنّما كسبه هناه. وأكّدت أنّه كان شديد الذكاء. الا، إنّما تعتقد ذلك لمحض أنك تعرفه من فترة تقلّ عن معرفتي له. وفي الحقيقة ما أسرع ما كنت تخيط بكل شيء لديه. أمّا أنا فكان يقتلني. (وترجمتها: كان يرتاد منزل آل«لاتريمواي» وآل«دوغيرمانت» ويعلم أنى لا أذهب إلى هناك). بوسعى أن انخمل كلّ شيء فيما عدا الملل. أمّا هذا فلا! كان النفور من الملل يمثّل الآن في نظر السيّدة

«فيردوران» السبب المكلف بتفسير تركيبة الوسط الصغير. فهي بعد لا تستقبل دوقات لعجزها عن الملل عجزها عن القيام برحلة بحريّة بسبب دوار البحر، كنت أقول في نفسي إن ما تقوله السيّدة «ڤيردوران» لم يكن خطأ بالمطلق، ففي حين كان يمكن أن يعلن آل وغيرمانت، أن وبريشو، هو الرجل الأكثر غباء ممّن ربّما التقوهم في يوم كنت غير متيقن إن لم يكن بالحقيقة يفوق (سوان) نفسه أو على الأقلّ أولئك الذين اكتسبوا روح آل«غيرمانت» ولعله تيسّر لهم من سلامة الذوق ماجعلهم يتجنبون، ومن الحياء ما يحمّرون به خجلاً من نكاتة الحذلقية، كنت أسائل النفس عن ذلك كما لو أمكن أن تتضح طبيعة الذكاء إلى حدّ ما بالإجابة التي أقدّمها لنفسي وبجدية مسيحي متأثر بتعاليم (بورويّال) يطرح على نفسه مشكلة النعمة. وتابعت السيّدة (ڤيردوران) تقول: «سوف ترى، حينما يجتمع لديك أناس من المجتمع الراقي وأناس أذكياء حقاً، أناس من وسطنا، فإذ ذاك يجدر بك أن تلتقيهم، وإن رجل المجتمع الراقي الأكثر ظرفًا في مملكة العميان ليس من بعد هنا سوى أعور. أضف إلى ذلك أنه يجمّد الآخرين الذين لا يشعرون من بعد أنهم في جوّ ثقة. إلى حدّ أني أتساءل إن لم أرتب لنفسي، عوضاً عن اللجوء إلى تخليط يفسد كلّ شيء، مجموعات للمُبرمين فحسب حتّى أجد أحسن المتعة في نواتي الصغيرة. الخلاصة الآن: عجيء بصحبة ابنة عمّك. اتفقنا. حسن. هنا على الأقلّ سيتوافر الطعام لكليكما. أمّا في «فيتيرن» فالجوع والعطشّ. أه! أمّا إن كنت بخبّ الجرذان فامض إليها في الحال وسيتوافر لك منها ما تشتهي ويحتفظون بك قدر ما تشاء. وتموت وحقَّك جوعًا. وفي جميع الأحوال عندما أذهب سأتناول طعام عشائي قبل الذهاب. ويجدر بك، كي يكون الجوّ أكثر مرحًّا، أن تأتَّى لاصطحابي. فنتناول العصرونية بجد ونتناول العشاء لدى العودة. هل تحبّ الفطائر بالتفاح؟ تحبّها، حسن! إن طبّا حنا يصنعها كما لا يفعل أحد سواه. ترى أني كنتُ على حقّ بقولي إنّك خُلقت لتعيشْ هنا. فهلم إذن واسكن فيه. تعلم أن المكان عندي متسع أكثر تما يبدو. وأني لا أقول ذلك كي لا أجتذب المزعجين. بوسعك اصطحاب ابنة عمّك بصورة دائمة، وسيتوافر لها هواء غير هواء وبالبيك، وإنّى أزعم أنى أشفى بالهواء الذي هنا من لا شفاء لهم، وقد شفيت منهم، أقسمت، وليس اليوم فحسب. ذلك أني سكنت فيما مضى، قريباً جداً من هنا، شيئاً كنت اكتشفته وحصلت عليه مقابل كسرة خبز وكان له طابع غير الذي لقصر (لا راسپليير). سأريك ذلك إن ذهبنا في نزهة. على أنّى أقرّ أن الهواء منشط حقًا حتّى هنا. بيد أنّي لا أريد الإفراط في التحدّث عن ذلك إذ لن يبقى للباريسيين سوى الشروع في تعشق ركني الخاص. ذاك كان على الدوام نصيبي. باختصار القول انقل ذلك لابنة عمك وسوف تُعطيان غرفتين جميلتين تطلأن على الوادي، وستشهد ذلك في الصباح، والشمس وسط الضباب! وأيّ شيء هو هذا، «روبير دو سان لو، الذي كنت تتحدّث عنه؟،، تقول بادية القلق إذ سبق أن سمعت أنني أزمع الذهاب للقائه في «دونسيير» وخشيت أن يحملني على هجرها. «يمكنك بالأحرى أن بخيء به إلى هنا إن لم يكن من المزعجين. لقد سمعت «موريل » يتحدّث عنه»، تقول السيّدة ا ثيردوران، وهي تكذب تماماً لأن وسان لو، ووموريل، ما كان أحدهما يعلم حتّى بوجود الآخر. ولكنّها ظنّت وقد سمعت أن «سان لو» كان يعرف السيّد «دوشارلوس» أن ذلك كان عن طريق عازف الكمان وأرادت أن يبدو أنّها على إطلاع. وأليس يُحتَمل أنه يدرس الطبّ أو الآداب؟ فأنت تعلم، إن كنت بحاجة إلى توصيات في الإمتحانات، أنَّ «كوتار» قادر على كل شيء وأنَّى أفعل به ما أشاء. أمَّا بخصوص الأكاديميَّة، وذلك لما بعد إذ أعتقد أنَّه لم

يبلغ السنّ، فإنّ بتصرّفي عدّة أصوات، وقد يحسّ صديقك هنا أنه في بلد يعرفه وربّما سرّه أن يشاهد البيت. و«دونسيير» ليست متعة ومسرّات». وختمت تقول: «خلاصة القول، تفعل ما تشاء وأفضل ما تراه مناسبا لك»، تقول دونما إلحاح كمي لايبدو أنها تخاول التعرّف بالنبلاء ولأنها كانت تطمح أن يُدعى النظام الذي تفرض على الخلص العيش في ظله، عنينا الاستبداد، حرّية. ثمّ قالت: «ويحك، ما بك؟» وهي تشاهد السيّد «فيردوران» يتّجه، بيتشو من نفد صبره، نحو الشرفة التي من ألواح خشبية تمتد من أحد جوانب الصالة فوق الوادي، وكأنه رجل يختنق غيظاً وبه حاجة إلى الهواء: «هو «سانييت» أيضاً أزعجك؟ ولكن مادمت تعلم أنَّه معتوه فسلّم بالأمر ولا تبلغ مثل هذه الأطواره. وقالت لي: «لست أحبّ ذلك فهو يلحق به الأذي ويسبّب له احتقاناً. لكنّما ينبغي لي أن أقول إنه لابد أحياناً من صبر أيوب لاحتمال «سانييت» وأن نتذكر على وجه الخصوص أن من الإحسان إيواءه. أمّا أنا فأقر أن روعة غبائه مدعاة بالأحرى لسروري. وفي ظنّي أنَّك سمعت نكتته بعد العشاء: «لست أحسن لعبة «الويست» ولكني أحسن العزف على البيانو». يالجمالها! إنّها واسعة اتساع العالم وهي كذبة على أيّ حال، فهو لا يعرف هذا ولا تلك. لكنّ زوجي بظواهره الخشنة حسّاس جدًّا طيب جدًا، ونوع الأنانية التي يبديها «سانييت» ،وهو دائم الإهتمام بالأثر الذي يخلفه، إنّما يخرجه عن طوره... هيّا ياعزيزي، هدّئ من روعك، فأنت تعلم أن «كوتار» قال إن ذلك مؤذ لكبدك. وإنّما سيرتد كلّ شيء عليّ، تقول السيّدة «فيردوران». في غد يأتي «سانييت» يجرّر نوبة أعصابه ودموعه. ياللرجل المسكين! إنّه مريض جدًا، على أن ذلك ليس سببا كافياً ليقتل الآخرين. ثمّ إن غباءه يضع حدًا قاطعاً لإشفاقك عليه حتّى في الفترات التي يعاني فيها كثيراً وتودّ فيها أن ترثى لحاله. إنّه مفرط الغباء. ما عليك إلا أن تقول له بلطف شديد أن هذه المشاهد تُعلُّكما كليكما وأن يمتنع عن العودة. وبما أن ذلك أخشى مايخشاه فسوف يكون له أثر مهدّئ على أعصابه، ، تقول السيّدة «فيردوران» لزوجها همساً.

كنت تكاد لا تميّز البحر من النوافذ التي إلى اليمين. لكنّ النوافذ من الجانب الآخر كانت تكشف الوادي الذي انهمر عليه الآن ثلج ضياء القمر. وكان يتناهي إليك بين الحين والحين صوت «موريل» وصوت «كوتار»: «معك الصنف الرابح ؟» -"yes" (أجل) -«آه! معك من أحسنها أنت»، يقول السيّد «دوكامبرمير» لـ«موريل» جوابًا عن سؤاله إذ رأى أن أوراق الدكتور مليشة بالصنف الرابح، وقال الدكتور: «هذه بنت الديناري، وهي من الصنف الرابح، تعرف ذلك؟ «آني» أقطع و«آني» آخذ ... ولكن لم يعد ثمّة صوربون»، يقول الدكتور للسيّد «دوكامبرمير» أنه يجهل لماذا يقول الدكتور للسيّد «دوكامبرمير» أنه يجهل لماذا وجه إليه الدكتور تلك الملاحظة. وأردف الدكتور يقول: «ظننتك تتحدّث عن الصوربون. وكنت سمعت أنك تقول: انفخ في «الصور وبن»، يضيف قوله وهو يغمز بعينه ليُظهر أن الأمر من باب النكتة. وقال وهو يدل على خصمه: «انتظر، فإني أعد له وقعة جبل طارق(١)». ولابد أن الضربة كانت عظيمة من جانب الدكتور، فإنه شرع في غمرة ابتهاجه يهز كتفيه بتلذذ وهو يضحك، الأمر الذي كان يعني في الأسرة وفي «طراز» كوتار سمة تقرب أن تكون حيوانية للانشراح. كان يرافق تلك الحركة لدى الجيل السابق حركة فرك اليدين كما

<sup>(</sup>١) إشارة إلى هزيمة نابليون والأسطول الأسباني الفرنسي أمام الأنجليز عام ١٨٠٥.

لوتغسلان بالصابون. وسبق أن استخدم «كوتار» نفسه بادئ الأمر تلك الإيمائيّة المزدوجة في أن واحد، ولكنّ حركة فرك اليدين اختفت ذات يوم دون أن يُعرف عن أيّ تدخّل كان ذلك ناجماً، تدخّل الزوجة وربّما الأستاذ. كان الدكتور يكتفي حتى في لعبة «الدومينو» وحين يرغم شريكه على أخذ مجموعة من الأحجار وصولا إلى االستتين، وهو في نظره أشد صنوف المسرات، كان يكتفي بحركة كتفيه. وحينما كان يذهب إلى مسقط رأسه بضعة أيّام -وهو أندر النادر- فيلتقي ابن عمّه الشقيق الذي كان يرافق لا يزال على حركة فرك اليدين، كان حين عودته يقول للسيّدة «كوتار»: «لقد وجدت «رنيه» المسكين عاديًا جدًا». ثمّ قال وهو يستدير صوب «موريل»: «معك من ذاك الشيء الصغير؟ لا؟ ألعب إذا داوود العجوز(١) هذاه. ويحك معك خمسة منه، لقد ربحت! ٥. وقال المركيز: «إنّه لنصر مؤزّر يادكتور ٥. - انصر كانتصار «بيروّس (٢) ، وإن كان ثمَّة متَّسع من الوقت فإني أفسح لك في الثار. دوري أنا في ... ولكن لا، فهاهي العرباَت، موعدنا يوم الجمعة وسأريك خدعة ليست بالأمر القليل، ورافقنا السيّد والسيّدة «ڤيردوران» خارجا. وأبدت المعلّمة رقة خاصة عجاه «سانييت» كي توقن أنّه سيحضر في الغد. لكنّما لا يبدو لي أنّك لم تثقل في اللباس ياصغيري، ، يقول لى السيّد «ڤيردورانه، وكان تقدّمه في السنّ يسمح له بهذا النداء الأبويّ، «إذ يُخيّل إليّ أن الطقس تبدّل». وملأتني هذه الكلمات حبورًا وكأنما أنبغي أن تؤذن الحياة العميقة، وإنبثاق تأليفات جديدة تقتضيها في الطبيعة، بتغيّرات أخرى، وهذه مجّري في حياتي، وأن توفّر فيها امكانات جديدة. فإنَّك تحسّ، بمجرد فتح . الباب على الحديقة قبل الإنطلاق، أن «طقسًا» آخر يشغل خشبة المسرح منذلحظة. فقد أخذت أنسام عليلة، هي ملذًات الصيف، تهبّ في حرجة الصنوبر (حيث كانت السيّدة «دوكامبرمير، تخلم بالأمس بـ«شوبان») وبدأت، على نحو يكاد لا يلحظ وفي تثنيات رقيقة وارتدادات غير متوقّعة، ليلياتها الرشيقة. ورفضتُ الغطاء الذي كنت سأرتضيه في الأمسيات التالية حينما تكون وألبيرتين، هناك في سبيل سريّة المتعة أكثر منّي اتقاء لخطر البرد. وعبثًا جرى البحث عن الفيلسوف النرويجي، فهل ألم به مغص؟ وهل خشي أن يفوته القطار؟ وهل أقبلت طائرة لنقله؟ أم هو حملته ظاهرة صعود؟ لقد اختفى في جميع الأحوال، دون أن يتسع الوقت لملاحظة ذلك، شأن إله. وقال لي السيّد «دوكامبرمير»: «أنت مخطيء، فالبرد يقصّ المسمار». وسأل الدكتور قائلاً: «ولمُ يقصُّ المسمار؟» وعاد المركيز يقول: «حذار من الاختناقات. إن شقيقتي لا تخرج البتَّة في العشية. وهي الآن في جميع الأحوال مقيّدة بأسوأ ارتهان. لا تلبث على أي حال هكذا حاسر الرأس وسارع إلى وضع غطاء رأسك، وقال «كوتار» بلهجة قاطعة: «ليست اختناقات afrigore) (ناشئة عن البرد)». وردّ السيّد «دوكامبرمير» وهو ينحني: «آه! إذًا، مادام ذلك رأيك ...» -«رأيي إلى القارىء!» يقول الدكتور وهو يسرّح نظراته حارج نظارته ليبتسم، وضحك السيّد «دوكامبرمير»، ولكنّه كان مقتنعًا أنّه على حقّ فألحّ قائلاً: «ومع ذلك فإن شقيقتي تصاب بنوبة في كلّ مرّة تخرج فيها مساءً. وأجاب الدكتور: الا جدوى من المماحكة،،

رًا) حدث المستوى. (٢) هو نصر يحرزه المرء بعد ما يُمنىً بخسائر كبيرة ( إشارة إلى انتصار «بيرُوس» على الرومان على إثر خسائر فادحة في معركة «اسكولوم» (٧٧٩ق.م). (٣) باللاتينية وهي طريقة كان يتصنعها أطباء أوربا ومجال سخرية منهم يلجأ إليه منتقدوهم.

دون أن ينتبه إلى سوء تهذيبه. ووإنّي على أيّ حال لا أقوم بالتطبيب على شاطئ البحر، إلا إذا استُدعيت في استشارة. فإنى هنا في عطلة ، وكان كذلك أمره ربّما أكثر ممّا لعله أراد. فإنّ «كوتار»، إذ قال له السيّد ودوكامبرمير،، وهو يستقلّ العربة وإيّاه: وإننا محظوظون أن يكون على مقربة كبيرة منّا (ليس من جانب الخليج الذي تطلَّ عليه، بل من الآخر ولكنَّه ضيَّق جدًّا في ذلك المكان) شخصيَّة طبيَّة أخرى مشهورة: الدكتوره دوبولبون، وكان يمتنع عادة، تمسكا بشرف المهنة، عن انتقاد زملائه، لم يملك نفسه عن أن يصرخ، مثلما سبق أن فعل أمامي في اليوم المشؤوم الذي ذهبنا فيه إلى الكازينو الصغير: •ولكنَّه ليس طبيباً، إنَّه يتعاطى الطبّ الأدبي وفنّ مداواة غريب وشيئًا من التهريج نحن على أيّ حال متفاهمان تمامًا، ولو لم أكن مضطرًا للتغيّب لبادرت في المركب للقائه ذات مرّة. ولكنّي أحسست إزاء الهيئة التي آتخذها «كوتار» للكلام عن «دوبولبون» مع السيّد دو كامبرميره، أحسست أن المركب الذي لعله كان استقله بسرور للقائه ربّما كان أشد شبها بتلك السفينة التي استأجرها أطباء اساليرن، للمبادرة إلى تخريب المياه التي اكتشفها طبيب أديب آخر هو «ڤيرجيليوس» (الذي كان يحرمهم أيضا كامل زبائنهم)، ولكنّها غرقت وإيّاهم في أثناء العبور(١). وإلى اللقاء ياعزيزي ٥سانييت، ولا تنس أن مجيء غدا، فأنت تعلم أن زوجي يودُّك كثيراً. إنَّه يحبُّ ظرفك وذكاءك. بلي، تعلم ذلك تماماً، إنّه يحبّ اتخاذ مظاهر فظة ولكنّه لايقوى على الاستغناء عنك. إنّه دومًا السؤال الأوّل الذي يطرحه عليّ: «هل يأتي «سانييت» ؟ فشدّ ما أريد لقاءه! وقال السيّد «فيردوران» لـ اسانييت»: «ما قلت ذلك في يوم»، قال بصراحة متكلّفة كانت تبدد وكأنّها توفّق تمام التوفيق بين ما تقول المعلّمة والطريقة التي يعامل بها اسانييت، . ثم نظر إلى ساعته كي لايطيل دونما شك فترات الوداع في برودة المساء فأوصى الحوذيّة بأن لا يتباطؤوا وأن يتوخّوا الحذر أثناء النزول وأكد أننا سنصل قبل القطار. وكان سيتولَّى نقل الخلص، هذا إلى هذه المحطّة وذاك إلى أخرى فينتهي بي، إذ لا يمضى آخر غيري إلى ما كان في بعد «بالبيك» ويبدأ بأسرة ﴿ كامبرمير، ، وكانوا استقلوا القطار معنا، كي لا يصعدوا بأحصنتهم ليلاً حتى قصر (الاراسبليير، في الدوفيل فيتيرن، ولم تكن هذه بالفعل الأقرب إلى منازلهم، وهي على بعد يسير عن القرية وأكثر بعداً عن القصر، بل محطة الاسونييي، . وحرص السيّد ادوكامبرمير، لدى وصوله إلى محطة ادوڤيل فيتيرن، أن ينقد حوذيّ آل وفيردوران، وقطعته، كما كانت تقول وفرانسوازه، (وكان بالضبط الحوذيّ اللطيف الحسّاس صاحب الأفكار الكثيبة) ذلك أنّ السيّد «دوكامبرمير» كان كريماً وكان أقرب في ذلك إلى «جانب أمّه». ولكنّما كان يحسّ ، إمّا لأنّ «جانب والده» كان يتدخّل هنا، كان يحسّ فيما يعطي هاجس خطأ يقع -إمّا على يده هو إذ قد يعطى، لسوء الرؤية، فلسًا عوضًا عن فرنك، وإمّا من جانب المتلقّى الذي قد لا يتبيّن أهميّة الهبة التي يقدَّمها له. ولذلك لفت الانتباه إلى تلك الأهمية، وقال للحوذيّ وهو ينقل بريق القطعة في الضوء وكيما يستطيع الخلص ترداد ذلك على مسامع السيّدة وڤيردوران، وما أعطيك فرنك ، أليس كذلك؟ إنّها عشرون فلسا مادام المشوار قصيراً، أليس كذلك؟» وفارقنا هو والسيّدة «دوكامبرمير» في محطّة «لاسونيي». وأعاد على مسمعي قوله: ٥سأنقل لشقيقتي أنَّك تصاب باختناقات وإنِّي متأكَّد من إثارة أهتمامها،. وفهمت من ذلك أنه

<sup>(</sup>١) يقال أن شاعر الرومان الأكبر فيرجيليوس كان يتعاطى الطب إلى جانب الشعر وإنه اكتشف مياها ذات مفعول سحري على مقربة من نابولى مما أوغر صدر الأطباء عليه وكان ماكان.

يقصد: إشاعة السرور في نفسها. أمّا زوجته فقد استخدمت وهي تستودعني اثنين من تلك الإختصارات التي كانت تصدمني حينذاك وإن مسطرة في رسالة مع أنّ الناس تعوّدوا الأمر مذ ذاك، ولكنّها إمّا قبلت لا تزال تبدو لى حتّى في يومنا هذا وكأنها مخمل في لا مبالاتها المقصودة وألفتها المكتسبة شيئاً من الحذلقة لا يُحتمل. وقالت لي: «سرّني أن قضيت الأمسية بصحبتك؛ مع مشاعر المودّة لـ اسان لوه إن كنت تراه، وقالت السيّدة «دوكامبرمير» «سان لوب» وهي تدلي بجملتها تلك. ولم أُتبيّن في يوم من الذي سبق أن نطقها على هذا النحو أمامها أو ما الذي حملها على الظنّ بأنّه لابدّ من نطقها على هذا النحو. ومهما يكن من أمر فقد لفظتها «سان لوپ، على مدى بضعة أسابيع وكذلك فعل رجل كان يبدي إعجاباً كبيرا بها ولا يؤلُّف وإيَّاها سوى كائن واحد. وان قال آخرون غيرهما وسان لو، كانا يُلحّان ويلفظان بقوّة •سان لوپ، إمّا ليعطيا الآخرين درساً غير مباشر وإمّا ليتميّزا عنهم. وليس من شك أن نساء أكثر تألقًا من السيّدة «دو كامبرمير، قلن لها أو أفهمنها بصورة غير مباشرة أنْ ليس ينبغي لفظها هكذا، وأنَّ ما كانت تأخذه مأحد التفرّد كان غلطة ربَّما حملت على الظنّ بأنها قليلة الإحاطة بأمور الدنيا، إذ عادت السيّدة ودو كامبرمير، تقول بعد وقت قصير وسان لو، وأوقف المعجب بها كذلك أيَّة مقاومة، إمَّا لإنَّها عنَّفته في ذلك وإمَّا لأنَّه لاحظ أنَّها لم تعد تشدَّد على الحرف الأخير وقال في نفسه إنه لابد كيما تتراجع امرأة بذلك القدر وتلك الهمّة وذاك الطموح فلابد أن تفعل عن حسن تبصر ودراية. وكان أسوأ المعجبين بها زوجها. فقد كانت السيّدة «دوكامبرمير» تستحسن توجيه مضايقات للآخرين غالبًا ما تكون شديدة الوقاحة. وحالمًا كانت توجّه على هذا النحو سهامها إمّا إلى أو إلى آخر غيري كان السيّد «دوكامبرمير» يأخذ في النظر إلى الضحيّة ضاحكًا. ولما كان المركيز أحول –والأمر يولي حتى مرح المعتوهين مقصد الظرف - فقد كان من أثر تلك الضحكة أن تردّ شيئًا من الحدقة إلى بياض العين وهو لولا ذاك كامل. كذلك تلقى فرجة شيئاً من الزرقة في سماء تلبّدت بالغيوم. كانت النظارة تحمي على أية حال هذه العملية الدقيقة مثلما زجاج فوق لوحة ثمينة. أمّا بخصوص مقصد الضحك نفسه فلست تعرف تماماً إن كان لطيفًا: ﴿أَهِ! أَيُهِا اللَّمِينِ! يمكن أن تقول إنَّك محسود. فإنَّك لقيت حظوة في عين إمرأة صلبة المراس، ؟ أو فظًّا: «والآن، ياسيد، آمل أنّهم يتدبرون أمرك، فما أكثر ماتبلع من أمواس، ؛ أو خدومًا: «تعلم أني هنا، إني آخذ الأمر بالضحك لأنَّه مزاح صرف، ولكنِّي لن أدع لهم أن يقسوا عليك، أو محرّضًا قاسيًا: «ليس لي أن أتدخّل في مالا يعنينيي ولكنَّك تراني أتلوى وأنا أشهد كلِّ الإهانات التي تكيلها لك. إنِّي أضحك مل، الأشداق، وأوافق بالتالي، أنا زوجها، فإن حلالك أن تثور فستجد من يقف في وجهك أيها السيّد العزيز. سوف أوجّه لك بادئ الأمر زوجًا من الصفعات المرتبة، ثم نمضي نتقارع بالسيف في غابة (شانتيي، .

ومهما يكن من أمر هذه التفسيرات المختلفة لمرح الزوج، فإن نزوات الزوجة سرعان ما كانت تبلغ نهايتها. حين أن السيد و دوكامبرمير، يكف عن الضحك وتزول الحدقة المؤقّته وبما أن عادة العين البيضاء كلها فقدت منذ بضع دقائق فقد كانت تُكسب هذا النورماندي الأحمر شيئًا من الشحوب والذهول في آن معا كما لو أجريت للمركيز عملية قريبة أو كان يلتمس من السماء، من تخت نظارته، أكاليل الشهادة.



## الفصل الثالث

[أحزان السيّد (دوشار لوس). -مبارزته الوهميّة. -محطات (عابر الأطلسيّ). -مرادي، وقد سئمت (ألبيرتين)، أن أقطع علاقتي بها].

كنت أترنّح من النعاس. وحُملت في المصعد حتى الدور الذي أسكنه، لا من جانب عامل المصعد، بل من جانب صبي الفندق الأحول الذي بادر إلى الحديث ليحكي لي أنّ شقيقته ما زالت مع السيد الشديد الشراء وأنها إذ رغبت ذات مرة في العودة إلى منزل ذويها بدلاً من البقاء على رصانتها فإن رجلها مضى فالتقي والدة صبىً الفندق الأحول والأولاد الآخرين الأوفر حظاً، وأنّ الوالدة أعادت الحمقاء بالسرعة القصوى إلى صديقها. «تدري ياسيد، إن شقيقتي لسيّدة عظيمة الشأن. فهي تداعب البيانو وتتكلّم الاسبانيّة. وقد لا تصدّق ذلك، بالنسبة إلى المستخدم البسيط الذي يجيئك بالمصعد، إنها لا مخرم نفسها شيئا. فللسيَّدة وصيفتها الخاصَّة، ولن يدهشني أن تكون لها ذات يوم عربتها. إنهًا حلوة جدًا لو رأيتها، على شيء من فرط الاعتزاز، ولكن ذلك مفهوم بالطبع. وهي على قدر كثير من الذكاء. وليست تغادر فندقاً في يوم إلا قضت حاجتها في خزانة أو صوانة لتخلُّف تذكاراً صغيراً للخادمة التي يقع عليها القيام بالتنظيف. بل هي تفعلها أحياناً في عربة وبعدما تدفع أجرة مشوارها تختبيء في زاوية لمجرّد أن تضحك وهي ترى الحوذيّ يحتج إذ يضطر أن يغسل عربته. وقد كانت «وقعة» والدي عظيمة كذلك إذ عثر لشقيقي الأصغر على ذاك الأمير الهندي الذي كان عرفه فيما مضى. ذلك بالطبع طراز آخر، ولكنّ المكانة رفيعة، ولو لم تكن ثمّة رحلات لكان غاية المني. وحدي حتى " الآن بقيت على الحصير. ولكن ما من أحد يستطيع أن يعلم، فالحظ مقيم في أسرتنا، ومن ذا يعلم إن كنت لن أصبح يوماً رئيساً للجمهورية؟ ولكنيّ أحملك على الثرثرة (ولم أكن قلت كلمة واحدة وشرعت أغفو وأنا أصغي إلى ما يقول). مساءً سعيداً ياسيّد. أوه! شكراً ياسيّد. لو كان الكلّ بمثل طيبة قلبك لما بقى تعساء من بعد. ولكن لابد كما تقول شقيقتي أن يبقى منهم دوماً كيما أستطيع الآن وقد أصبحت غنياً أن «أحرق دينهم بعض الشيء، اسمح لي بالعبارة. ليلتك سعيدة ياسيد .

ربّما قبلنا في كل مساء احتمال أن نعيش، ونحن نيام، آلاماً نحسبها كأنّها لم تكن لأننا نكون أحسسنا بها في أثناء غفوة نظنّها لاوعي فيها.

وكان يتملكني في تلك العشيّات التي كنت أعود فيها متأخّراً من الاراسپليبرا نعاس شديد. ولكن ما إن أقبل البرد حتى لم أعد أستطيع الإغفاء في الحال لأن النار كانت تتوهّج كما لو أضيء مصباح. على أن ذلك لم يكن أكثر من هبّة إذ لايلبث ضياؤها الشديد -كالمصباح أيضاً وكالنهار حينما يحل المساء أن يتخافت. فكنت ألج النوم، وهو بمثابة شقّة ثانية نملكها ونمضي للنوم فيها وقد هجرنا شقّتنا. وإن له أجراسه، وأحياناً يوقظنا فيه بعنف رنين جرس سمعته اذننا بوضوح في حين لم يدق أحد. كما له خدمه وزواره الخاصون الذين يجيئون لاصطحابنا في نزهة حتى إننا على استعداد للنهوض فيما لا يسعنا إلا أن نلاحظ، فور هجرتنا تقريباً إلى الشقة الأخرى، شقة اليقظة، أن الغرفة خالية وأن لم يجيء أحد. إن الجنس الذي يسكنها، شأن جنس البشريين الأوائل، من صنف الخناث. ويظهر فيها بعد لحظة رجل بهيئة امرأة. والأشياء مؤهلة فيها

أن تصبح بشراً، والبشر أصدقاء وأعداء. والوقت الذي ينقضي بالنسبة إلى الناثم في أثناء هذه الاغفاءات مختلف تمام الاختلاف عن الوقت الذي مجّري فيه حياة الانسان اليقظان. فتارة يكون جريانه أكثر سرعة فيبدو ربع الساعة نهاراً، وأحياناً أكثر طولاً فنظن أننا لم نُصب إلا إغفاءة هيّنة في حين نمنا اليوم بكامله. حينئذ ننحدر على عربة النوم إلى أعماق لايستطيع التذكر من بعد اللحاق بها فيما اضطر العقل أن يعود أدراجه قبل أن يبلغها. إن عربة النوم، مثلها مثل عربة الشمس، تذهب بخطرٍ متساو، وفي جوّ لا يمكن لأيّة مقاومة فيه أن توقفها من بعد إلى حدُّ أنه لابد من حصاة نيزكية صغيرة غريبة عنَّا (ألقى بها أي مجهول من القبَّة الزرقاء؟) لتصيب النوم المنتظم (الذي ما كان ثمّة داع لتوقّفه لولا ذلك وربمًا دام بحركة متشابهة إلى أبد الآبدين) وتردّه في انعطافه مفاجئة إلى الواقع ومجمعله يحرق المراحل ويجتاز المناطق المجاورة للحياة -حيث سيسمع منها النائم عمّا قليل الضوضاء الذي لا يزال غامضاً تقريباً ولكنّه مسموع منذ ذاك وإن يك مشوّها- ويحط فجأة على أرض البقظة. حينئذ يستيقظ المرء من تلك الاغفاءات العميقة في فجر لا يعرف فيه من يكون، إذ هو لا أحد، وهو جديد متأهب لكلّ شيء وقد أُفرغ دماغه من ذاك الماضي الذي كان حتّى ذاك الحياة. وربّما كان أجمل بعد حين يكون هبوط اليقظة عنيفاً ولا يتسع الوقت لأفكار النوم، وقد حجبها غطاء من النسيان، للعودة تدريجاً قبل أن يتوقّف النوم. حينئذ نطلع من العاصفة السوداء التي يبدو لنا نحن أننا اجتزناها (ولكنّنا لا نقول حتى «نحن»)، نطلع منطرحين مجردين من الأفكار وكأنما ثمة «نحن» بدون مضمون. فأية ضربة مطرقة أصابت الكائن أو الشيء بالأحرى الذي أمامنا كيما يجهل كل شيء وهو في ذهول إلى اللحظة التي تردّ له الذاكرة فيها، وقد سارعت إليه، وعيه أو شخصيته؟ على أنه لابدً، فيما يخصّ هذين النوعين من الاستيقاظ، أن لا ننام، وإن يكن النوم عميقاً، محت سلطان العادة. لأنّ العادة إنّما تراقب كلّ ماتضمٌ في شباكها؛ فينبغي الافلات منها وولوج النوم في اللحظة التي كنا نظنٌ فيها أنّنا فاعلون أيّ شيء آخر ما عدّا النوم، وباختصار القول أن نلج ذاك النوم الذي لا يقيم تحت وصاية التبصر وبرفقة التفكير وإن مستتراً. كان كل شيء يجري، على الأقلّ في صنوف اليقظة على نحو ماجئت على وصفه، وهي في الغالب ما كان يجري لي بعدما أكون تناولت العشاء الليلة البارحة في «لاراسهليير»، وكأن الأمور على هذا المنوال، وأستطيع أن أشهد للأمر أنا الكائن الغريب الذي يعيش، بانتظار أن يعتقه الموت، ومصاريعه مغلقة لا يعلم شيئًا عن الدنيا ويظلُ لاحراك به كطائر البوم أو كمثله لا يبصر بشيء من الوضوح إلا في الظلمات. كلّ شيء يجري وكأن الأمور على هذا المنوال، ولكن وحدّها طبقة من مُشاقة الكتّان ربّما حالت دون أن يسمع النائم حوار الذكريات الداخلي ونرثرة النوم التي لا تنقطع. ذلك لأنّ النائم في اللحظة التي تتمّ فيها اليقظة (الأمر الذي يمكن تفسيره تماماً في النمط الأوَّل، وهو أَكثر اتساعاً وآوفر أسراراً وأقرب إلى عالم النجوم) يسمع صوتاً داخليًا يقول له: «أتراك تأتي في هذا المساء للعشاء أيها الصديق العزيز؟ كم يسرني ذلك! «ويفكر في نفسه»: «أجل، وكم نصيب من مسرة، سوف أذهب، ؛ ثمّ تتزايد اليقظة فيتذكر فجأة: ﴿ لِم يبق لجدّتي سوى بضعة أسابيع تعيشها فيما يؤكد الدكتور، . ويقرع الجرس ويبكي إذ تداخله فكرة أن لنّ تكون، شأنها بالأمس، جدتُه، جدَّته التي تختضر،بل خادم غير مبال سوف يقبل ليرد عليه. وفي جميع الأحوال، حينما كان النوم يحمله بعيداً جداً خارج العالم الذي يسكنه التذكر والفكر عبر أثير كان فيه وحده ليس إلاه، لا يتوافر له حتى ذاك الرفيق الذي يبصر ذاته فيه، كان

خارج الزمن ومقايسه. فها هو ذا الخادم الخاص يدخل، ولا يجرؤ أن يسأله عن الساعة لأنّه يجهل إن كان نام وكم ساعة نام (بل يتساءل إن لم يكن السؤال ه كم يوماً ه لشدة ما يعود منهوك الجسم مرتاح الفكر يملاً قلبه الحنين وكأنّما من رحلة أبعد من أن لا تكون دامت فترة طويلة). أجل يمكن الزعم أنْ ليس ثمّة سوى زمن واحد للسبب التافه الذي مفاده أنّنا إنّما لاحظنا بالنظر إلى ساعة الحائط أن ما ظنناه نهاراً إن هو إلا ربع ساعة. ولكنّنا حين نلاحظ الأمر فائنا بالضبط رجل مستفيق مغموس في زمن الناس المستيقظين وقد هجر الزمن الآخر، بل ما كان ربّما أكثر من زمن آخر: حياة أخرى. إن المتع التي نصيبها في النوم لا نضعها في حساب المتع التي نحس بها خلال حياتنا. وكي لا نلمّح إلا إلى أكثرها ابتزالاً في شهوانيتها، من منا لم يشعر لدى استيقاظه ببعض الازعاج من أنه أصاب في نومه متعة لن يستطيع، إمّا استفاق ولم يشأ أن يفرط في إرهاق نفسه، أن يكرّرها بلا حدود في ذلك اليوم ؟ لكأنما ذلك خير نفقده. لقد أصبنا متعة في حياة أخرى ليست حياتنا. إن آلام ومتع الحلم (التي سرعان ما تتلاشي بعامة حين اليقظة) لو أدرجناها في موازنة فلن يكون ذلك غير موازنة الحياة اليومية.

قلت بزمنين، وربّما ليس ثمّة سوى واحد؛ وما ذلك لأن زمن المستيقظ صالح للنائم، بل لأن الحياة الأخرى، الحياة التي ننام فيها، قد لا تكون -في قسمها العميق- خاضعة لفئة الزمن. كنت أتصوّر ذلك حينما كنت أنام غداة حفلات العشاء في «لاراسپليير» ذلك النوم الكامل الشامل. وإليك السبب. كنت آخذ بالاغتمام لدى استيقاظي إذ أرى أن الخادم الخاص لم يكن جاء بعدما قرعت الجرس عشر مرّات. وفي المرّة الحادية عشرة كان يدخل. ولم تكن تلك سوى الأولى. أمّا الأخريات العشر فإن هي إلا خطوط أولية كنت أخطها في أثناء نومي الذي ما يزال قائماً عن قرع الجرس الذي أبغيه، وما كانت يداي المخدرتان حتى تحرّكتا. على أن جهدي في تلك الصبيحات (وذلك ما يحملني على القول إن النوم ربّما كان جاهلاً لقانون الزمن) من أجل أن استيقظ إنما كان يقوم على جهد إدخال الكتلة الغامضة غير المحدّدة للنوم الذي عشته منذ قليل في أطر الزمن. وليست المهّمة سهلة؛ فالنوم الذي لا يعرف إن كنّا نمنا ساعتين أو يومين لا يمكن أن يزوّدنا بأيّ معلم. فان لم نلق معلماً في الخارج فاننا نعود، إذ لا نفلح في ولوج الزمن، إلى النوم مدّة خمس دقائق بيدو لنا ثلاث ساعات.

لقد قلت دوماً -وجربت- أنّ أشد المنومات هو النوم. فبعدما نمنا ساعتين نوماً عميقاً وتقاتلنا مع الكثير من العمالقة وعقدنا على مدى الدهر الكثير من الصداقات، يبدو الاستيقاظ أكثر صعوبة مّما هو الأمر بعدما تناولنا عدة غرامات من مادة «القيرونال». ولذلك أدهشني أن أعلم، وأنا أنقل الفكر بين هذه وذاك، من الفيلسوف النروجي الذي أخذه عن السيّد «بوترو» وزميله الشهير-بل أخوه الشقيق، عقواً»، ما كان يعتقده «بيرغسون» حول التشوهات الخاصة التي تصيب الذاكرة جراء المتومات. وكان «بيرغسون»، على حدّ قول الفيلسوف النروجي، قد قال للسيّد «بوترو»: «بالطبع، لا تأثير للمنومات التي يجري تناولها بين الحين والحين بكميّات معتدلة على تلك الذاكرة المتينة لحياتنا اليوميّة المستقرّة في داخلنا على أفضل أساس. لكن ثمّة وذاكرات أخرى أرفع مكانة واقل استقراراً أيضاً. إن أحد زملائي يدرّس مقرّراً في التاريخ القديم، وقد قال لي إنّه إن تناول في العشيّة قرصاً لينام فقد كان يصادف عنتاً في العثور أثناء درسه على الشواهد اليونانية التي

يحتاجها.

وقد أكّد له الدكتور الذي كان أوصى بتلك الأقراص أنْ ليس لها تأثير على الذاكرة. وقد أجابه المؤرّخ دون أن يغفل شيئاً من الاستعلاء الساخر: «ربّما يعنى ذلك أنْ ليس عليك الإتيان بشواهد يونانيّة».

لست أدري إن كان هذا الحديث بين السيّد «بيرغسون» والسيّد «بوترو» صحيحاً. والفيلسوف النروجي ربِّما أساء الفهم مع أنَّه عميق الفكر واضحه إلى حدّ بعيد ويهيم بالدقَّة أشد الهيام. وقد زوَّدتني بخربتي فيما يخصني بنتائج عكسية. فإن فترات النسيان التي تعقب في الغداة تناول بعض المخدّرات تشبه جزئياً فقط، ولكنّما الشبه مقلق، النسيان الذي يسود في ليلة من النوم الطبيعيّ العميق. فان ما أنساه في كلا الحالين ليس هذا البيت لـ «بودلير» الذي يرهقني بالأحرى «كما تفعل آلة التامينون»، وليس ذاك المفهوم لأحد الفلاسفة المذكورين، بل حقيقة الأشياء العادية التي تخيط بي- إن كنت نائماً- والتي يبعث في لا إدراكها الجنون؛ وليس كذلك -إن كنت يقظان وخرجت على إثر نوم اصطناعي - منظومة «پورفيروس» أو «أفلوطين» التي أستطيع الجدال فيها كما هي حالي في يوم آخر، بل الجواب الذي وعدت بتقديمه عن دعوة حلّ محلُّ تذكرها حيّز أبيض تماماً. لقد لبشت الفكرة السامية في مكانها، أمّا ما جعله المنوّم خارج التداول فإمكان الفعل في الأشياء الصغيرة، في كلّ ما يتطلب نشاطاً لتعود فتمسك في الوقت المناسب، لتقبض على هذه الذكرى من الحياة اليوميّة. وعلى الرغم من كل ما يمكن أن نقوله عن البقاء بعد تلف الدماغ فاني ألاحظ أن كل تشوّه في الدماغ يقابله جزء من الموت. إنا لانملك ذكرياتنا جميعها إن لم نملك القدرة على استذكارها، يقول نقلاً عن السيّد (بيرغسون) الفيلسوف النروجي الكبير الذي لم أحاول؛ تحاشياً للإبطاء، محاكاة لغته؛ إن لم يملك القدرة على استذكارها. ولكن ما عسى أن تكون ذكرى لا نتذكرها؟ أو دعنا نمض أبعد من ذلك. إنّنا لانتذكّر ذكرياتنا العائدة للسنوات الثلاثين الأخيرة؛ ولكنّها تغمرنا من كلّ جوانبنا؛ فلم نتوقّف، والحالة هذه، عند السنوات الثلاثين ولم لا نمدّ إلى ما وراء الولادة تلك الحياة السابقة؟ وبما أننّي لا أعرف قسماً كاملاً من الذكريات الكائنة ورائي وبما أنها خافية على ولا أملك القدرة على استدعائها إلى، فمن ذا يقول لى أن ليس في هذه الكتلة المجهولة لديّ ذكريات تعود إلى ما كان أبعد من حياتي البشريّة؟ وإن أمكن أن يقوم في داخلي ومن حولي هذا الكم من الذكريات التي لا أتذكرها فان هذا النسيان (على الأقلّ النسيان الواقع بما أني لا أملك القدرة على رؤية شيء) يمكن أن ينسحب على حياة عشتها في جسم رجل آخر وحتى فوق كوكب آخر. تّمه نسيان واحد يمحو كلّ شيء. ولكن ما الذي يعنيه والحالة هذه خلود النفس ذاك الذي كان الفيلسوف النروجي يؤكد حقيقته؟ فالفرد الذي سأكونه بعد الموت لا دواعي لديه لتذكّر الشخص الذي كنته منذ مولدي أكثر ممّا يتذكّر هذا الأخير ما كنته قبل مولدي.

وكان الخادم المخاص يدخل ولا أقول له إني قرعت الجرس عدّة مرات اذ كنت أتبين أني لم أقم حتى ذاك بغير الاحتلام بأني أقرع الجرس. على أنني كنت فزعاً من التفكير بأن هذا الحلم اكتسب وضوح المعرفة. فهل تكتسب المعرفة بالمثل لا واقع الحلم؟

ولكني في المقابل كنت أسأله من ذا الذي بالغ إلى هذا الحدّ في قرع الجرس هذه الليلة، فيجيبني الآ [ ٢٥٤ أحد» وباستطاعته أن يؤكّد ذلك لأن الوحة» الأجراس كانت سجّلت ذلك. ومع ذلك كنت أسمع الضربات المتكرّرة الحانقة تقريباً والتي لا تزال ترنّ في أذني وسوف تظلّ مسموعة لديّ على مدى عدّة أيّام. مع أنه يندر أن يُلقي النوم على هذا النحو في حياة اليقظة ذكريات لا تموت معه. ويمكن إحصاء هذه النيازك. فإن كانت فكرة صنعها النوم فانّها تتفكّك بسرعة عظيمة قطعاً دقيقة لا يمكن العثور عليها. ولكن النوم هنا كان قد صنع أصواتاً أكثر مادية وأشد بساطة فتدوم أكثر. لقد دهشت للساعة الباكرة نسبياً التي ذكرها لي الخدام الخاص، ولكنّما لم أكن أقل ارتياحاً لذلك. فإنّ صنوف النوم الخفيف هي التي تدوم طويلاً لأنها متوسطة بين اليقظة والنوم، وإذ تختفظ من الأولى بفكرة غائمة المعالم قليلاً ولكنّها ثابتة فإنّما تقتضي كيما تريحنا وقتاً أطول بما لا يقاس ثما يقتضي النوم العميق الذي يمكن أن يكون قصيراً. وكنت أحسني مرتاحاً تماماً لسبب أخر. فإن كان كافياً أن يتذكر المرء أنه تعب كيما يوافيه شعور بمرارة التعب فإن قوله لنفسه: «قد استرحت» كاف لبعث الراحة لديه. وإنّي حلمت أن السيّد «دوشارلوس» بلغ المئة وعشر سنوات وأنه اقدم منذ قليل على توجيه صفعتين لوالدته السيّدة «فيردوران» لأنها ابتاعت باقة بنفسج لقاء خمسة مليارات؛ لقد كنت على يقين توجيه صفعتين لوالدته السيّدة «فيردوران» لأنها ابتاعت باقة بنفسج لقاء خمسة مليارات؛ لقد كنت على يقين إذاً من أني نمت نوماً عميقاً وحلمت بعكس مفاهيمي في اليقظة وامكانات الحياة العادية جميعها، وكان ذلك كافياً كما أحسني مرتاحاً تماماً.

لعلني كنت أدهشت أمّي، وما كان بمقدورها فهم مواظبة السيّد ودوشار لوس، لدى آل ڤيردوران، لو رويت لها مع من جاء السيّد «دوشارلوس» لتناول طعام العشاء في صالة الفندق الكبير في «بالبيك» (في ذلك اليوم بالضبط الذي كنًا أو صينا فيه على قلنسوة وألبيرتين، دون أن نبدي لها من ذلك شيئاً كي تُفاجأ بها). فلم يكن المدعوّ سوى الخادم الخاصّ لواحدة من بنات عمومة آل؛ كامبرمير،. وكان هذا الخادم يرتدي ملابس عظيمة الأناقة، وحينما اجتاز البهو برفقة البارون بدا في نظرالسيّاح «وكأنه من علية القوم»، كما لعلّ وسان لو، كان قال. حتى الخدم من الشبّان و «اللاويّون (١) الذين كانوا ينحدرون جمّا غفيراً على أدراج المعبد في ذلك الوقت، إذ كان وقت التبديل، لم يعيروا الوافدين انتباهاً، وقد حرص أحدهما، وهو السيّد «دوشارلوس»، أن يبدي وهو يطرق برأسه أنه لا يعيرهم إلا القليل القليل، كان يبدو وكأنَّه يشقَ لنفسه طريقاً فيما بينهم. ثمّ قال وهو يتذكّر أبياناً لـ (راسين) يستشهد بها بمعنى مختلف أشدّ الاختلاف: (ازدهر يا أملاً غالياً لأمّة مقدّسة ، وسأل الخادم الخاص، وهو قليل الاطّلاع على الأدباء الكلاسيكيّين، قائلاً: ﴿بِمُ تَفْضَلْت ؟ ، ولم يجبه السيّد ودوشار لوس، إذ كان يجد بعض الاعتزاز في أن لايأخذ في اعتباره الاسئلة وأن يمضي في خطّ مستقيم أمامه كما لو لم يكن في الفندق زبائن سواه، كأنّما ليس في الدنيا سواه، هو البارون «دوشارلوس». لكنَّه بعدما تابع أبيات «جوزابيت»: «هيَّا، إلى يابناتي، شعر أنَّه نهب القرف ولم يضف كما فعلت: «لابدٌ من دعوتهنُّ ، لأن هؤلاء الأولاد الصغار ما كانوا بلغوا بعد السنّ الذي يكون الجنس فيه كامل التكوين والذي كان يروق السيُّد (دوشارلوس). ولئن كتب إلى خادم السيَّدة (دوشڤرونيي) الخاص لأنَّه ما كان يشكُ في سهولة انقياده فقد كان يتمنّاه على أيّة حال أوفر رجولة. وكان يجده من حيث مظهره أكثر تختَّثاً نمّا لعله أراد. وقال له إنّه خيّل إليه أنّه يتعامل مع آخر سواه لأنّه كان يعرف بالوجه خادماً خاصًا آخر للسيّدة «دوشفرونيي»

<sup>(</sup>١) من هم من قبيلة ولاوي، لدى العبرانيين وكانوا يعدّون لخدمة الهيكل.

كان بالفعل لفت انتباهه فوق العربة. كان من صنف الفلاح الخشن، تماماً نقيض هذا الذي كان يرى ألطافه المتكلَّفة على العكس بمثابة مواطن تفوَّق ولا يشكُ أنَّ صفات رجل المجتمع الراقي تلك هي التي لعلها فتنت السيّد «دوشارلوس» فلم يفهم حتى عمن كان البارون يبغي التحدّث. «ولكن لا رفيق لي إلا واحد لا يمكن أن تكون نظرت إليه، فانّه دميم ويشبه فلأحاً غليظاًه. وإذ خطر له أن ذاك الفظ ربّما كان هو الذي شاهده البارون أحسّ بوخزة في كرامته. وحزرها البارون فوسّع من دائرة بحثه: «ولكنيّ لم أقطع على نفسي عهداً خاصاً بأن لا أتعرّف إلا على جماعة السيّدة «دو شفرونيي»، يقول؛ أفلا تستطيع، هنا أو في باريس، بما أنّك راحل عمًا قليل، أن تعرّفني بكثيرين من رفاقك، من هذا البيت أو ذاك؟ فأجاب الخادم الخاصّ: «لا، لا فإتى لا أخالط أحداً من طبقتي ولا أحدثهم إلا بشأن الخدمة. ولكنّ ثمّة واحداً من أحسنهم يمكنني أن أعرَّفك به، وسأل البارون قائلاً: «ومن ذا يكون؟» والأمير ددو غير مانت، واغتاظ السيّد «دوشارلوس» من أنه لايُقَدُّمُ له سوى رجل هذا عمره ولم يكن على أي حال يحتاج بشأنه توصية حادم حاص. ولذلك رفض العرض بلهجة جاقة. وعاد، دون أن يدع لعزيمته أن توهنها مطامع الخادم المجتمعيّة، عاد يوضح له ما هو راغب فيه، النوع والنمط، ولنقل فارس سباق، الخ.. وإذ خشى أن يكون سمعه الكاتب العدل الذي كان يمرّ طريقه في ذلك الحين، ظنّ من النباهة أن يبرز للعبان أنه كان يتكلم عن أمر مغاير تماماً لما لعله أمكن اعتقاده وقال مشدّداً وموجّها خطابه لشخص لاتراه ولكن كمن يتابع فحسب حديثه: (أجل لقد بقيت على الرغم من سنّى على حبّ البحث عن القديم، حبّ التحف الجميلة وإنّي يجنّ جنوني إزاء برونزيّة عتيقة، إزاء ثريّا عتيقة. أني أعشق الجمال، على أنّ السيّد «دوشارلوس» بغية إفهام الخادم الخاص ما أجراه بتلك السرعة من تغيير في موضوعه، كان يتثاقل على كلّ كلمة ويصرخ بها جميعها، كي يسمعه الكاتب العدل، بقُوة ربّما كانت كلّ هذه التمثيليّة كافية معها لتكشف ماكان يخبّعه بالنسبة إلى آذان أكثر تمرّساً من أذني المأمور القضائي. ولم يرتب هذا الأخير بشيء ولا أيّ زبون آخر في الفندق، وقد رأوا جميعاً في الخادم الخاص الحسن الملبس أجنبياً أنيقاً. ولئن أخطأ أولو المجتمع الراقي الحكم فحسبوه اميركياً ذا أناقة بالغة، فإنّه ما كاد في المقابل يطلع أمام الخدم حتّى حزروا من هو، مثلما المحكوم بالأشغال يتعرف المحكوم، بل بسرعة أكبر، بالاشتمام عن بعد مثلما الحيوان من جانب بعض الحيوانات، ورفع قادة الرتل نظرهم إليه، ورماه (إيميه) بنظرة ارتياب. أمّا الساقي فارتفع بمنكبيه وقال من خلف يده، إذ ظنّ ذلك من باب التأدّب، جملة تنضح بالاساءة تناهت إلى مسمع الجميع. حتّى عزيزتنا وفرانسواز، العجوز، التي كان بصرها آخذاً بالتراجع وكانت تمر في تلك اللحظة في أسفل الدرج لتذهب للعشاء في ٥موقع البَرد٥ ، تعرّفت خادماً حيث لم يرتب نزلاء الفندق به- مثلما تتعرّف المربّية العجوز وأوريكليه، وأوليس، قبل طلاّب الزواج الجالسين إلى مائدة الوليمة- وبدا عليها إذ رأت السيّد ودوشارلوس، يسير وإيّاه مسيرة الألاف علائم الأسي كما لو اكتسبت فجأة أقوالُ سوء سمعتها تُذاع ولم تصدّقها، كما لو اكتسبت فجأة شكل الحقيقة المؤلم. ولم تكلمني البتّة، ولا كلمت سواي عن تلك الواقعة ولكنَّها لابدَّ تسبّبت بعمل هائل لدماغها لأنّها في كلّ مرّة سنحت لها فرصة لقاء «جوليان» الذي أحبّته حتى ذاك حبًا جمّا أبدت له على الدوام شيئاً من التأدّب ولكنّما كان أصابه الفتور وانضاف إليه دوماً كميّة من التحفظ. ولكن تلك الواقعة نفسها دفعت على العكس آخر غيره إلى استيداعي سرّاً. وكان «ايميه». فحينما

التقيت السيّد «دوشارلوس» صاح بي، وما كان يتوقّع لقائي: «مساء الخير»، وهو يرفع يده باللامبالاة الظاهرة على الأقل التي يبديها السيّد الكبير الذي يظن كلّ شيء جائزاً له ويرى براعة أكبر في الظهور مظهر من لايتسترّ. بيد أن «ايميه» الذي كان يرقبه في تلك اللحظة بعين الريبة والذي أبصرني أحيّي رفيق ذاك الذي كان متيقّناً أنّه يبصر فيه خادماً سألني في المساء نفسه من عساه كان. فإن «إيميه» منذ بعض الوقت كان يحبّ الحديث أو «الجدال» بالأحرى كما كان يقول كي يبرز دونما شك الطابع الفلسفي الذي يراه لهذه الأحاديث. ولما كنت أقول له في الغالب إنيّ أشعر بالازعاج من أن يلبث واقفاً بالقرب منّى وأنا أتناول طعام العشاء فيما كان يمكنه الجلوس ومشاركتي الطعام كان يعلن أنه لم يشهد قط زبوناً «صحيح المحاكمة إلى هذا الحدّه. كان في ذلك الوقت يكلم خادمين. وقد سلما على وما كنت أدري سبب ذلك. كان وجهاهما مجهولين لديّ مع أن في حديثهما رنّة غمغمات ما كانت تبدو لي جديدة. كان «ايميه» يعتّفهما كليهما بسبب خطبتهما التي كان يستنكرها. واستشهد بي على ذلك فقلت إنه لا يمكنني تكوين رأي بما أني لا أعرفهما. وذكر اني باسمهما وأنهما كثيراً ما قاما على خدمتي في ٥ريڤيبل٥. ولكن أحدهما كان أطلق شاربه والآخر حلقه وقصّ شعره. وبسبب ذلك ومع أنّ ما وضع على كتفيهما انّما كان رأسهما بالأمس (وليس آخر كما هي الحال في أعمال الترميم الخاطئة في كنيسة نوتردام) فقد لبث خفياً على كما هي تلك الأشياء التي تخفى على صنوف التفتيش الأكثر دقة والملقاة على أبسط صيغة فوق الموقد أمام أعين الجميع الذين لا يلاحظونها. وما أن عرفت اسمهما حتى تعرّفت بالضبط غنة صوتهما المبهمة لأنّي عدت أرى وجههما السابق الذي كان يحدّدها. وقال لي وإيميه: وإنهما يبغيان الزواج وهما حتّى لا يعرفان الانكليزية!، وما كان يفكر أننَى قليل الاطلاع على المهنة الفندقية ولا أفهم تماماً أنه لا يمكنك الاعتماد على مركز عمل إن كنت لا تعرف اللغات الأجنبية. أمّا أنا الذي ظنّ أنه سوف يعرف بسهولة أن ١ المتعشّى، الجديد هو السيّد «دوشارلوس»، بل تصور أنه لابد سيتذكره إذ قام على حدمته في قاعة الطعام حينما جاء البارون في أثناء اقامتي الأولى في «بالبيك» لزيارة السيّدة «دوڤبلياريزيس»، فقد ذكرتُ له اسمه، ولكنّ «ايميه» ما كان يتذكر البارون «دوشارلوس»، وليس ذلك فحسب بل بدا أن الاسم يخلّف لديه انطباعاً عميقاً. وقال لي إنّه سوف يبحث في الغد بين أغراضه عن رسالة ربّما استطعت أن أفسّرها له. وقد زاد من دهشتي أنّ السيّد «دوشارلوس» حينما شاء أن يعطيني كتاباً لـ ١ بيرغوث، في السنة الأولى في «بالبيك» كان بعث بشكل خاص في طلب ه ايميه، الذي لابدّ أنّه عاد فلقيه في مطعم باريس ذاك الذي تناولت فيه طعام الغداء بصحبة «سان لو، وعشيقته حيث جاء السيد ادوشارلوس، يتجسس علينا. صحيح أن اايميه، لم يستطع القيام شخصيًا بهاتين المهمّتين إذ كان مرّة في سريره وفي الثانية في أثناء خدمته. على أني كانت تساورني شكوك كبيرة حول صدقه حين كان يزعم أنّه لايعرف السيّد «دوشارلوس». فلابدّ من جهة أنّه كان يناسب البارون. فإن «ايميه»، كمما هي حال سائر المشرفين على الأدوار في فندق «بالبيك»، وكمما هي حال عدّة خدّام لدى الأمير الدوغير مانت الله كان ينتمي إلى سلالة أكثر عراقة من سلالة الأمير وبالتالي أوفر نبلاً. وحينما كنت تطلب صالة كنت تظن باديء الأمر أنك وحيد. ولكن سرعان ما كنت تلمح في غرفة الخدمة رئيس خدم منحوت البنية، من ذلك النوع الايتروسكيّ الأصهب الذي كان «ايميه» نموذجه، وقد شاخ قليلاً جرّاء إفراط

«الشمبانيا» وهو يرى اقتراب الساعة التي لابدّ منها للانصراف إلى مياه «كونتركسيڤيل» (١) وما كان سائر النزلاء يطلبون أن يبادر إلى تقديم الطعام لهم فحسب. أما المستخدمون الذين كانوا صغاراً دقيقين معجلين تنتظرهم عشيقة في المدينة فكانوا يتهربون. وكان «ايميه» يأخذ عليهم لذلك أنّهم غير جدّيّين. وكان له الحقّ في ذلك، فقد كان جدّياً هو ، وكانت له زوجة وأبناء، وطموح في سبيلهم. وما كان يرفض والحالة هذه محاولات التقرّب التي تجيئه من غريبة أو غريب وان انبغي المكوث طوال الليل. فالعمل يحلُّ قبل أي شيء آخر. كان إلى حدّ بعيد من النمط الذي يمكن أن يروق السيّد «دوشارلوس» حتّى شككت أنّه يكذب حينما قال لى إنّه لا يعرفه. وكنت مخطئاً. فقد كان الساعي نقل بمنتهى الصدق إلى البارون أنّ «ايميه» (الذي مرّر إليه صابونة في الغد) كان في سريره (أو هو خرج) وفي المرّة الثانية أنّه قائم على الخدمة. ولكنّ الخيال يفترض ما هو أبعد من الواقع. ويحتمل أن يكون ارتباك الساعي قد أثار في صدر السيّد «دوشارلوس» شكوكاً حول صدق أعذاره جرحت لديه مشاعر ما كان «ايميه» يرتاب بوجودها. كذلك رأينا أن «سان لو» كان قد منع «ايميه» من الذهاب إلى العربة التي أصيب السيّد «دوشارلوس» فيها، وكان حصل، ولا أعرف كيف، على العنوان الجديد لرئيس الخدم، بخيبة أمل ثانية. وأحسّ «ايميه» الذي لم ينتبه للأمر بدهشة يمكن أن نتصوّرها حينما تسلّم في ذات مساء اليوم الذي تناولت فيه طعام الغداء برفقة «سان لو» وعشيقته رسالة مختومة بخاتم يحمل شعار آل «غيرمانت» وسوف أذكر منها هنا بعض مقاطع مثالاً على الجنون الأحادي الطرف لدى رجل ذكيّ يخاطب معتوهاً سليم الحسّ. «لم أفلح ياسيّد، على الرغم من جهود ربّما أدهشت الكثيرين مّن يحاولون عبثاً أن استقبلهم وأسلم عليهم، في التوصّل إلى أن تُصغى الى بعض إيضاحات لم تكن تطالبني بها ولكنّي ظننت من كرامتي وكرامتك أن أقدمها لك. سوف أخطّ هنا إذن ما لعله كان من الأيسر أن أقوله لك مشافهة. ولن أخفيك أن وجهك بدا لي صراحة في أول مرّة رأيتك فيها في «بالبيك» منفّراً». ويعقب ذلك خواطر حول الشبه- الذي لوحظ في اليوم الثاني فقط- بصديق متوفيّ كان يكنّ له السيّد «دوشارلوس» مودّة عظيمة. «حينذاك وافتني للحظة فكرة أنك ربّما استطعت، دون أن تربك عملك البتّة، أن مجّىء وتوهمني بأنّه لم يمت وذلك بالقيام معى بلعبات الورق التي كان مرحه يفلح بها في تبديد كآبتي. وأيًا تكن طبيعة الافتراضات الحمقاء إلى حدّ ما التي أرجّح أنك قمت بها وهي أقرب إلى فكر الخادم (الذي لايستحقّ حتّى هذا الاسم بما أنه رفض أن يخدم) من إدراك شعور بذاك السمو، فالمرجِّح أنك ظننت أنَّك تضفي أهميَّة على نفسك متجاهلاً من أنا وما أنا عليه حين تبعث من يجيبني، إذ كنت أرسلت إليك في طلب كتاب، أنك تنام في سريرك. ولكنمًا من الخطأ الظنّ بأن أسلوباً سيِّمًا يزيد في يوم من ظرف أنت على أي حال خلو منه تماماً. وكنت توقّفت عند هذا الحدّ لو لم يتّفق لي مصادفة أن أتحدّث إليك في صباح الغد. وقد تزايد الشبه بينك وبين صديقي المسكين، تما أزال حتى شكل ذقنك البارز الذي لا يطاق، إلى حدّ أدركت معه أن المتوفّي هو الذي كان يمدّك في تلك الفترة بمظهره الطبّب كي يمكّنك من لمّ شتات نفسي والحؤول دون أن تفوتك الفرصة الفريدة التي تسنح لك. ولعلى كنت سعدت بالفعل أشد السعادة، مع أني لا أريد أن أخلط في كلّ ذلك مسائل مصلحيّة فظة بما أن كلّ ذلك لم يعد ذا موضوع، بأن أنصاع لرجاء الميت (الأنني اعتقد

<sup>(</sup>١) مياه معدنية معروفة في فرنسه.

بشراكة القديسين وابتغائهم التدخل في مصير الأحياء) أن أتصرف معك تصرفي معه هو الذي كان يملك عربته وخدمه والذي كان من الطبيعي أن أكرس له القسم الأعظم من دخلي بما أنني كنت أحبه كابن لي وقد قررت خلاف ذلك. فقد أرسلت تجيب طلبي إليك بأن تخمل إلي كتابا أنك مضطر للخروج. وحينما طلبت منك الجيء هذا الصباح إلى عربتي الكرتني للمرة الثالثة إن وسعني التحدث على هذا النحو دون تدنيس المعقدسات. أرجو أن تعذرني أن لا أضع في هذا المغلف الإكراميات الكبيرة التي كنت اعتزم اعطاءك إياها في «البيك» والتي كان يشق علي الاكتفاء بها إزاء شخص ظننت حيناً مشاطرته كل شيء. ولعلك تستطيع على الأكثر تجنيبي القيام لديك وفي مطعمك بمحاولة رابعة غير مجدية لن يبلغ اصطباري حدودها. (وهنا كان السيد ودوشارلوس» يدلي بعنوانه وبتحديد الساعات التي يجدونه فيها، النج..) الوداع ياسيد. واذ اعتقد أنك لا يمكن أن تكون، وأنت تشبه إلى هذا الحد الصديق الذي فقدتُه، غبياً تماماً وإلا لكان علم الفراسة علماً كاذباً فاني متيقن أنك إن فكرت ثانية بهذه الحادثة ذات يوم فلن يتم ذلك دون بعض الأسف وشيء من الندم. أما فيني متيقن أنك إن فكرت ثانية بهذه الحادثة ذات يوم فلن يتم ذلك دون بعض الأسف وشيء من الندم. أما سوءاً من ذلك المسعى الثالث اللامجدي. وسوف ننساه بسرعة فإننا شبه تلك السفن التي لابد أنك شاهدتها أحياناً من «بالبيك» وتلاقت حيناً؛ وربما كان لكلتيهما منفعة في التوقف، ولكن إحداهما ارتأت غير ذلك. وعما قليل لن يتسنى لأي منهما من بعد حتى أن ترى الأخرى في الأفق ويمحي اللقاء. ولكن كل واحدة منهما محيي الأخرى قبل هذا الفراق النهائي". ذلك مايفعله هنا ياسيد البارون «دوشارلوس» وهو يتمنى لك حظاً سعداً».

لم يكن «ايميه» حتى قرأ تلك الرسالة إلى نهايتها إذ هو لا يدرك فيها شيئاً ويخشى من خدعة ما. وحينما أوضحت له من يكون البارون بدا حالماً بعض الشيء وأحس بذلك الأسف الذي توقّعه له السيد هدوشارلوس» ولست حتى أقسم أن لا يكون كتب حينذلك يعتذر إلى رجل كان يعطي عربات لأصدقائه. ولكن السيد «دوشارلوس» كان تعرف في تلك الأثناء إلى «موريل». وكان السيد «دوشارلوس» يبحث في الأكثر بين حين وآخر، إذ ربّما كانت علاقاته بهذا الأخير أفلاطونية، عن رفقة لمساء واحد كتلك التي التقيته معها منذ قليل في البهو. لكنه ما كان يستطيع من بعد أن يصرف عن «موريل» العاطفة العنيفة التي كان غاية مطلبها، يوم هي حرّة قبل بضع سنوات، الالتصاق ب«ايميه» وقد أملت الرسالة التي كنت أشعر بالضيق بشأنها إزاء السيد «دوشارلوس» والتي سبق أن أراني إياها رئيس الخدم، وكانت بسبب الحب المخالف للنظام الاجتماعي الذي يمثله حب السيد «دوشارلوس» مثالاً أكثر جلاءً على القوة غيرالمحسوسة والشديدة التي لتبارات الهوى تلك يمثله حب السيد «دوشارلوس» مثالاً أكثر جلاءً على القوة غيرالمحسوسة والشديدة التي لتبارات الهوى تلك ذلك. وليس من شك أن حب الرجل الطبيعي يستطيع بدوره، حينما يبني العاشق بالاستنباط المتلاحق لرغباته وصنوف أسفه وخيبات أمله ومشروعاته رواية كاملة حول امرأة لا يعرفها، أن يمكن من قياس تباعد هام إلى حدد مابين ساقي فرجار. وكان مثل ذلك التباعد مع ذلك يزداد اتساعه على نحو فريد من جرّاء طابع عشق ليس متبادلاً بعامة ومن جرّاء اختلاف الأوضاع الاجتماعية لكل من السيد «دوشارلوس» و«ايميه».

كنت كلّ يوم أخرج برفقة «ألبيرتين». وكانت اعتزمت العودة إلى الرسم واختارت باديء الأمر بقصد

العمل كنيسة «سان جان دو لاهيز» التي لم يعد أحد يتردّد عليها وهي معروفة لدى القلة القليلة ويصعب الاستدلال عليها، يستحيل اكتشافها دون دليل ويطول المسرى إليها في عزلتها وهي على أكثر من نصف ساعة من محطة «اليرقيل» بعدما تكون جاوزت منذ فترة طويلة آخر منازل قرية «كيتهولم». لم ألقُ توافقاً بخصوص اسم «ايبرڤيل» بين كتاب الكاهن ومعلومات «بريشو». فقد كانت «ايبرڤيل» حسب أحدهما «سهريڤيلا» القديمة، أمَّا الآخر فكان يشير إلى «أبريفيلا» بمثابة أصل لها. وفي المرة الأولى أخذنا القطار الصغير في الانجاء المعاكس لـ «فيتيرن»، أي باتّجاه «غراتفاست». ولكنّ الوقت كان قائظاً وسبق أن كان الانطلاق بعد الغداء مباشرة أمراً مربعاً. ولعلى كنت فضلت أن لا أخرج في وقت مبكر إلى هذا الحدُّ؛ وكان الهواء المشرق الحارق يوقظ أفكاراً كلها خمول واسترطاب. وكان يمار غرفتينا، أنا وأمي، حسب اتّجاههما، وبدرجات حرارة غير متساوية وكأنّما هي غرف استشفاء بالحمّامات. وكانت حجرة ملابس والدتي التي تفرّض الشمس حواشيها، وهي من بياض ساطع مغربي، تبدو كأنمًا تغوص في قعر بئر بسبب جدران الجصّ الأربعة التي تطلّ عليها فيما السماء في أعلى مكان وفي المربّع الذي ترك فارغاً، السماء التي كنتُ تشهد أمواجها الطريّة المتناضرة تنزلق بعضها فوق بعض، تبدو (بسبب الرغبة التي بك) كأنّها حوض سباحة واقع فوق سطح (أو يشاهد بالمقلوب في مرآة عُلقت بالنافذة) وقد امتلاً مياها زرقاء مخصّصة للاغتسال. وعلى الرغم من تلك الحرارة الخانقة بادرنا إلى ركوب قطار الساعة الواحدة. ولكنّ «ألبيرتين» عانت من الحرّ الشديد في عربة القطار وعانت أكثر من ذلك أثناء سيرها الطويل وخشيت أن يصيبها البرد وقد لبثت بعد ذلك لا حراك بها في هذا التجويف الرطب الذي لاتبلغه الشمس. ثمّ إنيّ لما تبيّنت منذ زياراتنا الأولى لـ ايلستير، أنهّا ربّما لم تتوقّف عند حبّ البذخ بل هي تتجاوزه إلى شيء من الرفاهة يحول دونه افتقارها إلى المال، فقد اتفقت مع مؤجّر في «بالبيك» كي بجيء في كل يوم عربة لنقلنا. وكنّا نسلك طريق غابة «شانتهي» لنقلل من معاناة الحّر. وإن احتجاب الطيور التي لا تخصى، وبعضها نصف بحرية، والتي كانت تتنادى إلى جانبنا في الأشجار، كان يخلف فيك ذات الانطباع بالراحة الذي مخس به مغمض العينين. وكنت أصغى إلى تلك الحوريات البحرية إلى جانب «ألبيرتين» وقد كبّلني ذراعاها في أقصى العربة. وحينما كنت ألمح مصادفة أحد أولئك الموسيقيين يمرّ من ورقة تحت أخرى ثانية كانت العلاقة الظاهرة بينه وبين أنغامه يسيرة إلى حدّ أني ما كنت أظنّني ألقي سبب هذه في الجسم الصغير المتقافز الوضيع المستغرب الذي لانظر له. وما كان بامكان العربة المضيّ بنا حتّى الكنيسة، فكنت أطلب إيقافها لدى مغادرة «كيتهولم» وأستودع «ألبيرتين» ذلك أنها أفزعتني وهي تقول لي عن هذه الكنيسة، كشأنها عن أوابد أخرى وعن بعض اللوحات: ٥ أيَّة متعة أصيبها أن أزور كل ذلك برفقتك!، فما كنت أحسني قادراً على توفير تلك المتعة، ولا يداخلني إحساس ذلك أمام الأشياء الجميلة إلا إذا كنت وحيداً أو تظاهرت بأني كذلك وصمت. ولكن بما أنها ظنّت أنها قادرة بفضلي أنا على الشعور بأحاسيس فنيّة لا تُبتّ على هذا النحو فقد رأيت قسطاً أوفر من الحذر في قولي لها إنّي مفارقها وسوف آتي لاصطحابها آخر النهار، ولكنّما ينبغي لي حتى ذاك أن اعود بالعربة لأقوم بزيارة للسيّدة «ڤيردوران» أو لأسرة «دوكامبرمير» أو حتى لقضاء ساعة مع والدتي في «بالبيك»، ولا أذهب أبعد من ذلك البتّة، في البداية على الأقل. ذلك أن «البيرتين» قالت لى ذات مرة تدفعها نزوة عابرة: «مزعج أن تكون الطبيعة أساءت إلى هذا الحد

في صنع الأمور فجعلت «سان جان دولاهيز» في جانب و «لاسبليير» في جانب آخر وأن نظلَ النهـار بطوله سجين المكان الذي اخترته،، وما أن تسلّمت القلنسوة والثوب الرقيق حتى أوصيت لسوء حظيّ على سيّارة في «سان فارجو» (صانكتوس فيريولوس- Sanctus Ferréolus - حسبما ورد في كتاب الكاهن). ودهشت البيرتين، التي جاءت لتصحبني، وكنت تركتها في جهل عمّا يجرى، دهشت إذ سمعت أمام الفندق أزيز المحرك واغتبطت حين علمت أن تلك السيارة لنا. وأصعدتها حيناً إلى غرفتي. كانت تقفز فرحاً. اسنقوم بزيارة لآل افيردوران، ؟ - اأجل، ولكن خير لك أن لا تمضى إلى هناك بهذا اللباس بما أنك ستحصلين على سيّارتك. خذي، ستكونين هكذا أفضل، وأخرجت القلنسوة والثوب الرقيق وكنت خبّاتهما. فصاحت وهي تطوّق عنقى: «أهذا لي؟ أه :كم أنت لطيفٌ! ووإذا التقانا «ايميه» على الدرج وداخله الاعتزاز لأناقة وألبيرتين، وواسطة النقل التي حزناها، لأن أمثال تلك السيارات كانت نادرة في «بالبيك»، فقد وفر لنفسه متعة النزول خلفنا، ولما كانت «ألبيرتين» راغبة أن يشاهدها الناس قليلاً في حلتها الجديدة فقد طلبت إلىّ رفع الغطاء، على أن نرخيه فيما بعد كي نكون أكثر حرية في مكوثنا معاً. وقال اليميه، للميكانيكي الذي لم يكن يعرفه على أيّ حال والذي لم يبرح مكانه :«هيّا، ألا تسمع أنهم يقولون لك أن ترفع الغطاء»؟ ذلك أن «ايميه» الذي حركته حياة الفنادق التي حصل فيها بأية حال على مركز مرموق لم يكن بمثل خجل حوزيّ العربة الذي كانت «فرانسواز» في نظره «سيدة». وعلى الرغم من غياب التعارف المسبق فقد كان يكلم دونما كلفة أفراد الشعب الذين لم يكن التقاهم في يوم، دون أن يتّضح تماماً إن كان الأمر من جانبه استخفافاً ارستقراطياً أم تآخياً شعبياً. وأجاب السائق الذي ما كان يعرفني: «لست خالي الارتباط، وقد أوصى علي لصالح الآنسة ، ٥سيمونيه، ولا استطيع اصطحاب السيّده. وقهقه وإيميه، قائلاً في ردّه على الميكانيكيّ، وقد أقنعه في الحال: «ويحك أيها الأهبل الكبير، هذه بالضبط الآنسة اسيمونيه، والسيّد الذي يأمرك برفع الغطاء هو بالضبط معلمك، ولما كان «ايميه» فخوراً بسببي باللباس الذي كانت «ألبيرتين، ترتديه، مع أنَّه لا يكنَّ شخصيًّا أيَّة مودة لها، فقد همس في أذن السائق: «لو أمكنك لاصطحبت كلّ يوم، هيه، أميرات من هذا القبيل! في هذه المرّة الأولى لم أكن أنا الوحيد من استطاع الذهاب إلى «لاراسيليير» مثلما فعلتُ في أيّام أخرى أثناء ما ترسم «ألبيرتين»، فقد أرادت المجيء إليها برفقتي. صحيح أنّها كانت تعتقد أنّ بوسعنا التوقّف ههنا وهناك في طريقنا، ولكنّها ترى من المستحيل أن نبدأ بالذهاب إلى «سان جان دولاهيز»، يعني في انجاه آخر، وأن نقوم بنزهة يبدو أنّها مكرّسة ليوم آخر. ولكنّها علمت من الميكانيكي خلافاً لذلك أنّ ليس ما كان أسهل من الذهاب إلى دسان جان، حيث يصل في عشرين دقيقة وأنه يمكننا المكوث فيها إن أردنا بضع ساعات أو المضي إلى أبعد من ذلك لأنّه لن يستغرقه من «كيتهولم» إلى «لاراسپليير» أكثر من خمس وثلاثين دقيقة. وأدركنا ذلك حالما اجتازت السيّارة في انقضاضها عشرين خطوة لجواد ممتاز دفعة واحدة. فليست المسافات سوى نسبة المدى إلى الزمن وهي تختلف باختلافها. وإننا نعبّر عن الصعوبة التي نصادفها في الذهاب إلى مكان ما بمنظومة من الفراسخ والكيلو مترات تصبح مغلوطة ما إن تتناقص هذه الصموبة. حتى الفن يتبدّل بذلك، فإنّ قرية كانت تبدو في عالم غير عالم قرية أخرى تضحي جارتها ضمن منظر تغيّرت أبعاده. ومهما يكن من أمر فلعلّ سماعك بامكان وجود عالم يساوي فيه ٢و٢ = ٥ ولا يكون فيه الخطّ المستقيم أقصر طريق

بين نقطة وأخرى كان أقل ادهاشا لـ«ألبيرتين» من سماع الميكانيكي يقول لها إنّه من السهل الذهاب في العصر نفسه إلى «سان جان» و«لاراسبليير». فقد أقبلت «دوفيل» و«كيتهولم»، و«سان مارس لوفيو» و «سان مارس لوفيو» و «سان مارس لوفيو» و «بالبيك لوفيو» ، و«تورفيل» و «فيتيرن»، وهي سجينة احتبست باحكام حتى ذاك في زنزانة الأيّام المختلفة شأنها شأن «ميزيكليز» و «غيرمانت» بالأمس، ولا تستطيع العيون نفسها أن يخط عليها في عصر يوم واحد، فإذا هي مخررت الآن على يد العملاق الذي حذاؤه سبعة فراسخ، أقبلت تجمع حول ساعة عصرونيتنا قباب أجراسها وأبراجها وحدائقها التي يسارع الحرج المجاور إلى الكشف عنها.

بعدما وصلت السيّارة إلى أسفل الطريق الشاطئيّ صعد دفعة واحدة بضجيج متّصل كأنّما سكين تشحذ، فيما البحر الذي هبط يتسع من مختنا. وتراكضت بيوت «مونسورفان» القديمة الريفيّة وهي تشدّ إلى صدرها كرمتها أو شجيرة ورودها. وجرى صنوبر «لاراسپليير» وهو أكثر اضطراباً منه حين تهبّ ريح المساء، جرى في كل صوب ليتجنبّنا، وأقبل خادم جديد لم يسبق أن رأيته البتّه ليفتح لنا الأبواب في مطلع الدرج فيما كان ابن البستاني يبتلع بعينيه موضع الحرك كاشفاً بذلك عن استعدادات مبكَّرة. وماكنًا نعلم، واليوم ليس يوم اثنين، إن كنا سنلقى السيّدة «فيردوران»، فإنّه باستثناء ذاك اليوم الذي تستقبل فيه لم يكن من الحكمة أن تذهب لزيارتها مباغتاً. ليس من شك أنها كانت تمكث في منزلها «مبدئياً»، ولكن هذا التعبير الذي كانت السيّدة «سوان» تستخدمه في الزمن الذي كانت عُقاول فيه هي الأخرى تأليف عشيرتها الصغيرة واجتذاب الزبائن وذلك بأن لا تبرح مكانها وإن بلغ بها في الغالب أن لا تخصل على نتيجة مابذلت من جهد، وكانت تترجمه خطأ بعبارة «التزاماً بالمبدأ»، إنّما كان يعني فقط «بصورة عامّة»، أي باستثناءات كثيرة. فلم تكن السيّدة «ڤيردوران» تحبّ الخروج فحسب، بل كانت تبلغ بالتزامات المضيفة حدّاً بعيداً، فقد كان البرنامج يتضمّن، إن اتفق لها أن استقبلت جماعة على الغداء، فور تناول القهوة والمشروبات الهاضمة ولفائف التبغ (وعلى الرغم من الاسترخاء الأولى وليد الحرّ والهضم والذي لعلك فضلت فيه مشاهدة باخرة «جيرسيه» من خلال خضرة الأغصان في الشرفة، تنزلق فوق بريق مينا البحر) سلسلة من النزهات كان المدعوَّون في اثنائها يحملون رغماً عنهم، بعدما أجلسوا عنوة في العربة، إلى هذا المطلّ أو ذاك، وهي كثيرة جداً حول «دوڤيل». ولم يكن هذا القسم الثاني من الاحتفال (بعد مابذلت جهدك في النهوض والصعود إلى العربة) لم يكن القسم الذي يسرّ المدعوين أقلّ ما يسرّهم وقد أعدّوا نفسيّاً جرّاء الأطباق اللذيذة أو الخمور النفيسة أو شراب التفاح الفّوار كي يستسلموا بيسر للنشوة المنبعثة من نقاوة الأنسام وروعة المناظر. وكانت السيّدة «فيردوران» تنظم زيارة تلك المواقع للغرباء كما لو كانت أماكن (قريبة أو بعيدة) ملحقة بأملاكها ولا يمكنك الامتناع عن الذهاب لزيارتها ما دمتَ تأتي لتناول الغداء في منزلها، وما كنت بالمقابل لتعرفها لو لم يُرَحّب بك في منزل المعلّمة. وما كان عزمها على الاستئثار بحقّ تنفرد به على النزهات كما على عزف «موريل»، وعزف «دوشامبر» بالأمس، وإلزام المناظر بأن تؤلف جزءاً من العشيرة الصغيرة، ما كان على أية حال بمثل مايبدو عليه من استحالة للوهلة الأولى. فقد كانت السيّدة «فيردوران» نسخر من غياب الذوق الذي يبديه، حسب رأيها، آل«كامبرمير» لا في تأثيث «لاراسپليير» وترتيب الحديقة فحسب، بل في النزهات التي يقومون بها أو يدعون إليها في الجوار. ومثلما ترى أن «لاراسپليير» مابدأت تضحي ماكان ينبغي أن نكون عليه إلا منذ أصبحت

منتجعاً للعشيرة الصغيرة، كذلك كانت تؤكّد أنّ آل، كامبرمير، كانوا يسكنون المنطقة بصورة دائمة ولكنّهم لايعرفونها إذ هم يقطعون على الدوام بعربتهم وعلى طول السكة الحديديّة على شاطىء البحر الطريق الشنيعة الوحيدة الكائنة في المناطق المحيطة. وكان في ذلك الأدعاء شيء من الصحّة. فلم يكن آل اكامبرمير، يغادرون منزلهم إلا ليمضوا دوماً إلى الأماكن نفسها وفي الدروب نفسها، بداعي الروتين أو غياب الخيال أو اللافضول إزاء منطقة تبدو مطروقة لأنّها قريبة جداً. كانوا يسخرون بالتأكيد من ادّعاء آل«ڤيردوران» بأنّهم يعلمونهم منطقتهم. ولكنّهم لو أُحرجوا لعجزوا هم وحتّى حوذيهم عن اصطحابنا إلى الأماكن الرائعة الخفيّة بعض الشيء التي يأخذنا إليها السيّد «ڤيردوران» فيرفع هنا حاجز مُلك خاصٌ ولكنّه مهجور وما كان غيره يظنّ بوسعه أن يغامر في الدخول إليه، وهناك ينزل من العربة ليسير في درب لم يكن صالحاً لسير العربات، ولكنّما كلّ ذلك تصحبه المكافأة الأكيدة المتمثّلة في مشهد ساحر. ولنقل على أيّ حال أن حديقة «لاراسهليير» كانت تختصر نوعاً ما كلّ النزهات التي يمكن القيام بها على مسافة كيلو مترات كثيرة في المنطقة المحيطة. أولاً بسبب موقعَها المشرف الذي يطلُّ من جهة على الوادي ومن الأخرى على البحر، ثمَّ لأنَّ ثمَّة، حتَّى من جهة واحدة، جهة البحر على سبيل المثال، فرجات كانت شُقت وسط الأشجار حتّى لتشهد من هنا هذا الأفق ومن هناك ذاك الآخر. وكان في كلّ من تلك المطلأت مقعد، وكانوا يُقبلون للجلوس بالتناوب على هذا الذي تكشف منه «بالبيك» أو «بارڤيل» أو «دوڤيل». وكانوا قد وضعوا حتّى في الانجاه نفسه مقعداً يقرب أن يكون عموديًا على الجرف أو متراجعاً عنه قليلاً. كان لديك من هذين المقعدين طليعة أولى من الخضرة وأفق يبدو مذ ذاك أوسع مايكون ولكنّه كان يتعاظم إلى مالا نهاية إن واليت السير على درب صغير فمضيت حتى المقعد التالي حيث يحيط النظر بكامل دائرة البحر. من هنا كنت تسمع ضجّة الأمواج التي ما كانت تصل بعكس ذلك إلى الأقسام الأكثر إيغالاً في الحديقة حيث لا يزال الموج ماثلاً للعيان ولكنَّك لا تسمعه. كانت أماكن الاستراحة هذه تحمل بالنسبة إلى صَاْحبَيُّ المنزل في «لاراسپليير» اسم «المطلأت». ولقد كانت بالفعل مجمع حول القصر أجمل المطلات على المناطق المجاورة أو الشواطيء أو الغابات، وتشاهد مقلصة جدًا جرًاء البعد، مثلما سبق أن جمع اهدريانوس، في دارته مجسّمات مصغّرة عن الأبنية الأثريّة الأوفر شهرة في مختلف المناطق. أما الاسم الّذي كان يعقب كلمة «المطلّ» فلم يكن اضطراراً اسم مكان على الشاطىء، بل في الغالب على الضفّة المقابلة من الخليج وكنت تكتشفها وقد حافظت على شيء من التضاريس على الرغم من اتَساع المنظر الشامل. ومثلما كنت تأخذ مجلداً في مكتبة السيّد «ڤيردوران» لتمضي إلى ساعة قراءة في «مطلّ بالبيك» كذلك كنت تمضى، إن كان الوقت صحواً، لتناول مشروبات مقبلة في «مطلّ ريفبيل»، ولكن بشرط أن لا تكون الرياح قويّة جدّاً إذ كان الهواء هناك قارساً على الرغم من الأشجار التي زرعت على كلّ جانب. نعود الآن إلى النزهات التي كانت السيّدة «ڤيردوران» تنظمها في العربات بعد الظهر، فقد كانت المعّلمة تتظاهر أنّها في قمّة السعادة إن وجدت لدى عودتها بطاقات أحد أرباب المجتمعات «لدى مروره العابر على الشاطيء»، ولكنّها كانت مغتمّة لما فاتتها زيارته فكانت تسارع (مع أنّهم لايجيئون بعد إلا لمشاهدة «البيت» أو التعرف يوماً واحداً على امرأة صاحبة منتدى فني شهير ولكنّما يصعب ارتباده في باريس) إلى دعوته على يد السيّد «ڤيردوران» للمجيء لتناول طعام العشاء يوم الأربعاء القابل. ولما كان السائح مضطرّاً في

الغالب إلى العودة قبل ذلك أو هو يخشى العودة متأخراً فقد كانت السيّدة «ڤيردوران» قد وافقت على أنهم سيلقونها نهار السبت دوماً ساعة العصر ونيّة. ولم تكن حفلات العصرونية تلك كثيرة وسبق أن عرفت في باريس ما كان أكثر روعة في منزل الأميرة ٥دوغيرمانت، وفي منزل السيّدة ٥دوغاليفيه، أو السيّدة ٥دارپاجون، . ولكنَّما المكان هنا ليس بالطبع باريس من بعد وإن سحر المحيط لم يكن يؤثر في نظري في محض بهجة اللقاء، بل في نوعيّة الزوّار. فإن التقاء رجل مجتمعات، وما كان ليورثني في باريس أيّ متعة ولكنّه في «لاراسپليير» التي جاءها من بعيد مروراً بـ «فيتيرن» أو بغابة «شانتهي»، يتغيّر طابعاً وأهميّة، كان يضحي حدثاً ممتعاً. وكان أحياناً واحداً أعرفه نمام المعرفة وما كنت لأقوم بخطوة واحدة للقائه في منزل آل«سوان». بيد أن اسمه كان له رنَّة مختلفة فوق هذا الجرف، كما هو اسم ممثّل تسمعه كثيراً في المسرح وقد طَبعَ بلون آخر في الاعلان المخصّص لحفلة تمثيليّة استثنائية واحتفالية تتعاظم فيه شهرته فجأة من جرّاء السياق اللامتوقع. ولما كان الناس في الأرباف لا يقيدون أنفسهم فإن رجل المجتمعات كان يأخذ على عاتقه في الغالب اصطحاب الأصدقاء الدُّين يقطن عندهم مؤكداً بصوت خافت للسيَّدة اڤيردوران، على سبيل الاعتذار أنَّه لا يستطيع التخلي عنهم وهو يسكن في بيتهم، فيما يتظاهر في المقابل بأنه يوفر لهؤلاء المضيفين نوعاً من المجاملة في اطلاعهم على هذا النوع من التسلية في حياة الشاطيء الرتيبة، تسلية قوامها الذهاب إلى وسط يتسم بالطرافة وزيارة مسكن رائع والحصول على عصرونية ممتازة. وكان ذلك يؤلف في الحال اجتماعاً لبضعة أشخاص متوسطى القيمة. ولئن اكتست حديقة صغيرة جدًا تؤلفها بضع شجرات، وربّما بدت غير ذات بال في الريف، سحراً فريداً في شارع «غبرييل» أو شارع «دومونسو» حيث يتيسر لأصحاب الملايين الكثيرة فحسب أن يقتنوها، فإن سادة هم بالعكس من النسق الثاني في أمسية باريسيّة كانوا يكتسبون كامل قيمتهم عصر الاثنين في الاراسپلييرا. فما إن يجلس هؤلاء المدعوون حول الطاولة التي يغطيها سماط مطرّز بالأحمر ويُقَدُّم لهم عليها نحت الفرجات المتـدرّجة اللون الكعك والحلوى النورمانديّة المورّقة وفطائر على شكل قـوارب مملؤة بكرز كـأنه درّ مرجـانيّ وحلوى البودينغ حتّى يطرأ عليهم جرّاء الاقتراب من الكوب اللازوردي العميق الذي تنفتح عليه النوافذ ولاسبيل لرؤيته إلا وإيّاهم، تغيّر وتخوّل عميق كان يقلبهم شيئاً أكثر نفاسة. ثم إن القوم، حينما يجيئون يوم الاثنين إلى منزل السيّدة «فيردوران»، ولم تكن لهم في باريس سوى نظرات أتعبتها العادة يلقونها على العربات الأنيقة المتوقَّفة أمام أحد الفنادق الفخمة، كانوا حتى قبلما يرونها يحسُّون قلوبهم تخفق لدى رؤية النجادتين أو الثلاث المهلهلة المتوقّفة أمام «لاراسهليير» تحت الصنوبرات الكبيرة، وما ذلك دونما شكَ إلا لأنّ الاطار الريفي كان مختلفاً وأن الانطباعات المجتمعيّة كانت تعود فتصبح أكثر جدّة بفضل هذا الانتقال. وكذلك لأن العربة المهلهلة التي يستقلّونها للذهاب لزيارة السيّدة «ڤيردوران» كانت تذكّر بنزهة جميلة «وسعر مقطوع» مكلف أَتُفقَ عليه مع حوذيّ سبق أن طلب ههذا القدر، في اليوم. لكنّما الفضول المشوب بشيء من الانفعال إزاء الوافدين، ويستحيل بعد تمييزهم، كان ناجماً كذلك عن أنّ كلاً كان يتساءل: «من يكون هذا؟» والسؤال كان يصعب الاجابة عنه، إذ لا تعلم من أمكن أن يجيىء لقضاء ثمانية أيام لدى أسرة ٥ كامبرمير، أو في مكان آحر، ويحبُ المرء أن يطرحه على ذاته في مناطق العيش الريفي المنعزل حيث يكفّ التقاء شخص لم نره منذ فترة طويلة، أو التعريف بشخص لا نعرفه، عن كونه ذاك الأمر المملّ الذي يشكّله في حياة باريس ويقطع

بصورة تَلَذُّكَ جوّ الفراغ في الحيوات المفرطة في عزلتها التي تضحي فيها ساعة البريد ذاتها ممتعة. وفي اليوم الذي جئنا فيه بالسيّارة إلى «لارسپليير» لابدّ أن السيّد والسيّدة «فيردوران»، إذ لم يكن يوم الاثنين، كانا نهب تلك الحاجة إلى التقاء الناس التي تقلق الرجال والنساء وتبعث في نفس المريض الذي حُجرً عليه بعيداً عن ذويه من أجل استشفاء بالعزلة الرغبة في القاء نفسه من النافذة. ذلك لأن الخادم الجديد ذي القدمين الأوفر سرعة والذي ائتلف تلك التعابير إذ أجاب أن والسيّدة إن لم تكن خرجت فلابد أنهًا وفي مَطلَ ووفيل، وأنّه ماض ليرى، ، فقد عاد في الحال يقول لنا إنها ستستقبلنا. ووجدناها مشعَّثة الشعر قليلاً إذ كانت تعود من الحديقة وخم الدجاج والمبقلة حيث ذهبت لتطعم طواويسها ودجاجتها ونجلب البيض وتقطف الفاكهة والزهور «لتعدّ دربها الزخرفي فوق الطاولة»، درباً يذكر بصورة مصغّرة بدرب الحديقة، بيد أنّه كان يوفّر على الطاولة هذه العلامة المميّزة بأنه لا يحملها مجرد أشياء مفيدة وصالحة للأكل، فمن حول هبات الحديقة الأخرى التي تؤلفها ثمار الإجاص وبياض البيض المخفوق كانت ترتفع سوق أزاهير الأفعى والقرنفل والورد وزهر البقّ، ومن خلالها تبصر، وكأنمًا بين أوتاد اتِّجاه مزهرة، تبصر من زجاج النافذة المراكب في أعلى البحر تنتقل الهويني. واتضح لي من الدهشة التي أبداها السيّد والسيّدة «فيردوران» بتوقّفهما عن ترتيب الأزهار لاستقبال الزائرين المعلن عنهما حينما تبيّن لهما أنّ هذين الزائرين إن هما إلا أنا ودالبيرتين، اتّضح لي أن الخادم الجديد الذي يفيض حماسة ولكنّما لم يكن اسمي بعدُ مألوفاً لديه قد أخطأ في ترداده وأنّ السيّدة (ڤيردوران) ، إذ تناهي إلى مسمعها اسم ضيفين مجهولين، قد أمرت مع ذلك بادخالهما لمَّا كانت بحاجة للقاء أيّ شخص كان. أمَّا الخادم الجديد فكان يتأمّل هذا المشهد على الباب كي يكون على بيّنه من الدور الذي ننهض به في البيت. ثمّ ابتعد جرياً يخطو خطيّ واسعة إذ لم يكن قد عُين إلا البارحة. وبعدما أرت وألبيرتين، قلنسوتها وثوبها الرقيق لآل « ڤيردوران» رمتني بنظرة تذكرني بها أنه لم يكن أمامنا وقت كثير إزاء ماكنًا راغبين أن نقوم به. كانت السيَّدة «ڤيردوران» تودّ أن تنتظر العصرونية ولكنّنا رفضنا حينما انكشف فجأة مشروع ربّما كان قضي على جميع المتع التي كنت أمني النفس بها من نزهتي بصحبة «ألبيرتين» : فالمعلّمة كانت تريد العودة معنا اذ لم تستطع أن مخمل النفس على فراقنا أو ربّما على الافساح لتسلية جديدة بأن تفوتها. وإذ تعّودت منذ فترة طويلة أن لا تحمل عروض من هذا القبيل من جانبها أية مسرة ولم تكن على الأرجح متبقَّنة أن هذا العرض سوف يولينا سروراً فقد أخفت تحت فيض من الثقة بالنفس الخجل الذي تخسَّه بتوجيهه لنا وإذ لم يبدُ حتى أنها تفترض امكان وجود شك بجوابنا فإنها لم تطرح علينا أيّ سؤال بل قالت لزوجها وهي تكلّمه عن وألبيرتين، وعتى وكأنما تولينا منة : «سوف أعيدهما أنا!» وارتسمت في الوقت نفسه على فيها ابتسامة ماكانت تخصُّها هي ابتسامة سبق أن رأيتها لبعض الناس وهم يقولون لـ (بيرغوت) بلهجة رقيقة: (لقد اشتريت كتابك، ياحسنه، واحدة من تلك الابتسامات الجماعية الكليّة التي يستخدمها الأفراد حينما يحتاجون إليها -مثلما يستخدمون السكّة الحديدّية وعربات نقل الأثاث- ماعدا بعضاً منهم من أكثرهم رهافة، من أمثال «سوان» أو السيّد «دوشار لوس»، من الذين لم أشاهد يوما تلك الابتسامة تخطّ على شفاههم. ومذ ذاك فسدت زيارتي، وتظاهرت بأني لم أفهم. وأصبح واضحاً بعد هنيهة أن السيّد «ڤيردوران» سيحضر بدوره. فقلت: «ولكن ذلك سيطول بالنسبة الى السيد «ڤيردوران». وأجابت السيدة «ڤيردوران» بلهجة المُتفَضَّل المبتهج: ولا ،لا ، فإنه يقول

إنّه سيسرّه كثيراً أن يقطع مع هذه الشبيبة ذاك الطريق الذي ما أكثر ماقطعه فيما مضى. وإن دعت الحاجة جلس إلى جانب السائق فليس يفزعه ذلك، ثم نعود كلانا بهدوء في القطار كما يفعل الأزواج المحمودو السيرة. هيّا انظرا، فهو يبدو شديد الاغتباط، كان يبدو وكأنها تتحدّث عن رسّام كبير عجوز يفيض طيبة يبني مسرّته، وهو أكثر شباباً من الشباب، على «خربشة» صور لإضحاك أحفاده. وما كان يزيد من غميّ أنْ كانت «البيرتين» تبدو كأنها لاتشاطرني إيّاه وتجد متعة في الطواف على هذا النحو مع الزوجين «فيردوران» في كلّ المنطقة. أمّا أنا، فإن المتعة التي منيّت النفس بأن أصيبها معها كانت ملحّة إلى حدّ أني لم أشأ أن أفسح للمعلمة في مجال تخريبها. واختلقت أكاذيب كانت تهديدات السيّدة «فيردوران» المغيظة تبررها، ولكن المعلمة في مجال تخريبها. واختلقت أكاذيب كانت تهديدات السيّدة «فيردوران» المغيظة تبررها، ولكن «البيرتين» ، للأسف، كانت تكذبها. فقد قلت: «ولكن علينا أن نقوم بزيارة». فسألت «البيرتين» ، الآية زيارة؟»

- «سوف أوضح لك، لابد من ذلك». وقالت السيّدة «فيردوران» وقد سلمت بكلّ شيء: «إذا سوف ننتظركماً . وبعث في نفسي في آخر المطاف قلقي من أن أحسّ سعادة مشتهاة إلى هذا الحدّ تنتزع منّى الشجاعة في أن أبدو عديم التهذيب. فرفضت رفضاً قاطعاً وهمستُ في أذن السيّدة «ڤيردوران» متذرّعاً بأنّه لابدَ من بقائي وحيداً مع «ألبيرتين» بسبب غمّ ألمّ بها وهي راغبة أن تستشيرني حوله. واتّخذت المعلّمة مظهراً مغضباً وقالت لي بصوت يهدّجه الغيظ: «حسن، لن نجيء». وأحسستها مغتاظة إلى حدّ أنى قلت بغية أن أبدو وكأني أتراجع قليلاً: «ولكن ربّما كان بوسعنا...» فأردفت تقول متزايدة الحنق: «لا، وحينما أقول لا فأعنى لاًه. وظنتني اختصمت وإياها ولكنَّها استدعتنا من الباب كي توصينا بأن لا «نُخلف الوعد» يوم الأربعاء في الغد وأن لانحضر بهذا «الشيء» الذي يشكل خطراً في الليل، بل بالقطار مع كامل المجموعة الصغيرة؛ وأمرت بايقاف السيّارة وقد مخركت في ممرّ الحديقة المتّجه نزولاً لأنّ الخادم الجديد نسي أن يضع في الغطاء قطعة الفطيرة ومرّملات الحلوى التي كانت لفتّها لنا. وعدنا تواكبنا فترة قصيرة البيوت الصغيرة التي سارعت إلينا بأزهارها. وبدا لنا شكل المنطقة وقبد تغير كليّاً لفرط مايبدو أنّ مفهوم المكان في الصورة الطوبوغرافية التي نكوّنها عن كلّ منها بعيد عن أن يكون المفهوم الذي ينهض بالدور الأعظم. وقلنا إن مفهوم الزمان يباعدها أكثر. ولكنَّه ليس الوحيد بدوره. فان بعض الأماكن التي نراها على الدوام معزولة تبدو لنا وكأنَّما تفوق كلّ ماعداها، كأنَّما هي خارج العالم تقريباً، كمثل أولئك الناس الذين عرفناهم في فترات منفصلة من حياتنا، في الجيش، في زمن الطفولة، ولا نربط بينها وبين أيّ شيء آخر. كمان ثمّة في السنة الأولى لإقامتي في «بالبيك» ، مرتفع محب السيّدة «دوڤيلهاريزيس» أن تصحبنا إليه إذ كنت لاترى من هناك سوى الماء والأحراج، وكان يدعى «بومون». وبما أنّ الطريق الذي كانت تأمر بسلوكه للوصول إليه، وتراه من أجملها بسبب أشجاره العتيقة، كان في صعود مستمر فقد كانت عربتها مضطرة للسير الهويني فتستغرق وقتاً طويلاً جدًا. وما إن تصل إلى فوق حتىّ كنًا ننزل ونتنزه قليلاً ثمّ نستقل العربة ثانية ونعود في الدرب نفسه دون أن نصادف أيّة قرية وأيّ قصر. كنت أعرف أن «بومون» شيء غريب جدّا، بعيد جدّاً، عالٍ جدّاً، ولكنّما لافكرة لديّ البتّة عن الجهة التي يقوم فيها إذ لم أسلك في يوم طريق «بومون» للذهاب إلى مكان آخر، وكنّا بأيّة حال ننفق وقتاً طويلاً في العربة لبلوغه. كان الموقع بالطبع جزءاً من مقاطعة «بالبيك» نفسها، ولكنّه في نظري واقع في مستوى آخر ويتمتّع بميزة الأرض الخارجة عن حكم الحيط. ولكنّ السيّارة التي لا تحترم أيّ سرّ وبعد أن

بجاوزت «أنكرفيل» التي كانت بيوتها ماتزال تسكن عينيّ، وإذ كنّا نسلك المنحدر المختصر الذي يفضي إلى «بارڤيل» وأبصرت البحر من سطح كنا عليه سألت كيف يدعون هذا المكان وتعرّفت، حتى قبل أن يجيبني السائق، «بومون» الذي كنت أمر هكذا بجانبه دون أن أعرفه في كلّ مرّة كنت أستقلّ فيها القطار الصغير، إذ كان على مدى دقيقتين من «پارڤيل». وكمثل ضابط في كتيبتي كان بد الى كائناً خاصّاً، مفرط الطيبة والبساطة كما يكون من أسره كبيرة، مفرط البعد كثير الأسرار كي يكون فقط من أسرة كبيرة، ثم عرفت أنه صهر أو ابن عمَّ لهؤلاء أو أولئك ممّن كنت أتناول طعام عشائي معهم في المدينة، كذلك فقد «بومون» الذي ارتبط فجأة بأمكنة كنت أظنه مختلفاً تمام الاختلاف عنها، فقد سرّه واتخّذ مكانه داخل المنطقة وجعلني أفكر بهلع أن «مدام بوقاري» و «لاصا نسيڤيرينا» ربّما كانتا بدتا لي امرأتين شبيهتين بغيرهما لو اني التقيتهما في غير جوّ الرواية المغلق. وربّما بدا أن عشقي للرحلات التي تفتن الألباب بالسكك الحديديّة كان لابدّ أن يحول دون مشاطرتي (ألبيرتين) افتتانها أمام السيّارة التي تحمل حتى مريضاً إلى حيث يشاء وتحول دون احتساب الموقع كما سبق أن فعلت حتى ذاك- بمثابة العلامة الفرديّة والجوهر الذي لابديل له للجمالات التي لاتحول ولاتزول. ذاك الموقع دون شك ماكانت السّيارة تجعل منه، مثلما السكّة الحديديّة بالأمس حين جئت من باريس إلى «بالبيك»، هدفاً متحرّراً من طوارىء النحياة العاديّة، يقرب أن يكون مثاليّاً لدى الرحيل ويبدو إذ يلبث على حاله تلك عند الوصول، الوصول إلى هذا المسكن الكبير الذي لايقطنه أحد ويحمل فحسب اسم المدينة، عنينا المحطّة، وكأنه يعد بامكان الوصول إليها كما ربّما كانت هي تجسيداً له. لا، لم تكن السيّارة تأخذنا على هذا النحو المسحور إلي مدينة كنًا نراها بادىء الأمر ضمن المجموعة التي يختصرها اسمها وبأوهام المشاهد في القاعة. لقد كانت تُدخلنا في كواليس الشوارع وتتوقّف لتسأل أحد السكّان بعض المعلومات. ولكنّ لدينا في مايقابل هذا التقدّم المألوف إلى هذا الحدّ تلمّسات السائق الحائر في طريقه والذي يعود خطاه القهقري، وتقاطعات المنظور التي تدفع قصراً إلى لعبة الزوايا الأربع مع هضبة وكنيسة والبحر فيما نقترب منه على الرغم تما يختبيء عبثاً محت ظلال شجره العتيق، وتلك الدوائر التي تضيق أكثر فأكثر والتي تخطّها السيّارة حول مدينة مفتونة كانت تهرب في كلٌ صوب كي تفلت منها والتي تنقضٌ عليها في نهاية المطاف بخطُّ مستقيم عمودي إلى قعر الوادي حيث تظلُّ مطروحة أرضاً. وهكذا فإن هذا الموقع، وهو النقطة الوحيدة التي يبدو أن السيّارة جرّدتها من أسرار القطارات السريعة، إنّما تولينا هذه النقطة على العكس انطباعاً باكتشافه وبتحديدنا له وكأنما بفرجار ويمساعدتنا على أن نتحسّس بيد تكتشف بحبّ أعظم ودقة أوفر هندسة الأرض الحقيقيّة ومقاسها الجميل.

ماكنت أجهله لسوء الحظ في تلك الفترة ولم أطلع عليه إلا بعد نيف وسنتين أنّ أحد زبائن السائق كان السيّد «دوشار لوس» وأنّ «موريل» المكلف بأن يدفع له والذي كان يحتفظ لنفسه بجزء من المال (وذلك يحث السائق على مضاعفة عدد الكيلومترات ثلاث مرّات وخمس مرّات) كان قد ارتبط بعلاقة وثيقة معه (فيما يظهر بمظهر من لايعرفه في حضرة الناس) وكان يستخدم سيّارته في مشاوير بعيدة. ولو أني عرفت ذلك في حينه وأن الثقة التي سرعان ماوضعها آل «فيردوران» في ذلك السائق إنّما كانت ناجمة عن ذاك دون علم منهم لكنت تفاديت الكثير من غموم حياتي في باريس في السنة التالية والكثير من المصائب المتعلقة بـ

«ألبيرتين» ولكنيّ ماكنت أرتاب بالأمر البتّة. لم تكن نزهات السيّد «دوشار لوس» بصحبة «موريل» بالسيّارة، لم تكن في حدّ ذاتها موضع اهتمام خاصّ بالنسبة إليّ. فقد كانت تقتصر على أيّة حال في الغالب على غداء أو عشاء في مطعم على الشاطيء يحسبون السيّد «دوشار لوس» فيه خادماً عجوزاً مفلساً و «موريل» المكلف دفع الحساب نبيلاً مفرط الطيبة. وسأروى عن واحدة من تلك الوجبات يمكن أن تزوّد بفكرة عن الأخريات. كان ذلك في مطعم مستطيل الشكل في «سان مارس لوثيتو». «ألا يمكن رفع هذه ؟» يقول السيّد «دوشار لوس» ل هموريلُ، وكإنّما لوسيط وكي لايوجّه الكلام إلى الندل مباشرة. وكان يعني بــ «هذه» ثلاث وردات ذابلة ظنَّ رئيس حدم حسن النيّة من واجبه أن يزيّن بها الطاولة. فأجاب «موريل» مربكا : «بلي.. ألا محبّ الورود؟» -هربّما برهنت على العكس بالطلب الذي تقدّمت به أنى أحبّها إذ ليس من ورود هنا (وبدت الدهشة على «موريل»). على إنى في الحقيقة لا أحبهًا كثيرًا. وإنيّ أتأثرٌ بالأسماء إلى حدّ ما، فما أن تكون وردة على شيء من الجمال حتى تعلم أنها تدعى «البارونة دو روتشيلد» أو «الماريشالة نييل»، الأمر الذي يوليك فتن. [. هل تحبُ الأسماء؟ وهل لقيت عناوين حلوة لمقطوعاتك الموسيقيّة الصغيرة؟» – «هناك واحدة تدعى «قصيدة حزينةً . فأجاب السيّد قدوشار لوس، بصوت حادّ مفرقع مثلما الصفعة: ذلك مربع. ولكنيّ كنت طلبت شمبانيا؟، يقول لرئيس الخدم الذي ظنَّ أنَّه يجيء بشيء منها وهو يضع إلى جانب الزبونين كوبين من النبيذ الفوّار. - وولكن ياسيّد..٥- وأبعد هذا القرف الذي لاعلاقة له بأردأ الشمبانيا. إنّه المقيّىء الذي يسمونه «كب» (cup) والذي يلقون فيه بعامّة ثلاث حبّات من توت الأرض متعفّنة في مزيج من الخلّ وماء ﴿سيلتز، .... وأردف قوله وهو يستدير صوب (موريل، ١٥ أجل، يبدو أنَّك بجهل ماعسي يكون العنوان. وحتى في تنفيذ ماتعزفه أفضل مايكون العزف يبدو أنك لاتتبيّن الجانب الوسيطيّ في الأمر، وسأل «موريل» .« ماذا تقول ؟٩، وقد خشى، بعدما لم يفهم شيئاً ثما قاله البارون، أن يفوّت على نفسه معلومة مفيدة من قبيل دعوة على الغداء على سبيل المثال.ولما أحجم السيّد «دوشار لوس، عن اعتبار «ماذا تقول؟» بمثابة سؤال فقد ظنّ «موريل» إذ لم يصله بالنتيجة جواب، ظنّ من واجبه تغيير الحديث واعطاءه طابعاً شهوانياً: «هيّا انظر، الشقراء الصغيرة التي تبيع تلك الزهور التي لاعجّبها، فهذه واحدة أيضاً لديها بالتأكيد صديقة صغيرة. وكذلك العجوز التي تتناول عشاءها على طاولة الركن القصيّ: ٥ وسأل السيّد (دوشار لوس) وقد أدهشه علم (موريل) المسبق بالأمور : ﴿ ولكن كيف تعلم كلَّ هذا الشيء؟ ٩

- «آه! أحزرهن في مدى ثانية. ولو مجو لنا كلانا داخل جمهور من الناس لرأيت أنني لا أخطئ مرتين. ولعل من كان شهد وموريل، في تلك اللحظة بمظهره البنوتي في إطار جماله الذكوري، لعله كان أدرك العرافة الغامضة التي ماكانت تدل بعض النساء عليه أقل ثما تدله عليهن. كان يصبو إلى الحلول محل «جوبيان»، وبه رغبة غامضة في أن يضيف إلى مُرتبه الثابت الدخول التي يستجرها صانع الصداري، فيما يظن، من البارون. وأمّا بخصوص الفتيان الذين تتعهدهم عشيقاتهم فإني أكثر خبرة بأمورهم وسوف أجنبك الأخطاء مميمها. وعما قليل يقام المعرض في «بالبيك» وسوف نلقى أشياء كثيرة؛ ناهيك عن باريس حيث سترى أنك جميمها. واجد صنوفاً من اللهو، ولكن حذر الخادم الوراثي جعله يعطي الجملة التي كان آخذاً بها منحى آخر، حتى ظن السيد «دوشار لوس» أن الأمر مازال يدور حول الفتيات. وقال «موريل» وهو راغب في إثارة حواس البارون

بطريقة يظنّها أقلّ توريطاً له (مع أنّها في الواقع أكثر إغراقاً في اللا أخلاق): ٥ تدري، حلمي أن ألقي فتاة طاهرة جدّاً وأن أحملها على حبي ثمّ أسلبها عذريتها، ولم يملك السيّد (دوشار لوس، نفسه عن فرك أذن «موريل» برقة، ولكنه أضاف بسذاجة: «وماعساك تفيد من ذلك؟ إن سلبتها بكارتها فستضطّر أن تتزوّجها.» وصاح «موريل» قائلاً: «أتزوجها؟»، وهو يحسّ ان البارون قد انتشى، أوهو ماكنان يفكّر أنّ الرجل الذي يتحدَّث إليه هو باجمال القول أكثر مخسَّباً للأخلاق مما يظنّ، وأتزوَّجها؟ هراء ! ربَّما وعدت بذلك، ولكن ما إن تتمّ العملية الصغيرة على مايرام حتى أهجرها في المساء نفسه. كان السيّد «دوشار لوس، قد تعوّد، حينما يستطيع وهم ما أن يتسبّب له بمتعة حسية مؤقتة، أن يوافق عليه، على أن يسحب موافقته كاملة بعد انقضاء لحظات على نفاد المتعة. وقال لـ «موريل» وهو يضحك ويشدّه أكثر فأكثر إليه:« أحقًا تفعل ذلك؟ » – «بالطبع أفعل ! يقول «موريل» وهو يرى أنه ماكان يسوء في عين البارون وهو ماضٍ في شرح صادق لما كانت بالفعل إحدى رغباته. وقال السيّد «دوشار لوس»: هذا أمر وبيل العاقبة». – «أحزم حقائبي سلفاً واطلق ساقيّ للريح دون أن أترك عنواناً. وسأل السيّد «دوشار لوس»: «وأنا؟» وسارع «موريل» يقول: أصطحبك معي بالطبع»، وماكان فكّر بما يصير إليه البارون الذي كان أقلّ مايهتم له . - «اسمع، ثمّة صغيرة قد تروقني كثيراً لذلك، إنهًا خيّاطة صغيرة دكّانها في فندق السيّد الدوق.٥ وصاح البارون فيما كان الساقي يدخل ١٥٠ ابنة جويبان»! وأضاف يقول: «لا ! على الاطلاق!» إما لأن وجود شخص ثالث ربَّما بعث فتوراً في نفسه، وإما لأنَّه ما كان ربَّما يستطيع عقد العزم على اقحام أشخاص يكنَّ لهم مشاعر الصداقة في مثل هذه الطقوس السوداء التي كان يحلو له فيها تدنيس أكثر الأمور قدسيّة، «إن «جوبيان» رجل طيّب القلب والصغيرة رائعة ومن الشنيع أن نغمهما. ٥ وأحسّ «موريل» أنه تمادي فسكت، ولكنّ عينه والت في الفراغ التحديق بالفتاة التي ودّ ذات يوم أن أدعوه في حضرتها «بالفنّان العزيز العظيم» والتي أوصى لديها بصدريّة. وما كانت الصغيرة، وهي عظيمة الجدّ في عملها، قد أفادت من عطلتها، ولكنيّ علمت مذ ذاك أنّها لم تكفّ، فيما كان عازف الكمان في جوار «بالبيك»، عن التفكير بمحيّاه الجميل وقد أولاه نبلاً أنّها بعدما رأت «موريل» بصحبتي حسبته أحد «السادة».

قال البارون: «ماسمعت» شوبان» يعزف في يوم، مع أني ربّما وسعني ذلك، فقد كنت أتلقّى دروساً لدى «ستاماتي»، ولكنّه منعني من الذهاب لسماع سيّد «الليليّات» في منزل عمتي «شيميه». فصرخ «موريل» قائلاً: «أيّة حماقة ارتكب!» وردّ السيّد «دوشار لوس» بصوت عنيف حادّ: «بالعكس، كان يقيم برهاناً على ذكائه، فقد أدرك أنني «طبيعة» مميزة وأنني قد أقع مخت تأثير «شوبان». ولكن لابأس، بما أني هجرت الموسيقى صغيراً جداً، كأي شيء آخر على أي حال.» وأضاف يقول بصوت أخن مبطأ متهالك : «ثمّ إنّك تتخيل الأمر قليلاً، فشمة على الدوام أناس سمعوا، ويزوّدونك بفكرة. على أنّ «شوبان» كان حجة فحسب للعودة إلى الجانب الوسيطيّ الذي تهمله.»

نلاحظ أنّ لغة السيّد «دوشار لوس»، بعد إدراجة للغة العاميّة، عادت فجأة فأصبحت بمثل تصنّعها وتعاليها المعتادين. ذلك لأنّ الفكرة التي مفادها أن «موريل» قد يهجر دون تبكيت من ضمير فتاة اغْتُصبَتْ أذاقته فجأة متعة كاملة. وقد هدأت حواسّه مذ ذاك بعض الوقت وولىّ الساديّ هارباً (هو الوسيطيّ حقًا) ذاك الذي كان

حلّ على مدى لحظات محلّ السيّد «دوشار لوس» وأعاد الكلام للسيّد «دوشار لوس» الحقيقيّ الذي يفيض رقة فنيّة وحساسيّة وطيبة. «لقد عزفتَ ذاك اليوم نَسْخَ الرباعيّة الخامسة عشرة على البيانو، وهو بادىء الأمر من اللامعقول إذ ليس ماكان أقلّ موافقة للبيانو. وقد صُمّمَ للناس الذين ترهق أذانهم أوتار الأطرش العظيم التي بولغ في شدّها، ولكنّما تلك الصوفيّة بالضبط، ويقرب أن تكون مزّة الطّعْم، هي الإلهيّة. وقد عزفتُها في جميع الأحوال أسوأ عزف بتغييرك لجميع الحركات. ينبغي أن تعزفها كما لوانّك تؤلفها :«موريل الشابّ، الذي ألمّ به صمم وقتيّ وعبقريّة غير موجودة يبقى لحظة دون حراك؛ ثمّ يأخذه الهذيان المقدّس فيعزف ويؤلّف المقاطع الأولى؛ وإذ ذاك ينهار وقد خارت قواه جرّاء مباشرة مثل هذا الجهد تاركاً خصلة شعره الجميلة تهوي ليروق السيّدة «فيردوران»، ثم إنّه بذلك يستغلّ الوقت ليرمّم الكميّة الهائلة من المادّة الرماديّة التي اقتطعها من أجل التجسيد العرافيّ. حينئذ ينطلق، بعدما استعاد قواه وتملّكه وحي جديد فائق، صوب الجملة الرائعة التي لاتنضب والتي سيروح الموسيقار البرليني (ونظن السيّد «دوشار لوس» يقصد بذلك «منديلسّون) يقلّدها دونما كلل. بهذه الطريقة، وهي وحدها متسامية حقّا ومحرّكة للنفس، سأجعلك تعزف في باريس.» كان «موريل»، حين يقدّم له السيّد «دوشار لوس» آراء من هذا القبيل، أشدّ فزعاً من أن يرى رئيس الخدم يحمل معه ورداته وكوبه المزدراة إذ كان يتساءل بقلق أيّ أثر سوف يخلف ذلك في «حلقة الدارسين». لكنّما لم يكن بوسعه التوقّف عند هذه الأفكار إذ كان السيّد «دوشار لوس» يقول له بلهجة الآمر :«إسأل رئيس الخدم إن كان لديه «مسيحي» من النوع الصالح» - «مسيحيّ من النوع الصالح؟ لست أفهم. « - «تلاحظ تماماً أننًا بمرحلة الفاكهة، فهي إجاصة إذن. وتأكد أنّ السيّدة «دوكامبرمير» لديها إجّاص لأن الكونتيسة «ديسكار بنياس» (١) وهي وإيّاها سواء لديها شيء منه. فالسيّد «تيبودييه» يبعث به إليها وتقول هي: «هذا من صنف المسيحيّ الصالح وهو جميل جدًا، - (لا، ماكنت أعرف، - (أرى على أيّ حال أنّك لاتعرف شيئاً. إن كنت حتى لم تقرأ «موليير» .. هيّا إذاً، بما أنْك لابدّ لن تحسن الطلب أكثر من غيره فاسألهم فقط إجّاصة يجمعونها بالضبط على مقربة من هنا: «لويزة الطيبة» من «أفرانش». - «لويد....» - على رسلك، بما أنك أخرق إلى هذا الحدّ فسوف أطلب بنفسى غيرها من التي أفضَّلها :يارئيس الخدم، هل عندك من صنف «دواييّنيه دى كوميس، (٢). «شارلي»، هلا قرأت الصفحة الرائعة التي كتبتها الدوقة ١١ميلي دو كليرمون تونّير، حول هذه الإجّاصة. ٥ - «لا، ياسيّد، ليس عندي منها. ٥ - «وهل لديك «تريونف جودوانيي» ؟ - «لا، ياسيّد. ٥ - «ومن صنف «ڤيرجيني داليه»؟ و«پاس كولمار»؟ لا؟ إذا سوف نمضي بما أنكم لاتملكون شيئاً. إن «دوقة أنغوليم» لم تنضج بعد؛ هيا، فلنذهب يا «شارلي». إن غياب الحسّ السليم لدى السيّد «دوشار لوس»، لسوء حظه، ورُبِّما العلاقة العفيفة التي تربطه على الأرجح بـ«موريل» جعله يسعي جاهداً منذ تلك الفترة لغمر عازف الكمان بألطاف غريبة ماكان بوسع هذا أن يفهمها ولاتستطيع طبيعته، وهي من النوع المجنون، ولكنها ناكرة للجميل خسيسة، أن ترد عليها إلا بجفاء أو عنف متزايدين على الدوام وكانا يغرقان السيد «دوشار لوس»-

<sup>(</sup>١) من هزليات الكاتب «موليير» (سيد الكوميديا في القرن السابع عشر) وكان «تيبودييه» يستعين باسم الإجّاص هذا ليعبّر عن حيّه للكونتيسة ويفعل كالمسيحي الصالح الذي يقابل الشر بالخير ، فيبعث بالإجّاص فيما تقابلة بالجفاء أي بالشر . (٢) آثرنا عدم الترجمة لأخذها مأخذ الاسم العلم والحقيقة أنَّ Doyenne' des cornices تعني «عمادة جماعات المزارعين» وهي من نوع الإجاص اللذيذ الذائب. وحكم مايلي من اصناف حكمها.

وهو شديد الاعتزاز فيما مضى واليوم يمتلئ خجلاً -في نوبات من اليأس الحقيقي . وسوف نرى كيف فهم «موريل»، وهو من خال أنه أضحى «دوشار لوس» آخر ألف مرة أعظم خطراً، كيف فهم بالمقلوب في أهون الأشياء تعاليم البارون المستكبرة فيما يخص الارستقراطية وذلك بأخذها بمعناها الحرفي. دعنا نقل الآن فقط، فيما تنتظرني «ألبيرتين» في «سان جان دولاهيز»، إنه إن كان من أمر يضعه «موريل» فوق الارستقراطية (والأمر من حيث المبدأ فيه بعض النبل ولاسيما من جانب من كانت متعته في البحث عن البنات الصغيرات - «لامن رأى ولا من عرف» - مع السائق)، فإنما سمعته الفنية وما يمكن أن يروادهم من أفكار في «حلقة الكمان الدراسية».

وليس من شك أنه من القبح بمكان أن يبدو، لأنه يحس السيّد «دوشار لوس» ملك يديه، وكأنه ينكره ويسخر منه، على النحو نفسه الذي عاملني به معاملة الأعلى للأدنى حالما وعدته بالتزام السرّ حول وظيفة والده لدى شقيق جدّي ولكنّما كان اسمه «موريل»، كفنّان يحمل شهادة، كان يبدوله فوق «الاسم». وحينما كان السيّد «دوشارلوس» يودّ، في أحلام الوداد الأفلاطونية لديه، أن يحمل «موريل» على اتّخاذ أحد ألقاب أسرته، كان يوفض الأمر رفضاً حازماً.

حينما كانت «ألبيرتين» ترى أنّ البقاء للرسم في «سان جان دولاهيز» أوفر حكمة، كنت أستقلّ السيارة، وما كان بوسعي الذهاب، قبل العودة لاصطحابها، إلى «غورڤيل»و «فيثيرن» فحسب، بل إلى «سان مارس لوڤيو، وحتى «كريكتو، وفيما كنت أتظاهر بالانشغال عنها بأمور أخرى، وبأني مضطر إلى هجرها إلى متع أخرى، كنت لا أفكر إلابها. وكنت في الكثير الغالب لا أمضى أبعد من السهل الكبير الذي يطل على «غورڤيل»، ولما كان يشبه قليلاً السهل الذي يبدأ فوق «كومبريه» باتجاه «ميزيكليز» فقد كان يسعدني التفكير، حتى على مسافة كبيرة إلى حدّ ما من «ألبيرتين»، أنّه إن لم تقو نظراتي على الذهاب إلى حيث هي، فإن نسيم البحر القويّ العليل هذا الذي يمرّ بجانبي ويمتدّمداه أبعد منها لابدّ سينحدر مسرعاً دون أن يثنيه شيء حتى "كيتهولم، ويقبل ليهزّ أغصان الأشجار التي تغمر «سان جان دولاهيز، بأوراق أغصانها قيما يداعب محياً صديقتي ويقيم بذلك بيني وبينها رباطاً مزدوجاً في هذه الخلوة التي تعاظمت إلى مالانهاية، ولكن دونما مخاطر كما هو الحال في تلك الألعاب التي يتفّق لولدين فيها أن يكون كلّ منهما خارج مرمى صوت وبصر الآخر ويمكثان فيها على صلة على الرغم من بعد الواحد عن الآخر. كنت انثني راجعاً في تلك الدروب التي تبصر منها البحر وحيث كنت أغمض عيني فيما مضى قبل أن يطلع بين الأغصان كي أفكّر تماماً بأن ماسوف أراه أنما هو جد الأرض الشاكي يوالي، كحاله يوم لم يكن بعد كائنات حيّة، اضطرابه المجنون المغرق في القدم. أما الآن فلم تعد في نظري سوى وسيلة لموافاة والبيرتين، وحينما كنت أتعرّفها مشابهة تماماً لذاتها اذ أعلم إلى أين تعدو في خطها المستقيم وأين تنعطف كنت أتذكر أني سرت فيها وأنا أفكر بالآنسة «دوستيرماريا» وأن الاستعجال نفسه لالتقاء «ألبيرتين» سبق أن أحسسته في باريس وأنا أنحدر في الشوارع التي تمرّ فيها السيّدة «دوغير مانت» كانت تتّخذ بالنسبة إلىّ الرتابة العميقة والدلالة الأخلاقية التي لنوع من الخطّ الذي تتبعه طبائعي. كان ذلك طبيعياً، بيد أنه لم يكن غير ذي بال؛ فقد كانت تذكرني أنّ قدري هو أن لا ألاحق سوى أشباح، سوى كائنات كانت حقيقتها في جزء كبير منها داخل مخيّلتي. فثمّة

بالفعل أناس وتلك كانت حالي منذ شبابي ليقيمون وزنا لكلّ مايحمل قيمة ثابتة يمكن للغير ملاحظتها الثروة والنجاح والمراكز العليا. أما ماينبغي لهم فالأشباح. إنهم يضحّون في سبيلها بكلّ ماعداها ويحرّكون كلّ شيء ويوجّهون كل شيء ليفيد في التقاء هذا الشبح أو ذاك. ولكن سرعان مايتلاشي هذا الأخير. حينقذ يجرون خلف آخر غيره، على أن يعودوا إلى الأول فيما بعد.وما كانت المرة الأولى التي أسعى فيها إلى وألبيرتينه ، تلك الفتاة التي شاهدتها في السنة الأولى أمام البحر. والحقيقة أنّ أخريات من النساء أدرجن بين وألبيرتينه التي أحببتها أول مرّة وهذه التي أكاد الأفارقها في هذه الفترة، أخريات من بينهن على وجه الخصوص الدوقة ووغير مانت، ولكن رب قائل يقول لماذا يحمّل المرء نفسه كل هذه الهموم بشأن وجيلبيرت، ويتحمّل كلّ هذا العناء في سبيل السيّدة ودو غير مانت، إن كان ذلك، وقد أضحى صديق هذه الأخيرة، لحض أن الايفكر فيها من بعد بل يقصر التفكير على وألبيرتين، ؟ كان بوسع وسوان، أن يجيب قبل وفاته وهو من كان غاوى أشباح. كانت دروب وبالبيك، تلك مليئة بأشباح تلاحق وتنسى ويُسْمَى إليها مجدداً للقاء وحيد أحيانا وبهدف لمس حياة غير حقيقية كانت في الحال تمعن في الهرب. كان يبدو لي في تفكيري بأن أشجارها، أشجار الإجّاص والتفاح والطرفاء، سوف تبقى من بعدي أنني آخذ منها نصيحة بالانصراف أخيراً إلى العمل مادامت لم تزف بعد ساعة الراحة الأبدية.

كنت أنزل من السيّارة في «كيتّهولم» وأجري في الدرب المحفّر الوعر وأقطع الساقية على لوح من الخشب وألتقي البيرتين، التي كانت ترسم أمام الكنيسة التي كلها قبب صغيرة وهي شائكة حمراء تزهر مثلما شجيرة ورد. وحدها الجبهة المثلثة كانت صقيلة، وعلى صفحة الحجارة الضاحكة كانت تبرز ملائكة يوالون أمام زوج من ناس القرن العشرين القيام باحتفالات القرن الثالث عشر والشموع بأيديهم. هم من كانت «ألبيرتين» تخاول نقل صورهم على قماش لوحتها المعَدة وتخطّ في تقليدها لـ«ايلستير» ضربات ريشة واسعة تخاول بها الالتزام بالايقاع السامي الذي يجعل أولئك الملائكة، كما سبق أن قال لها المعلم الأكبر، شديدي الاحتلاف عن كلّ من كان يعرف. ثم كانت تستعيد حاجاتها ونعود فنصعد في الدرب المحفّر وقد مال يستند واحدنا على الآخر، تاركين الكنيسة الصغيرة تصغى، بمثل هدوئها لو لم تبصرنا، إلى صوت الساقية الذي لاينقطع. كانت السيّارة تنطلق بعد قليل ومخملنا في العودة على درب غير درب الذهاب، فكنّا نمرّ أمام «مركوڤيل المستكبرة». وكانت الشمس الغاربة تلقى على كنيستها التي نصفها جديد والنصف مرمّم طبقة في مثل جمال الطبقة التي يخلِّفها الزمان. وكانت النقوش تبدو من خلالها وكأنَّها لاتشَّاهُد إلا نحت طبقة ماتعة نصفها سائل والنصف منير. كانت العذراء والقدّيسة «أليصابات» والقديس «يواكيم» يسبحون بعد في الموجة المرتدة العصية على اللمس في ما قارب الجفاف، يسبحون على وجه الماء أو وجه الشمس. والتماثيل الحديثة الكثيرة كانت تطلع فجأة في الغبار الساخن وتنتصب فوق أعمدة تبلغ نصف ارتفاع حجب الغروب المذهبة، وأمام الكنيسة تبدو شجرة سرو وكبيرة وكأنها في مايشبه الأرض المسيَّجة المكرَّسة. وكنا ننزل قليلاً لمشاهدتها ونمشى بضع خطوات. كان لدى ألبيرتين، شعور مباشر بقلنسوتها القشّ الايطالية ومنديلها الحرير (وماكانا بالنسبة إليها مركز أحاسيس بالهناء أقل) بمقدار وعيها لأعضاء جسمها، ويجيئها منهما، فيما تطوف أرجاء الكنيسة ، نوع آخر من الدفع يجسده ارتياح جامد كنت أراه مع ذلك على لطافة. وما كان المنديل والقلنسوة

سوى جزء حديث طارئ من صديقتي، ولكنّ الجزء كان غالياً على من ذاك وكنت أتعقّب بالعين خطه على امتداد شجرة السّرو في ربح المساء. وماكانت هي نفسها تستطيع رؤية ذلك ولكنّها كانت تشكّ أن هذه الأناقات إنَّما تليق بها لأنها كانت تبتسم لي فيما نوفَّق بين ركزة رأسها والعمرة التي تكمَّلها. وقالت لي : اليست تعجبني فقد جرى ترميمها ، وهي تدلنّي على الكنيسة وتتذكّر ماسبق أن قال لها اللسنير، عن جمال الحجارة القديمة الثمين الذي يمتنع على التقليد. كان بمقدور «ألبيرتين» أن تتعرف الترميم في الحال، وما كان يسعك إلا أن تعجب لسلامة الذوق الذي قد كسبته في فن العمارة في مقابل الذوق الرديء الذي يلازمها في الموسيقي. وماكنت أحب تلك الكنيسة كما هو شأن «ايلستير»، وكانت واجهتها المشمسة قد أقبلت تقف أمام ناظري دون أن توليني متعة، ولم أنزل لمشاهدتها إلا لأحسن في عين وألبيرتين. وكنت أرى مع ذلك أنّ الانطباعيّ القدير كان يناقض نفسه؛ فلماذا هذه الصنميّة التي تتمسّك بالقيمة الهندسيّة الموضوعيّة دون أن تأخذ في اعتبارها بخوّل الكنيسة في الغروب؟وقالت لي وألبيرتين، ١٥٤، الست أحبّها بالتأكيد اإني أحبُّ اسم المستكبرة لديها. لكن ماينبغي التفكير بسؤال (بريشو، عنه هو لماذا يدعون اسان مارس، باللابس. نذهب في المرّة القادمة، أليس كذلك؟ تقول وهي تنظر إليّ بعينيها السوداوين اللتين ترخي فوقهما قلنسوتها مثلما بالأمس قبّعتها الصغيرة. كان حجابها يخفق في الهواء؛ وكنت استقلّ السيارة برفقتها ثانية وتغمرنا السعادة أنْ سنضطرّ إلى الذهاب سويّة في الغد إلى «سان مارس» الذي كان برجا أجراسه العتيقان يبدوان، في مثل هذاالطقس اللاهب الذي لايفكر فيه المرء إلا بالاستحمام، وبلونهما المورّد ومعيّنات آجرّهما كأنهما، بانحناءتهما الطفيفة وما يشبه الخفقان فيهما، سمكتان قديمتان حادّتا الخطوط متداخلتا الحراشف راغيتان صهبا وان ترتفعان، دون أن تبدو لهما حركة، في مياه صافية زرقاء. كنا ننعطف لدى مغادرتنا «ماركوڤيل»، بغية تقصير الطريق، على ملتقى طرق تقوم إلى جانبه مزرعة. وكانت «ألبيرتين» أحياناً تأمر بالتوقف وتسألني الذهاب وحيداً لأجلب لها شراب االكالڤادوس، أو شراب التفاح كي تتمكّن من تناوله في السيّارة؛ وكانوا يؤكدُون أنّه غير فوّار فيصيبنا منه بلل تامّ. كنّا نلتصق واحدنا بالآخر ويكاد الناس في المزرعة لايرون والبيرتين، في السيّارة المغلقة. وكنت أعيد لهم الزجاجات، وننطلق من جديد وكأنمًا لموالاة هذه الحياة الثنائية، حياة العاشقين التي كان يمكن أن يفترضوها بيننا ولعلّ التوقّف للشرب ماكان سوى برهة زهيدة منها. ولعلّ الافتراض كان بدا أقلّ مايمكن بعداً عن الحقيقة لو رأونا بعدما تناولت «ألبيرتين، زجاجة شراب التفاح، فقد كان يبدو حينذاك أنها لاتقوى على احتمال وجود مسافة بيني وبينها، وما كان ذاك عادة مصدر ضيق لها. كانت ساقاها تضغطان على ساقي نخت تنورتها التي من كتّان، وكانت تقرّب من وجنتي وجنتيها اللتين أضحتا شاحبتين وحارقتين حمراوين في أعلاهما وبهما شيء من اللهيب والذبول كما هو أمر بنات الضواحي. كانت في تلك الأوان تبدّل صوتها بمثل السرعة التي تبدّل فيها شخصيتَها، فتفقد صوتها لتأخذ آخر غيره به بحَّة وجرأة ومايقرب أن يكون فجوراً. كان الظلام قريب الحلول؛ وأيَّة متعة أن أحسَّها ملتصقة بي، بمنديلها وقلنسوتها إذ أتذكر أنّنا إنّما نلتقي العشاق دوماً على هذا النحو جنباً إلى جنب. ربّما كان بي عشق ل «البيرتين» ولكنّي لا أجرؤ على إظهاره لها،بحيث أنه إن كان موجوداً في داخلي فلا يمكن أن يكون ذلك إلا بمثابة حقيقية لاوزن لها إلى أن نكون استطعنا التحكم بها عن طريق التجربة. ولكنَّما كان يبدو لي غير

قابل للتحقيق وخارج مرتسم الحياة. فأمّا غيرتي فكانت تدفعني إلى مفارقة «ألبيرتين» أقلّ القليل مع أني أعرف أنَّها لن تشفى نماماً إلا بافتراقي عنها دونما رجعة. بل كنت أستطيع أن أحسَّ بها بالقرب منها، ولكنّي أتدبّر نفسي آنذاك كي لاأدع للمناسبة التي أيقظتها في صدري أن تتجدّد. من ذلك أننًا ذهبنا في يوم صحو لتناول طعام الغداء في ٥ريڤبيل٥ وكانت الأبواب الواسعة المزجّجة لقاعة الطعام، لذاك البهو الذي على شكل مُر وكان يستخدم في حفلات الشاي، كانت مفتوحة على مستوى المروج التي كستها الشمس ذهباً والتي يبدو المطعم الفسيح المنُّور كأنَّه جزء منها. كان النادل ذو الوجه الموَّرد والشعر الأسود المفتول على نهيئة لهب ينطلق في كامل هذه المساحة الواسعة بسرعة تقلُّ عمًّا كانت عليه بالأمس، إذ لم يعد مستخدماً بل رئيس مجموعة. ولكنَّك كنت تلمحه، بسبب نشاطه الطبيعي أحياناً في البعيد، في قاعة الطعام، وأحياناً اقرب من ذلك، إنمًا في الخارج في خدمة زبائن فضَّلوا تناول غدائهم في الحديقة، فطوراً هنا وتارة هناك كتماثيل متعاقبة لإله شاب يعدو، بعضها في داخل منزل يستطيل مروجاً خضراء، والداخل جيّد الاضاءة على أيّ حال، وبعضها الآخر في ظلال الشجر وضياء الحياة في الهواء الطلق. ووقف برهة على مقربة منًا. وأجابت وألبيرتين، عمًا كنت أقول لها ساهية. كانت تنظر إليه بعينين موسّعتين. وأحسست على مدى بضع دقائق أنه يمكنك أن تكون قرب الشخص الذي مخبّ ولا يكون معك على الرغم من ذلك. كانا يبدوان وكأنهما في لقاء انفرادي غامض أصبح صامتاً جرًاء وجودي وربَّما أعقب مواعيد قديمة ماكنت أعرفها أو محض نظرة رماها بها-وكنت فيه الشخص الثالث المزعج الذي يُتكَّتُمُ عليه. وحتى حينما ابتعد بعدما استدعاه ربّ عمله بلهجة عنيفة كان يبدو على «ألبيرتين»، فيما توالي تناول غدائها، أنها تخسب المطعم والحدائق محض حلبة مضاءة يظهر فيها ههنا وهناك داخل أطر متنوّعة الإله العدّاء ذو الشعر الأسود. وتساءلت لحظة إن لم تكن عازمة على تركي وحيداً إلى طاولتي كي تتبعه. ولكني منذ الأيام التالية أخذت أنسي للأبد ذاك الانطباع المؤلم، فقد كنت عزمت أن لا أعود البتّة إلى «ريڤبيل» وطلبت إلى «ألبيرتين» التي أكدّت لي أنّها جاءت إلى هذا المكان للمرّة الأولى أنَّها لن تعود إليه في يوم. وأنكرتُ أنْ لم تكن للنادل ذي القدم الرشيقة عين إلا لها كي لايتبادر إليها أن صحبتي حرمتها من متعة معينة. لقد اتفّق لي أحياناً أن أعود إلى «ريڤيبل» ولكن وحيداً، وأن أبالغ في الشراب كما سبق أن فعلت هناك. وفيما أفرغ كوبا أخيراً كنت أنظر إلى مجميّة مرسومة على الجدار الأبيض وأصبّ عليها المتعة التي كنت أحسّ بها. كانت وحدها موجودة في العالم بالنسبة إليّ، كنت ألاحقها وألمسها طوراً وطوراً أفقدها بنظرتي المتهرّبة وكنت غير مبال بالمستقبل أكتفي بنجميتي شأن فراشة تدور حول فراشة جائمة سوف تضع معها حدًا لحياتها في فعلة شهوانيّة أخيرة. على أني كنت أرى خطراً في أن أسمح بأن يُقيم في داخلي، حتى بصورة خفيفة،مرض يشبه تلك الحالات المرضيّة المعتادة التي لانعيرها انتباهاً ولكنّها كافية، إن حلَّ به فجأة أقلَّ عارض غير متوقّع ولامفرّ منه، لتكسبه في الحال خطورة بالغة. وربّما كانت الفترة قد أُحسن اختيارها إلى حدّ بعيد للتخلّي عن امرأة ماكان أيّ عذاب قريب العهد شديد يضطرّني أن أطلب منها هذا البلسم الشافي للمرض، البلسم الذي تملكه اللائي تسببن بذاك المرض. كانت تلك النزهات عينها تشيع الهدوء في نفسي وكانت، مع أني ما اعتبرتها في أوانها سوى انتظار لغد لن يكون على الرغم من الرغبة التي يبعثها، مختلفاً عن الأمس، تحمل سحر كونها انتزعتْ من الأماكن التي عمرتها «ألبيرتين» حتى ذاك

وماكنت معها : في منزل عمَّتها ولدى صديقاتها؛ لاسحر ينبعث من فرح إيجابي، بل من هدأة اضطراب فحسب، مع أنه قويٌّ جدًّا. فحين كنت أعود، بعد انقضاء بضعة أيَّام، إلى التفكير بالمزرعة التي شربنا أمامها عصير التفّاح أو بمجرّد الخطوات القليلة التي خطوناها أمام «سان مارس لوڤيتو»، وإذ أتذكر أن «ألبيرتين» كانت تمشى بقلنسوتها إلى جانبي،كان الاحساس بوجودها يضيف قوّة مفاجئة إلى صورة الكنيسة الجديدة التي لا آبه لها، قوَّة يبدو لي معها، لحظة تُقبل الواجهة المشمسة لتحطُّ هكذا من تلقاء ذاتها في ساحة ذكرياتي، كأنما تُلْصَقُ على صفحة قلبي كمادة كبيرة مهدّئة.كنت أُنزل «البيرتين، في «بارڤيل، ولكن كيما أعود فألتقيها مساء وأمضى لأستلقى إلى جانبها على رمل الشاطئ في الظلام. ليس من شك في أني ماكنت ألقاها كلّ يوم ولكنّما كنت أستطيع أن أقول في نفسي :(لو أنّها تروي عن جدول توزيع وقتها وحياتها لكنت أنا من يحتلّ المكان الأوسع فيه». وكناً نقضي سُويّة ساعات طوالاً على التوالي تشيع في أيامي نشوة عذبة إلى حد أنيّ ماكنت أحسّني، حتىّ حينما تقفز في (پارڤيل) من السيّارة التي سأعيدها إليها بعد ساعة، أكثر وحدة في السيّارة منّى لو انّها تركت فيها قبل مغادرتها زهوراً. كان بوسعى ان أكون بغني عن لقائها كلّ يوم؛ وكنت سأفارقها سعيداً وأحسَ أنّ الأثر المهدّئ لتلك السعادة يمكن أن يدوم عدّة أيام. ولكنيّ كنت حينئذ أسمع «ألبيرتين» تقول وهي تفارقني، لعمتها أو واحدة من صديقاتها :«إذن، في غد الساعة الثامنة والنصف. ينبغي أن لاتتأخري فسيجهزون منذ الثامنة والربع. ان حديث امرأة نحبّها يشبه أرضاً تخوي مياها جوفيّة خطيرة، فانَّك تحسَّ في كلِّ لحظة وراء الكلمات وجود طبقة خفيَّة وبرودتها النفاذة، وتلمح ههنا وهنالك ارتشاحها الغادر، ولكنّها هي تلبث في الخفاء. وما إن تناهت إلىّ جملة «ألبيرتين، حتى تهاوي هدوئي. كان بودّي أن أسألها التقاءها في صباح الغد بغية الحؤول دون ذهابها إلى موعد الثامنة والنصف الغامض هذا والذي لم يجر الحديث عنه أمامي إلا بكلمات مبطنة. ولعلها كانت أطاعتني بالتأكيد في المرات الأولى وبها أسف مع ذلك للتخلي عن مشاريعها؛ ثم لعلها كانت اكتشفت حاجتي الدائمة إلى تخريبها فكنت ذاك الذي يختبئون عنه في كلّ أمر. ثمّ إنّه من الأرجح أن تلك الحفلات التي كنت أُقصى عنها كانت تقوم على أقلّ القليل وأنهم ماكانوا يدعونني ربّما مخافة، أن ألتقي مدعوّة سوقيّة أو مبرمة. على أن هذه الحياة الشديدة الامتزاج بحياة اللبيرتين، ماكانت من أسف تؤثّر في وحدي، فقد كانت توليني هدوءًا فيما تحمل لأميّ هواجس قضى الإفصاح عنها على ذاك الهدوء. وفيما كنت أعود منشرح الصدر وقد عزمت على أن أضع بين يوم وآخر حدًا لعيش كنت أظن نهايته رهناً بمحض مشيئتي قالت لي أميّ، وقد سمعتني أوصي بأن يمضي السائق لاصطحاب «ألبيرتين» بعد العشاء : «ما أكثر ماتنفق من مال ! (وكانت «فرانسواز» تقول بلغتها البسيطة المعبّرة وبزخم أكبر: «المال يطير.»)وأردفت والدتي تقول :«اجهد أن لاتضحي كـ دشاول دو سيڤينييه، الذي كانت أمّه تقول عنه :«يده بوتقة ينصهر فيها المال.» واعتقد إلى ذلك أنّك أكثرت حقّاً من الخروج برفقة «ألبيرتين». وأؤكدَ لك أنّ الأمر مبالغ فيه وأنه يمكن أن يبدو موضع سخرية حتىّ بالنسبة إليها. لقد اغتبطت لما يروح ذلك عنك. لست أسألك الامتناع عن لقائها، وإنّما أن لايكون التقاؤكما الواحد دون الآخر مستحيلاً.، وعادت حياتي مع «ألبيرتين»، وهي خلو من المتع البالغة- المتع البالغة المرئيّة على الأقلّ-، تلك الحياة التي كنت اعتزم تغييرها بين يوم وآخر باختيار ساعة من الصفاء، عادت فأصبحت فجأة ضرورية لي إلى حين عندما ألفيتها مهدّدة من جرّاء أقوال أمّي. وقلت لوالداتي إن أقوالها أخرت ربّما مدّة شهرين القرار الذي تطالب به والذي كان ربّما أتُخذ لولاها قبل ختام الاسبوع. وشرعت أميّ تضحك (كي لا تغمني) من الأثر الفوري الذي أحدثته نصائحها ووعدت أن لاتتحدّث عنها ثانية كي لانخول دون انبعاث طيب مقاصدي. ولكن في كل مرة كانت والدتي، منذ وفاة جدّتي، تستسلم فيها للضحك كانت الضحكة المنطلقة تتوقف للحال وتنتهي باعراب عن الألم قريب من النحيب، إمّا لملامة ذاتها أن استطاعت أن تنسى مقدار لحظة، وإمّا للزيادة التي أجّج بها ذاك النسيان الهيّن قلق نفسها الأليم. لكنّي شعرت أن قلقاً آخر ينضاف إلى القلق الذي تسببه ذكرى جددتي المقيمة في صدر أمي وكأنمًا فكرة ثابتة، قلقاً يتعلّق بي وبما كان والدتي تخشى من عقابيل ألفتي و«البيرتين»، ألفة لم بجرؤ مع ذلك على اعتراض سبيلها بسبب ماقلت لها منذ قليل. ولكنّما لم يبد أنها اقتنعت بأنتي غير مخطئ. كانت تتذكّر كم سنة لم تبادر في أثنائها هي وجدّتي في التحدّث إليّ عن عملي وعن منهج حياتي اكثر سلامة كان الاضطراب الذي تزجّني فيه ارشاداتهما يحول وحده، فيما أقول دون منهج حياتي اكثر سلامة كان الاضطراب الذي تزجّني فيه ارشاداتهما يحول وحده، فيما أقول دون منهج حياتي أكثر سلامة كان الاضطراب الذي تزجّني فيه ارشاداتهما يحول وحده، فيما أقول دون منهج حياتي أكثر سلامة كان الاضطراب الذي تزجّني فيه ارشاداتهما يحول وحده، فيما أقول دون منهج مياتي أكثر سلامة كان الاغم من سكوتهما وإذعانهما.

كانت السيّارة تُعيد «ألبيرتين» بعد العشاء والوقت لايزال على بقيّة من ضياء. كان الهواء. أقلّ سخونة؛ ولكننا بعد يوم لاهب كنًا نحلم كلانا بصنوف ابتراد مجهولة. حينئذ بدا القمر لعيوننا المحمومة دقيقاً جداً بادئ الأمر (مثله في المساء الذي ذهبت فيه إلى منزل الأميرة «دو غير مانت» والذي هاتفتني فيه «ألبيرتين») وكأنه القشرة الخفيفة الرقيقة ثم القطعة النديّة لثمرة أخذت موسى خفيّة تنزع قشرتها في السماء. وأحيانا كنت أمضي أنا لاصطحاب صديقتي، ويكون ذلك حينئذ في وقت متأخّر قليلاً. كان عليها أن تنتظرني أمام قناطر السوق في «مينڤيل». وماكنت أميزها في اللحظات الأولى فيأخذ في القلق مذاك من أنّها لن بجّيء وأن تكون أساءت الفهم. حينذاك كنت أبصرها بقميصها الأبيض المنقط بالأزرق تقفز إلى جانبي في العربة قفزة رشيقة أقرب أن تكون لحيوان صغير منها لفتاة، وكمثل كلبة أيضاً شرعت في الحال تداعبني مداعبات لاتنتهي. وبعدما يرخى الليل سدوله وتتناشر(١) (كما كان يقول لي مدير الفندق) النجوم على كامل صفحة السماء كنًّا، إن لم نذهب في نزهة في الغابة نحمل معنا زجاجة شمبانيا، نتمدد على حضيض الكثبان دونما اهتمام للمتنزُّهين وهم بعد يمشون الهويني على السدّ الضعيف الانارة، ولعلهم ماكانوا ميزُّوا شيئاً على خطوتين منهم فوق الرمل الأسود. وذاك الجسد عينه الذي تنبض رشاقته بكل السحر الانثوي والبحريّ والرياضي، جسد الفتيات اللواتي رأيتهنّ يخطرن أوّل مرّة أمام أفق الماء، كنت أمسك به وأشدّه إليّ تخت الغطاء نفسه وبمحاذاة شاطئ البحر الساكن الذي يقسمه شعاع راعش. كنّا نصغي إليه دونما كلل وبالمتعة نفسها إمّا حين يمسك أنفاسه ويطيل إلى حدّ تظنّ معه أنّ الموجة الراجعة توقّفت، وإمّا حين يلفظ على أقدامنا همسته المنتظرة المؤجَّلة. وفي النهاية كنت أعود بـ «ألبيرتين» إلى «بارڤيل». كان لا بدَّلي حين وصولي إلى بيتها من قطع قبلاتنا مخافة أن يشاهدونا. ولما لم تكن راغبة في النوم فقد كانت تعود معي حتى «بالبيك» وأعود بها من هناك آخر مرّة إلى «بارڤيل»، فقد كان سائقو تلك الفترات الأولى من عمر السيّارات من قوم ينامون في أيّة ساعة. وما كنت بالفعل أعود إلى «بالبيك» إلا مع نداوة الصباح الأولى، أعود وحيداً هذه المرّة ولكنّما لايزال

<sup>(</sup>١) يخلط المدير المتحذلق بين الكلمات ونحاول إيجاد المقابل ولو بصعوبة؛ المقصود بالطبع وتتناثر، وليس وتتناشر،

يغمرني حضور صديقتي وأغْرِقْتُ في مؤونة من القبل يطول نفادها كنت ألقى على طاولتي برقية أو بطاقة بريديّة، والكلّ من «ألبيرتين» أيضاً. لقد سطرتهما في «كيتهولم» أثناء ماذهبت في السيّارة وحدي كي تقول لي إنَّها تفكَّر فيَّ. وكنت أندسٌ في فراشي وأنا أعيد قراءتهما. حينئذ كنت أبصر فوق الستائر خطَّ النهار الطالع فأقول في نفسي إنّنا لابدّ متحاباًن على أيّ حال بما أننا قضينا الليل في عناق. وحينما كنت ألتقي «ألبيرتين» في صباح الغد فوق السدّ كانت تتملكني خشية عظيمة من أن بجّيب بأنّها مرتبطة في ذلك اليوم وأنَّها لاتستطيع النزول عند طلبي إليها الخروج سويَّة إلى حدَّ أني كنت أُوْجَل ما استطعت توجيه ذاك الطلب وكان قلقي يتزايد بقدر ما تبدو باردة مهتمَّة. ويمَّر أناس من معارفها؛ لاشكَّ أنَّها خططَت لمشروعات بعد الظهر كنت مقصىً عنها. فكنت أنظر إليها، أنظر إلى ذلك الجسم الرائع، ذلك الرأس المورّد لـ البرتين، يرفع قبالتي لغز نواياها، القرار المجهول الذي سيكون سرّ سعادتي أو تعاستي في فترة مابعد الظهر. إنّها حالة نفسيّة بتمامها، مستقبل حياتي كامل قد اتّخذ أمامي شكل فتاة رمزياً قاتلاً. وحينما كنت أحزم أمري في نهاية المطاف، حينما كنت أسأل بأقصى ماأستطيع من اللامبالاة : «هل نتنزَّه سويَّة بعد قليل وفي هذا المساء؟، ومجمِّيبني: «بكلّ سرور، ، حينئذ كان التبدّل المفاجئ الكامل على الوجه المورّد، تبدّل قلقي المديد طمأنينة لذيذة، يجعل تلك الأشكال أكثر قيمة لديّ تلك الأشكال التي أدين لها على الدوام بالهناء، بالهدوء الذي نحسّه بعد أن ثارت العاصفة. وكنت أردد بيني وبين ذاتي : (كم هي لطيفة وأية مخلوقة رائعة هي! ) في حماسة أقل خصباً من تلك الناجمة عن السكر، وتكاد لاتتجاوز في عمقها تلك الناجمة عن الصداقة ولكنَّها تفوق كثيراً تلك التي توليها الحياة المجتمعيّة. وماكنًا نلغي حجز السيّارة إلا في الأيّام التي يقام فيها حفل عشاء لدى آل اڤيردوران،، والأيام التي ربمًا كنت أفيد منها، إذ لانستطيع «ألبيرتين» لانشغالها الخروج برفقتي، لإخطار من كانوا يرغبون في لقائي بأنني باق في البليك. كنت أجيز ل٥سان لوه الجيء في تلك الأيّام، ولكن في تلك الأيّام فقط. ذلك لأننِّي فضَّلت ذات مرَّة وصل فيها على حين غرَّة أن احترم رؤية «ألبيرتين» على أن أجازف بالتقائه إيّاها وبتعريض حال الهدوء السعيد الذي كنت فيه منذ وقت يسير للخطر وبتجدُّد غيرتي. ولم يطمئنٌ فؤادي إلا بعدما قفل دسان لو، راجعاً. ولذلك كان يلزم نفسه آسفاً، ولكنَّما الالتزام دقيق، بأن لايجيء في يوم إلى «بالبيك» دون دعوة منّى. وكنت بالأمس أولي التقاءه ثمناً أيّ ثمن وأنا أفكر حاسداً بالساعات التي تقضيها السيَّدة ودو غير مانت، بصحبته. إنَّ المخلوقات لاتنفكَّ تبدَّل مكانها بالنسبة إلينا. وإننا نعتبرها في مسيرة العالم غير المحسوسة والدائمة مع ذلك على أنّها جامدة في لحظة رؤية معيّنة هي من القصر حتىً لا تُلاحظ الحركةُ التي تدفعها. ولكن ماعلينا إلا أن نختار في ذاكرتنا صورتين أخذتا لها في أوقات مختلفة ولكنّها متقاربة بما يكفي كي لاتكون تغيّرت في حدّذاتها على نحو محسوس على الأقلّ، واذ ذاك يقيس اختلاف الصورتين الانتقال الذي قامت به بالنسبة إلينا. وقد أقلقني افظع القلق وهو يكلمني عن آل «فيردوران» وخشيت أن يطلب إلى أن يستقبل عندهم ولعل ذلك كان كافياً لإفساد كامل المتعة التي كنت أصيبها لديهم بصحبة «ألبيرتين» بسبب الغيرة التي ماكانت لأتوقّف عن الإحساس بها. لكن «روبير» أقرّ أمامي لحسن الحظ أنه كان راغباً على العكس أن لايعرفهم. وقال لى الا ، فاني أجد هذاالنوع من الأوساط الاكليروسية مثيراً للحنق . ٥ ولم أفهم بادئ الأمر صفة «الاكليروسيّ» التي تطلق على آل «فيردوران»، ولكنّ آخر جملة «سان لو» كشفت

فكرته وانجرافه خلف أشكال كلامية كثيرا مايدهشنا أن يتبنّاها أناس أذكياء، فقد قال لي: «إنها أوساط يلتفون فيها قبائل وجمعيّات وطوائف. ولن تقول لي إنها ليست طائفة، فإنّهم «سمن وعسل» لمن كانوا منها، ولايملكون مايكفي من ازدراء لمن ليسوا منها. ليست المشكلة، كما هي الحال بالنسبة إلى «همليت»، أن تكون أو لاتكون، بل أن تكون منها أو لاتكون منها. وإنّك منها، وخالي «شارلوس» منها. ماعساك تريد ؟ أنا ماأحببت في يوم هذا الصنف وليست تلك غلطتي.»

أمًا القاعدة التي فرضتها على ٥سان لو، بأن لايجيء لزيارتي إلا على إشارة منيّ فقد سننتها بالطبع بشكلها القاطع هذا بالنسبة لأيّ من الأشخاص الذين ارتبطت شيئاً فشيئاً بصداقة معهم في «لاراسپليير» و«فيتيرن» و «مونسورڤان» وغيرها. وحينما كنت أبصر من الفندق دخان قطار الساعة الثالثة الذي كان يخلّف في تجاويف جروف «بارڤيل» سحابته الثابتة التي كانت تلبث فترة طويلة عالقة على جنبات السفوح الخضراء لم أكن أتردّد إطلاقاً حول الزائر الذي كان سيجيء لتناول العصرونية معي ولايزال محتجباً عني خلف تلك السحابة الصغيرة، مثله في ذلك مثل إله. وإني مضطر أن اعترف أن ذاك الزائر الذي أذنت له مسبقاً بالجيء لم يكن البتّة تقريباً «سانييت»، وكثيراً مالمتُ نفسي على ذلك، ولكن وعي «سانييت» لبعث الملل لدى الآخرين (أكثر بالطبع حين يجيء في زيارة منه حين يروي قصّة) كان ينجم عنه أن يبدو من المستحيل، مع أنه كان أوسع علماً وأوفر ذكاء وأفضل من كثيرين غيره، أن محس بالقرب منه بأية متعة، بل بغير ملل يكاد لايطاق يفسد عليك كلّ فترة العصر. ولو أن «سانييت، كان أقرّ صراحة بذاك الملل الذي كان يخشى إشاعته فالأرجح أنك ماكنت لتخشى زياراته. والملل واحد من الشرور الأقلّ خطراً من تلك التي يقع علينا مخمّلها، وربما لم يكن ذاك الملل موجوداً إلا في مخيلة الآخرين أو هو أدخل في خلده بنوع من الإيحاء صادر عنهم، إيحاء تمكّن من تواضعه المحبّب. ولكنّه كان شديد الحوص على أن لأيبدي أنه غير مرغوب فيه إلى حدّ لايجرؤ معه أن يعرض نفسه على الغير. كان بالتأكيدعلي حقّ أن لايفعل مايفعل الناس الذين يغبطهم أن يحيّوا تحيّات واسعة في مكان عام إلى حدّ أنهم، إن لم يروك منذ فترة طويلة وأبصروك في مقصورة برفقة أشخاص لامعين لايعرفونهم، يلقون عليك يخيّة خاطفة مدرّية وهم يعتذرون عمّا يصيبون من متعة، عما يصيبهم من انفعال لدى رؤيتك، لدى اكتشافهم أنك تعود إلى متع الحياة، وأن صحّتك محسّنت، الخ المّا «سانييت» فكان يفتقر على العكس إلى الكثير من الجرأة، كان بوسعه أن يقول لي، في منزل السيّدة «ڤيردوران» أو في القطار الصغير، إنّه قد يسرّه أعظم السرور أن يأتي لزيارتي في ابالبيك، لولا إنّه يخشى ازعاجي.وما كان مثل ذاك الاقتراح ليفزعني. ولكنّه كان على العكس لايقترح شيئاً، بل يقول بوجه معذّب ونظرة بمثل صلابة المينا المشويّة، ولكنّما يداخلها، إلى جانب رغبة لاهثة في لقائك- مالم يجد آخر غيرك أكثر تفكهة-، العزم على أن لايبُدي شيئاً من تلك الرغبة، يقول لى بمظهر متجّرد «لست تعلم ما أنت فاعل هذه الأيّام؟ لأني سأذهب دونما شكَّ بالقرب من «بالبيك». لا، لا بأس، كنت أسألك ذلك عرصاً. والمظهر ذاك ما كان يخدع أحداً والعلامات العكسيّة التي نعرب بوساطتها عن مشاعرنا بما كان عكسها واضحة القراءة إلى حدّ أننا نتساءل كيف يمكن أن يكون ثمّة أناس يقولون على سبيل المثال ١٠لديّ الكثير الكثير من الدعوات حتى لا أعرف إلى أين أتوجّه كي يخفوا أنهم لايدْعُونْ. أضف أنّ ذاك المظهر المتجرّد، بسبب ماكان على الأرجع يدخل في تركيبه الغامض، كان يسبّب

لك مالم يكن بوسع خشية الملل أو الاقرار الصريح برغبة التقائك أن يفعل في يوم، عنينا هذا النوع من الانزعاج، هذا النفور الذي يعادل في رتبة علاقات المجاملة الاجتماعيّة البحتة ماكان على صعيد الحبّ العرضّ المقنع الذي يقدَّمه المحبِّ لسيَّدة لا تحبُّه بأن يلتقيها في الغد فيما يحتجُّ بأنَّه غير حريص على ذلك، أو حتى مالم يكن ذاك العرض، بل موقف يتسم بفتور كاذب. وكان ينبعث في الحال من شخص «سانييت» مالست أدري ممًا يحملك على أن عجيبه باللهجة الأكثر رقة في العالم ١٠٤، للأسف، هذا الأسبوع، سوف أوضح لك ... وكنت أفسح في المجال لجيء أناس غيره ماأبعد أن يساووه ولكنّما لم يكن لهم نظرته المثقلة بالكآبة وفمه الذي يلتوي بكامل المرارة لكلّ الزيارات التي كان يرغب في القيام بها لدى هؤلاء وأولئك وهو يكتمهم تلك الرغبة. وكان من النادر جدًا لسوء الحظ أن لايصادف «سانييت، في القطار الصغير المدعو الذي جاء لزيارتي، هذا إن لم يكن هذا الأخير حتى قال لي في منزل آل «ڤيردوران» «لاتنسي أنني سأزورك يوم الخميس»، اليوم الذي قلت بالضبط فيه لـ «سانييت» إننّي لن أكون حرّاً. وبذلك كان يخلص إلى تصور الحياة وكأنها ملأى بصنوف من اللهو تنظم دون علم منه، إن لم يكن حتى ضدّه. وبما أن المرء من جانب آخر لايكون البتّة واحداً موحّداً فإنّ هذا الشديد التكتّم كان فضولياً إلى حدّ المرض. فقد كانت رسالة تمن لست أدري مرميّة، في المرة الوحيدة التي جاء فيها مصادفة لزيارتي على الرغم مني، على الطاولة. ولاحظت بعد برهة أنه لايصغي إلا ساهياً لما كنت أقوله له. فإن الرسالة التي كان يجهل مصدرها تماماً كانت تخلب لبّه وكنت أظنَ في كلّ لحظة أن حدقتيه الملتمعتين توشكان الإفلات من محجريهما للحاق بهده الرسالة العادية ولكنَّ فضوله كان يمغنطها. لكأنه طائر يزمع الانقضاض لامحالة على حيّة. ولم يستطع في نهاية المطاف اصطباراً فبدّل مكانها بادئ الأمر وكأنمًا ليرتّب غرفتي. ولما لم يَكْفه ذلك أخذها وقلبها وأعاد قلبها وكأنما على نحو آليّ. ثمّ إن شكلاً آخر من فضوله كان يتمثل بأنَّه موثق بكَ فلا يستطيع فكاكا. ولما كنت يومها متألماً فقد طلبت إليه أن يعود فيستقلّ القطار التالي ويغادر في مدى نصف ساعة. وما كان يشك بأني أتألم ولكنّه أجابني قائلاً : ٥سأمكث ساعة وربع الساعة وبعد ذلك أنصرف.» ومنذ ذلك الحين تألمت لأنني لم أسأله، في كلّ مرّة كنت أستطيع ذلك فيها، أن يجيء. فمن ذا يعلم؟ ربّماكنت دفعت عنه شرًا يبيّت له وكان دعاه آخرون غيري فكان حينها هجرني في الحال إليهم، وهكذا كانت أفضت دعواتي إلى مكسب مزدوج في إعادة السرور إلى نفسه وإنقاذي

في الأيام التي تعقب تلك التي كنت أستقبل فيها لم أكن بالطبع أنتظر زيارات وكانت السيارة تعود لتقلنا أنا و«ألبيرتين». وحينما كنّا نعود ماكان وايميه» يستطيع، على أول درجة من الفندق، أن يحول دون النظر بعينين مشغوفتين فضوليتين نهمتين ليرى أيّ إكراميّة أعطي السائق. وعبثاً كنت أدفن قطعة أو ورقة النقود في يدي المطبقة فقد كانت نظرات وإيميه» تباعد أصابعي، وكان يدير رأسه بعد ثانية إذ كان غير فضولي وحسن التهذيب وكان حتى يكتفي بمكاسب صغيرة نسبياً فيما يخصه. ولكن المال الذي يرد غيره كان يثير في صدره فضولاً لايستطيع أن يكبته ويسيل له لعابه. كان يبدو في تلك اللحظات القصيرة متيقظاً محموماً كولد يقرأ رواية لـوجول ثيرن»، أو كرجل يتناول عشاءه ويجلس في مكان غير بعيد عنك في أحد المطاعم، وهو إذ يرى أنهم يقطعون لك تدرج لايستطيع هو أو لايريد أن يطلبه يهجر لحظة أفكاره الجديّة ليسمّر على الطير نظرة

يبعث فيها الحبّ والرغبة إشراقة ابتسامة.

هكذا كانت تتنالى في كلّ يوم تلك النزهات بالسيّارة. إلا أن عامل المصعد قال لى ذات مرّة لحظة كنت أستقل المصعد إلى فوق :«لقد جاء هذا السيّد وكلّفني بمهمّة بشأنك. «قال لي عامل المصعد تلك الكلمات بصوت مرتعش تماماً وهو يسعل ويبصق في وجهي. وأضاف قوله: « ياله رشح أعانيه! كما لو لم أكن قادراً على تبيّن ذلك وحدي. ايقول الدكتور إنه السعال الديكي، وطفق يسعل من جديد ويبصق على. فقلت له بمظهر اللطف الذي كنت أتصنّعه : ﴿ لا تتعب نفسك بالحديث ، وبي خشية من أن أصاب بالسّعال الديكي الذي ,بّما كان شقّ كثيراً علميّ إما اقترن باستعدادي للاختناقات. ولكنّه على غرار عازف ماهر لايودّ أن يعدّوه مريضاً، جعل اعتزازه في الكلام والتف طوال الوقت، وقال ١٧٤ ، لا أهميّة لذلك (وقلت في نفسي :في نظرك، وليس في نظري). على أيّ حال سأعود إلى باريس عما قليل (ونعْمَ مايفعل، على أن لاينقله إلى قبل ذلك). وأردف يقول : «يبدو أن باريس شيء بالغ الروعة. ولابدّ أن يكون ذلك أكثر روعة من هنا ومن «مونته كارلوه مع أنّ بعض الخدم الفتيان وحتى بعض الزبائن بل رؤساء الخدم الذين كانوا يذهبون إلى «مونتة كارلو» في الموسم كثيراً ما قالوا لي إن باريس أقلّ روعة من «مونتة كارلو». ربّما كانوا مخطئين، على أنه ينبغي أن لايكون المرء معتوهاً كي يصبح رئيس خدم. فلتسجيل الطلبات جميعها وحجز الطاولات أيّ رأس أنت بحاجة إليه! لقد قيل لي إن الأمر ربّما كان أقسى من كتابة المسرحيّات والكتب. وكنّا وصلنا تقريباً إلى الدور الذي أسكنه حينما أنزلني عامل المصعد إلى أسفل لأنه كان يرى أن المفتاح لايعمل تماماً وأصلحه بلمح البصر، وقلت له إني أفضل الصعود سيراً على الأقدام وهو ماكان يعني ويخفي أنني أفضل أن لا أصاب بالسعال الديكي. ولكن عامل المصعد عاد فدفع بي إلى المصعد بنوبة من السعال وديّة معدية. «الاخطرمن بعد، الآن، فقد أصلحت المفتاح.» وإذ اتضّح لي أنه لايكفّ عن الكلام وفضّلت معرفة اسم الزائر والرسالة التي تركها لي على المقارنة بين جمالات «بالبيك» وباريس و «مونته كارلو» قلت له (كأتما لمغنّى «تينور»(١) يرهقك بـ ابنيامين غودارا : غن لي بالأحرى لـ ادو بوسي ) : ولكن منذا الذي جاء يزورني ؟ ٥ - الله السيد الذي خرجتُ البارحة برفقته. سأمضي لجلب بطاقته المودعة لدى بوّابي. الكنت أوصلت اروبير دو سان لو، في الليلة البارحة إلى محطة «دونسيير» قبل أن أمضى لاصطحاب «ألبيرتين» فقد خلت عامل المصعد يود الحديث عن اسان لوا، ولكنّه كان السائق. وكان، حين يشير إليه بهذه الكلمات: االسيّد الذي خرجتُ برفقته، ملمني بالمناسبة نفسها أن عاملاً هو سيّد تماماً بقدر ما يكون رجل مجتمعات سيّداً. وهو درس كلمات حسب، فما أقمت فارقاً في يوم بالنسبة إلى قوام الأمر، بين الطبقات. ولئن أخذتني، لدى سماعهم يدعون السائق سيداً، ذات دهشة الكونت س.. الذي لم يكن «كونت» إلا منذ ثمانية آيام والذي جعلته إذ قلت له : «يبدو أن الكونتيسه متعبة» يدير رأسه إلى الوراء ليرى عمّن كنت أود الحديث، فلمجرّد نقص في تعوّد الألفاظ؛ انني لم أقم في يوم فارقاً بين العمال والبورجوازيين وكبار السادة ولعلي كنت اتخذت من هؤلاء وأولئك على السواء أصدقاء، مع شيء من التفضيل للعمّال يليهم كبار السادة، لا عن ميل ولكن لعلمي بامكان مطالبتهم بتهذيب أكبر تجاه العمّال ممّا يمكن الحصول عليه من جنب البورجوازيين، إمّا لأن كبار (١) مغنّى الطبقة العالية في تصنيف أصوات الرجال.

السادة لايزدرون العمّال كما يفعل البورجوازيون. أو لأنهّم مهذّبون تلقائياً بجّاه أيّ كان، مثلهم مثل النساء الجميلات اللواتي يسعدن بتقديم ابتسامة يعلمن أنها تستقبل بفرح عظيم. لست أستطيع أن أقول على أيّة حال إن تلك الطريقة، التي كانت طريقتي في وضع عامّة الناس على قدم المساواة مع ناس المجتمع الراقي، إن كانت تصادف أحسن القبول لدى هؤلاء، كانت ترضى في المقابل والدتي تمام الرضى. وليس ذلك لأنّها كانت تقيم فارقاً، أيّ فارق، بين الناس على الصعيد الإنساني، وإن اتفق أن أصاب «فرانسواز» غمّ أو شكت من ألم فقد كانت تلقى العزاء والعناية على الدوام من جانب أميّ بالوداد نفسه والتفاني نفسه الذي تبديه أفضل صديقة. ولكنّ أميّ كان يطبعها أنّها ابنة جدّي إلى حدّ يحول دون أن لا تأخذ في اعتبارها الطبقات على الصعيد الاجتماعي. وعبثاً يبدي أهل «كومبريه» شهامة ورقة مشاعر ويأخذون بأفضل النظريات حول المساواة الإنسانية فإن أميّ، حين يتحرّر خادم ويقول ذات مرّة «أنت، وينزلق انزلاقاً تدريجيّاً إلى الإقلاع عن مخاطبتي بشخص الغائب، كانت تبدي إزاء هذه التعديات ذات الاستياء الذي يتفجّر في امذكرات، اسان سيمون، كلما انتهز أحد السادة فرصة يتخذ بها لقب «السمّو، في صك رسميّ ولاحق له بذلك، أو لايؤدّي للدوقة مايتوجب عليه إزاءهم ومايعفي نفسه منه شيئاً فشيئاً. كان ثمّة «ذهنيّة لكومبريه» مستعصية إلى حدّ ينبغي معه قرون من الطيبة (وطيبة أميّ لاحدٌ لها) ومن نظريات المساواة لنفلح في تطويعها. وليس يمكنني القول إن بعض أجزاء من تلك الذهنيّة لدى والدتي لم تظلّ مستعصية على الحلّ. ولعلها كانت استصعبت مدّ يدها لأحد الخدم بمثل السهولة التي كانت تهبه بها عشرة فرنكات ( التي كانت توليه بأيَّة حال سروراً أعظم). لقد كان الأسياد في نظرها، سواء أقرّت بالأمر أم لم تقرّ، هم الأسياد والخدم هم الذين يتناولون طعامهم في المطبخ وحينما كانت ترى سائق سيارة يتناول عشاءه بصحبتي في قاعة الطعام لم تكن راضية تماماً وكانت تقول لي: «يبدو لي أنه بوسعك أن تلقى أفضل من ميكانيكي صديقاً لك، كما لعلها كانت قالت لو أن الأمر أمر زواج :«باستطاعتك أن تلقى مع ماكان أفضل كزوجة. وكان السائق (وإنِّي لحسن الحظُّ لم أفكّر البتّة في دعوة هذا الأخير) قد جاء يقول لي إن شركة السيّارات التي أرسلته إلى «بالبيك» للموسم تأمره بالعودة إلى باريس منذ الغد. وبدا لنا أن هذا السبب لابدّ مطابق للحقيقة، لاسيّما أنّ السائق كان ظريفاً ويتكلم ببساطة كبيرة حتى ليخيل إليك على الدوام أنّها أقوال من الإنجيل. وما كان إلا نصف مطابق لها. فلم ييق بالفعل ماتقوم به في «بالبيك». وكانت الشركة ترغب في جميع الأحوال، اذ لاتثق ثقة كاملة بصدق الانجيلي الشاب، المستند إلى عجلة تقديسه، أن يعود أسرع ماتكون العودة. فلتن كان الرسول(١) الشاب ينجز عجائبيًا تكثير الكيلو مترات حينما يعدّها للسيّد «دوشار لوس، فقدٌّ كان بالمقابل يقسم على ستة ماقد جناه حالمًا يقع عليه أن يؤدي حساباً للشركة. وكانت الشركة نتيجة لذلك، وفي اعتقادها إما أنَّ لم يعد أحد يقوم بنزهات في «بالبيك»، والموسم يجعل الأمر محتملاً، وإمّا أنّهم يسرقونها، كانت ترى في كلّ من الافتراضين أنَّ من الأفضل استدعاءه إلى باريس حيث لايقومون على أيّ حال بالكثير، كانت رعبة السائق أن يتجنّب موسم الكساد إن أمكن ذلك. لقد قلت -وهو ماكنت أجهله حينذاك ولعلٌ معرفته كانت جنبتني الكثير من الهموم – إنّه كان وثيق الصلة بـ «موريل» (دون أن يبديا البتة أن أحدهما يعرف الآخر أمام الآخرين). ومنذ (١) فضلناها على الحواري لنبقى في جو الكاتب.

اليوم الذي استدعى فيه دون أن يعلم بعد أنّ لديه إمكانيّة الامتناع عن الذهاب، اضطررنا أن نكتفي لنزهاتنا باستئجار عربة أو جياد ركوب أحياناً لتسلية «البيرتين» إذ كانت مخبّ ركوب الخيل. كانت العربات سيئة، فتقول «ألبيرتين»: «ياللعربة المهلهلة!» ولعلى كثيراً ما أحببت على أيّ حال أن أكون فيها بمفردي. كنت أتمنّى، دون أن أبغي تحديد التاريخ، أن تنتهي هذه الحياة التي آخذ عليها أنها تضطرني إلى التخلي لاأقصد أن أقول عن العمل بل عن المتعة. على أنه كان يتفق أيضاً أن تلُّغي على نحو مفاجئ العادات التي كانت تمسك بي، وكان ذلك في الأغلب حينما مخلّ وأنا، قديمة تفيض رغبة في عيش مرح محلّ الأنا الحاليّة على مدى لُحظة. وقد أحسست على وجه الخصوص برغبة الهروب تلك ذات يوم تركت فيه «ألبيرتين» في منزل عمّتها ومضيت على صهوة جواد لزيارة آل «ڤيردوران» فسلكت في الغابة طريقاً موحشاً سبق أن أشادوا لي بجماله. كان يماشي أشكال الجرف فيصعد تارة وطوراً يضيق بين الأجمات فيغوص في مضائق موحشة. وعلى مدى لحظة طفت أمام ناظريّ، كأنما أجزاء من عالم آخر، الصخور الجرداء والبحر الذي يتراءى من شقوقها: لقد تعرّفت المنظر الجبليّ والبحريّ الذي جعل منه «ايلستير» إطاراً لما تبتيه الراتعتين : «شاعر يلتقي ربّة شعر، و «شاب يلتقي قنطوراً»، اللتين شاهدتهما في منزل الدوقة «دو غير مانت». كان ذكرهما يعيد وضع الأماكن التي أقف فيها خارج العالم الراهن إلى حدّ أنيّ ماكنت دهشت لو أني، على غرار الشابّ الذي من عصور ماقبل التاريخ والذي يرسمه «ايلستير»، التقيت شخصاً اسطوريّاً في أثناء نزهتي، وفجأة اهتاج جوادي وشبّ، فقد سمع ضجّة غريبة وصادفت عنتاً في السيطرة عليه وتفادي السقوط أرضاً ثم رفعت عينين يملؤهما الدمع صوب النقطة التي يبدو أن الضجّة كانت تنبعث منها وأبصرت على قرابة خمسين متراً فوقي في الشمس وبين جناحين عظيمين من الفولاذ الملتمع كانا يحملان كائناً بد الي وجهه القليل الوضوح كأنما يشبه وجه إنسان. وقد بلغ بي الانفعال المبلغ الذي يمكن أن يبلغه بيوناني يشاهد للمرة الأولى نصف إله. كنت أبكي أيضاً، إذ كنت مهيأً النفس للبكاء مادمت قد عرفت أن الضجّة بخيئني من فوق رأسي –وكانت الطائرات نادرة بعد في هذه الفترة-، لدى التفكير بأن ما أزمع أن أراه أوّل مرّه إنّما كان طائرة. حينئذ ماكنت أنتظر إلا أن أكون أبصرت الطائرة حتى تنهمر الدموع من عيني كحالك حينما نحس بورود كلام مؤثر في صحيفة. وبدا الطيّار في تلك الأثناء وكأنّه يتردّد حول خطّ طيرانه؛ كنت أحسّ طرق الفضاء والحياة جميعها مفتوحة أمامه-وأمامي لو لم توقعني العادة أسيراً لها. واندفع إلى أبعد من ذلك وحلقٌ لحظات فوق البحر ثم عقد العزم فجأة وبدا أنَّه ينقاد لجاذب معاكس لذاك المنبعث من الجاذبيَّة، وكما لو يعود إلى موطنه انقضَ رأساً شطر السماء بحركة خفيفة لجناحيه المذهبين.

هيًا نعد الآن إلى الميكانيكيّ، فقد سأل «موريل» لا أن يتخذ آل «ڤيردوران» سيّارة محلّ عربتهم فحسب (وكان ذلك سهلاً نسبيّاً بالنظر إلى سخاء آل «ڤيردوران» تجاه الخلص) بل أن يستبدلوه، هو السائق، بحوذيّهم، الرئيسيّ، الشاب الحسّاس النزّاع إلى الأفكار السوداء، والأمر أكثر صعوبة. وقد جرى تنفيذ ذلك في بضعة آيام على النحو التالي. لقد بدأ «موريل» بتسهيل سرقة كل ماكان ضروريّاً للإسراج من الحوذيّ ففي يوم لايلقى اللجام، وفي آخر لايلقى الزرد. وفي مرّات أخرى كان مسند المقعد هو الذي يختفي، وحتى سوطه وغطاؤه والمقرعة والاسفنجة وجلد «الشاموا». ولكنّه تدبر أمره دوماً مع الجيران؛ لكنّما كان يحضر متأخراً وكان ذلك

يثير حنق السيّد «ڤيردوران» عليه ويغرقه في حال من الحزن والأفكار السوداء. وأعلن السائق لـ «موريل» ،وهو في عجلة من أمره للدخول، أنه يزمع العودة إلى باريس كان لابّد من ضربة قوية وأقنع «موريل» خدم السيّد «ڤيردوران» أن الحوذي الشاب سبق أن أعلن أنه سيوقعهم جميعاً في مكيدة وأنه يأخذ على نفسه أن يقهرهم هم الستّة، وقال لهم إنّه لايمكنهم التغاضي عن ذلك. ولم يكن بوسعه فيما يخصّه أن يقحم نفسه في الأمر ولكنّه يحذّرهم كي يبادروا هم أوّلاً. وأتفق أن ينهال الجميع على الشاب في الاسطبل عندما يكون السيّد والسيّدة «ڤيردوران» وأصدقاؤهما في نزهة. وسوف أنقل هنا أنه كان ثمّه في ذلك اليوم صديق لأسرة «فيردوران» يصطاف لديهم وكانوا يودّون حمله على القيام بنزهة سيراً على الأقدام قبل رحيله الذي حدّد في المساء نفسه، مع أن هذا الأمركان محض مناسبة لما سيجري.

ماأدهشني كثيراً حين ذهبنا في نزهة أن «موريل» قال لي، وكان جاء برفقتنا في نزهة على الأقدام يقع عليه أن يعزف فيها الكمان بين الأشجار: «اسمع، إن ذراعي تؤلمني ولا أودّ قول ذلك للسيّدة «ڤيردوران»، ولكن اسألها أن تصطحب أحد أجرائها، «هاوسلر» مثلاً، ليحمل الآتي،. فأجبت قائلاً :«في اعتقادي أنّ آخر غيره قد يكون اختياراً أفضل، فهم بحاجة إليه لحفل العشاء.، ولاحت أمارات الغضب على وجه ٥موريل،: «لا، لا، لا أريد أن أعهد لأيّ كان بكماني.» وأدركت فيما بعد سبب هذا الإيثار، فقد كان «هاوسلر» الشقيق المحبوب جدًا للحوذي الشاب ولو أنه مكث في البيت لاستطاع أن يمدّ له يد المساعدة. وقال «موريل» في أثناء النزهة وبصوت خفيض لايستطيع معه الأخ الأكبر «هاوسلر» أن يسمعنا : «هذا صبيّ طيّب ، وأخوه -طيب كذلك. ولو لم تكن به عادة الشراب المشؤومة تلك..» وقالت السيدة «ڤيردوران» وقد امتقع لونها إذ فكّرت بأنّ لديها حوذيّاً يشرب «كيف ذلك، شراب» ؟ - الست تلاحظين ذلك. وإني أقول دوماً في نفسي إنّها لمعجزة أن لايكون وقع له حادث حينما يقود السيّارة بك.، ~ «أتراه يحمل آخرين غيري؟» – «يكُميك أنّ تلاحظي كم مرّة انقلب : فوجهه اليوم تملؤه الكدمات. لست أدري كيف لم يقتل نفسه، لقد كسر محفّته. ٩ وقالت السيّدة ڤيردوران» وهي ترتعش إذ تفكّر بما كان يمكن أن يقع لها هي: «لم أره اليوم، وإنّك تَعْمني» وابتغت تقصير النزهة لتعود، واختار «موريل» لحنا لـ «باخ» يحتمل تنويعات لاتحصى كيما يطيل فيها. ومضت فور عودتها إلى الحظيرة وشاهدت المحفّة على جَدّتها وهماوسلر، يلطّخه دمه. كانت نزمع أن تقول له، دون أن تبدي له أية ملاحظة، إنّها لم تعد بحاجة لحوذيّ، وأن تعطيه مالاً، ولكنّه طلب من تلقاء ذاته أن ينصرف، إذ لايريد اتهام رفاقه الذين كان يعزو بعد الأوان إلى عدائهم السرقة اليوميّة التي تتناول سروجة جميعها، الخر، وبذلك سُوي كلّ شيء. ودخل السائق في الغد وقد أحسّت السيّدة الفيردوران، فيما بعد (وكانت اضطرّت أن تستخدّم آخر) بالرضى الشديد عنه إلى حدّ أنها أوصتني به بحرارة وكأنما برجل يوحي بثقة مطلقة. وأخذته في باريس بالمياومة أنا الذي كان يجهل كلّ شيء. ولكنُّ ما أكثر مااستبقت الأمور فكلّ ذلك سنعود فنلقاه في قصّة «البيرتين». أمّا في هذه الفترة فإنّي في «لاراسپليير» التي أحضر للعشاء فيها أول مرة بصحبة صديقتي، والسيد «دوشار لوس» بصحبة «موريل» الابن المفترض «لمدير» يكسب ثلاثين ألف فرنك سنويًا كدخل ثابت ويملك عربة وعدداً من القهرمانات ذوي المراتب الدنيا والبستانيين والمشرفين والمزارعين الذين يأتمرون بأمره. ولما كنت قد سبّقت كثيراً، فإني لا ابتغي مع ذلك أن أخلّف لدى القارئ انطباعاً بخبث

مطلق انطوت عليه نفس «موريل». فقد كان بالأحرى يفيض تناقضات وكان قادراً في بعض الأيّام على إبداء لطف حقيقي.

لقد دهشت تماماً بالطبع إذ علمت أن الحوذيّ قد طُرد، وأكثر من ذلك أن أتعرّف في شخص بديله السائق الذي أخذنا في نزهات أنا والبيرتين، ولكنه ألقى على مسامعي قصة معقدة كان يُفتْرُضَ وفقاً لها أن يكون عاد إلى باريس حيث طلبوه من أجل آل وڤيردوران، ، ولم يخالجني الشك مقدار ثانية. فإن طرد الحوذيّ كان سبباً في حديث قليل أدلى به (موريل) كي يعرب لي عن حزنه بالنسبة إلى رحيل هذا الشاب الطيّب.وإذ رأى «موريل» من جانب آخر، حتى خارج اللحظات التي كنت فيها وحدي والتي كان يثب إليّ فيها، بالمعنى الحرفيّ للكلمة، بفيض من السرور، إذ رأى أن الجميع كانوا يحتفون بي في «لاراسپليير» وشعر أنه يقصي نفسه طوعاً عن ألفة شخص لا يشكّل خطراً عليه بما أنه نسف كلّ الجسور من حولي وجرّدني من أيّة امكانيّة للظهور مظهر الحامي له (الذي لم أفكر البنّة على أيّ حال في اتخاذه) فقد كفّ عن البقاء بعيداً عنيّ. وعزوت التبدّل في موقفه إلى تأثير السيّد ٥دوشارلوس٥ الذي كان يجعله أقل محدوديّة حول بعض النقاط وأكثر فنًا ولكنّه كان يزيد من غبائه حول نقاط أخرى كان يطبق فيها حرفياً قواعد معلّمه البليغة الكاذبة، والمؤقتة على أي حال. فالشيء الوحيد الذي افترضته كان بالفعل ما أمكن أن يقوله له السيّد «دوشارلوس». فكيف كان لى أن أحزر حينئذ ماقيل لى فيما بعد (ومالم أتيقن به في يوم، إذ بدت لى توكيدات «أندريه» في كلّ مايتعلق بـ البيرتين، ولاسيّما فيما بعد، بدت لي دوماً مشكوكاً فيها إلى حدّ بعيد، ذلك لأنّها حسبما تبيّناه في السابق، لم تكن صادقة في حبّ صديقتي وكانت تغار منها)، وما أخفى عنّى في جميع الأحوال، إن كان صحيحاً، بصورة ملفتة من جانبهما كليهما : عنيت أنّ «ألبيرتين» كانت على معرفة وثيقة بـ «موريل» ؟ لقد سمح لى الموقف الجديد الذي وقفه منيّ «موريل» حوالي تلك الفترة من طرد الحوذيّ، بتغيير رأبي فيه. فقد احتفظت من طبعه بالفكرة البشعة التي حملتني إيّاها الدناءه التي أبداها لي ذلك الشابّ حينما كانت به حاجة إلى وأعقبها فور تأدية الخدمة ازدراء بلغ به حدّ الظهور مظهر من لايراني. وكان لابدّ أن نضيف إلى ذلك وضوح صلات له بالسيّد ودوشارلوس، تطبعها الرشوة إلى جانب الغرائز البهيميّة التي لاعاقبة لها والتي كان نقص إشباعها (إمّا اتّفق ذلك) أو التعقيدات التي تحملها معها تسبّب أحزانه. لكنّ ذلك الطبع لم يكن متماثل القبح إلى هذا الحدّ وكان مليئاً بالتناقضات. كان يشبه كتاباً عتيقاً من العصر الوسيط مليئاً بالأخطاء والتقاليد اللامعقولة والبذاءات، وكان مزيجاً عجيباً من عناصر شتى. وظننت في البداية أن فنّه الذي امتلك حقاً ناصيته قد أولاه صنوفاً من التفوق تتجاوز براعة العازف العاديّ. وفي مرّة كنت أعرب فيها عن رغبتي في مباشرة العمل قال لي: «هيّا اعمل وصر مشهوراً.» فسألته: «ولمن القول؟» – «من «فونتان» إلى «شاتوبريان». كان يعرف كذلك مراسلات غرامية لـ«نابليون». وفكرت قائلاً: حسن، إنّه مثقّف. ولكنّ تلك الجملة التي لا أعلم أين قرأها كانت دون شك الوحيدة التي يعرفها في كلّ الأدب القديم والحديث إذ كان يردّدها على مسامعي كلّ مساء. كان ثمّة أخرى يردّدها أكثر كي يمنعني أن أقول عنه شيئاً لأحد هي هذه التي كان يظنَّها أدبيَّة أيضاً وتكاد لاتكون فرنسيَّة أو هي على الأقلُّ لا تتضمَّن أيَّ معنى إلا ربَّما في نظر خادم نزّاع إلى الخفاء : «فلنحذر من طبعهم الحَذَر». ولعلنا بانتقالنا من هذا القول المأثور وصولاً إلى جملة «فونتان» إلى

«شاتوبريان»، لعلنا نكون طفنا في الأساس بقسم كامل من طبع لـِ «موريل» منوّع ولكنّه أقلّ تناقضاً ممّا يبدو. فهذا الفتى الذي كان فعل، بشرط أن يكسب من ذلك مالاً، أيَّ شيء ودون تبكيت ضمير -وربَّما لم يحلُّ الأمر من تكدّر غريب يصل حدّ التهيّج العصبيّ الشديد ولكن اسم تبكيت الضمير قد لاينطبق عليه تماماً-، والذي كان أشاع الأسي أو حتى الحداد، إن رأى في ذلك مصلحته، في نفوس عائلات بأسرها، هذا الفتير الذي كان يضع المال فوق أيَّة منزلة، وبصرف النظر عن الطيبة، فوق مشاعر الإنسانية البحتة الأكثر قرياً من الطبيعة، هذا الفتى نفسه كان يضع مع ذلك فوق المال دبلوم الجائزة الأولى الذي حصل عليها من الكونسرفاتوار وأن لايسع أحداً أن يقول قولاً يتناوله بالسوء في درس الناي أو «الكونترپوان». لذلك كانت أعظم صنوف غضبه ونوبات اهتياجه الأكثر كآبة والأقلّ تبريراً ناجمة عمًا كان يدعوه (وهو يعمّم دون شكّ بعض الحالات الخاصّة التي صادف فيها بعض السّيئي الطويّة) بالخداع الشامل. وكان يباهي بتحاشيه وذلك بأن لايتكلم عن أحد البتّة وباخفاء أوراقه وبابداء الحذر من الجميع. (ولكنّ حذره، لسوء حظيّ وبسبب ماكان سينتج عنه بعد عودتي إلى باريس، لم يفلح إزاء سائق (بالبيك) الذي لاشك أنه تعرف فيه مثيلاً له، أي بعكس حكمته المأثورة محاذراً بالمعنى الجيّد للكلمة، محاذراً معانداً في صمته في حضرة الشرفاء وتراه في الحال شريكاً للخليع.) كان يبدو له -وما كان الأمر خطأ تمامأ- أن ذلك الحذر سوف بمكّنه من التخلص دوماً من أية ورطة والانسلال خفياً لاندركه العين عبر أكثر المغامرات خطورة ودون أن يستطيع أحد الجيء بشيء ضدَّه في معهد شارع «بيرجيره (١) ، ناهيك عن إقامة البرهان على شيء ضدَّه. سوف يعمل ويصبح مشهوراً وربّما أضحى في يوم، والكرامة محفوظة لامساس بها، رئيس اللجنة الفاحصة للكمان في مسابقات هذا المعهد الشهير.

ولكن ربّما بالغنا في مانضع من منطق في دماغ وموريل، بأن نخرج منه التناقضات بعضها من بعض. والحقيقة أن طبيعته كانت حقاً كورقة جعلوا فيها من الثنيات في كلّ انجاه ما يستحيل معه الاهتداء فيها كان يبدو أنّ لديه مبادئ سامية إلى حدّ ما وكان يقضي ساعات يكتب فيها إلى شقيقه، بخط رائع تشوّهه أبشع الأخطاء الإملائية، أنه أساء التصرّف مع شقيقاته وأنه الكبير بينهم وهو سندهم، وإلى شقيقاته أنهن كن غير لائقات مجاهه هو. بل إنّك بعد قليل حينما كنت، والصيف في أواخره، تنزل من القطار في «دوفيل، ماكانت الشمس، وقد خفّفها الضباب، ماكانت في السماء ذات اللون الخبازي المتساوي سوى كتلة حمراء. وكان ينضاف إلى السكون الكبير الذي يحل في المساء على هذه المروج الكثيقة الملْحية والذي كان نصح الكثيرين من الباريسيّين، وغالبيّتهم من الرسّامين، في المبادرة إلى الاصطياف في «دوفيل» وطوبة تحملهم على الرجوع في ساعة مبكرة إلى السكون الكبيرة، وفي كثير منها كان المصباح قد أوقد. وحدها بعض الأبقار كانت تلبث في الخارج تنظر إلى البحر وهي تخور، بينما تبدي أخرى غيرها اهتماماً أكبر بالإنسانية فتصرف انتباهها إلى سيّاراتنا. وثمة رسّام كان، بعدما نصب حامل لوحاته على رابية صغيرة، يعمل وحده في محاولة رد هذا السكون العظيم وهدأة الضياء. وربّما كانت الأبقار عازمة على رابية صغيرة، يعمل وحده في محاولة رد هذا السكون العظيم وهدأة الضياء. وربّما كانت الأبقار عازمة على أن توفّر له نماذج على نحو غير واع وتطوّعي إذ أن مظهرها التأملي ووجودها المفرد بعدما يكون البشر قد عادوا، كانا يسهمان على طريقتهما في هذا الانطباع

<sup>(</sup>١) حيث المعهد العالي للموسيقي.

القوي من السكينة المنبعث من المساء. ولم تكن عملية النقل بعد انقضاء عدَّة أسابيع أقل امتاعاً حينما أضحى النهار بتقدّم الخريف قصيراً جداً وانبغي إتمام هذه الرحلة ليلاً. فإن قمتُ بجولة بعد الظهر كان لابدً من العودة في الخامسة على أبعد حدّ لارتداء ثيابي، وكانت الشمس حينها قد انحدرت مستديرة حمراء وسط المرآة المائلة الممجوجة فيما مضى، وأخذت تلهب، شأن نار روميّة، مياه البحر في زجاح مكتباتي كافّة. وإذ أثارت حركة تعزيميّة، فيما كنت أرتدى لباسي الرسميّ، الأنا الرشيقة الطائشة التي كانت لي حينما كنت أمضى بصحبة «سان لو» للعشاء في «ريڤبيل» وفي العشّية التي خلتني سأصطحب فيها الآنسة «دوستير ماريا» لتناول العشاء في جزيرة الغابة، أخذت أدندن على نحو غير واع لحن ذاك الحين نفسه؛ وكنت حينما ألاحظ ذلك فقط أتعرّف من الأغنية المغنّى «المعاود» الذي ماكان يعرف بالفعل غيرها. فأول مرّة غنيتها فيها كنت آخذاً في حبّ األبيرتين، ولكنّي كنت أظنّ إنني لن أعرفها في يوم. وكان ذلك فيما بعد في باريس حينما توقّفت عن حبّها وبعد بضعة أيّام على امتلاكي لها أوّل مرّة. والآن كان ذلك وأنا آخذ في حبّها من جديد ولحظة الذهاب لتناول طعام العشاء معها فأثير أسف المدير الذي كان يعتقد أنى سوف أسكن في النهاية في «لاراسبليير» وأتخلى عن فندقه والذي كان يؤكّد أنه سمع من يقول أن ثمة حمّات تتسيّد المكان ناجمة عن مستنقعات «دوبيك» ومياهها «العاسنة» (١) كنت سعيداً لهذا التعدّد الذي أراه على هذا النحو في حياتي المنشورة على ثلاثة مستويات. ثمّ إنّك حينما تعود فتصبح على مدى لحظة إنساناً سابقاً، أعنى مختلفاً عن الإنسان الذي أنت عليه منذ زمن بعيد، فإن الحساسية إذ لم تعد تكسر العادة من حدّتها بجني من أدني الصدمات انطباعات حادّة إلى درجة أنّها تحجب كلّ ماسبقها وأننا نتعلّق بها، من جرّاء شدّتها، بالحماسة العابرة التي تَهزّ السكير. كان الليل قد حلّ حينما كنّا نستقل الحافلة أو العربة التي كانت ستنقلنا إلى المحطة لنستقلّ القطار الصغير. وكان الرئيس الأول يقول لنا في الردهة : «آه ! تذهبون إلى «لاراسهليير» يالها، السيّدة «فيردوران»؛ وأيّة جسارة أن تحملكم على قضاء ساعة في القطار في أثناء الليل لمحض أن تتناولوا طعام العشاء، ثمّ تعاودون المشوار في العاشرة ليلاً عبر رياح جهنمية، واضح تماماً أنه لابد أن ليس لديكم ماتفعلونه، يضيف قوله وهو يفرك يديه. ولاشك أنه كان يتكلم على هذا النحو لاستيائه من أنه لايدعى وبسبب الارتياح الذي يحسُّه الناس «المشغولون» - حتى بأكثر الأعمال غباء - في «أن لايتوافر لهم الوقت» ليقوموا بما تقوم به. وإنّه لمن المشروع بالتأكيد أن يحسّ الرجل الذي يسطر تقارير ويراكم الأعداد ويردّ على رسائل مجارية ويتابع أسعار البورصة، عندما يقول لك مقهقها: ١هذا يناسبك أنت الذي ليس عنده مايفعله، بمنعة الشعور بتفوَّقه، ولكنَّ هذا التفوّق كان يتجلّى بذات القدر من الاستكبار، بل وأكثر (فالعشاء في المدينة يفعله الرجل المشغول أيضاً)، إن قامت تسليتك على كتابة «هاملت» أو على قراءته فحسب، وفي ذلك يفتقر الرجال المشغولون إلى التفكير. ذلك لأن الثقافة الخالية الغرض التي تبدو لهم تسلية من فعل عاطلين عن العمل حينما يضبطونها في لحظة قيامك بها إنمًا ينبغي التفكير بأنَّها هي ذاتها التي تضع في مكانة فذَّة داخل مهنتهم رجالاً ربَّما ليسوا قضاة أو مديرين أفضل منهم ولكنّهم ينحنون أمام تقدمهم السريع قائلين : ليبدو أنّه مثقّف كبير وشخص متميّز تماماً. ا ولكنّ الرئيس الأوّل ماكان يتبيّن على وجه الخصوص أنّ مايروقني في حفلات العشاء هذه في «لاراسپليير» (١) يريد بها والآسنة.

أنها «تمثّل رحلة حقيقيّة» كما كان يقول بحق، وإن كان على سبيل الانتقاد، رحلة كان يبدو سحرها متزايد القوّة بقدر مالم تكن هدفاً لذاتها ولايبحثون فيها البتّة عن المتعة، فهذه مخصّصة للاجتماع الذي يمضون إليه والذي لايكفّ عن التبدّل الشديد من جراء الجوّ الذي يحيط به. كان الليل قد حلّ الآن حينما كنت أستبدل بحرارة الفندق -الفندق الذي أصبح بيتي- عربة القطار التي كنت أصعد إليها برفقة «ألبيرتين» والتي يطلعني انعكاس المصباح على زجاجها في بعض مواقف القطار الصغير المنهوك القوى على أننا وصلنا إلى محطّة. وكي لا أجازف بأن لايبصرنا ﴿ كوتار، ولما لم أسمع باسم المحطة ينادون عليه، فقد كنت أفتح باب العربة، ولكنّ ما يهرع إلى العربة كانت الربح والمطر والبرد وليس الخَلص. وكنت أميزٌ في العتمة الحقول وأسمع البحر فقد كنًا في أرض مكشوفة. كانت «ألبيرتين» قبل أن نلحق بالنواة الصغيرة تنظر في مرآة صغيرة تخرجها من صندوق زينة ذهبيّ تحمله معها. فقد كانت السيّدة افيردوران، في المرّات الأولى قد أصعدتها إلى حجرة ملابسها كي تتزيّن قبل العشاء وأحسست أنا في صميم الطمأنينة العميقة التي كنت أعيش فيها منذ بعض الوقت بشيء من الاضطراب والغيرة لاضطراري أن أترك (ألبيرتين) في مطلع الدرج وشعرت بضيق عظيم فيما كنت في الصالة وحيداً وسط العشيرة الصغيرة اتساءل عمّا كانت صديقتي تفعل فوق إلى حدّ إني بادرت في الغد فأوصيت برقياً، بعدما سألت السيد «دوشارلوس» حول ماكان أكثر أناقة في هذا المضمار، على صندوق زينة لدى اكارتييه، كان يبهج األبيرتين، ويبهجني. لقد كان بالنسبة إليّ عربون طمأنينة وكذلك عربون عطف صديقتي. فقد حزرت بالتأكيد أني ما كنت أود أن تمكث بدوني لدى السيّدة ا فيردوران، فكانت تتدبّر أمرها فتقوم في عربة القطار بكامل الزينة التي تسبق العشاء.

كان السيّد «دوشارلوس» قد أصبح الآن منذ عدّة شهور في عداد رواد منزل السيّدة «فيردوران» وأكثرهم جميعاً إخلاصاً. فقد كان المسافرون الذين يتوقّفون في قاعات الانتظام أو على رصيف «دونسيير» الغربيّة يشاهدون بانتظام ثلاثاً في الأسبوع هذا الرجل السمين يمّر بشعره الأبيض وشاربه الأسود وشفتيه الحمراوين بفعل خضاب يلاحظ في آخر الموسم أقلّ منه في الصيف حيث يجعله الضياء الساطع أكثر التماعاً والحرّ نصف مائع. وماكان يستطيع، وهو يتوجّه إلى القطار الصغير، أن يملك نفسه (من جرّاء عادة الخبير لديه نصب، بما أن لديه الآن إحساساً كان يجعله عفيفاً أو على الأقل مخلصاً في غالب الأحيان) عن أن يلقي على الرجال الكادحين والعسكريّين والشبّان بلباس كرة المضرب نظرة يختلسها قاسية هيّابة في آن معاً يرخى بعدها جفنيه في الحال على عينيه المطبقتين تقريباً بعذوبة رجل دين يصلي مسبحته، وتحفّفظ زوجة نذرت نفسها لحبّها الوحيد أو فتاة حسنة التهذيب. كان يزيد من قناعة الخلص بأنه لم يبصرهم صعوده إلى مقصورة غير مقصورتهم (كما كانت تفعل في الغالب أيضاً الأميرة «شيرباتوف») فعل رجل لايعرف إن كان يسرّك أو لا يسرك أن تشاهد بصحبته فيدع لك أن تأتي للقائه إن رغبت في ذلك. والرغبة لم يكابدها الدكتور في المرات الأولى وقد شاء أن ندعه وحده في مقصورته. وإذ كان يبرز عالباً، منذ أن أصبح يشغل مكانة طبيّة المرات الأولى وقد شاء أن ندعه وحده في مقصورته. وإذ كان يبرز عالباً، منذ أن أصبح يشغل مكانة طبيّة أوكي يفاجئ مواربة رأي رفاقه : «تدركون، لو كنت وحدي، عازباً.. ولكنّي أنساءل إن كنت استطيع، بسبب أوكي يفاجئ مواربة رأي رفاقه : «تدركون، لو كنت وحدي، عازباً.. ولكنّي أنساءل إن كنت استطيع، بسبب زوجتي، أن أدع له أن يسافر معنا بعد الذي قلتما ولي قلتموه لي» يضيف الدكتور همساً. وسألت السيّدة «كوتار» تقول

: (ماالذي تقول ؟٥ فأجاب الدكتور وهو يغمز بعينه :(الأشيء والأمر لايعنيك وليس للنساء)، أجاب بجلال الراضي عن نفسه، جلال هو الوسط بين مظهر المُضحك الذي لايضحك الذي يحتفظ به أمام تلاميذه ومرضاه والقلقُ الذي كان يرافق نكاته فيما مضى في منزل آل الفيردوران، ، وتابع كلامه بصوت خافت. ولم تتبين السيّدة (كوتار) سوى لفظتى (من الجماعة) والسان (١) ،ولما كانت الأولى تعنى في لغة الدكتور جنس اليهود والثانية اللسان الثرّ الكلام فقد خلصت السيّدة «كوتار» إلى أن السبّد «دوشارلوس» لابّد كان يهوديّاً ثرثاراً. ولم تفهم أن يجري استبعاد البارون بسبب ذلك وحكمت أن من واجبها كعميدة للعشيرة أن تطالب بأن لايتركوه وحده واتخذنا جميعاً طريقنا إلى مقصورة السيّد «دوشارلوس» ودليلنا إليه «كوتار» الدائم الارتباك. ولمح السيّد (دوشارلوس) ذاك التردد من الركن الذي كان يقرأ فيه كتاباً لـ (بلزاك) ، مع أنه لم يرفع ناظريه. ولكن مثلما يعرف الصمّ البكم من مجرى هواء لا يحسّه الآخرون أنّ أحدهم يجيء على إثرهم كان يملك فرط حدّة إحساس حقيقيّة كيما يتنبّه للفتور الذي يواجه به. وقد ولدت تلك الحدّة لدى السيّد «دوشارلوس» عذابات وهميّة كما تعوّدت أن تفعل في سائر المجالات. وعلى غرار مرضى الأعصاب الذين يستشفّون حين يحسّون برودة خفيفة أنّه لابدّ ثمّة من نافذة مفتوحة في الدور العلوي فيثورون غاضبين ويأخذون بالعطاس، كان السّيد «دوشارلوس» يستخلص، إن أبدى أحدهم انشغالاً وهماً في حضرته، أنهم لابد رددوا لذاك الشخص قولاً سبق أن قاله فيه. بل لم تكن تمّة حاجة أن يبدو المرء ساهياً أو متجهّماً أو مستهزئاً فقد كان يبتدع تلك المظاهر .وكانت المودّة في مقابل ذلك مخجب عنه بيسر ضروب النميمة التي لايعرفها. وإذ حزر في المرّة الأولى تردد «كوتار»، ولئن مدّ يده فأثار إلى حدّ بعيد دهشة الخَلص، ويظنّون أن القارئ المطرق الرأس لم يبصرهم بعد، لئن مدّ لهم يده حينما أصبحوا على مسافة مناسبة فقد اكتفى بالنسبة إلى «كوتار، بانحناءة لكامل جسمه، الذي سارع في الحال فاعتدل، دون أن يأخذ بيده التي يكسوهة قفّاز من السويد اليد التي كان الدكتور قد مدّها له. وقالت السيّدة ٥ كوتار، للبارون بلهجة تفيض طيبة : القد حرصنا كلّ الحرص ياسيّد على مرافقتك وعلى أن لاندعك هكذا وحيداً في ركنك الصغير. إنّه لسرور عظيم نصيبه. ٥ وتلا البارون بلهجة فاترة وهو ينحني : القد نلت شرفاً عظيماً. ١- اسعدت كثيراً حين علمت أنك اخترت هذا البلد بصورة نهائية لتَّقيم فيه مظ.... القد أوشكت أن تقول مظلتك، ولكن الكلمة بدت لها عبرية ومكذرة بالنسبة ليهودي يمكن أن يرى فيها تلميحاً. فاستدركت بغية اختيار تعبير آخر من تلك المألوفة لديها، ونعني بها عبارة رسمية : التقيم فيه، قصدت أن أقول «آلهة بيتك» (صحيح أن هذه الآلهة ماكانت بدورها تنتمي إلى الديانة المسيحيّة بل إلى أخرى اندثرت منذ فترة طويلة جدًا حتى لم يعد لها أتباع تخشى الإساءة إليهم). أمّا نحن فلا نستطيع، لسوء الحظ، بسبب افتتاح المدارس وعمل الدكتور في المشفى، لا نستطيع البتّة اختيار مسكن لنا في المكان نفسه. ٩ ثمَّ قالت وهي تريه بطاقة دعوة :«انظر على أيّ حال كم نحن النساء أقلَّ حظاً من الجنس الخشن فإننا نضطرً في ذهابنا إلى مكان بمثل قرب منزل أصدقائنا آل «فيردوران» أن نحمل معنا طائفة من الحاجات.» أمّا أنا فكنت أنظر في هذه الاثناء إلى مجلد ابلزاك، خاصة البارون. لم يكن طبعة بغلاف عادي ابتيعت مصادفة

 <sup>(</sup>١) الحقيقة أن كلمة @Tapette تعنى «لسان» في اللغة الدارجة و«لوطي سلبي» في اللغة البذئية، وإن كنا اخترنا المعنى الأول فليتماشى مع مايلي مع أن الثاني هو المقصود.

مثل مجلد «بيرغوت» الذي أقرضني إياه في السنة الأولى. لقد كان واحداً من مجلدات مكتبته وكان يحمل بصفته تلك الشعار التالي : (أنّي أخصّ البارون (دوشارلوس) الذي تفسح له في المجال أحياناً، إبرازاً لميل لدى آل «غير مانت» إلى العمل المجدّ، مثل هذه «In praeliis nom semper» (ليس في المعارك دوماً)، وأخرى أيضاً مثل: Non sine labore، (لاشيء يجيئك دون جهد). ولكنّنا سنجدها عما قليل وقد حلّ محلها أخرى في محاولة منه ليحسن في عين «موريل». وباشرت السيّدة «كوتار» بعد فترة موضوعاً كانت ترى أنّه ألصق بشخص البارون، فقالت له بعد فترة وجيرة: الست أدري إن كنت تشاركني الرأي يا سيّد، ولكنّي رحبة الفكر إلى حدّ بعيد، والأديان كلها حسبما أرى صالحة، بشرط أن يمارسها المرء باخلاص. ولست من هؤلاء الناس الذين يجعلهم منظر أحد البروتستانتيين .. يخشون المياه. ٤ فأجاب السيد ٥دوشارلوس، ٥٠ القد علموني أن ديني هو الحقُّ، وفكَّرت السيَّدة «كوتار» قائلة :«إنَّه متعصَّب. لقد كان «سوان» أكثر تسامحاً إلا في أواخره، وصحيح أنه كان قد اهتدي إلى الإيمان. ﴿ ولكنَّ البارون، على العكس تماماً، لم يكن مسيحيًّا على نحو ماهو معلوم فحسب، بل كان تقيّاً على طريقة العصر الوسيط. لقد كانت الكنيسة المسيحيّة بالمعنى الحيّ للكلمة، في نظره ونظر النحاتين في القرن الثالث عشر على السواء، تعمرها طائفة من الكائنات يعتقد أنها حقيقيّة تماماً : أنبياء ورسل وملائكة وقديسون من كل نوع يحيطون بالكلمة المتجسد ووالدته وزوجها الآب الأزلى، والشهداء ومعلموا الكنيسة جميعاً حتى إن جمهرتهم تتدافع بارزة النقوش على البّوابة أو تملأ صحن الكاتدرائيّات. وكان السيّد «دوشارلوس» قد اختار من بينهم بمثابة أولياء شفعاء له رؤساء الملائكة ميخائيل وجبرائيل ورفائيل الذين كان يجري معهم أحاديث متعدّدة كي ينقلوا توسّلاته إلى الآب الأزلى الذي يقفون أمام عرشه. ولذلك أضحكتني غلطة السيدة ٥ كوتار٥ كثيراً.

ولنقل، كيما ندع الميدان الديني جانباً، إنّ الدكتور الذي جاء إلى باريس يحمل زوّادة يسيرة قوامها نصائح والدة فلا حق، ثم شغلته الدراسات المادية المحضة تقريباً التي يضطر من يبغون الذهاب بعيداً في مهنتهم الطبية أن يصرفوا النفس إليها على مدى سنوات كثيرة لم يتثقف في يوم. لقد اكتسب قسطاً أوفر من النفوذ، ولكنه لم يكتسب خبرة. وقد أخذ كلمة «أصبنا شرفاً» بالمعنى الحرفي فاغتبط بها إذ كان مغروراً واغتم لها إذ كان فتى طيباً في آن معاً. وقال في المساء لزوجته «دوشارلوس المسكين، ياله، لقد شق على حينما قال لي إنه نال شرفاً عظيماً بسفره برفقتنا. يحس أنه، المسكين، لا معارف له وأنه يذل نفسه.»

لكن الخُلص أفلحوا بعد قليل، ودونما حاجة بهم أن تقودهم السيّدة «كوتار» الشفوقة، في السيطرة على الحرّج الذي عانوا جميعاً منه إلى حدّ ما في البداية لأن يكونوا بجانب السيّد «دوشارلوس». فليس من شك أنهم ما كان يغرب عن بالهم وهم في حضرته ذكرى تصريحات «سكي» وفكرة الغرابة الجنسية التي ينطوي عليها رفيق أسفارهم. بيد أن هذه الغرابة عينها كانت تمارس عليهم نوعاً من الجاذب. كانت تولي حديث البارون في نظرهم، وهو ملفت على أيّ حال ولكنّما في أجزاء يكاد أن لا يسعهم تقديرها، نكهة كانت تظهر حديث أكثرهم إشارة، وحتى «بريشو» نفسه إلى جانبه، على أنه تافه بعض الشيء. وقد طاب لهم منذ البداية على أيّ حال أن يقرّوا بأنه ذكي «العبقرية يمكن أن تجاور الجنون»، يعلن الدكتور قوله، فإن ألحّت الأميرة، في نهمها إلى التعلم، لم يكن ليزيد على ذلك إذ المسلمة هذه كلّ ماكان يعرف عن العبقرية وهي لاتبدو له

من جانب آخر واضحة البرهان وضوح كلّ ماتعلّق بالحمّى التيفيّة والتهاب المفاصل. ولما كان قد أضحى متعجرفاً ولبث سيء التهذيب: ١٧ أسئلة أيتها الأميرة، لاتسأليني فإني على شاطئ البحر لأستريح. ولن تفهميني بأيَّة حال، فلست عارفة بالطبِّ.، وكانت الأميرة تصمت وهي تعتذر إذ ترى «كوتار، رجلاً ظريفاً وتدرك أنَّ ليس مشاهير النَّاس دوماً لينِّي الجانب. لقد خلصوا في هذه الفترة الأولى إذن إلى اعتبار السيد ه دوشارلوس، ذكيّاً على الرغم من المعيبة التي به (أو مايطلقون عليه هذا الاسم بعامّة). والآن كانوا بسبب تلك النقيصة، ودون أن يتبينوا ذلك، يرون أنه أوفر ذكاء من الآخرين. كانت أبسط الحكم التي ينطق بها السيد «دوشارلوس»، وقد استشاره بمهارة الجامعيّ أو النحّات، حول الحبّ والغيرة والجمّال، كانت تكتسب في نظر الخُلَص، بسبب التجربة الفريدة والخفيّة والمرهفة والرهيبة التي استقاها منها، سحر الشعور بالغربة الذي ترتديه سيكولوجية شبيهة بتلك التي قدّمها لنا على الدوام أدبنا المسرحي في مسرحيّة روسيّة أو يابانيّة يقوم بأدوارها ممقلون من هناك. كانوا بعد يجازفون، حينما لايسمح، بالقاء مزحة مُستنكرة؛ فكان النّحات يهمس لدى رؤيته مستخدماً شابّاً بأهداب كثيرة الألوان طويلة لم يستطع السيّد (دوشارلوس) أن يملك نفسه عن التفرس فيه: (أه! إن شرع البارون يغمز بعينه للمفتّش فلن نصل عن قريب وسيمضى القطار القهقرى. فهيًا شاهدوا بأيّة طريقة ينظر بها إليه، وبعد ليس مانحن فيه قطار صغير، إنّه ومعْجَزَة (١) ولكنّهم كانوا في الأساس يحسّون بالخيبة تقريباً إن لم يجئ السيّد دوشارلوس، للسفر بين مجرد أناس مثل كلّ الناس وأن لايكون بالقرب منهم ذاك الشخص الذي تغطيه الأصباغ المنتفخ المغلق الذي يشبه علبة أجنبية مشبوهة تنبعث منها الرائحة الغريبة التي لفواكه تكفي فكرة مجرّد تذوّقها لتصاب بالغثيان. ومن وجهة النظر هذه كان الخُلص من الذكور يصيبون مسرات أكثر شدة في الجزء القصير من الرحلة الذي يقطعونه بين «سان مارتان دوشين» حيث يصعد السيّد «دوشارلوس» و «دونسيير» حيث يلحق بهم «موريل». فما كان السيّد «دوشارلوس»، مادام عازف الكمان غير موجود هناك (وإن أقامت السيّدات و«ألبيرتين» بعيداً وقد انتحين جانباً كي لاينكّدن عليهم الحديث) ماكان يتحرّج كي لا يبدو أنه يتجنّب بعض الموضوعات ويتكلم اعمًا اصطلح على تسميته بسوء الأخلاق. ٥ ماكان بوسع «ألبيرتين» أن تضايقه إذ كانت على الدوام برفقة السيّدات وذلك تلطّفاً من فتاة لاتود أن يحدّ وجودها من حرية الحديث. أمّا أنا فكنت أحتمل بيسر أن لاتكون إلى جانبي ولكن بشرط أن تمكث في العربة نفسها. فأنا الذي كان لايحسّ من بعد لا بالغيرة عليها ولا بالحبّ تقريباً ولايفكّر بما كانت تفعل في الأيام التي لايراها فيها، إنّما كان حاجز بسيط، ساعة أكون حاضراً، ويمكن لدى الاقتضاء أن يخبّئ خيانة، كان عسير الاحتمال في نظري، فإن مضت برفقة السيّدات إلى المقصورة المجاورة كنت بعد حين لا أطيق المكوث في مكاني فأنهض مجازفاً بتكدير من كان يمسك بزمام الكلام، «بريشو» أو «كوتار» أو «دوشارلوس، الذين ماكان بمقدوري أن أوضح لهم سبب هربي، فأتركهم هناك وانتقل إلى الجوار لأرى إن لم يكن ثمة أمر غير طبيعي. وكان السيّد «دوشارلوس» يتحدّث حتى «دونسيير»، إذ لاخشية به من خدش الأسماع، حديثاً شديد الفجاجة أحياناً عن عادات يعلن أنه لايراها فيما يخصّه حسنة أو سيَّة. كان يفعل ذلك عن مكر كيما يظهر سعة فكره

<sup>(</sup>١) نحاول ما أمكن رد التلاعبات اللفظية، وهي بذيئة في هذا السياق (funiculeur , funiculaire)

إذ هو على يقين أن ممارساته تكاد لاتثير أيّ ارتياب في أذهان الخلص. كان يعتقد جازماً أن في الكون بضعة أشخاص كانوا حسب تعبير أصبح فيما بعد مألوفاً عنده، دعلي بيَّنة من أمرهم فيما يخصُّه. ولكنَّه كان يتصوّر أن أولئك الأشخاص لايتجاوزون الثلاثة أو الأربعة وأن ليس واحد منهم على الشاطئ النورمانديّ. ومثل هذا الوهم يمكن أن يثير العجب من جانب شخص بمثل رهافته وبمثل تحسّبه. فقد كان يمنّى النفس حتى بالنسبة إلى من يظنّهم على بعض اطلاع بأنّ ذلك إنّما يحيط به الغموض، ويزعم أنه، حسبما يقول لهم هذا الشيء أو ذاك، يضع هذا الشخص أو ذاك خارج نطاق افتراضات مَحَاور كان يتظاهر تأدّباً بتقبلَ أقواله. كان يتصوّر، حتى إن شكّ بما يمكن أن أعرفه أو افترضه حوله، أن ذاك الرأّي، الذي يظنّه أكثر قدماً فيما يخصّني مُمَّا كَانَ فِي الواقع، كَانَ عَامَّا جدًّا، وأنَّه يكفيه إنكار هذا التفصيل أو ذاك كيما يصدَّقوه في حين أن معرفة الإجمال إن كانت على العكس تسبق دوماً معرفة التفاصيل فإنّها تسهل إلى أبعد حدّ البحث عنها ولاتمكن من يبغى كتم الأمور، بعدما قضت على إمكان التخفيّ، من إخفاءه مايحلو له إخفاؤه. صحيح أنّ السيّد «دوشارلوس» حينما كان يلجأ، إذ يدعوه واحد من الخلص أو واحد من أصدقاء الخلص إلى حفل عشاء، إلى أكثر المداورات تعقيداً ليسوق ضمن أسماء الأشخاص العشرة الذين يذكرهم اسم «موريل، ماكان يرتاب أنّ مضيفيه كانوا يضعون محل الأسباب الختلفة على الدوام التي كان يقدّمها حول البهجة أو الارتياح الذي يمكن أن يصادفهما في ذلك المساء إن هو دعى معه، وفيما يتظاهرون بأنهم يصدّقونه تماماً، سبباً وحيداً لايتبّدل البتّة وهو يظنه مجهولاً لديهم، عنينا أنّه كان يحبّه. كذلك كانت السيّدة «فيردوران» تبدو دوماً وكأنها تقبل تماماً الأسباب التي نصفها فنيّة ونصفها إنسانيّة التي يقدّمها السيّد «دوشارلوس» عن الاهتمام الذي يوليه لـ الموريل، فلا تنفك تشكر البارون بانفعال على الألطاف المؤثرة، تقول التي يبديها لعازف الكمان. ولكن كم لعلّ السيّد «دوشارلوس» كان دهش لو أنه سمع، ذات يوم تأخر فيه هو و«موريل» ولم يأتيا بطريق السكّة الحديديّة، المعلّمة تقول: السنا ننتظر من بعد سوى هاتين الآنستين الولعلّ البارون كان ازداد ذهوله بمقدار ما كان يظهر في الاراسبليير، وهو يكاد لايغادرها، مظهر كاهن كنيسة أو رئيس دير، وكان يقضي فيها أحياناً (عندما يتوافر لـ«موريل» إذن بثماني وأربعين ساعة) ليلتين متواليتين. كانت السيّدة « ڤيردوران» تختار لهما حينذاك غرفتين متصلتين وتقول كيما توفّر لهما الراحة النفسيّة : وإن طاب لكما بعض العزف فلا تتردّدا في ذلك، فالجدران أشبه بجدران الحصون وليس أحد في الدور الذي أنتما فيه وزوجي ينام نوماً ثقيلاً.» كان السيّد «دوشارلوس» في تلك الأيام يحلّ محلّ الأميرة في الذهاب الاصطحاب الجدد من المحطّة ويلقى العذر للسيّدة «ڤيردوران» لأنّها لم مجمئ بسبب وضع صحّي كان يحسن وصفه إلى حدّ أن المدعوّين كانوا يدخلون بوجه يناسب الوضع ثم يطلقون صيحة استغراب إذ يجدون المعلمة واقفة تفيض نشاطاً وبفسطان يكشف نصف كتفيها.

ذلك أنّ السيّد «دوشارلوس» أصبح مؤقتاً بالنسبة إلى السيّدة «فيردوران» المخلص من بين المخلصين ونموذجاً آخر من الأميرة «شير باتوف». كانت أقلّ ثقة بوضعه في المجتمع الراقي منها بوضع الأميرة إذ تتصوّر أنه إن لم ترغب هذه الأخيرة إلا بلقاء النواة الصغيرة فإنّما ازدراء للآخرين وإيثاراً لها. ولما كانت تلك الحيلة هي بالضبط مايميّز آل «فيردوران» الذين كانوا يحسبون كلّ من لا يستطيعون مخالطتهم مبرمين فليس يُصدَق أن يكون

وسع المعلمة أن تظن للأميرة روحاً فولاذية تكره الأناقة. ولكنها ظلّت تتشبّث برأيها وتوقن أنّه، فيما يخص السيّدة الكبيرة أيضاً، إن لم تكن تخالط المبرمين فإنما تفعل بصدق ومن جرّاء ميل إلى أمور الفكر. والمبرمون على أية حال كان يتناقص عددهم بالنسبة إلى آل «فيردوران». فإن الحياة في الحمّامات البحرية كانت تُفقد التعريف النتائج المستقبلية التي ربّما خشي المرء منها في باريس. وإن رجالاً لامعين جاؤوا إلى «بالبيك» بدون زوجتهم، الأمر الذي كان يسهّل كلّ شيء، كانوا يقومون في «لاراسپليير» بمحاولات تقرّب ومن مبرمين ينقلبون ظرفاء. وكانت تلك حال الأمير «دو غير مانت» الذي ماكان غياب الأميرة ليحمله على الذهاب «بصفة عازب» إلى منزل آل «فيردوران» لو لم يكن مغناطيس مناصرة «دريفوس» قوياً إلى حدّ أنّه جعله يصعد دفعة واحدة السفوح التي تقود إلى «لاراسپليير» في يوم كانت المعلمة لسوء الحظ قد خرجت فيه. والسيّدة «فيردوران» لم تكن على أيّ حال متيقنة من أنه ينتمي والسيّد «دوشارلوس» إلى العالم نفسه. لقد سبق بالحقيقة أن قال البارون إن الدوق «دوغير مانت» شقيقه، ولكن ربّما كانت تلك كذبة مغامر. لقد كانت المعلمة تتردّد تقريباً في دعوته مع الأمير «دو غيرمانت» مهما يكن أبدى من أناقة ولطف وإخلاص لآل المعلمة تتردّد تقريباً في دعوته مع الأمير «دو غيرمانت» مهما يكن أبدى من أناقة ولطف وإخلاص لآل المعلمة تتردّد تقريباً في دعوته مع الأمير «دو غيرمانت» مهما يكن أبدى من أناقة ولطف وإخلاص لآل

- «ياإلهي، أظنّني ياسيّدتي أستطيع أن أقول بخصوص أحد الاثنين..»

- «أحد الاثنين، وماعسى أن يهمني ذلك؟» وتقول السيّدة وثيردوران» مغتاظة، وأسألك إن كان الأمر يستقيم بكليهما» ؟ - «آه ا ياسيّدتي، تلك أمور ما أصعب أن نعرفها،» وما كانت السيّدة وثيردوران» تضمّن الأمر أي خبث؛ فقد كانت متيقّنة من أخلاق البارون، ولكنّها لم تكن حينما تتحدّث على نحو مافعلت تفكّر فيها البتّة بل لمحض أن تعلم إن كان بالإمكان دعوة الأمير والسيّد «دوشارلوس» سوية وإن كان الأمر يستقيم بذلك. لم تكن تضمّن أيّ مقصد سوء تلك العبارات الجاهزة التي تستخدمها والتي تخبذها والجماعات الصغيرة» الفنيّة. وكيما تباهي بالسيّد «دو غير مانت» كانت تود اصطحابه بعد الظهر الذي يلي الغداء إلى حفل خيري سوف يمثل فيه بحّارة من الساحل عمليّة إقلاع. ولما كان لايتسع لها الوقت للاهتمام بكل شيء فقد عهدت بمهامّها إلى الخلص من بين الخلصين، إلى البارون وتدرك أنت أنه ينبغي أن لا يلبثوا جامدين كالقوالب، يجب أن يروحوا ويجيثوا وأن تُشاهد «القيامة القائمة»، ولست أدري ما اسم كلّ ذلك. كنتك ربّما استطعت أنت الذي كثيراً مايذهب إلى مرفاً وبالبيك الشاطئ» أن تدعو إلى القيام بتجربة دون أن لكنّك ربّما استطعت أنت الذي كثيراً مايذهب إلى مرفاً وبالبيك الشاطئ» أن تدعو إلى القيام بتجربة دون أن تتعب نفسك. لا بدّ ياسيّد «دوشارلوس» أنك خبير بالأمر أكثر متي في قصّة غربك بحارة صغار. ولكننا في نهاية المطاف نبذل جهوداً كبيرة من أجل السيّد «دو غير مانت»، فربّما كان معتوها من نادي الخيول. آه ! يالهي، إني أتناول بالسوء نادي الخيول ويبدو لي أتي أنذكر أنك من أهله. هيه، أيها البارون، أنت لانجيبني، فهل أنت منهم؟ ألا تودّ الذهاب في رحلة معنا؟ هاك، هو ذا كتاب وصلني، وأعتقد أنه سيحظى باهتمامك. فهل أنت منهما وروجون، وعنوانه جميل «بين الرجال».

كنت فيما يخصني أزداد سعادة بأن يحلّ السيّد (دوشارلوس) مرّات عدّة محلّ الأميرة (شيرباتوف) بقدر ماكنت على أسوأ حال معها لسبب عديم الشأن وعميق في الآن نفسه. ففي يوم كنت فيه في القطار الصغير

أغمر بصنوف حَدبي، كما هي حالي دومًا، الأميرة «شيربا توف» شاهدة السيّدة «دو ڤيلها ريزيس» تستقلّه. لقد جاءت بالفعل لقضاء بضعة أسابيع لدى الأميرة «دو لوكسمبور»، ولكنيّ لم أستجب يوماً، إذ كانت تقيّدني حاجتي اليوميّة لرؤية «ألبيرتين»، لدعوات المركيزة ومضيفتها الملكيّة المتكرّرة. وأنّبني ضميري إذ رأيت صديقة جدّتي وبداعي محض الواجب (ودون أن أفارق الأميرة «شير باتوف») محدّثت إليها فترة طويلة إلى حدّ ما. كنت أجهل تماماً على أيَّة حال أنَّ السيِّدة (دو ڤيلهاريزيس) تعلم حقَّ العلم من كانت جارتي ولكنَّها لاتريد أن تعرفها. وفي المحطّة التالية غادرت السيّدة (دوڤيلباريزيس) عربة القطار وبلغ بي أن لمت نفسي على أنيّ لم أعنها على النزول. ومضيت لأجلس من جديد إلى جانب الأميرة. ولكنّما خيلَ إلىّ أن تغييراً يحلّ تحت ناظريّ -وهو انقلاب غير نادر الحدوث لدى الأشخاص الذين تشكو أوضاعهم من قلّة المتانة والذين يخشون أن تكون سمعت من يتناولهم بسوء وأن مختقرهم. كادت السيّدة «شيرباتوف»، وهي غارقة في «مجلة العالَمُيْن»، لانجيب إلا من أطراف شفتيها على أسئلتي وقالت في نهاية المطاف إني أسبّب لها الصداع. ماكنت أفهم شيئاً في أمر جريمتي. وحينما ودّعت الأميرة لم تشرق الابتسامة المعتادة على وجهها وأقبلت تحيّة جافّة تخفض ذقنها وهي حتى لم تمدّ إلى يدأ ولم تكلمني مذذاك في يوم. لكنّها لابدّ كلمت أسرة «فيردوران» -بغية أن تقول ماذا، لست أدري- فانهم حالما كنت أسألهم إن يكن يحسن بي أن أجامل الأميرة «شيرباتوف» كانوا يسارعون جميعاً بصوت واحد: الا، لا، لا، خصوصاً لا، فإنّها لانحبّ الملاطفات! ماكانوا يفعلون ذلك كيما يوقعوني في خلاف معها، ولكنَّها أفلحت في حملهم على الاعتقاد بأنَّها لاتهزَّها صنوف المراعاة ولاتأخذ منها أباطيل هذه الدنيا. ينبغي أن تكون شاهدت السياسي الذي يعدّونه الأكثر تصلباً والأكثر تشدّداً والأصعب اتصالاً منذ أن جاء إلى السلطة، ينبغي أن تكون شاهدته في زمن زوال الحظوة يستجدي بوجل وبابتسامة عاشق مشرقة التحيّة المتعالية لصحفي عاديّ؛ لابّد أن تكون شاهدت ارتداد قامة «كوتار» (الذي كان مرضاه الجدد يعدّونه قضيباً من حديد) وأن تعلم من أيّ صنوف حنق العاشقين وأي إخفاقات السنوبيّة تشكلّ التعالي الظاهريّ ومناهضة السنوبيّة التي يقرّ بها الجميع للأميرة «شيرباتوف» كي ندرك أن القاعدة في الإنسانية -القاعدة التي مختمل استثناءات بالطبع- هي أنّ القساة ضعاف لم يرغب بهم أحد، وأن الأقوياء الذين قليلاً مايهتمون بأن يرغب بهم أحد أو لايرغب يملكون وحدهم تلك الوداعة التي تحسبها العامة ضعفاً.

يجدر بي على أية حال أن لاأحكم حكماً قاسياً على الأميرة «شيرباتوف» ، فما أكثر حالتها! فإن رجلاً مرموقاً كان إلى جانبي دلني ذات يوم، إبّان دفن أحد آل «غيرمانت» ، على رجل ممشوق القوام رزق محيّا جميلاً، وقال لي جاري : «إن هذا من بين آل «غيرمانت» جميعهم هو الأكثر إدهاشاً والأكثر غرابة. إنّه شقيق الدوق.» فأجبته غير محاذر أنه يخطئ الظن وأن هذا السيّد الذي لاتربطه بآل «غيرمانت» أيّة قرابة يدعى «فورنييه سارفوليز». فأدار لى الرجل المرموق ظهره وما عاد مذذاك حيّاني.

ومر موسيقي كبير عضو في المجمع ومن أصحاب المقامات الرسمية العالية، وكان يعرف ٥سكي، مر به «أرامبوڤيل» حيث كانت له ابنة أخ وجاء أحد أيّام أربعاء آل ٥ڤيردوران، وقد أبدى له السيّد ٥دوشارلوس، لطفاً خاصاً (بناء على طلب ٥موريل،) وذلك على وجه الخصوص كيما يمكّنه عضو المجمع لدى عودته إلى باريس من حضور مختلف الجلسات الخاصة والحفلات التجريبيّة، الخ.. التي كان عازف الكمان يعزف فيها.

ووعد عضو المجمع، وقد راقه الأمر وهو إلى ذلك رجل ظريف، وبرّ بوعده. وقد تأثر البارون بالغ التأثر بسائر صنوف الحفارة التي أحاطه بها هذا الرجل (وهو على أي حال فيما يخصُّه عاشق للنساء فحسب والعشق عظيم) وبكل التسهيلات التي وفرها له للقاء «موريل» في الأماكن الرسمية التي لايدخلها الغرباء عن الفنّ وبسائر الفرص المهيأة من جانب الفنان الشهير للموسيقار الشاب كي يظهر ويعرّف بنفسه وذلك بتعيينه وتفضيله على سواه، بتساوي الموهبة، في حفلات موسيقية ينتظر أن تكون لها أصداء واسعة. ولكن السيد «دوشارلوس» ماكان يرتاب أنه يدين للأستاذ بامتنان يتعاظم بقدر مالم يكن هذا الأخير، وهو مزدوج الفضل أو إن فضّلت مزدوج الجرم، يجهل شيئاً من علاقات عازف الكمان والحامي الكريم له. وقد يسرها، دونما تعاطف معها بالتأكيد إذ لايستطيع أن يفهم حبّاً غير حبّ المرأة الذي كان الملهم لكلّ موسيقاه، بل بداعي اللامبالاة الأخلاقيّة والمجاملة وحبّ الخدمة المهنيّنُ واللطافة الاجتماعيّة والسنوبيّة. فأمّا عن الشكوك بطبيعة هذه العلاقات فقد كان لديه منها القليل القليل حتى إنّه سأل : «سكى، منذ أوّل عشاء له في «لاراسبليير»، سأله وهو يتحدَّث عن السيَّد «دوشارلوس» و«موريل» كما لعلَّه كان فعل عن رجل وعشيقته : هل مضى زمن طويل على وجودهما معاً ١٩ لكنّ صفة رجل الجتمع عنده كانت أقوى من أن يدع شيئاً من ذلك يظهر للمعنيّين، كما كان على استعداد، إن جرى بين رفاق «موريل» تداول بعض القيل والقال ، أن يخمده ويطمئن «موريل» وهو يقول بلهجة أبوية : «يقولون ذلك عن كلّ الناس في يومنا» ، فلم يكفّ عن غمر البارون بصنوف اللطف التي ألفاها هذا الأخير رائعة ولكنّما طبيعيّة إذ كان عاجزاً عن افتراض هذا القدر من الرذيلة هذا القدر من الفضيلة لدى الأستاذ الذائع الصيت. ذلك لأنّ الكلمات التي كانوا يقولونها في غياب السيّد «دوشارلوس» و«التقريبيّات» بحق «موريل» لم يكن أحد يملك مايكفي من نذالة ليردّدها أمامه. ومع ذلك فإن هذا الوضع البسيط كاف ليُظهر أن هذا الشيء المذموم في العالم أجمع والذي لعلَّه لايجد مدافعاً عنه في أيّ مكان، عنينا ١ القيل والقال، فإنّه حتى هو، وسواء كنّا نحن موضوعه وأضحى بذلك مقيتاً بشكل خاصّ في نظرنا أو أطلعنا بشأن شخص ثالث على أمر كنًا نجهله إنّما يملك قيمته السيكولوجيّة. فهو يمنع الفكر من الإغفاء على الرؤية الزائفة التي يأخذها عمّا يظنّه الأشياء وليس سوى ظاهرها. فيقلب هذا الظاهر بمهارة فيلسوف مثالي ساحرة ويقدم لنا بسرعة زاوية غير متوقّعة من قفا القماش. أفلعل السيّد «دوشارلوس» كان استطاع أن يتخيلَ هذه الكلمات تدلى بها قريبة رقيقة القلب : اكيف تريد الميميه، أن يكون عاشقاً لي؟ أفغاب عنك إذا أنني امرأة أنا!، ولكنّها تبدي مع ذلك تعلقاً حقيقياً عميقاً بالسيّد «دوشارلوس». فكيف نعجب إذاً، فيما يخص آل افيردوران، الذين لم يكن له أيّ حقّ في الاعتماد على ودادهم وطيبتهم، أنْ كانت الأقوال التي يدلون بها بعيداً عنه (وما كانت أقوالاً فحسب كما سنرى) شديدة الاختلاف عمّا يتخيلها، يعني مجرّد انعكاس لتلك التي كان يسمعها حينما يكون حاضراً؟ تلك فقط كانت تزّين بنقوش المودّة المبني الصغير المثاليّ الذي كان السيّد «دوشارلوس» يقصده أحياناً ليحلم وحيداً حينما يُدخل خياله زمناً يسيراً في الفكرة التي يحملها آل «فيردوران» عنه. لقد كان الجوّ هناك محببًا وديّاً إلى حدّ بعيد والراحة تشدّ العزيمة إلى حدّ أنّ السيّد «دوشارلوس» حينما كان يجيء قبل النوم ليروّح عنه همومه حيناً ما كان يغادره البتّة دون أن تشرق على شفته إبتسامة. لكنّ هذا النوع من المباني مزدوج بالنسبة إلى كلّ منًا. فقبالة المبني الذي نظنه

الوحيد هناك الآخر الذي لاتراه عيننا عادة، وهو الحقيقيّ الموازي للذي نعرفه ولكنّه شديد الاختلاف عنه وربّما أفزعتنا نقوشه التي لانتعرّف فيها شيئاً مَ كنّا ننتظره وكأنّما صُنعت من الرموز البشعة لعدائية لم نرتب بها. فأي ذهول كان أصاب السيّد «دوشارلوس» لو دخل أحد تلك المباني المعادية بفضل «قيل وقال» وكأنّما بوساطة واحد من سلالم الخدم خُطت كتابات بذيئة على أبواب الشقق بيد مورّدين مستائين أو خدّام مفصولين! ولكنّا بمقدار ماحرمنا من حسّ التوجّه الذي تتصف به بعض الطيور فإنّا نفتقر إلى حسّ الرؤية كما نفتقر إلى حسّ المسافات فنتخيّل على قرب شديد منّا اهتمام أناس هم على العكس لايفكرون البتّة بنا فيما لانرتاب بأنّنا في الوقت نفسه همّ غيرهم الوحيد. هكذا كان السيّد «دوشارلوس» يعيش مخدوعاً كالسمكة التي تظنّ أن الماء الذي تسبح فيه يمتد خلف زجاج حوضها الذي يربها انعكاسه، فيما لاتبصر بالقرب منها في العتمه الجذلان الذي يراقب صنوف مرحها أو مربّى الأسماك الجبّار الذي سيخرجها دونما إشفاق، في اللحظة اللامتوقّعة المحتومة، واللحظة مؤجّلة الآن فيما يخصّ البارون (الذي سيكون مربّى الأسماك في باريس بالنسبة إليه هو السيّدة وڤيردورانه)، الوسط الذي كان يروقها العيش فيه ليلقى بها في آخر سواه. أضف أن الشعوب بما هي بجّمعات أفراد يمكن أن توفّر أمثلة أوسع، ولكنّها مماثلة في كلّ من أجزائها، عن ذلك العمي العميق العنيد المحيّر. ولئن تسبّب حتى الآن في أن يدلى السيّد (دوشارلوس) ضمن العشيرة الصغيرة بأقوال تتّسم بمهارة لاجدوي منها أو بجرأة تثير ابتسامات في الخفاء فإنّه لم يجرّ بعد عليه ولن يكون له في «بالبيك» مغبّات خطيرة. فليس يحول قليل من الزلال والسكر ولاانتظام ضربات القلب دون استمرار الحياة طبيعيّة بالنسبة إلى من لايتنبُّه حتىَّ لذلك في حين يرى الطبيب وحده ماينبيع فيه عن وقوع كوارث. أمَّا الآن فإن ميل السيّد (دوشارلوس) إلى «موريل» -أفلاطونيّا كان أم لا- إنّما كان يجده جميلاً جدّاً ظنّاً منه أن الأمر سوف يجري سماعه ببراءة كليّة ومتصرّفاً في ذلك تصرّف رجل مرهف الحسّ لايخشي، وقد دعي للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، الدخول في تفاصيل تبدو في ظاهرها في غير صالحه ولكنَّها لهذا السبب نفسه تتَّسم بطبيعية أكبر وبسوقية أقل من الاحتجاجات التقليدية لمتهم مسرحيّ. وكان يطيب للسيّد الدوشارلوس، أن يتكلم بالحريّة نفسها، وعلى الدوام بين «دونسيير الغربّية» و «سان مارتان دوشين» أو العكس في رحلة العودة-عن أناس لهم، فيما يبدو، عادات غريبة، وكان حتى يضيف قائلاً : إني على كلّ حال أقول غريبة دون أن أدرى سبب ذلك إذ ليس في الأمر ماكان غريباً إلى هذا الحدَّه، كي يبرهن لنفسه كم كان مرتاح النفس مع جمهوره. وكذلك كان بالفعل بشرط ان تكون مبادرة العمليات بيده وأن يعلم أن جمهور المشاهدين أبكم باسم مغلوب على أمره من جرّاء سذاجته أو حسن تربيته.

عندما لم يكن السيد (دوشارلوس) يتكلم عن إعجابه بجمال (موريل) كما لو لم تكن له صلة بميل يدعونه عيباً كان يبحث في ذلك العيب ولكن كما لو لم يكن العيب عيبه. وما كان يتردد أحياناً في أن يسميه باسمه. ولما كنت أسأله، بعدما تأملت التجليد الفاخر لكتاب له لـ البازاك، مالذي يفضله في «الكوميديا الإنسانية» أجابني وهو يوجه فكره صوب فكرة ثابتة : «هذا بالكامل أو ذاك بالكامل، المنتمات

الصغيرة من مثل «كاهن تور» و«المرأة المهجورة»، أو الجداريات الكبيرة كسلسلة «الأوهام الضائعة». عجباً! ألا تمرف «الأوهام الصائعة»؟ إنّها لغاية في الجمال تلك اللحظة التي يسأل فيها «كارلوس هيريرا» عن اسم القصر الذي تمرّ عربته أمامه : إنّه «راستينياك» مسكن الشابّ الذي أحبّه فيما مضى. ويستغرق الكاهن حينذاك في حلم كان «سوان» يدعوه، وفي ذاك ظرف كثير، «كآبة أو لمپيو» اللواطة(١). ثمّ موت «لوسيان»! لست أذكر أيّ رجل ذواقة حضره هذا الجواب، وكانوا يسألونه أيّة حادثة بعثت أعظم الأسي في حياته :«انّه موت الوسيان دو روبامبريه، في كتاب «مباهج الحياة وشقاؤها». وقاطعه «بريشو» قائلاً :«أعرف أنّ «بلزاك» كثير الرواج في هذا العام كما هي حال التشاؤم في العام الماضي. ولكنِّي أقرّ، حتى إن جازفت ببعث الأسي في نفوس تعاني من قلّة احترام «بلزاك»، دون أن أدّعي لنفسي، يالعنة الله! دور دركيّ الآداب وأسطّر ضبوطاً لأخطاء قواعديّة، أقرّ إذاً بأن المرتجل الضخم الذي يبدو لي أنّك تبالغ كثيراً في تقييم صنوف هذيانه المربعة قد بدا لي دوماً ناسخاً تنقصه الدقّة الكافية. لقد قرأت تلك «الأوهام الضائعة» التي تُحدّثنا عنها أيها البارون وأنا أسوم نفسي العذاب لبلوغ حرارة المتدرّبين وأقرّ بكلّ بساطة قلب أنّ هذه الروايات المسلسلة التي سُطّرت بلغة مفخّمة وبنوع من الابهام مضاعف ومثلت (اسعادة استيراه وأين تقود دروب السوءا و الكم يكلف الحبّ الشيوخ (٢) قد وقعت دوماً منّى موقع أسرار «روكمبول»(٣) الذي رُقّي بفعل امتياز يصعب تفسيره إلى موقع الرائعة المشكوك فيه». -- «تقول ذلك لأنَّك غير عارف بالحياة»، يقول البارون وقد شعر بضيق مزدوج لأنه كان يحسَّ أن «بريشو» لن يفهم لا أسبابه كفنّان ولا الأسباب الأخرى. فأجاب «بريشو» قائلاً: «أدرك تماماً أنّك تبغي أن تقول، كيما أتكّلم بطريقة الأستاذ «فرانسوا رابليه»، إنّني لوذع لوذعي أصمعي. مع ذلك فانني أحبّ بقدر مايفعل الرفاق أن يخلف الكتاب انطباعاً لديّ بالصدق ونبض الحياة، فلست من رجال العلم أولئك...، وقاطعه الدكتور «كوتار»، لا بلهجة المتشكّك من بعد بل بلهجة المتأكدُ المتظرّف :«ساعةُ دفع الحساب». - «... الذين ينذرون النفس للآداب باتباع نظام دير «لابيَّسي أو بوا» وفي طاعة السيِّد الڤيكونت «دوشاتوبريان»، كبير أساتذة التصنّع، وفق نظام الإنسانيّين الصارم. إن السيّد الڤيكونت «دو شاتوبريان» .. - «شاتوبريان مع البطاطا الايقول «كوتار» مقاطعاً .- «إنّه هو سيّد الجماعة» ، يضيف «بريشو» قوله دون أن يلحظ مزاح الدكتور الذي أثارت مخاوفه في المقابل جملة الجامعيّ فنظر إلى السيّد «دوشارلوس» بادى القلق. لقد بدا أنّ «بريشو» أخل باللياقة في حقّ «كوتار» الذي رسم تلاعبه اللفظيّ ابتسامة دقيقة على شفتي الأميرة «شيرباتوف»، فقالت تلطَّفاً وكيُّ تُبدي أن «نكتة» الطبيب لم تمرّ بها مرور الكرام :«إن السخرية اللاذعة للارتيابّي الكامل لاتفقد البتّة مع الأستاذ حقوقها.» فأجاب الدكتور :«الرجل الحكيم ارتيابّي حتماً. ومايدريني أنا؟ كان سقراط يقول اعرف نفسك. ذلك صحيح تماماً، فالغلو في كلّ شيء نقيصة. ولكنّما أظلّ مذهولاً حين أفكر بأنّ ذلك كان كافياً لدوام اسم سقراط إلى يومنا هذا. فما عسانا نجد في هذه الفلسفة ؟ القليل القليل باختصار القول. وحينما نفكَّر بأنَّ «شاركو» وسواه قدّموا أعمالاً ألف مرّة أكثر روعة وتستند على الأقل إلى شيء ما، إلى إلغاء

<sup>(</sup>١) Tristesse d'olympio من أشهر قصائد الشاعر وفيكتور هوغو، في مجموعته والاضواء والظلال، وفيها يروي عن بدايات حبّه لمن ستصبح زوجته : وجوليت درويه.

لمن ستصبح زوجته :هجوليبت درويه». (٢) هي العناوين الأول والثالث والثاني من كتاب وبلزاك؛ :همباهج حياة الخلائل وشقاواتها». (٣) بطل ثلاثين رواية كتبها «بونسون دو تيراي» في القرن التاسع عشر ويمثل المغامر الذي لاتصدّق مغامراته.

منعكس حدقة العين بوصفه متلازمة الشلل العام، وهم الآن منسيّون تقريباً! ومجمل القول أنّ سقراط ليس أمرآ خارقاً. إنَّهم أناس ماكان لديهم مايفعلونه وكانوا يقضون النهار كله في التنزُّه و«المشاحنة». ذلك كحال يسوع المسيح: أحبُّوا بعضكم بعضاً، ذلك جميل جدّاً، ورجته السيّدة اكوتار، : ويا صديقي ... - زوجتي مختجّ بالطبع، إنهنَ عُصابيّات جميعهنَ.، وقالت السيّدة «كوتار، همساً : ولكنّي لست عصابيّة يادكتوري العزيز.، - «كيف لاتكون عصابيّة؟ وحينما يكون ابنها مريضاً تنتابها أعراض أرق. على أني في النهاية أعترف بأن سقراط وماتبقي أمر ضروري من أجل ثقافة عالية وكي تمتلك مواهب في العرض. إني استشهد دوماً بـ ١ عرف نفسك، أمام طلابي في الدرس الأول. وقد هنأتي على ذلك الأب ابوشار، بعدما أخذ علماً به، وأردف «بريشو» يقول :«لست من مناصري الشكل للشكل كما لعلني لن أكنز في الشعر القافية الغنيّة جدًا. ولكنّ «الكوميديا الانسانيّة» -القليلة الإنسانية إلى حدّ بعيد- تتجاوز كثيراً كونها عكس تلك المؤلفات التي يتجاوز فيها الفنُّ المضمون كما يقول ذاك الكديش الطيّب المدعوّ ﴿أَوْقَيدُهُ (١). ومن المسموح به تفضيل درب في نصف المنحدر يقودك إلى مقرّ رعيّة «مودون»(٢)أو إلى صومعة «فيرنيه»(٣) على مسافة متساوية من (الافاليه أولو، (٤)، حيث كان (رونيه) يفي على نحو رائع بواجبات حبريّة التعرف الغفران والمسامحة، و اجادي (٥) حيث ماكان يكف اهونوريه دو بلزاك الذي يلاحقه مبلغو المحاكم عن خربشة الرسائل إلى البولونيّة، فعلّ رسول متحمّس للرطانات المبهمة.» وأجاب السيّد «دوشارلوس» ولايزال شديد التشرّب بذوق «سوان» كي لايغيظه «بريشو» : «إن «شاتوبريان، أوفر حيويّة ممّا تقول و«بلزاك» كاتب كبير مع ذلك، ثمّ إنّ «بلزاك» قد عرف حتى تلك الأهواء التي يجهلها الجميع أوهم لاينظرون فيها إلا للتنديد بها. هذا، وإنّ «سارازين» و«الفتاة ذت العينين الذهبيتين» و«عشق في الصحراء» وحتّى «العشيقة الكاذبة» المحيّرة بعض الشيء وبصرف النظرعن «الأوهام الضائعة، الخالدة، إنَّما تعزَّز كلُّها أقوالي. وحينما كنت أكلُّم «سوان، عن هذا الجانب «الخارق الطبيعة» لدى «بلزاك» كان يقول لى: «إنّك من رأي «تين» (Taine) وأردف السيّد «دوشارلوس» قائلاً :«وماكنت تشرّفت بمعرفة «تين» (يقول بهذه العادة المُغيظة في استخدام كلمة «السيّد» التي لا بجّدي نفعاً، عادة لدى علية القوم كما لو ظنّوا أنهّم باطلاقهم صفة «السيّد» على كاتب كبير إنَّما يولونه شرفاً وربَّما يلزمون الناس حدودهم ويعلمونهم تماماً أنَّهم لايعرفونه) ، ماكنت أعرف السيّد «تين» ، ولكنَّما أحسبني نلت شرفاً عظيماً أنْ كنت من ذات رأيه. القد كان السيَّد ادوشارلوس، على أيَّة حال ذكيًّا جدًا على الرغم من تلك العادات المجتمعيّة المضحكة. ومن المرجّح أنّه كان أحسّ، لو وفر زواج قديم رباط قرابة بين أسرته وأسرة (بلزاك)، بارتياح (لايقل على أية حال عن ارتياح (بلزاك) لعله ماكان ملك نفسه مع ذلك عن الاعتداد به وكأنّه علامة تنازل رائع من قبله.

كان يستقل القطار أحياناً في المحطّة التي تلى «سان مارتان دوشين» بعض الفتيان. وماكان السيّد

<sup>(</sup>١) من كبار شعراء الرومان، اشتهر على وجه الخصوص بكتاب والتحولات، «Me'tamorphoses)

<sup>(</sup>۲) من ديار معمونا الرومان المشهر علمي وجه العصولوس بحث والمعود على المحال الدين المحال المحال (۲) Meudon : كان درابليه، (من مشاهير كتّاب العصر الوسيط وكان راهباً) قد عين لخدمة هذه الرعيّة. (۳) بيت ريفيّ سكنه دڤولتير، (مفكر فرنسي وكاتب كبير من القرن الثامن عشر) من ۱۷۵۸ الى ۱۷۷۸ . (٤) بيت اشتراه دشاتو بريان، (واسمه درونيه، عام ۱۸۱۷ وصكن فيه عدّة سنوات . (۵) لمنزل الذي سكن فيه دبلزاك، من عام ۱۸۳۷ وحتى ۱۸۵۰ والهولونية المعنيّة لاحقاً هي السيّدة وهانسكا، التي تزوجها عام

«دوشارلوس» يستطيع الحؤول دون النظر إليهم، ولما كان يختصر ويخفي الاهتمام الذي يصرفه إليهم فقد كان ذاك الاهتمام يبدو وكأنه يخفي سراً أكثر خصوصية بعد من السر الحقيقيّ؛ لكأنما كان يعرفهم ويتبدّى ذلك رغماً عنه بعد ماسلم بتضحيته قبل أن يستدير صوبنا كما يفعل أولئك الأطفال الذين منعوا في أعقاب اختصام بين الأهلين من تحيّة رفاقهم ولكنهم لايستطيعون حينما يلتقونهم الامتناع عن رفع رؤوسهم قبل أن يهووا من جديد تحت سوط مربيهم.

لدى سماع الكلمة المأخوذة عن اليونانية(١) التي أتبع بها السيّد «دوشارلوس» في حديثه عن «بلزاك»، التلميح إلى «كآبة أولميو» في «مباهج الحياة وشقاواتها» نظر السكي، و«بريشو، و «كوتار، بعضهم إلى بعض بابتسامة ربّما كانت أقلّ سخرية من اتسامها بالرضى الذي قد يصيبه متعشّون أفلحوا في حمل (دريفوس) على التحدّث عن قضيتُه أو الامبراطورة عن عهدها.كنّا ننوي دفعه قليلاً حول هذا الموضوع ولكنّها «دونسيير» وصلناها حيث كان (موريل) يلحق بنا. وكان السيّد (دوشارلوس) يراقب حديثه بعناية في حضرته وحينما أراد «سكى» أن يعيده إلى حبّ «كارلوس هيريرا» لـ «لوسيان دو روبنېريه» اتخذ البارون هيئة متكدّرة غامضة ثم قاسية انتقامية في آخر المطاف (إذ رأى أنهم لايصغون إليه)، هيئة والد يسمع من يتفوّه ببذاءات في حضرة ابنته. ولما أبدى وسكى، شيئاً من العناد في موالاة حديثه قال السيّد ودوشارلوس، وقد جحظت عيناه وتعالى صوته، قال بلهجه ذات دلالة وهو يدلّ على البيرتين، مع أنها لاتستطيع أن تسمعنا وقد شغلها الحديث مع السيّدة «كوتار» واههميرة (شيرباتوف، ، وبنبرة مزدوجة المعنى لمن يبغى تلقين درس لجماعة سيّئي التهذيب : في اعتقادي أن الوقت ربّما حان للتحدّث عن أمور يمكن أن تثير اهتمام هذه الفتاة، لكنّي أدركت تمام الادراك أن الفتاة في نظره لم تكن وألبيرتين، بل وموريل، وقد أظهر فيما بعد على أية حال صحّة تفسيري بالعبارات التي استخدمها حين طلب أن لايكون بينهم أحاديث من هذا القبيل أمام «موريل». وقال لي وهو يكلمني عن عازف الكمان : وتعلم أنه ليس البتّة ماقد تظنّ. إنّه صغير شريف جدًا وقد لبث دوماً عاقلاً وجدّياً إلى أبعد حدًه. كنت مخسّ في هذه الكلمات أنّ السيّد «دوشارلوس» كان يعدّ الشذوذ الجنسيّ خطراً يتهدّد الشباب بقدر مايفعل البغاء بالنسبة إلى النساء وأنه إن كان يستخدم صفة الجدّية بالنسبة إلى «موريل» فانّما بالمعنى الذي تتّخذه إن طبقت على عاملة صغيرة. حينذاك سألني وبريشو، بغية تغيير الحديث إن كنت أنوي المكوث بعد طويلاً في النكر ثيل. وعبثاً سبق لي أن حملته عدّة مرّات على ملاحظة أتى لم أكن أقطن «انكرڤيل» بل «بالبيك»، فقد كان يرتكب دوماً الخطأ نفسه إذ كان يطلق على هذا القسم من الشاطئ اسم «انكراڤيل» أو «بالبيك انكرڤيل». ثمّة على هذا النحو أناس يتكلمون عن الأمور نفسها التي نتكلم عنها ويطلقون عليها اسماً مختلفاً بعض الشيء. كانت سيّدة من حيّ اسان جيرمان، تسألني دوماً حينما تبغي الكلام عن الدوقة «دو غير مانت» إن كان مضى وقت طويل لم ألتق فيه «زيناييد» أو «أوريان زيناييد». وكنت لذلك لاأفهم لأول وهلة. والأرجح أن كان ثمّة زمن كانت قريبة للسيّدة «دوغيرمانت» تدعى «أوربان» فدعيت هي، بغية تجَنّب الخلط «أوريان زيناييد». وربّما كان ثمّة بادئ الأمر محطّة واحدة فقط في «انكرڤيل» وكانوا

 <sup>(</sup>١) سبق أن ذكر (دوشارلوس) الكلمة في الحديث عن (كآبة أولمبيو لواطة الأولاد) والكلمة الفرنسية pédérastie مأخوذة عن اليونانية.

يمضون من هناك إلى «بالبيك» بالعربة. وقالت وألبيرتين، مستعجبة من لهجة والد الأسرة المهيبة التي انتحلها السيّد ودوشارلوس، منذ قليل ١٠عم كنتم تتحدّثون؟، وسارع البارون يجيب ١٠عن (بلزاك، وأنك بالضبط ترتدين في هذا المساء أثواب الأميرة «دوكادينيان»، لا الأولى، أثواب العشاء، بل الثانية. » كان مرد هذه المصادفة أنيّ كنت استلهم لاختيار أثواب لـ «ألبيرتين» الذوق الذي كوّنته لذاتها بفضل «ايلستير» الذي كان يقدر أعظم التقدير اعتدالاً ربّما أمكن أن ندعوه بريطانيّاً لو لم ينضف إليه قدر أكبر من النعومة والطراوة الفرنسية. فقد كانت الفساطين التي يفضّلها تبسط في الأغلب للناظرين تآلفاً متسقاً من الألوان الرمادية شأن «ديان دو كادينيان». كاد لايكون ثمة غير السيّد «دوشارلوس» ليعرف كيف يقدر حقّ قدرها أثواب «ألبيرتين»، فقد كانت عيناه تكتشفان في الحال مايؤسس ندرتها وقيمتها؛ وما كان في يوم ليقول اسم قماش آخر وكان يتعرّف الصانع. على أنه كان يفضّل -فيما يخصّ النساء- شيئاً من الألق واللون يجاوز قليلاً ماكان يقبل به «ايلستير». ولذلك فقد رمتني ذاك المساء بنظرة نصفها ابتسامة والنصف قلق وهي تخنى أنفها الصغير، أنف الهّرة المورّد. وبالفعل كانت سترتها التي من صوف الشوفيوت الرماديّ توهم وهي تغطّي تنورتها التي من كريب الصين الرماديّ أن «ألبيرتين» كلها باللون الرماديّ. ولكنّها، إذ أشارت إلىّ بأن أساعدها لأنّ أكمامها المنفّخة كانت بحاجة أن تُملس أو تُرفع كي ترتدي أو تخلع سترتها، خلعت تلك السترة، ولما كانت تلك الأكمام من قماش اسكتلندي ناعم جداً وردي اللون وأزرق باهت وضارب إلى الخضرة ومتموّج الألوان فقد بدا كأنما تشكل قوس قزح في سماء رماديّة. وكانت تنساءل إن كان ذلك سيروق السبّد ودوشارلوس، فصاح هذا مفتوناً :«ذلكم شعاع وموشور ألوان. إني أقدّم كلّ تهانيّ.» فأجابت «ألبيرتين» بلطف وهي تشير إلى ولكن الفضل يعود للسيد وحده، إذ كان يحلو لها أن تُبرز مايأتيها عن يدي. وأردف السيد ودوشارلوس، يقول : وليس من يخشى اللون سوى النساء اللائي لايحسن اختيار ملابسهن. فيمكن أن تكون المرأة متألقة دون سوقيّة وناعمة دون تفه. وليس لديك على أيّة حال ذات أسباب السيّدة (دو كادينيان) لابتغاء الظهور مظهر المتجرّدة عن الحياة، إذ تلك كانت الفكرة التي تريد أن تغرسها في صدر (آرتيز) بتلك الأثواب الرماديّة، أمّا ﴿ أَلِيرِتِينَ ﴾ التي كانت تهتّم بلغة الفساطين الصامتة تلك فقد سألت السيّد (دوشارلوس) عن الأميرة (دو كادينيان، فقال البارون بلهجة حالمة : (أه! إنَّها أقصوصة رائعة. وإني أعرف الحديقة الصغيرة التي تنزَّهت فيها «ديان دوكادينيان» مع السيّدة «ديسهار» فهي حديقة إحدى بنات عمومتي.» وهمس «بريشو» في أذن «كوتار»: وإنّ مسائل حديقة ابنة عمّه مجتمعة، وكذلك سلسلة أنسابه، يمكن أن تكتسب ثمناً بالنسبة إلى هذا البارون الطيّب ولكن مافائدة ذلك بالنسبة إلينا نحن الذين لم يسعفهم الحظّ بالتنزّ فيها ولانعرف تلك السيّدة ولانملك ألقاب نبلاء؟، فما كان «بريشو، يظنّ أنّه يمكن لامرئ الاهتمام بفسطان وبحديقة اهتمامه بعمل فنيّ وأن السيّد «دوشارلوس» كان يعود فيري ممّرات السيّدة «دو كادينيان» الصغيرة كما هي واردة لدي ﴿ بِلْزَاكِ ﴾ . وتابع البارون يقول: ولكنِّك تعرفها ﴾ ، يقول لي وهو يتكلُّم عن ابنة العم تلك ويوجُّه الحديث إليّ بغية دغدغة عواطفي وكأنما لمن كان منفيّاً داخل العشيرة الصغيرة. وإن لم يكن في نظر السيّد (دوشارلوس) من من عالمه فقد كان على الأقلّ يرتاد عالمه. ولابدّ في جميع الأحوال أن تكون رأيتها في منزل السيّدة «دوڤيلپاريزيس». وسأل «بريشو» بهيئة المفتون :«هي المركيزة «دو ڤيلپاريزيس» التي نملك قصر «بوكرو» ؟

فسأله السيّد «دوشارلوس» بجفاء :«أجل،وتعرفها؟» فردّ «بريشو» قائلاً: «كلاً، ولكنّ زميلنا «نوريوا» يقضي في كل عام قسماً من عطلته في «يوكرو»، وقد تسنّى لي أن أكتب إليه إلى هناك.» وقلت لـــ«موريل» ظنّاً منّى أنى أثير اهتمامه إنّ السيّد ددو نورپوا، كان صديق والدي. لكنّما لم تنبئ حركة في وجهه عن أنه سمع لشدّة مايعًد والديّ من أناس هينين ولايقربون من بعيد جدّاً ماسبق أن كان شقيق جدّي الذي كان والده يعمل خادماً خاصاً عنده والذي خلف لدى خدّامه ذكري مبهورة إذ كان يحبّ بعكس باقى أسرته وأن يخلق المتاعب، . «يبدو أن السيّدة «دو ڤيلپاريزيس، امرأة متفوّقة، ولكنّما لم يتسنّ لي في يوم أن أحكم على الأمر بنفسي ولا لزملائي على أيّ حال لأنّ (نوربوا) لم يقدم أيامنًا للمركيزة، مع أنّه من جانب آخر يفيض تأدّباً ولطفاً في المجمع. ولست أعلم أن استقبل أحد من جانبها سوى صديقنا «تورو دانجان» الذي كانت تربطه بها علاقات عائليَّة قديمة، وكذلك وغاستون بواسيِّية، الذي رغبت في معرفته على إثر دراسة كانت يحوز اهتمامها على نحو خاصّ. فقد تناول عشاءه مرّة هناك وعاد وهو مخت تأثير السحر. وفوق ذلك لم تُدع السيّدة «بواسيّيه». وابتسم «موريل» مخناناً لدى سماع تلك الأسماء، وقال لى بهيئة يساوي الاهتمام فيها اللامبالاة التي أبداها حين سمع من يتحدّث عن المركيز «دونورپوا» وعن والدي :«آه! تورو دانجان»! «تورو دانجان» كان يؤلُّف زوج أصدقاء مع عمَّك، وحينما كانت تريد سيَّدة مكاناً في الوسط بمناسبة استقبال في الجمع كان عمك، يقول :٩سأكتب إلى وتورو دانجان، ،وكان المكان طبعاً يُرسَل في الحال، فأنت تدرك تماماً أنّ وتورو دانجان، ماكان ليجازف برفض أيّ أمر لعمّك الذي كان اقتص منه في أوّل فرصة تلوح. كذلك ببهجني أن أسمع اسم «يواسيّيه»، فإنّما كان شقيق جدّك يقوم هناك بالتوصية على مشترياته كافّة للسيّدات في فترة رأس السنة. أعرف ذلك لأنني أعرف الشخص الذي كان مكلفاً بالمهمة. اوكان أكثر من عارف له، فقد كان والده. كان بعض من تلميحات «موريل» الرقيقة تلك إلى ذكرى عمّى على علاقة بانتفاء نيَّننا أن نوالي البقاء في فندق آل «غير مانت» حيث لم نجئ للسكني إلا بسبب جدتي. وكان الحديث يجري أحياناً عن انتقال محتمل. ولابد أن نعلم، بغية فهم النصائح التي كان «شارل موريل» يسديها لي بهذا الشأن، أن شقيق جدي كان يسكن فيما مضى في البناء رقم ٤٠ مكرر من شارع «مالزيرب». وقد نجم عن ذلك في الأسرة أنّهم كانوا يقولون، بما أننًا كنّا نرتاد كثيراً منزل العمّ «أدولف» إلى اليوم المشؤوم الذي حملت فيه والديّ على الاختصام معه إذ رويت لهم عن السيّدة ذات الأثواب الورديّة، كانوا يقولون (إلى الرقم ٤٠ مكررٌ) بدلاً من أن يقولوا ﴿إِلَى منزل عمَّك، . وكانت بعض بنات عمومة أميّ يقلن لها أبسط مايكون القول: ﴿آه! لن يمكننا أن نستضيفكم يو الأحد، فإنكم تتناولون عشاءكم في الرقم ٤٠ مكرر». وإن ذهبت لزيارة قريبة لي كانوا يوصونني بالذهاب أوّلاً وإلى الرقم ٤٠ مكرر، كي لايتفّق أن يستاء عمّى من أن البداية لم تكن به. فقد كان مالك البيت وكان يبدي، والحقّ يقال، تشدّداً كبيراً في انتقاء مستأجريه الذين كانوا كلهم أصدقاء أو هم يصبحون. وكان العقيد البارون «دوڤاتري» يجيء كلّ يوم ليدخنّ سيجاراً وإيّاه كي يحصل بيسر أكبر على بعض الإصلاحات. كانت بوّابة العربات مغلقة دوماً. وإن لمح عميّ قماشاً أو سجّادة على نافذة كان يتملكه الغيظ ويأمر بنزعها بأسرع مما يفعل عناصر الشرطة في يومنا. ولكنَّما لايحول ذلك دون تأجير قسم من البيت فلا يستبقى له سوى دورين والاسطبلات. وكانوا على الرغم من ذلك، وإذ يعرفون كيف يسرونه بامتداح جودة الصيانة في المنزل، يشيدون بوسائل الراحة في «الفندق الصغير» كما لو كان عمي شاغله الوحيد وكان يدعهم يقولون دون أن يكذّبهم كما كان يجدر به أن يفعل. كان «الفندق الصغير» بالتأكيد مريحاً (إذ كان عمي يُدخل إليه مخترعات العصر كافّة) ولكنّما لم يكن فيه شيء خارق. وحده عمي كان، فيما يقول بتواضع زائف «كوخي الصغير القذر»، على يقين أو هو أدخل في روع خادمه الخاص وزوجته والحوذي والطاهية أن ليس في باريس ماكان شبيها بالفندق الصغير من حيث وسائل الراحة والبذخ والترفيه. وكان «شارل موريل» قد نشأ على هذا الإيمان، ولبث عليه. ولذلك كان، حتى في الأيّام التي لايبادلني فيها الحديث، إن كلمت أحدهم في القطار عن احتمال انتقال من بيتنا، كان يتسم لي في الحال ويقول وهو يغمز بعينه غمز من كان على اطلاع : «آه! مايلزمكم هو شيء من قبيل الرقم ٤٠ مكرر ! فهناك مجدون راحتكم التامّة! ويمكننا أن على اطلاع : «آه! مايلزمكم هو شيء من قبيل الرقم ٤٠ مكرر ! فهناك مجدون راحتكم التامّة! ويمكننا أن نقول إنّ عمك كان خبيراً بهذا الشأن. وإنّي متأكد تماماً أن ليس في باريس مايساوي الرقم ٤٠ مكرر .

لقد أحسست تماماً في الهيئة الكثيبة التي اتخذها السيّد «دوشارلوس» في كلامه عن الأميرة «دو كادينيان» أن تلك الأقصوصة ماكانت تذكره بمحض حديقة صغيرة لابنة عمّ لاتثير اهتمامه إلى أحدّ ما. وشرد في تفكير عميق وصاح كأتّما يكلّم نفسه :«أسرار الأميرة «دو كادينيان»، يالها رائعة ! وكم هي عميقة ومؤلمة سمعة «ديان» السيَّعة تلك التي تخشى أكثر ماتخشى أن يطلع عليها الرجل الذي تخبِّه! وأيَّة حقيقة أزليَّة وأكثر عموميّة تما يبدو عليه الأمر! وما أبعد مايذهب إليه! الموقد تلفّظ السيّد «دوشارلوس، بتلك الكلمات بكآبة كنت تخسّ مع ذلك أنّه لايراها تخلو من الروعة. صحيح أنّ السيّد «دوشارلوس» ماكان يعرف بالضبط إلى أيّ حدّ كانت أخلاقه معروفة أو غير معروفة فيرتعد منذ بعض الوقت من أن تتدخّل عائلة «موريل»، بعدما يكون هو قد عاد إلى باريس وشاهدوه وإيّاه، وتتعرض سعادته للخطر. وماكان ذلك الاحتمال بدا له حتى ذاك على الأرجح إلا بمثابة أمر مزعج ومكذر إلى حدّ بعيد. ولكن البارون كان فنّاناً عميق الفنّ. واذ أصبح الآن منذ فترة يخلط مابين وضعه والوضع الذي وصفه ابلزاك، فقد أخذ يحتمي نوعاً ما خلف الأقصوصة وكان يجد العزاء لسوء الطالع الذي يتهدّده ربّما، ومازال في جميع الأحوال يفزعه، في ما يجده داخل قلقه نفسه ممّا لعلّ هسوان، وكذلك هسان لو، كانا دعياه شيئاً هذا طابع بلزاكي عميق، وقد سهّل من ذاك التماهي وأميرة «دو كادينيان»، سهَّله على السيَّد «دوشارلوس» النقل الذهنيُّ الذي أخذ يصبح عاديًّا عنده والذي سبق أن قدَّم أمثلة عدّة عنه وكان كافياً من جانب آخر كما يطلق في الحال مجّرد استبدال المرأة، بما هي الشخص المحبوب، بفتي شابٌ كلٌّ طائفة التعقيدات الاجتماعية التي تتنامي حول علاقة عاديّة، من حوله، حينما ندخل لسبب أيّ سبب، وعلى نحو نهائي، تعديلاً على تقويم أو مواعيد عمل، وإن حدّدنا بداية السنة بعد بضعة أسابيع وجعلنا الساعة تدقّ منتصف الليل قبل ربع ساعة فكل ماينجم عن قياس الزمن سيبقى واحداً بما أن الأيام ستتألف في جميع الأحوال من أربع وعشرين ساعة والشهور من ثلاثين يوماً. يمكن أن يكون كلّ شيء قد تغير دون أن يستجر ذلك أي اضطراب بما أن النسب بين الأعداد ستبقى متماثلة دوماً. وهذا هو شأن الحيوات التي تتبنّى «توقيت أوروبا الوسطى» أو التقاويم الشرقية. بل يبدو أن الاعتزاز الذي يداخل المرء لدى انفاقه على ممثلة إنّما يلعب دوراً في هذه العلاقة. أجل لقد اطلع السيّد «دوشارلوس» حينما استعلم عمّا كانت عليه حال هموريل، على أنه من منبت متواضع، ولكنّ الغانية التي نحبّها لاتفقد من مهابتها في نظرنا لأنّها ابنة أناس فقراء. وفي المقابل أجاب الموسيقيون المعروفون الذين أمر بالكتابة إليهم -دون أن يكون ذلك حتى عن مصلحة شأن الأصدقاء الذين وصفوا «أوديت» وهم يعرّفون بها «سوان» بأنها أكثر تصعّباً ومرغوبة أكثر ممّا كانت-، أجابوا البارون لمجرد عادة لرجال بارزين يرفعون من قدر مبتدئ : (أه موهبة كبيرة ومكانة بارزة بما أنّه بالطيع حديث السنّ ومقدر أعظم التقدير لدى الخبيرين بالأمور، مستقبل باهر. ٩ ولعادة مستهجنة لدى الناس الذين يجهلون الشذوذ أخذوا في الحديث عن جمال الذكور ١٤ثمّ إنّه جميل حين تراه يعزف، وهو أفضل من أيّ آخر في المجموعة الموسيقيّة، وله شعر جميل ووقفات متميّزة، والرأس منه رائع ويبدو كأنّه عازف كمان في لوحة. لذلك كان السيّد «دوشارلوس» يباهي، وقد اهتاج من جانب آخر من جرّاء أنّ «موريل» ماكان يدعه يجهل كم عرض كان يوجّه إليه، باصطحابه في عودته وبأن يبني له عليّة يعود إليها مرّات عدّة فقد كان يريده حرًا باقي الوقت، الأمر الذي أصبح ضروريًا حرّاء عمله المستقبليّ الذي كان السيّد ودوشارلوس، يرغب في استمرار وموريل، فيه مهما اضطر أن يقدّم له من مال، إمّا بسبب هذه الفكرة ذات الطابع والغير مانتيّ، العميق القائلة بأنه لابدّ أن يفعل المرء شيئاً وأن لاقيمة له إلا بعمله وأنّ طبقة النبلاء أو المال إن هما إلا الصفر الذي يضاعف قيمة ما، وإمّا لأنّه خشى أن يصيب الملل عازف الكمان إذ هو عاطل عن العمل وإلى جانبه على الدوام. وما كان يريد أخيراً أن يحرم نفسه المتعة التي كان يصيبها إبّان بعض الحفلات الموسيقيّة الكبيرة، متعة أن يقول في نفسه :«إن الذي يهتفون له في هذه اللحظة سيكون عندي في هذه الليلة.» إن القوم الأنيقين حينما يحبّون وبأية طريقة أحبّوا يفاخرون بما يمكن أن يدمّر المكاسب السابقة التي لعلها كانت أرضت غرورهم.

وإذ أحس وموريل أني أخلو من الخبث إزاءه وأني صادق التعلق بالسيّد ودوشارلوس وأني على الصعيد الجسدي لا أبالي على الاطلاق بكليهما فقد خلص في النهاية إلى أن يبدي بخاهي مشاعر المودّة الحارّة نفسها التي تبديها غانية تعلم أنك لاتشتهيها وأن عشيقها يرى فيك صديقاً صدوقاً لن يحاول جرّه إلى الاختصام معها. فلم يكن يكلمني بالضبط كما كانت تفعل وراحيل عشيقة وسان لو فحسب، بل هو، حسبما كان السيّد ودوشارلوس يردّده لي، يقول له عنّي في غيابي الأمور نفسها التي كانت وراحيل تقولها عني الدوروبيره . وفي النهاية كان السيّد ودوشارلوس يقول لي . وإنّه يتحبك كثيراً كما كان يقول وروبيره . وأنّها لا وروبيره . وكن العيراء . وكان العم يطلب إلي في الغالب الجيء لتناول العشاء معهم عن طريق «موريل»، كما كان ابن الأخ عن طريق عشيقته . ولم يكن يثور بينهما على أية حال نزاعات أقلّ ثمّا كان بين وروبيره و وراحيل» أجل لم يكن السيّد ودوشارلوس» بعدما يذهب وشارلي (موريل، يتوقف عن كيل المديح له مردّداً كم كان عازف الكمان كيّساً بحقه. الأمر الذي كان يزهو به . ولكنّما كان جلياً مع ذلك أن وشارلي» كان يبدو في عازف الكمان كيّساً بحقه. الأمر الذي كان يزهو به . ولكنّما كان جلياً مع ذلك أن وشارلي» كان يبدو في كان نمنى . وقد بلغ به هذا الحنق فيما بعد، من جرّاء الضعف الذي كان يدفع السيّد ودوشارلوس» إلى مغفرة كان نمني . وقد بلغ به هذا الحنق فيما بعد، من جرّاء الضعف الذي كان يدفع السيّد ودوشارلوس» إلى مغفرة ماهدت السيّد ودوشارلوس» في دخوله إلى عربة قطار كان وشارلي» فيها برفقة عسكريّين من أصدقائه ، شاهدت السيّد ودوشارلوس» في دخوله إلى عربة قطار كان وشارلي» فيها برفقة عسكريّين من أصدقائه ، شاهدته تستقبله هزات أكتاف الموسيقي ترافقها رأات عين لرفاقه . أو هو يتظاهر بالنوم شأن من يرهقه وصوله شاهدته تستقبله هزات أكاف الموسيقي ترافقه ها رأات عين لرفاقه . أو هو يتظاهر بالنوم شأن من يرهقه وصوله شاهدته تستقبله هزات أكاف الموسيقي ترافقه المؤات عين لرفاقه . أو هو يتظاهر بالنوم شأن من يرهقه وصوله شديله الموسولة على المؤلف المؤ

ضجراً. أو يأخذ بالسعال فيضحك الآخرون ويتصنّعون بقصد الاستهزاء الكلام اللطيف المتكلف الذي لرجال من طينة السيّد «دوشارلوس»، وينتحون جانباً بـ«شارلي» الذي كان يعود في نهاية المطاف وكأنمّا مرغماً بالقرب من السيد «دوشارلوس» الذي كانت تخترق فؤاده كلّ هذه السهام. وإنّه لمما يفوق التصور أن يكون احتملها. وكانت أشكال العذاب المختلفة في كلّ مرّة تطرح على السيّد ١ دوشارلوس، مجدّداً مشكلة السعادة وترغمه لا على طلب المزيد فحسب، بل على الرغبة في شيء آخر إذ إن التركيبة السابقة قد أفسدتها ذكري رهيبة. ومع ذلك لابد من الإقرار، ومهما كانت تلك الاختصامات فيما بعد شاقة، بأن عبقرية رجل الشعب في فرنسه كانت ترسم لـ وموريل، وتُلبسه أشكالا رائعة من البساطة والصراحة الظاهرة، بل من الاعتزاز الاستقلالي الذي يبدو كأنَّما يوحى به التجرُّد. وكان ذلك زائفاً، ولكنَّ مكسب الموقف كان أكثر فأكثر إلى جانب «موريل» بقدر مايبدو يسيرا، فيما يضطر من بحب أن يعيد الكرة ويزايد على الدوام :يبدو يسيراً على العكس على من لايحبّ أن يتبّع خطأ مستقيماً صلباً ناعماً. وكان قائماً بفضل الامتياز العرقيّ في المحيّا المتفتح جداً لـ«موريل» هذا ذي الفؤاد المغلق باحكام، ذاك المحيّا الذي يزدان بالحسن الهلينستي الذي يزهر في كنائس شامهانيه. وعلى الرغم من أنفته المصطنعة كثيراً ماكان يشعر بالضيق عن العشيرة الصغيرة إذ يبصر السيّد «دوشارلوس» في حين لا يتوقّع ذلك، فتكسو الحمرة وجهه ويخفض عينيه فينتشى البارون فرحاً وهو يرى في ذلك , واية كاملة. كان ذلك مجّرد علامة حنق وخجل. والأولّ كان يجد تعبيره أحياناً، إذ مهما بدا مظهر «موريل» هادئاً بالعادة وشديد الاحتشام فما كانت تمضى الأمور دونما فتور في الغالب. بل كانت تنطلق أحياناً من جانب «موريل» لدى كلمة يوجّهها إليه البارون ، تنطلق بلهجة قاسية إجابة وقحة تصدم الجميع. وكان السيَّد «دوشارلوس» يطأطئ الرأس حزيناً ولايجيب البتَّة ولايتوقَّف مع ذلك عن كيل المديح لعازف الكمان بهذه القدرة التي يبديها الآباء المحبّون على الاعتقاد بأنَّ لم يَلاحظ شيء من جفاء وقسوة أبنائهم. على أنَّ السيَّد «دوشارلوس» لم يكن دوماً بمثل ذاك المخنوع ولكنَّ مظاهر تمرَّده ماكانت تبلغ يعامَّة هدفها ولاسيّما أنَّه كان يأخذ في الحسبان، وقد عاش بصحبة علية القوم وفي احتساب ردَّات الفعل التي يمكن أن يثيرها، السفالة الأصلية، فإن لم يكن فعلى الأقلّ تلك المكتسبة بالتربية. ولكنّه كان يصادف ما كان لدى «موريل» بعض نزعة شعبية إلى لامبالاة مؤقتة بيد أنّ السيّد (دوشارلوس) ماكان يدرك لسوء حظه أنّ كلّ شيء كان يتهاوي أمام المسائل التي للمعهد والسمعة الطيّبة في المعهد دخلٌ فيها (ولكن هذا الذي لابدّ سيكون أكثر خطراً لم يكن مطروحاً الآن). من ذلك على سبيل المثال أن البورجوازيين يسهل عليهم تغيير اسمهم بداعي التباهي وكبار الموالي بداعي المصلحة. أمّا بالنسبة إلى عازف الكمان الشاب فقد كان اسم «موريل» على العكس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجائزة الكمان الأولى التي نالها ويستحيل والحالة هذه تبديله. وأمّا السيّد «دوشارلوس» فلعله ودّ أن يستمدّ «موريل» كلّ شيء منه، حتى اسمه. واذ تبيّن أن اسم «موريل» كان «شارل» الذي يشبه «شارلوس» وأن العقار الذي يلتقيان فيه يدعى «ليه شارم» فقد عزم على إقناع «موريل» بأنه يجدر بالعازف الماهر أن يتّخذ دون تردد اسم «شارمل»، وهو تلميح من طرف خفّي إلى مكان لقاءاتهما، فإن اسماً جميلاً يُمتعك قوله إنّما يؤلف نصف الشهرة الفنّية. وارتفع «موريل» بمنكبيه. وخطرت للسيّد «دوشارلوس» بمثابه حجّة أخيرة الفكرة المشؤومة بأن يضيف بأنّه اتخذ خادماً خاصّاً كان يدعى هكذا. ولم يُفد ذلك إلا في

إثارة حنق مجنون لدى الشاب. «لقد كان زمن فاخر فيه جدودي بلقب خادم الملك الخاص ورئيس ندل الملك. ، فأجاب «موريل» باعتزاز: «وكان زمن آخر أمر فيه أجدادي بقطع رأس أجدادك. ، ولعلّ السيّد «دوشارلوس» كان دهش أيما دهشة لو وسعه أن يفترض، وقد سلم، إن لم يكن ب«شارميل»، فباعتماد وموريل، وباعطائه أحد ألقاب أسرة آل «غيرمانت، التي بحوذته إلا أنّ الظروف كمما سنرى لم تمكّنه من تقديمه لعازف الكمان، بأن هذا الأخير كان سيرفض وهو يفكّر بالسمعة الفنيّة الملازمة لاسم «موريل» وبالتعليقات التي ربّما أقدموا عليها (داخل الدرس). فلشدّ ماكان يضع شارع (بيرجير) فوق حيّ (سان جيرمان» ! ولم يَسَع السيّد «دوشارلوس» في حينه إلا الاكتفاء بأن يُصنع لــ«موريل» خواتم رمزيّة تخملُ النقش القديم التالي:«Plus ultra Carol's») صحيح أنّه كان ينبغي للسيّد «دوشارلوس» في مواجهة خصم من نوعيّة لايعرفها أن يغيّر من خطّته الآنيّة. ولكن من ذا يقوى على ذلك؟ فلئن كان يُعزى من جانب آخر بعض الرعونة للسيّد «دوشارلوس» فلم يكن «موريل» ليخلوا منها هو الآخر. ثمّ إن ماسوف يودي به لدى السيّد ودوشا لوس، ، مؤقتًا على الأقلّ (ولكن ذاك المؤقت انقلب نهائيًا) ، فأكثر كثيراً من الظرف نفسه الذي سبّب القطيعة ومفاده أنّ مابه لم يكن قاصراً على الدناءة التي كانت بجعله ينبطح أمام القسوة ويردّ على النعومة بالوقاحة. فقد كان ثمّة، في موازاة تلك الدناءة الطبيعيّة، وهن عصبيّ يضاعفه سوء تربية يستفيق في كلّ ظرف كان فيه مذنباً أو أصبح ثقيلاً فتجعله، في الوقت الذي ربَّما احتاج فيه كامل لطفه وكلَّ عذوبته وكامل مرحه لتهدئة البارون، متجهّماً شكساً يحاول مباشرة نقاشات يعلم أنّهم لا يوافقونه الرأي فيها فيؤيد وجهة نظره العدائيَّة بحجج ضعيفة وعنف قاطع يزيد من ذاك الضعف نفسه. ذلك أنَّه سرعان ماكان يعوزه البرهان فيستنبط مع ذلك براهين تنبسط فيها كامل مساحة جهله وغبائه، وكادا لايظهران حينما كان لطيفاً ولايبحث إلا عن أن يروق الآخرين. فيما كنت على العكس لاتبصر غيرهما في نوبات تجهّم مزاجه حيث ينقلبان من أمرين غير مؤذيين إلى أمرين مقيتين. حينئذ كان السيد «دوشارلوس» يحسّ أنه عيل صبره فكان لا يجعل أمله إلا في غد أفضل فيما كان «موريل»، وقد نسى أن البارون كان يوفّر له معيشة باذخة، يبتسم ابتسامة ساخرة متعالية في إشفاقها ويقول: (لم أقبل في يوم شيئاً من أحد، وهكذا ليس من شخص أدين له بقولة شكراً.)

وعلى هذا كان السيّد «دوشارلوس»، كما لو تعامل مع واحد من رجال المجتمع الراقي، يوالي ممارسة صنوف غضبه الحقيقي أو المصطنع، على أنّه أصبح لاجدوى منه. ولكنّه لم يكن دوماً كذلك. ففي يوم (يقع على أيّ حال بعد هذه الفترة الأولى) كان فيه البارون يعود برفقة «شارلي» ورفقتي من حفل غداء في منزل آل فيردوران»، وفي اعتقاده أنّه سيمضي آخر العصر والسهرة بصحبة عازف الكمان في «دونسيير»، سبّب وداع هذا الأخير الذي أجاب حال خروجه من القطار: «لا، لديّ مايشغلني»، سبّب للسيّد «دوشارلوس» خيبة أمل شديدة إلى حدّ أني رأيت، على الرغم من محاولته مواجهة الشدائد برباطة جأش، دموعاً تذيب طلاء أهدابه فيما يقف ذاهلاً أمام القطار. وكان ذاك الألم شديداً إلى حدّ أني همست في إذن «ألبيرتين» وكنّا ننوي هي وأنا أن ننهي نهارنا في «دونسيير»، أني أود أن لاندع السيّد «دوشارلوس» وحيداً وكان يبدو لي مغتماً دون أن أدري السبب. وقبلت الصغيرة العزيزة طائعة. وسألت السيّد «دوشارلوس» حينذاك إن لم يكن يود أن أرافقه

<sup>(</sup>١) هو شعار ٥شارلمانيي، (ومعناه :شارل الكبير) باللاتينيّة ويعني :أُبعّدُ من ذلك يا شارل .

بعض الوقت. وقبل بدوره ولكنّه رفض إزعاج ابنة عمى لذاك السبب. ولقيت شيئًا من العذوبة (وللمرّة الأخيرة دون شكّ إذ كنت عازماً على قطع صلتي بها) في أن آمرها بلطف كما لو كانت زوجتي: اعودي من جانبك وسوف ألحق بك هذا المساء»، وفي سماعها تأذن لي، كما لعلّ زوجة كانت فعلت، بأن أفعل ما ابتغيه، وتقرّني على ذلك، وأن أضع نفسي بتصرّف السيّد «دوشارلوس» الذي تخبّه إن كان بحاجة إلىّ. ومضينا أنا والبارون، هو يمايل جسده السمين ويخفض عيني اليسوعيّ لديه (١) وأنا أتبعه إلى مقهى جاؤونا فيه بشيء من الجعة. وأحسست بعيني السيّد «دوشار لوس» عالقتين قلقاً بمشروع ما. وفجأة طلب ورقاً ومداداً وطفق يكتب بسرعة فريدة. وفيما كان يسود الورقة تلو الأخرى كان يتلألأ في عينيه حلم غاضب. وبعدما سطر ثماني صفحات قال لي: ٩هل يمكن أن أسألك خدمة كبرى؟ اعذرني أنّي أغلق هذه الكلمة، ولكن لابدّ من ذلك. تستقل عربة، بل سيّارة إن استطعت لتمضي بسرعة أكبر. سوف تلقى بالتأكيد (موريل) وهو بعد في غرفته حيث مضى ليبدّل ثيابه. ياللصبيّ المسكين، أراد أن يظهر بمظهر المتباهي لحظة فراقنا، ولكن تأكدّ أنّه أشدّ حزناً منّي. سوف تعطيه هذه الكلمة، فإن سألك أين رأيتني تقول له إنّك قد توقّفت في ٩دونسيير٩، (وهي الحقيقة على أيّ حال) كي تلتقي «روبير» (وهو ماكان ربّما غير ذلك) ، ولكنّك صادفتني مع رجل لاتعرفه وكنت أنا أبدو وقد تملكني الغيظ وأنّه خيلَ إليك أنّك تسمع اختلاساً كلمات تقول بارسال شهود (فإنّى غداً في نزال). لانقل له خصوصاً إنّي أطلبه ولاتخاول اصطحابه، ولكن إن أراد الجيء معك فلا تمنعه عن ذلك. هيًا يابنّي، ذلك في صالحه، وتستطيع الحؤول دون مأساة كبيرة. في أثناء ذهابك سوف أكتب إلى شهودي. لقد منعتك من التنزّه برفقة ابنة عمك، وأملى أنها لم محقد على لذلك، بل اعتقد ذلك. فإنها امرأة نبيلة وأعرف أنَّها من اللواتي يعرفن كيف لايرفضن عظمة الظروف. ينبغي أن تشكرها عنَّى وإنِّي أدين لها شخصيًّا ويروقني أن يكون الأمر كذلك.٥ وداخلني إشفاق عظيم على السيَّد 9دوشار لوس، فقد كان يبدو لي أنَّ «شارلي» كان يستطيع الحؤول دون هذه المبارزة التي ربّما كان سببها، وكان يثير حنقي والحالة هذه أن يكون مضى بتلك اللامبالاة بدلاً من تقديم المعونة لمن يحميه وتعاظمت ثورتي حينما تعرّفت الدي وصولي إلى البيت الذي كان يقطنه «موريل»، صوت عازف الكمان الذي كان، للحاجة التي به لنشر المرح من حوله ، يغتى من أعماق فؤاده: ومساءً السبت بعد العمل! (٢) وباليت السيّد (دوشار لوس) المسكين كان سمعه، هو الذي كان يود أن يُعتقد أو هو كان يعتقد أن «موريل» مجروح الفؤاد في هذا الوقت! وأخذ «شارلي إذ شاهدني يرقص ابتهاجاً. «آه ! ياشيخ، (أعذر لي أنيّ أدعوك هكذا فإنّك تتّخذ عادات وسخة في هذه الحياة العسكرية اللعينة) بالحظى أننى ألتقيك! ليس لديّ ماأفعله في أمسيتي، فلنقضيها سوية رجوتك. نمكث ههنا إن طاب لك، أو نمضي في قارب إن كنت تفضلّ، أو نعزف الموسيقي، فليس عندي ماأفضَّله، قلت له إنِّي ملزم بتناول عشائبي في ٩بالبيك، ، وكان شديد الرغبة في أن أدعوه إليها ولكنّي ماكنت أودّ ذلك. ﴿ولكن لمَ جئت إن كنت مُعْجَلاً إلى هذا الحدّ ؟٥ - «إني أحمل إليك كلمة من السيّد «دوشار لوس». وزال كلّ مرحه

<sup>(</sup>١) اليسوعيون : جمعية دينية كاثوليكية أسسها اأغناطيوس دوليولا؛ في القرن السادس عشر واشتهروا بانجماه إلي الجدال المفرط ولاسيما على الصعيد الأخلاقي، ويطلق عليه بالفرنسية كلمة: Casuistlque

<sup>(</sup>٢) أغنية شعبية مطلعها : (هيا ياحلوني) وتعود إلى مطلع القرن العشرين.

لدى سماع ذاك الاسم وتقبّض وجهه. «كيف ذلك! أفينبغي أن يأتي حتىّ هنا لمطاردتي! فانّني عبد والحالة هذه! كن لطيفاً ياعزيزي، فلن أفتح الكتاب؛ قل له إنك لم تلقني.» «أليس من الأفضل أن تفتحه؟ فإني أتصوّر أنّ ثمّة أمراً خطيراً. ٣ - ١٧، مئة مرّة، فلست تعرف الأكاذيب والحيل الجهنّميّة لدى هذا القرصان العتيق. إنّها خدعة كبي أمضى للقائه. وبعدً، فلن أذهب، وليدعني وشأني هذا المساء. وسألت «موريل»: «ولكن، أليس هناك مبارزة في الغد؟»، وكنت أظنّه كذلك على اطلاع. فقال مذهولا : «مبارزة؟ لست أعلم كلمة من ذلك. لست أبالي على أيّ حال، ويستطيع ذلك العجوز المقرف أن يذهب إلى الذبح إن طاب له ذلك. لكنك والله تشغل بالي، وسوف ألقى نظرة على رسالته مع ذلك. وتقول له إنّك تركتها تحسّباً لكلّ طارئ إن أنا عدت.» وفيما كان «موريل» يكلمني كنت أتطلع بدهشة عظيمة إلى الكتب الرائعة التي سبق أن أعطاه إيّاها السيّد «دوشار لوس» وكانت الغرفة تزدحم بها. ولمّا رفض عازف الكمان الكتب التي تخمل عبارة: «إنّي ملك يد البارون، الخ» والشعار يبدو له مُهيناً بما هو علامة امتلاك، فإن البارون، بتلك المهارة العاطفيّة التي تلذّ الحبّ غير الموفّق، كان قد نّوع فيها بأخرى جاءته من جدود له ولكنّما أوصى بها إلى عامل التجليد وفق ظروف صداقة كثيبة. فقد كانت أحياناً مختصرة واثقة كمثل: «Spes mea» (أملي) و «Expectata non eludet» (لن يخيّب الآمال) (١)، وأحياناً فقط مستسلمة، مثل «سأنتظر»؛ وبعضها غراميّة: «متعة السيّد نفسها»، أو هي تنصح بالعفّة كمثل الشعار المأخوذ عن آل «سيميان» والذي تنتثر فوقه الأبراج اللازورديّة وأزهار الزنبق، وقمد حَسرف معناه «Sustentant lilia turres» (الأبراج تساند الزنابق)، وغيرها أخيراً يائس يضرب موعداً في السماء لمن أعرض عنه على الأرض :Manet ultima caela، (النهاية ملُّك السماء)(٢). وإذ يجد السيَّد «دوشار لوس» العنقود الذي أخفق في الوصول إليه حصرماً كلَّه ويتظاهر بأنَّه لم يَسْعُ إلى مالم يحصل عليه فقد كان يقول في أحدها: «Non mortale quod opto» ليس طموحي إلى زوال) (٣)، ولكنّما لم يتسع لى الوقت لأراها جميعاً.

ولئن بدا السيد «دوشار لوس»، وهو يخط على الورق هذه الرسالة، وكأنما تحت سلطان شيطان الوحي الذي يجري به قلمه، فما أن فض «موريل» الخاتم «Atavis et armis» (بالجدود والسلاح)(٤) الذي يعلوه فهد إلى جانب وردتين باللون الأحمر حتى أخذ يقرأ بسرعة محمومة تساوي تلك التي أبداها السيد «دوشارلوس» وهو يكتب، وما كانت عيناه بجريان على تلك الصفحات التي سُودت بسرعة جهنمية بأقل ماكان يجري به قلم البارون. وصاح قائلاً «آه! ياإلهي إماكان ينقصنا غير ذلك! ولكن أين نجده؟ الله يعلم أين هو الآن، وألحت إلى أننا إن حثثنا السير ربّما لقيناه لايزال في مقهى أوصى فيه على جعة ليستعيد هدوءه. وقال لعاملة المنزل: «لست أعلم إن كنت سأعود»؛ وأضاف يقول بصوت خافت: «ذلك رهن بالمنحى

<sup>(</sup>١) االشعار الأوّل هو للملك «هنري الثالث» ونصّه الأصلي :«الله أملي». أمّا الثاني فلزوجة «هنري الرابع» الأولى واسمها «مرغريث دوفالوا»

<sup>(</sup>٢) شعار آخر للملك ٥هنري الثالث٥

<sup>(</sup>۳) هو شعار دشارل دو لورين،

<sup>(</sup>٤) شعار الكونت ودانجيڤلييه، مدير أبنية ولويس السادس عشره

الذي ستتخذه الأمور.» وماهي إلا دقائق حتّى وصلنا إلى المقهى. ولاحظت هيئة السيّد «دوشار لوس» ساعة لمحنى. وإذ أبصرني لاأعود وحيداً شعرت أن أنفاسه وأن الحياة رُدّت إليه. ولما لم يكن بحالة تمكّنه من الاستغناء عن «موريل» فقد ابتدع أنهم نقلوا إليه أن ضابطين من الكتيبة تناولاه بالسوء بشأن عازف الكمان وأنه عازم أن يرسل إليهما شهوداً. ورأى «موريل» الفضيحة وحياته التي أضحت مستحيلة في الكتيبة فَهرع إليه. ولم يكن تماماً على خطأ في مافعل. ذلك لأن السيد «دوشار لوس» كان قد كتب إلى صديقين (كان أحدهما «كوتار») ليسألهما أن يكونا شاهدين له وذلك ليجعل الكذبة أكثر قرباً إلى الحقيقة. ولو لم يجئ عازف الكمان فالأكيد أنّ السيّد «دوشار لوس، كان، بالجنون الذي به، (وكيما يبدّل حزنه غيظاً)، أرسل بهما كيفما اتّفق إلى ضابط، أيّ ضابط، لعلّ منازلته كانت فرّجت عنه. وفي أثناء ذلك تذكّر السيّد «دوشارلوس» أنه من عرق أكثر صفاء من آل البيت في فرنسه فكان يقول في نفسه ما أحسنه أن يجزع كلّ هذا الجزع من أجل ابن رئيس خدم لعله ماكان تنازل أن يتردد على سيّده. ولئن لم يعد يستمتع من جانب آخر بغير معاشرة حثالة الناس فإن العادة المتأصلة التي لديهم في عدم الإجابة عن رسالة وفي الإخلاف بموعد دون سابق إنذار ودون الاعتذار بعده كانت تعبث في نفسه، اذ الأمر في الغالب أمر غرام، الكثير من الانفعالات، وكانت تسبّب له فيما تبقّي من الوقت الكثير من الازعاج والضيق والحنق حتّى ليبلغ به أن يتأسف أحياناً على كثرة الرسائل التي تُسطر في أمر زهيد وعلى الدقّة المفرطة في مواعيد السفراء والأفراد الذين إن هم للأسف لايثيرون اهتمامه كانوا يولونه على الرغم من كل شيء نوعاً من الراحة. وإذ كان السيّد «دوشار لوس» قد ألف تصرّفات هموريل، وبعلم إلى أي حدّ لاسلطان له عليه وأنه عاجز عن الانسلال داخل حياة كانت الصحبات السوقية، ولكنَّما كرَّستها العادة مع ذلك، تأخذ حيَّزاً من المكان والزمان أكثر من أن يُحتَفَّظ بساعة للسيِّد الكبير المُقصى المتكبّر المتوسّل عبثًا، فقد كان متيقّنًا أن الموسيقيّ لن يعود وبه خشية أن يكون اختصم إلى الأبد معه لأنّه تجاوز الحدُّ حتى إنَّه صادف عنتاً في كتم صوت صراخه حين رآه. ولكنَّه حرص وقد ألفي نفسه منتصراً على إملاء شروط السلام واستخلاص ما استطاع من المكاسب. فقال له ٥٠ ماذا جئت تفعل هنا؟، وأضاف قوله وهو ينظر إلى : «وأنت؟ لقد أوصيتك على وجه الخصوص أن لاتعود به إلى .» - الم يكن يريد العودة بي ، يقول «موريل» وهو ينقل بامجاه السيّد «دوشار لوس»، بسذاجة دلاله، نظرات مصطلح حزنها متعبة في تقادمها وقد اتَّخذ هيئة حكم دون شكَّ أنها لاتقاوم، هيئة من يبغي عناق البارون وبه رغبة في البكاء، «فأنا من جاء على الرغم منه. ها أنا ذا آتي باسم صداقتنا لأتوسّل إليك جاثياً على ركبتيّ بأن لاتقدم على هذا الجنون.» كان السيّد «دوشار لوس» قد جُنّ فرحاً. لقد كانت ردّة الفعل شديدة على أعصابه ولكنّه ظلّ يسيطر عليها مع ذلك. وأجاب بجفاء ٤٠ كان يجدر بالصداقة التي تدّعيها بغير مناسبة أن مخملك على العكس على اقرار ماأفعل حينما لا أرى لزوماً على التغاضي عن سفاهات أحد الحمقي. ولو شئت من جانب آخر أن أستجيب لتوسّلات مودة عرفتها أفضل إلهاماً فلن تتوافر لي القدرة على ذلك فإن رسائلي إلى شهودي أرسلت ولست أشك بقبولهم. لقد تصرّفت دوماً إزائي تصرّف الأبله الكامل وبدلاً من أن تفاخر، كما كان لك الحقّ أن تفعل، بالإيثار الذي أبديته لك، بدلاً من أن تُفهم حثالة مساعدي الضبّاط أو الخدّام الذين يضطّرك القانون العسكري إلى العيش بين صفوفهم أيّ باعث على الاعتزاز الذي لايدانيه اعتزاز تؤلفها بالنسبة إليك صداقة كما هي

صداقتي، حاولت الاعتذار، بل حتى أن تفاخر بغباء بأن لاتبدي لي مايكفي من امتنان. أعلم أن لاذنب لك في ذلك سوى أنك أيحت لغيرة الآخرين مجال دفعك إلى ذلك؛ ، يضيف قوله كي لا يبدي إلى أيّ حدّ أذلتُه بعض المشاحنات. ولكن كيف تكون في مثل سنَّك طفلاً إلى حدَّ ما (وطفلاً سيء التهذيب إلى حدَّ ما) كي لاتكون حزرت في الحال أن اصطفائي لك وسائرالمكاسب التي ستنجم عنه فيما يخصُّك سوف تثير حسد الآخرين؟ وأن رفاقك جميعاً سيعملون على احتلال مكانك فيما يستثيرونك لتختصم معى ؟ ولم أرّ من واجبى لفتك إلى الرسائل التي وردتني بهذا الشأن من كلّ الذين توليهم أكثر ثقتك. فأني أزدري على السواء محاولات التقرب التي يقوم بها هؤلاء الخدّام وصنوف سخريتهم التي لابجدي فتيلاً. الشخص الوحيد الذي أعبأ به هو أنت لأني أحبك حقاً ولكن للوداد حدوداً وكان يجدر بك أن تتوقع ذلك. ، ومهما أمكن أن تكون لفظة «خادم» قاسية على مسامع «موريل» الذي سبق لوالده أن كان خادماً، بل بالضبط لأنّه كان كذلك، فإن تفسير سائر الحوادث الاجتماعية المؤسفة ١ بالغيرة، وهو تفسير ساذج وغير منطقي، ولكنَّه لايبلي ويصادف على الدوام لدى طبقة ما نجاحاً لايخيب شأن الخدع القديمة لدى جمهور المسارح أو التهديد الناشئ عن خطر رجال الدين في المجالس، إنّما كان يلقى لديه إيماناً يساوي في قوّته إيمان «فرانسواز» أو خدم السيّدة «دو غير مانت، ، وكانت في نظرهم السبب الوحيد لمصائب البشريّة. ولم يشكّ في أن يكون رفاقه حاولوا أن يخطفوا منه مكانه فإذا به أكثر تعاسة جرّاء هذه المبارزة المفجعة والوهمية على أيّ حال. وصاح «شارلي» قائلاً: اآه! يالغمني ! فلن أبقى من بعده. ولكن ألا ينبغي أن يلتقياك قبل الذهاب للقاء ذاك الضابط؟ - «لست أدري، وفي اعتقادي أن بلي. لقد بعثت أقول لأحدهم إننّي سأمكث هنا هذا المساء وسوف أزوّده بتعليماتي.٣ وسأله «موريل» بلهجة رقيقة قائلاً : «آمل أن أكون أقنعتك حتى مجيئه. اسمح لي فقط أن أمكث بجانبك. كان ذلك جلّ مايبتغي السيّد (دوشار لوس) ولكنّه لم يتراجع من أوّل مرّة. (لعلك تغلط إن طبّقت هنا مقولة «من أحبّ كثيراً عاقب بصرامة»، فإنّك أنت من احببت كثيراً ومرادي أن أعاقب حتى بعد خصامنا أولئك الذين حاولوا محاولة جبانة أن يسيئوا إليك. ولم أجب حتى الآن عن تلميحاتهم المتسائلة التي بجرؤ أن تستوضحني كيف يستطيع رجل مثلي أن يكون على صلة ب(زبون) من طينتك نبت من الاشيء إلا بشعار أبناء عمومتي من آل «لاروشفوكو»؛ «ذلك يروقني». بل أبرزت لك عدّة مرّات أن تلك المسّرة يمكن أن تصبح أعظم مسرّة لديّ دون أن ينتج عن ارتفاعك التحكّمي حطّ لمنزلتي، وصاح في نبرة استعلاء يقارب الجنون وهو يرفع ذراعيه: «Tantus ab uno splendorl» (كلّ هذه الروعة من واحد) (١). فليس التنازل نزولاً،، يضيف قوله بهدوء أكبر في أعقاب هذا السيل العارم من الاعتزاز والفرح، هآمل على الأقلّ أن الدم الذي يجري في عروق خصميّ، على الرغم من اختلاف المكانة، يمكن أن أريقه دونما خجل. وقد جمعت بهذا الصدد بعض المعلومات السريّة التي طمأنتني. ولعله يجدر بك، إن احتفظت لي بشيء من الجميل، أن تفخر على العكس لما ترى من أنني استعيد بسببك المزاج الحربيّ الذي لجدودي فأقول مثلهم إن حلت النهاية المحتومة، الآن وقد أدركتُ أيّ شخص غريب الأطوار أنت: «الموت حياة لي.» وكان السيّد «دوشار لوس» يقول ذلك صادقاً لابداعي حبّه لـ «موريل» فحسب بل لأنّ ميلاً للقتال يظنّ بسذاجة أنه أخذه عن جدوده كان

<sup>(</sup>۱) شعار ولويز دو لورين، ارملة الملك هنري الثالث.

يوليه قدراً من الحبور لدى التفكير بالاقتتال إلى حد إن تلك المبارزة المدبّرة بادئ الأمر لمحض استقدام «موريل» وبّما أحسّ الآن بالأسف للتخليّ عنها. فلم يكن واجه أمراً في يوم دون أن يظنّ نفسه في الحال مقداماً ومماثلاً للقائد العام الشهير «دو غير مانت»، في حين يبدو له الذهاب إلى ميدان المبارزة بالنسبة لآخر سواه عملاً في غاية التفاهة. وقال لنا بصدق وهو يرتل كلّ لفظة: في اعتقادي أنها ستكون جميلة جداً. فماعسى أن تكون مشاهدة «ساره بيرنار» في مسرحية «النسر الصغير» ؟ خ... وهو على الأكثر يستمد بعض شحوب يتبدّل به وجهه حينما يجري الأمر في حلبات «نيم». ولكن ماعسى أن يكون ذلك مقابل هذا الشيء الخارق أن تشهد قتال واحد من نسل القائد العام بالذات ؟» وشرع السيّد «دوشار لوس» لدى ورود هذه الفكرة وحدها، شرع وهو لايتمالك نفسه من الفرح يقوم بحركات دفاعية كانت تذكّر بده موليير» ودفعتنا إلى أن نقرب منا محاذرين أكوابنا وأن نخشى من أوّل عناق للسيوف أن يجرح الخصمين والطبيب والشاهدين. وقال لي: «أيّ مشهد مغر لرسّام هو هذا! وأنت يامن يعرف السيّد «ايلستير» يجدر بك أن بخيء به فأجبت أنّه ليس على الساحل. فألح السيّد «دوشار لوس» إلى إمكان الإبراق له، وأضاف قوله في مواجهة سكوتي: «آه! أقول ذلك من أجله، فأنه لمفيد دوماً بالنسبة لأستاذ وإنّه لكذلك فيما أرى أن يثبّت مناه لا على مثل هذا الانبعاث الإثنى، وربّما لم يكن ثمة واحد منه على مدى قرن.»

ولئن كان السيّد «دوشار لوِس» يغتبط بفكرة نزال ظنّه بادئ الأمر مجرّد وهم، فقد كان «موريل» يفكّر يهلع بالأقاويل التي يمكن أن تنقل من «موسيقي» الكتيبة، بسبب الضجّة التي ستثيرها تلك المبارزة، إلى معبد شارع «بيرجير». وإذ خيّل إليه أن «الصفّ» أصبح مطلعاً على كلّ شيء فقد أضحى أكثر فأكثر إلحاحاً لدى السيّد «دوشار لوس» الذي كان يوالي التشوير بيديه إزاء فكرة النزال المُسْكرة. وتوسّل إلى البارون أن يأذن له بأن لايفارقه إلى مابعد الغد، وهو يوم المبارزة المفترض، كي يرقبه عن كثب ويحاول أن يسمعه صوت العقل. وقد قضي عرض رقيق إلى هذا الحدّ على آخر معاقل التردّد لدى السبّد ادوشار لوس،، فقال إنّه سيحاول إيجاد مخرج وإنّه سوف يعمل على تأجيل القرار النهائي إلى مابعد الغد. كان السيّد «دوشار لوس» إذ لايتديّر الأمر دفعة واحدة، كان بامكانه الاحتفاظ بـ «شارلي» يومين على الأقلّ والإفادة منهما كي يحصل منه على تعهدات للمستقبل في مقابل تخليه عن المبارزة، هذا التمرين الذي يغتبط له، يقول، أشد الاغتباط ولن يمتنع عنه دونما أسف. وكان فيما يقول صادقاً فقد وجد على الدوام متعة في ارتياد حلبات المبارزة حينما يقتضي الأمر أن يقاتل بالسيف خصماً أو يبادله الرصاص. وأخيراً وصل ٥كوتار٥ وأن يكن تأخر كثيراً، ذلك لأنَّه كان شديد الغبطة بأن يكون شاهداً، ولكنّه كان بعدُ أكثر انفعالاً فاضطر أن يتوقّف في سائر المقاهي أو المزارع على الطريق يسأل أن يتكرّ موا ويدلوه على الرقم (١٠٠٥ أو (بيت الخلاء الصغير). وما أن وصل حتى اصطحبه البارون إلى حجرة منفردة إذ كان يرى أقرب إلى النظام أن لانحضر اللقاء أنا و«شارلي» وكان يجيد في أن يجعل من غرفة عادية غرفة تُخصّص مؤقتاً لتكون قاعة عرض أو مداولات. وما إن أصبح وحده مع «كوتار» حتى صرّح له أنه يبدو على الأرجح أنّ الأقوال المردّدة لم يجر الكلام بها في الحقيقة وأن يتكرّم الدكتور ضمن هذه الظروف باخطار الشاهد الثاني بأن الحادثة اعتبرت منتهية إن لم تطرأ تعقيدات. وإذ تباعد الحطر أصيب اكوتارا بخيبة أمل، بل خطر له حيناً أن يعبر عن غضبه ولكنّه تذكر أن أحد أساتذته الذي نجح أعظم

مجاح في عصره على الصعيد الطبيّ كتم غيظه وتحمّل مصيبته بعد مافشل في المرّة الأولى في المجمع بفارق صوتين فحسب ومضى فشد على يد غريمه المنتخب. ولذلك أعفى الدكتور نفسه من الاعراب عن حنق ماكان ليغيّر شيئاً من بعد، وأضاف بعدما همس، هو أشدّ الرجال خوفاً، بأنّ ثمَّة أموراً لايمكن أن ندعها تمّر مرور الكرام، أضاف أنّ الأمر هكذا أفضل وأن هذا الحلّ يدخل السرور الى قلبه. وبادر السيّد «دوشار لوس»، رغبة منه في الاعراب عن امتنانه للدكتور، وبالطريقة نفسها التي لعلّ شقيقه الدوق كان رتّب بها ياقة معطف والدي ولفَّت لها دوقة على وجه الخصوص خصر واحدة من العامّة، فقربٌ كرسيّه بملاصقة كرسيّ الدكتور على الرغم من القرف الذي يوحي به هذا الأخير. وكيما يودّع الدكتور أخذ يده، ولم يفعل دون أيَّة متعة ماديّة فحسب بل فيما يغالب نفوراً جسديّاً، فعل واحد من آل «غير مانت» الفعل شاذ، وداعبها حيناً بلطف سيّد يدغدغ خطم جواده ويعطيه قطعة سكّر. ولكنّ اكوتارا الذي لم يكشف في يوم للبارون أنه حتى سمع أقاويل سوء غامضة يجري تناقلها حول أخلاقه،ولم يكن في قرارة نفسه أقلّ احتساباً له على أنه من صنف والشاذين، (فقد كان حتى باستخدامه العادي للألفاظ في غير معانيها الصحيحة وبلهجة أكثر ماتكون جديّة يقول عن أحد خدم السيد «فيردوران» «أليس أنه «عشيقة» البارون؟») وهم قوم كان قليل الخبرة بهم، تخيلً أن تلك المداعبة باليد كانت التمهيد المباشر لعمليّة اغتصاب أوقعه البارون في سبيل اتمامها، والمباراة لم تكن سوى حجّة، في فخ وساقه إلى هذه الصالة المنفردة حيث سيؤخذ عنوة. وإذ لايجرؤ على مغادرة كرسيّه حيث يسمره الخوف، فقد كان ينقل عينيه هلعاً وكأنهما وقع بين يدي متوحّش لم يكن متيقّناً تماماً من أنّه لايتغذى بلحوم البشر. وأخيراً أفلت السيّد «دوشار لوس» يده وقال وهو يودّ أن يكون لطيفاً حتى النهاية «ستتناول شيئاً معنا، كما يقولون، ماكان يدعى بالأمس «مازا غران» أو «غلوريا» (١)، وهما من الأشرية التي لا نجدها من بعد، بوصفها غرائب أثريّة، إلا في مسرحيّات الابيش، ومقاهي ادونسيير،، وربّما ناسب فنجان «غلوريا» المكان إلى حدّ ما، أليس كذلك؟ والظروف، فما قولك؟ «فأجاب «كوتار»: «إنّي رئيس رابطة مناهضة الكحول، ويكفي أن يصادف مرور الطبيب، من الريف كي يقال إنِّي الا أعظ بالمثل الصالح .Os homini sublime dedil caelum que tueri(وهب الانسانُ وجهاً يتَّجه به صوب السماء) ، يضيفُ قوله مع أن الأمر لاصلة له البتَّة وإنَّما لأنَّ مخزون استشهاداته اللاتينيَّة كان هيِّناً إلى حدَّ ما، ولكنَّه كاف على أيَّة حال كي يدهش تلاميذه. وارتفع السيَّد «دوشار لوس» بمنكبيه وعاد بـ «كوتار» إلينا بعدما طلب إليه سرّاً كان يهمة بقدر يزيد منه أنه كان لابدً، وسبب المبارزة التي أجهضت كان من نتاج الخيال البحت، من الحؤول دون بلوغه مسامع الضابط الذي اتهم تعسّفاً. وفيما كنّا نشرب نحن الأربعة دخلت السيّدة ٥ كوتار» التي كانت تنتظر زوجها في الخارج أمام الباب وقد رآها السيّد «دوشار لوس» بوضوح تام ولكنّه ماكان يهتمّ بلفت نظرها، وحيّت البارون الذي مدّ يده إليها وكأنمًا لخادمة دون أن يتحرّك من كرسيّه فعْلَ ملك يتـقبلّ آيات الاحترام في جزء، وفي آخر فعلَ سنوبي لايريد أن تجلس إلى طاولته امرأة هينَة الأناقة، وفي جزء ثالث فعلَ أناني يصيب متعة في أن يكون وحيداً برفقة أصدقائه ولايود أن يزعجه أحد. ولبثت السيّدة «كوتار» والحالة هذه واقفة تتحدّث إلى السيّد «دوشار لوس» وإلى زوجها. ولكن، ربّما لأن الأدب، أي مايقع عليك أن

<sup>(</sup>١) Mazagran و gloria : نوعان من مشروب القهوة يضاف إليه بعض «الروم»، والثاني محلى بقليل من السكر.

تفعل، ليس امتيازاً قاصراً على آل «غير مانت» ويمكن فجأة أن ينير ويوجّه العقول الأكثر تردّداً، أو لأنّ «كوتار» كثيراً ماكان يخدع زوجته فيحسّ بين الحين والحين حاجة، جرّاء نوع من الثأر لها، إلى حمايتها ثمن كان يقصّر معها، قطب الدكتور فجأة حاجبيه، وهو مالم يسبق أن رأيته يفعل في يوم، ودون أن يستشير السيّد «دوشار لوس» قال بلهجة صاحب الأمر: «هيّا يا «ليونتين»، لاتلبثي هكذا واقفة، واجلسي.» - «ولكن ألست أزعجكم؟» تقول السيّدة «كوتار» بلهجة خجولة للسيّد «دوشار لوس» الذي لم لم يحر جواباً وقد فاجأته لهجة الدكتور. وعاد «كوتار» يقول دون أن يوفّر له الوقت لذلك للمّرة الثانية: «لقد قلت لك أن مجلسي.»

وتفرّقوا بعد حين وقال السيّد «دوشار لوس» حينذاك لـ«موريل»: «استخلص من مجمل هذه القصّة، وقد جاءت خاتمتها أفضل ممّا كنت تستحقّ، أنَّك لانحسن التصرف وأني سأعيدك أنا في ختام خدمتك العسكرية إلى والدك كما فعل رئيس الملائكة (رفائيل) الذي أرسله الله إلى (طوبيا) الشاب، وطفق البارون يبتسم بمظهر من العظمة وفرح لم يبدُّ أنَّ «موريل» كان يشاطره إيَّاه اذ لم تكن فكرة إعادته على هذا النحو لتروق له. ولم يعد السيد «دوشار لوس» يفكر، وقد انتشى بتشبيه ذاته برئيس الملائكة و«موريل، بابن «طوبياً»، بهدف جملته الرامية إلى استطلاع المكان ليعلم إن كان «موريل» سيقبل بالمجيء وإيّاه إلى باريس كما كان يبدي من رغبة. ولم يبصر البارون أو هو تظاهر بأنه لايبصر، وقد أسكره حبه أو اعتزازه بنفسه، العبوس الذي ظهر على . وجه عازف الكمان، فقد قال لي بعدما ترك هذا الأخير وحده في المقهى، قال بابتسامة مستكبرة: «هل لاحظت كيف كان يطير فرحاً حينما شبهته بابن «طوبيا». ذلك لأنّه أدرك فوراً، إذ هو شديد الذكاء، أنّ «الأب» الذي سوف يعيش إلى جانبه من الآن فصاعداً ليس أباه بالجسد، وهو لابد خادم خاص قبيح بشاربين، بل أبوه بالروح، أي أنا. فأي فخار بالنسبة إليه، وكم كان يرفع الرأس باعتزاز! وأي فرح يحسّ به لادراكه ذلك، وإني متيقّن من أنه سيقول كلّ يوم: «اللهّم يامن جعلت من رئيس الملائكة «رفائيل» الطوباوي دليلاً لخادمك «طوبيًا ، في رحلته الطويلة، هبنا نحن خدّامك أن يحامي عنّا ويزودنا بمعونته على الدوام. وأضاف البارون قوله وهو على قناعة تامّة أنّه سوف يجلس يوماً أمام عرش الله: «ولم تكن حتى بي حاجة أن أقول له إني رسول السماء إليه، فقد أدرك الأمر من تلقاء ذاته وأرتج عليه من السعادة! وصاح السيّد «دوشار لوس» (وما كانت السعادة على العكس تفقده الكلام). وهو قليل الاهتمام ببعض المارّة الذين استداروا وفي ظنّهم أن الأمر أمر مجنون، صاح وحده وبكل قوّته وهو يرفع يديه: «هللويا!»

ولم تضع هذه المصالحة حداً لهموم السيّد «دوشار لوس» إلا إلى حين. فكثيراً ماكان «موريل» يمضي في مناورات أبعد من أن يتيسّر للسيّد «دوشار لوس» أن يلتقيه ويرسلني للتحدّث إليه، فكان يخط للبارون رسائل يائسة رقيقة يؤكد له فيها أنه ينبغي له أن يضع حداً لهذه الحياة لأنّه بحاجة من أجل أمر مريع لخمسة وعشرين ألف فرنك. وما كان يقول أيّ شيء كان ذلك الأمر المربع، ولو أنّه قاله لكان دون شك ابتداعاً. ولعل السيّد «دوشار لوس»، فيما يخصّ المال نفسه، لعلّه كان بعث به راضياً لو لم يحس أن ذلك يوفر لـ«شارلي» وسيلة الاستغناء بغيره عنه وأن ينال حظوة لدى آخر غيره. ولذلك كان يرفض وكانت برقياته باللهجة الجافّة القاطعة التي لصوته. وكان، حين هو أكيد من أثرها، يتمنّى أن يكون أبد الدهر على خلاف معه، فهو إذ يوقن أنّ ماسيجري هو العكس كان يتبيّن المضايقات التي ستنجم ثانية عن هذه العلاقة المحتومة. فإن لم يرد أيّ

جواب من «موريل» عاد لا ينام ولم يظل له لحظة هدوء لضخامة عدد الأشياء التي نعيشها دون أن نعرفها والحقائق الباطنية العميقة التي تلبث خفية علينا. حينذاك كان يصوغ كل الافتراضات حول هذه الهفوة الفاحشة التي بجعل «موريل» بحاجة إلى خمسة وعشرين ألف فرنك فيوليها كل الأشكال ويربط بها بالتناوب الكثير من أسماء العلم. وأعتقد أن السيد «دوشار لوس» كان لابد يتذكر في تلك اللحظات (مع أن سنوييته في تلك الفترة، وهي في تراجع، لحق بها على الأقل إن لم يكن جاوزها فضول البارون المتعاظم إزاء الشعب) بشيء من الحنين الزوابع اللونية الرشيقة المتعددة التي تؤلفها اللقاءات الاجتماعية والتي ماكان أكثر النساء والرجال فتنة يسعون فيها إليه إلا للمتعة الجردة التي كان يوليهم إياها والتي ماكان ليفكر أحد بأن يخدعه ويتدع «أمراً مربعاً» يبدي جراءه استعداده لأن يقتل نفسه إن لم يرده في الحال خمسة وعشرون ألف فرنك. وأعتقد أنه كان لابد حينئذ، ربّما لأنه لبث مع ذلك من «كومبريه» أكثر منّي وطعم الاعتزاز الاقطاعي بالاستكبار الألماني، أن يجد أن المرء لايمكن أن يكون عاشق خادم دونما عقاب، وأن الشعب ليس تماماً العالم الراقي وما كان يولي الشعب ثقته كما فعلت أنا على الدوام.

تذكرني محطة القطار الصغير التالية، وأقصد المينڤيل، تذكرني بالضبط بحادث له علاقة بـ الموريل، والسيّد (دوشار لوس). وقبلما أحكي عن ذلك لابدّ لي أن أقول إنّ التوقّف في (مينڤيل) (حين كانوا يصطحبون إلى «بالبيك» وافدا أنيقاً كان يفضل، بغية أن لايزعج، أن لايقطن «لاراسبليير، كان مناسبة لمشاهد تشقّ عليك أقلّ من هذا الذي سأروي عنه بعد لحظة. كان الوافد، وهو يحمل أغراضه اليسيرة في القطار، يجد الفندق الكبير بعامة على شيء من البعد، بيد أنه، إذ لم يكن ثمّة قبل بلوغ «بالبيك» سوى شواطئ صغيرة بدارات غير مريحة، كان يسلم طائعاً، من جرّاء ميل إلى البذخ والرفاهيّة، بالرحلة الطويلة حينما كان يبصر فجأة في فترة وقوف القطار في «مينڤيل» فندق «البالاس» يشمخ أمامه وما كان يمكن أن يرتاب بأنه بيت بغاء. فكان يقول حكماً للسيّدة «كوتار»، وهي امرأة معروفة بتفكيرها العمليّ وحسن المشورة: «هَيَّا» • لانذهبنّ أبعد من ذلك، فهذا كلّ ماينبغي لي. فما فائد المضيّ حتىّ «بالبيك» حيث لن تكون الأمور أفضل بالتأكيد؟ أنيّ أحكم، لمجرد المظهر، أنيّ واجد كل الراحة ويمكننيّ تماماً استقدام السيّدة «ڤيردوران» لأننّي أنوي في مقابل مجاملاتها إقامة بعض اللقاءات الصغيرة على شرفها، ولن يقع عليها السير بقدر مالو كنت أسكن في ﴿ بِالبيكُ ﴾ . يبدو لي أن ذلك يناسبها تماماً ، ويناسب زوجتك ياأستاذي العزيز . لابِّد أن ثمَّة صالات نستقدم إليها هاتيك السيّدات. لست أفهم، وأقولها فيما بيننا، لماذا لم حجّئ السيّدة «ڤيردوران» للسكني هنا بدلاً من استئجار «لاراسپليير» فالمكان صحى أكثر من بيوت قديمة على شاكلة «لاراسپليير» وهي حتماً رطبة دون أن تكون نظيفة على أيّة حال، ولايتوافر فيها الماء الساخن فلا تستطيع الاغتسال كما تشاء. تبدو لي «مينڤيل» أوفر متعة وكانت السيّدة (فيردوران) نهضت فيها بدور المعلّمة على أكمل وجه. لكلّ في جميع الأحوال ذوقه، أمّا أنا فسأقيم هنا. ألا تريدين النزول وإياي ياسيدة (كوتاره ؟ على أن نتوخي السرعة فلن يلبث القطار أن ينطلق من جديد. وربّما أرشدتني في هذا المنزل الذي سيكون منزلك أيضاً ولابد أنك تردّدت عليه كثيراً. إنّه بالتمام الإطار الذي يناسبك.» لقد صادفوا كلّ صنوف المشقّة لحمل الوافد المنكود الحظّ على السكوت، ولاسيّما لمُنعه من النزول، وكان بالعناد الذي ينجم في الغالب عن كبير الهفوات يلحّ ويحمل حقائبه ويرفض سماع أيّ شيء إلى أن يكونوا أكّدوا له أن لن يجيء للقائه هنا لا السيّدة (ڤيردوران) ولا السيّدة (كوتار) (سأحدّد هنا مكان أقامتي في جميع الأحوال، وما على السيّدة (ڤيردوران) إلا أن تكتب إلىّ هذا المكان.)

أمًا الذكرى المتعلقة بـ «موريل» فتعود لحادثة من نمط أكثر خصوصية. لقد وقعت حادثات أخرى، ولكنّما أكتفي هنا، كلّما توقّف القطار الصغير وصاح المستخدم يقول (دونسييره)، (غرا تڤاست، (مينڤيل، الخ.، بتسجيل مايذكرني به الشاطئ الصغير أو الثكنة. لقد سبق أن تحدّثت عن «مينڤيل» (Media Villa) المدينة المتوسَّطة) وعن الأهمية التي كانت تكتسبها بسبب دار البغاء الفخمة التي بنيت فيها مؤخراً ، ولم يتمَّ ذلك دون إثارة احتجاجات لأمهات الأسر لاطائل مختها. ولكن لابدّ لي، قبل أن أقول مانوع الصلة في ذاكرتي بين «مينفيل» و«موريل» والسيّد «دوشار لوس»، من ملاحظة التفاوت (الذي يقع على التعمّق فيه فيما بعد) بين الأهميّة التي يعلقُها (موريل) على الاحتفاظ ببعض الساعات خالية من أيّ ارتباط وتفاهة المشاغل التي يزعم أنه يخصّصها لها، أذ نلقى هذا التفاوت نفسه داخل الايضاحات التي من نوع آخر والتي كان يقدّمها للسيّد «دوشار لوس». فهو الذي كان يمثّل دور المتجرّد مع البارون (ويمكنه أن يفعل دون مخاطر نظراً لكرم حاميه) حينما كان يرغب في قضاء الأمسية بمفرده ليعطى درساً، الخ، لم يكن يفوته أن يضيف إلى حجّته هذه الكلمات التي يقولها بابتسامة ملؤها الجشع: اثم إن ذلك يمكن أن يكسبني أربعين فرنكا وليس ذلك بالقليل، فاسمح لي بالذهاب هناك فتلك مصلحتي كما ترى. وأنا بالطبع لادخول لي مثلك، وعلى أن ابني نفسى، وقد آن أن أكسب المال ، ولم يكن (موريل) غير صادق تماماً في رغبته بإعطاء درسه. فأن لايكون للمال لون غير صحيح من جهة، فإن طريقة جديدة في كسبه تولى القطع التي أفقدها الاستعمال لمعانها جدّة. فلو انّه خرج حقيقة من أجل درس يعطيه فيمكن أن تكون ليرتان ذهبيّتان نقدتهما بداية إحدى التلميذات خلفتا في نفسه أثراً مخالفاً لليرتين تأتيانه من يد السيد ودوشار لوس، ثمّ إن أغنى رجل ربّما قطع في سبيل ليرتين كيلو مترات تصبح فراسخ إن كنت ابن خادم خاصّ. على أن السيّد «دوشار لوس» كان ينتابه في الغالب شكوك حول درس الكمان تتعاظم بقدر ماكان الموسيقيّ يتذرّع في الغالب بحجج من نوع آخر ومن طراز متجرّد تماماً على الصعيد الماديّ وهي مخالفة للمنطق على أيّ حال. من ذلك أنّ «موريل» ماكان يستطيع حجب النفس عن أن يقدّم صورة عن حياته ولكنّها عن قصد أو غير ما قصد أيضاً شديدة العتمة إلى حد أن بعض الأجزاء فقط كانت تتضح معالمها. وقد وضع نفسه على مدى شهر بتصرف السيّد (دوشار لوس) بشرط أن يحتفظ بأمسياته حرّة لأنه كان يرغب في المثابرة على دروس الجبر. فأمّا الجيء للسؤال عن السيّد «دوشار لوس» ؟ آه ذلك مستحيل ،فالدروس كانت تستمر أحياناً حتى ساعة متأخّرة. ويتساءل البارون قائلاً : وحتى إلى ما بعد الثانية صباحاً؟ ٥- وأحياناً٥- وولكنّ الجبر يمكن تعلمه بالسهولة نفسها في كتاب٥-وبل بسهولة أكبر لأني لا أفهم الكثير في الدروس، - إذا؟ والجبر لايمكن في جميع الأحوال أن يفيدك في شيء.٥ - «هذا شيء أحبه كثيراً، فانه يزيل وهن أعصابي.٥ وكان السيّد دورشار لوس، يقول في نفسه: ﴿ لا يمكن أن يكون الجبر مايدفعه إلى طلب مأذونيات ليليّة. أتراه ملحق بالشرطة؟ ٥ وفي جميع الأحوال، وأيا كان الاعتراض، فإن «موريل» كان يحتفظ ببعض الساعات المتأخرة، سواء أكان ذلك بسبب الجبر أو الكمان. وذات مرة لم يكن السبب لاهذا ولا ذاك، بل الأمير «دو غير مانت» الذي جاء لقضاء بضعة أيّام على هذا

الشاطئ لزيارة الدوقة «دو لوكسمبور» فالتقى الموسيقي دون أن يعرف من عساه كان ودون أن يكون معروفاً لديه علاوة على ذلك وعرض عليه خمسين فرنكاً لقضاء الليلة بصحبته في دار النساء في «مينڤيل»؛ والمتعة مزدوجة بالنسبة إلى «موريل»، متعة المكسب الذي جاءه من جانب السيّد «دو غير مانت» واللذة لما تحيط به نساء نهودهن السمراء تبرز مكشوفة. لست أدري كيف بلغت السيّد «دوشار لوس» فكرة ماجرى والمكان، ولكن من دون الغاوي. وجن من الغيرة وبادر بغية معرفته فأبرق لـ «جوبيان» الذي وصل بعد يومين، وعندما أعلن «موريل» في أول الأسبوع التالي أنه يزمع أيضاً أن يغيب سأل البارون «جوبيان»إن كان سيأخذ على نفسه شراء مديرة المؤسسة وأن يحصل منها على إخفائها هو و«جوبيان» لحضور المشهد. وأجاب «جوبيان» يقول للبارون: «مفهوم، سوف أهتم بالأمر ياصغيري العزيز، لانستطيع أن نفهم إلى أيّ حدّ كان هذا القلق يهيّج عقل السيّد «دوشار لوس» وبذلك أثراه مؤقّتاً. فالحبّ يسبّب هكذا اندفاعات جيولوجيّة حقيقية في الفكر. وفي يصر في المجال الأبعد فكرة على وجه الأرض، انتصبت فجأة كتل من الجبال قاسية كالحجر، ولكنّها جبال نعت كما لو أن مثالاً نقش الرخام في مكانه بدلاً من أن يحمله معه فتتلوّى فيه بمجموعات عملاقة جبّارة الحنق والغيرة والفضول والحسد والحقد والألم والكبرياء والهلع والحبّ.

وفي هذه الأثناء حلّ المساء الذي ينبغي أن يتغيّب فيه «موريل». لقد مجمحت مهمة «جوييان». كان على البارون وعليه الجيء في حوالي الحادية عشرة مساء وسوف يخبئونهما. كان السيّد «دوشار لوس» يمشي على أطراف قدميه قبل ثلاثة شوارع من بلوغه بيت البغاء الرائع ذاك (الذي كانوا يفدون إليه من جميع الضواحي الأنيقة) ويكتم صوته ويتوسّل إلى (جوبيان) أن يتكلم بصوت أخفض مخافة أن يسمعهما (موريل) من الداخل. ولكن ما إن دخل السيّد ودوشار لوس، يسترق الخطو إلى البهو، وقليلاً ماتعوّد هذا الصنف من الأماكن، حتى ألفي نفسه، يلفه الخوف والذهول، في مكان أكثر ضجيجاً من البورصة أو فندق المبيعات. فعبثاً كان يوصى خادمات حلوات بجمعًن من حوله بخفض أصواتهنّ. وكان يغطي أصواتهنّ على أية حال ضجيج الدلالة والمناقصات الصادر عن «نائبة رئيسة» عجوز ذات شعر مستعار فاحم السواد ووجه يتشقَّق وقار الكاتب العدل أو الكاهن الاسباني فيه، وكانت تصرخ في كل دقيقة كهزيم الرعد إذ تأذن بالتناوب بفتح الأبواب وإعادة إغلاقها، مثلما يجري تنظيم سير العربات: «ضع السيّد في الرقم ٢٨ في الغرفة الاسبانية.» ولادخول يعد الآن، «أعد فتح الباب، فهذان السيّدان يطلبان الآنسة «نعومي»، وهي تنتظرهما في الصالة الفارسيّة. «كان السيّد «دوشار لوس» فزعاً مثل ريفيّ يقع عليه أن يجتاز الجادّات الكبري. وكيما نأخذ تشبيها أقل انتهاكاً للقدسيات بما لايقاس من الموضوع المصور في تيجان بوابة الكنيسة القديمة في «كوليڤيل»، كانت أصوات الخادمات الشابات تردد بطبقة أخفض ودونما كلل أمر نائبة الرئيسة كتلك التعاليم الدينية التي نسمع التلاميذ يرتلونها في جوّ كنيسة ريفيّة رخيم. والسيّد «دوشار لوسِ» الذي كان يرتعد في الشارع أن يسمعه أحدهم وهو موقن أنَّ «موريل» كان يقف إلى النافذة، ربَّما لم ينتبه، مهما أصابه من خوف، الفزع نفسه في زمجرة هذه اللالم الفسيحة التي يدرك فيها المرء أنْ ليس مايمكن أن يُشاَهد من الغرف.وأخيراً وجد في ختام محنته الأنسة «نعومي» التي كان ينبغي أن تخبُّه مع «جوييان»، ولكنّهاا بدأت فحبسته في صالة فارسيّة فحمة جدّاً ماكان

يبصر منها شيئاً. وقالت له إن «موريل» سبق أن طلب تناول عصير برتقال وإنّهم سيصطحبون المسافرين ما إن تُقدّم له، إلى صالة شفّافة. وبانتظار ذلك، ولما كانوا يرسلون في طلبها، وعدتهما، كما في الحكّايات، أن ترسل لهما بغية تمضية الوقت «سيّدة حلوة ذكيّة» فإنّها هي كانوا ينادون عليها. والسيّدة الحلوة الصغيرة كانت ترتدي مئزراً فارسياً تهمّ أن تخلعه. فطلب إليها السيّد «دوشار لوس» أن لا تفعل، فأوصت أن يأتوها بالشمابانيا إلى فوق وكانت تكلّف أربعين فرنكاً للزجاجة الواحدة. أمّا «موريل» فقد كان بالحقيقة في تلك الأثناء بصحبة الأمير «دو غير مانت». وتظاهر شكلاً بأنه ضلّ الطريق إلى غرفته ودخل إلى غرفة كان فيها امرأتان سارعتا إلى ترك السيّدين وحدهما. كان السيّد «دوشار لوس» يجهل كلّ ذلك، ولكنّه يزبد غضباً ويريد فتح الأبواب، وأرسل ثانية في طلب «نعومي» التي لما تناهي إلى مسامعها أن السيَّدة الحلوة الذكيَّة تزوَّد السيَّد «دوشار لوس» بتفاصيل حول «موريل» غير مطابقة لتلك التي أقدمت هي على تزويد «جويبان» بها أمرت بطردها وأرسلت بعد قليل للحلول محلّ السيّدة الحلوة الذكيّة «سيّدة حلوة لطيفة» لم ترهما أكثر من تلك ولكنّها قالت لهما كم الدار جديّة وطلبت شمهانيا بدورها. وطلب البارون وهو يرغى ويزبد عودة «نعومي» التي قالت لهما : وأجل، الأمر طويل بعض الشيء فهاتيك السيّدات يتصنّعن الوقفات وليس يبو أنّه راغب أن يفعل شيئاً. «وأخيراً، وإزاء وعود البارون وتهديداته مضت الآنسة «نعومي» ضيقة النفس وهي تؤكد لهما أنهما لن ينتظرا أكثر من خمس دقائق. والدقائق الخمس تلك دامت ساعة اصطحبت بعدها «نعومي، دونما ضجّة السيّد «دوشار لوس» الذي كان يتميز غيظاً وهجوبيان، الشديد الأسف بانجّاه باب مشقوق وهي تقول «سوف تبصران تماماً. وليست الأمور مثيرة على أيّ حال في هذه الفترة، فهو برفقة ثلاث سيّدات ويحكي لهن عن الحياة في الكتيبة.» وأخيراً استطاع البارون أن يشاهد من فتحة الباب وكذلك في المرايا، ولكنّما اضطرّه رعب قاتل أن يستند إلى الجدار. إنّه بالتمام «موريل» من يشاهده أمامه بيد أنه كان بالأحرى،وكأنّما الأسرار الوثنية وصنوف السحر لاتزال موجودة، ظلُّ «موريل» ، «موريل» محنَّطاً، لم يكن حتى «موريل» الذي أقيم من بين الأموات كلعازر، بل تراء لـ «موريل»، شبح لـ «موريل» ، «موريل» عائداً أو مذكراً في هذه الغرفة (حيث الجدران والدواوين تردّد في كل مكان رموز السحر) وكان يقف جانبياً على أمتار منه، كان «موريل» قد فقد كلّ لون كما هي الحال بعد الموت، وظلّ ساكناً بين تلك النساء اللاثي بدا وكأنما كان انبغي أن يسرح ويمرح بينهنّ، مكفهّر اللون في جمود مصطنع. وكيما يشرب كوب الشمانيا الذي أمامه كانت ذراعه الواهنة تخاول أن تمتد ببطء وتعود فتهوي. كان يوافيك انطباع بهذا الالتباس الذي يفضى إلى أن يتكلم دين ما عن الخلود ولكنّه يعني به شيئاً لايستبعد العدم. كانت النساء يضيّقن عليه بالأسئلة: «ترى، إنّهنّ يكلّمنه عن حياته في الكتيبة ،تقول الآنسة «نعومي» للبارون بصوت خفيض، أليس أنّ هذا مسلّ؟ - وتضحك- هل أنت مسرور؟ إنَّهُ هادئ، أفليس كذلك؟ ٥، تضيف قولها كما لعلها قالت عن مشرف على الموت. كانت أسئلة النساء تلحُّ على «موريل» ولكنّه لاتتوافر له القوّة على الإجابة وهو لاحراك به. حتىّ معجزة كلمة واحدة مهموسة لم تحدث ولم يتردّد السيّد «دوشار لوس» سوى لحظة وأدرك الحقيقة وأنّهم، إمّا لقلة براعة لدى «جوييان» حينما مضى للاتفاق معهم، وإمّا لقوة الانتشار في مايستودع من أسرار والتي تفضى إلى أن لاتحفظ في يوم، وإمّا لطبع في تلك النساء غير حافظ للسّر، وإمّا للخوف من الشرطة، كانوا قد أخطروا «موريل» أن رجلين دفعا

ثمنا كبيراً لرؤيته وأخرجوا الأمير «دو غير مانت» بعدما انقلب ثلاث نساء ووضعوا «موريل المسكين» مرتجفاً تشله الدهشه بحيث أنه، إن كان السيد «دوشار لوس» لايراه بوضوح، فقد كان هو، وقد أخذ منه الهلع وانعقد لسانه وهو لايجرؤ على الامساك بكأسه مخافة أن يُسقطه أرضاً، يبصر البارون كلياً.

ولم تكن الحكاية على كلّ حال أفضل خاتمة بالنسبة إلى الأمير «دو غير مانت». فحينما أخرجوه كي لابشاهده السيّد «دوشار لوس» تملكه الحنق لخيبة أمله دون أن يشتبه بمن كان صانعها فتوسّل إلى «موريل،»، وهو على الدوام عازم أن لايعرَّفه من تراه كان، أن يضرب له موعداً في الليلة التالية في الدارة الصغيرة جدًا التي سبق أن استأجرها والتي بادر، على الرغم من الوقت اليسير الذي سيمضيه فيها وطبقاً للعادة المجنونة التي لاحظناها فيما مضى لدى السيّدة ٥دو ڤيليا ريزيس٥ ، إلى تزيينها بطائفة من التذكارات الأسريّة كي يشعر شعوراً إضافياً بأنّه في بيته. وفي الغد إذن انتهى الأمر ب، موريل، ، وهو يدير الرأس في كلّ دقيقة ويرجّف أن يكون لحقه وترصده السيد «دوشار لوس»، وإذ لم يلحظ أحداً من المارة يشتبه به، بالدخول إلى الدارة. وأدخله خادم إلى الصالة وهو يقول له إنّه سيبادر إلى إخطار السيّد (فقد كان أوصاه مولاه أن لايتلفّظ بلفظة أمير مخافة إثارة الشكوك). ولكن حينما بقى «موريل» بمفرده، وشاء أن يرى في المرآة أن كانت خصلة شعره لم تفقد ترتيبها، أصيب بما يشبه الهلوسة. فقد جمدته بادئ الأمر هلعاً الصور الشمسيّة الكائنة فوق الموقد، وهي سهلة التعرّف لدى عازف الكمان إذ سبق أن رآها في منزل السيّد «دوشار لوس» والعائدة إلى الأميرة «دو غير مانت» والدوقة «دو لوكسمبور» والسيّدة «دو ڤيليا ريزيس». ولمح في الآن نفسه صورة السيّد «دو شار لوس» التي كانت إلى الخلف قليلاً. وبدا البارون كأنه يسمر على «موريل» نظرة غريبة. فجن «موريل» من الرعب، وإذ أفاق من ذهوله الأول ولم يشك أن ذلك فخ أوقعه فيه السيّد ادوشار لوس، ليمتحنه في إخلاصه له كرّ بضم درجات الدارة أربعاً فأربعاً وطفق يعدو وقد أطلق ساقيه للربح فوق الطريق، وحينما دخل الأمير «دو غير مانت» إلى صالته (بعدما ظنّ أنه أخضع أحد معارفه من عابري السبيل للتدريب المطلوب، ولم يفعل دون أن يكون تساءل إن كان ذلك من حسن التبصر وإن لم يكن الشخص خطيراً) لم يلقَ فيها أحداً. وعبثاً استكشف وخادمه، وهو شاهر مسدَّسه مخافة عملية سطو، كامل المنزل ، ولم يكن كبيراً وخبايا الزوايا في الحديقة الصغيرة والقبو فقد اختفى الرفيق الذي ظن حضوره مؤكداً.وقد صادفه عدّة مرّات في بحر الأسبوع التالي، وفي كل مرّة كان «موريل» ذاك الشخص الخطير، هو الذي ينجو بنفسه وكأنما كان الأمير أشدَ خطراً منه. ولبث «موريل» متشبثاً بشكوكه فلم يبدُّدها البتَّة وكانت رؤية الأمير «دو غير مانت» حتى في باريس كافية لحمله على الفرار، وذلك ماحمي السيّد قدوشار لوس، من خيانة كانت تبعث اليأس في نفسه وثأر له دون أن يتخيّل ذاك في يوم ودون أن يتصوّر على وجه الخصوص كيفيّة ذلك.

ولكنّما حلّ من ذاك محلّ الذكريات التي رُويت لي حول هذا الموضوع أخرى غيرها لأنّ «قطار جنوب النورماندي»، وقد عاود مسيرته المخلّعة، لايزال يجلب أو يأخذ المسافرين إلى المحطّات التالية.

فقد كان السيّد «بيير دوفير جوس»، وهو الكونت «دو كريسي»، يستقله أحياناً في «غراتفاست» حيث تسكن شقيقته التي جاء يقضي العصر معها (وكانوا يدعونه الكونت «دو كريسي» فحسب)، وهو نبيل فقير

ولكنّه ذو أناقة فائقة، وكنت عرفته عن طريق آل الكامبرميرا ولم يكن على أي حال وثيق الصلة بهم. وإذ أوصلته الأيام إلى حال من ضنك العيش، بل مايقارب البؤس، فقد كنت أحس أن سيجاراً وأن المشروباء هما من الأشياء التي تبهجه كثيراً إلى حدّ أني تعودت دعوته إلى وبالبيك، في الأيام التي لايتسنى لي فيها لقاء وألبيرتين، كان مرهفا جداً ، طليق العبارة إلى أبعد حدّ، كلّه بياض إلى عينين زرقاوين ساحرتين وكان يتحدث على وجه الخصوص، من أطراف شفتيه وبنعومة فائقة، عن صنوف رفاه حياة الأسياد التي سبق أن عرفها بالتأكيد وكذلك عن الأنساب. وإذ سألته عما كان منقوشاً على خاتمه قال لي بابتسامة متواضعة: وإنّه غصن لحصرمه الكرمة - شيء رمزي بما أتني غصن لحصرم الكرمة - شيء رمزي بما أتني أظن أنّه كان خاب أمله خيبة شديدة لو لم أقدم له أدعى الأبليك، سوى عصير الحصرم شراباً فقد كان يحب أكثر الخمور ثمناً من جرّاء الحرمان دونما شك، وعن في وبالبيك سوى عصير الحصرم شراباً فقد كان يحب أكثر الخمور ثمناً من جرّاء الحرمان دونما شك، وعن الطعام ويشرب على وجه الخصوص، إذ يأمر بتدفئة الخمور التي تتطلب ذلك وتبريد تلك التي تقتضي أن تكون الطعام ويشرب على وجه الخصوص، إذ يأمر بتدفئة الخمور التي تتطلب ذلك وتبريد تلك التي تقتضي أن تكون في الثلج. كما كان قبل العشاء وبعده يحدد التاريخ أو الرقم الذي يريد بالنسبة إلى مشروب والهورتوه أو ماء الحياة الفاخر كما كان قبل العماء وكان فعل فيما يخص تشييد مقر إحدى المركيزيّات، وهو مجهول بعامة ولكنة كان يعرفه كذلك تمام المعرفة.

ولما كنت في نظر المحمدة زبوناً مفضاً فقد كان يغبطه أن أقيم مثل هذه المآدب ويصبح بالندل: ابسرعة جهزوا الطاولة ٢٥ ؟؛ ولم يكن يقول المجهزوا الم المجهزوا لي كما لو كان ذلك من أجله. وإذ ليست لغة رؤساء الفشات ونوابهم والمستخدمين، النخ، فقد كان يقول حينما كنت أطلب المجموع، يقول للنادل الذي قام على خدمتنا بحركة مكرورة مُطمئنة من قفا يده كما لو يود تهدئة حصان على وشك أن يجمح: الاتبالغ (في المجموع)، على رسلك، وخفف ماوسعك التخفيف، وإذ كان النادل على وشك أن يجمح: الاتبالغ (في المجموع)، على رسلك، وخفف ماوسعك التخفيف، وإذ كان النادل سفني وقد تزود بتلك المذكرة وخشي اليميه، أن الأتتبع تعليماته بالتمام فقد كان يستدعيه ثانية: النظر، سأقيد بنفسي، ولما كنت أقول له أنّ ليس يهم ذلك: وإنّما المبدأ عندي، كما تقول العامة، أن الانضحك على ماتي الزبون، أمّا المدير فقد كان يكتفي، إذ يرى الأنواب البسيطة، وهي واحدة لا تتغير، والرنّة إلى حدّ ما التي يرتديها مدعوي (ولعله ماكان أحد أجاد مثله نمارسة فنّ اللباس على نحو باذخ، وكمثل متأتق لدى وبلزاك، من يأمر بوضع دعمة نحت قائمة طاولة غير متوازنة. وليس يعني ذلك أنّه ماكان ليعلم كيف يباشر أموره بنفسه من يأمر بوضع دعمة نحت قائمة طاولة غير متوازنة. وليس يعني ذلك أنّه ماكان ليعلم كيف يباشر أموره بنفسه الأدياك الرومية. وكنت قد خرجت ولكتي علمت أنه فعل ذلك بجلال كهنوتي يحيط به، على مسافة من الأدياك الرومية. وكنت قد خرجت ولكتي علمت أنه فعل ذلك بجلال كهنوتي يحيط به، على مسافة من خزانة المائدة يفرضها الاحترام، طوق من الندل يحاولون بذلك إيراز انفسهم أكثر منهم أن يتعلموا ويظهرون بمظهر المُعجَب الراضي. أمّا أن يكون رآهم المدير (وهو يغوص بحركة بطيئة في أحشاء الضحايا ولايحُول عنها بمظهر المُعجَب الراضي. أمّا أن يكون رآهم المدير (وهو يغوص بحركة بطيئة في أحشاء الضحايا ولايحُول عنها

<sup>(</sup>١) ڤيرجوس تعني الحصرم.

عينيه المتشبّعتين بوظيفته السامية أكثر ممّا لو انبغى له أن يقرأ فيها نبوّه ما) فلم يكن شيء من ذلك البتّة. ولم ينتبه مقدّم الذبائح حتّى لغيابي، وحين علم به اغتمّ لذلك. «عجباً، ألم ترني أقطع بنفسي الفراخ الرومية؟ فأجبته أنّي، إذ لم يتيسّر لي حتى الآن زيارة «رومه» والبندقية «وسيينا» و «البرادو» ومتحف «دريسدن» وبلاد الهند و«ساره» في مسرحية «فيندر» الى لائحتي تقطيعه للأدياك الرومية. وكانت المقارنة بالفنّ المسرحي («ساره» في مسرحية «فيندر») الأمر الوحيد الذي بدا أنه يفهمه لأنه كان يعلم نقلاً عني أن «كوكلان» الابن الأكبر سبق أن قبل في أيام العروض الكبرى أدوار مبتدئين، وحتى دور شخصيته لاتنطق بغير كلمة واحدة بل لاتقول شيئاً. «سيّان عندي، وإني أشعر بالأسى فيما يخصك. متى أقوم بعملية تقطيع جديدة ؟ لابّد من حدث تاريخي، لابّد من حرب.» (وانبغى لذلك فيما يخصك. متى أقوم بعملية تقطيع جديدة ؟ لابّد من حدث تاريخي، لابّد من حرب.» (وانبغى لذلك بالفعل هدنة.) ومنذ ذلك اليوم تغير التقويم وأخذوا يحسبون هكذا: «كان ذلك في غد اليوم الذي قطعت فيه بنفسي الأدياك الرومية.» كان ذلك بالضبط بعد ثمانية أيام أعقبت تقطيع المدير بنفسه للأدياك الرومية.» وهكذا كانت عملية التقطيع تلك، مثلها مثل مولد المسيح والهجرة، نقطة انطلاق لتقويم مختلف عن سواه ولكنما لم يبلغ مابلغا من اتساع ولاساواهما مدة.

كان مردّ الكآبة التي تغمر حياة السيّد «دو كريسي» أنْ لم يبقَ لديه جياد ومائدة شهيّة وأن لايجاور في الآن نفسه سوى قوم يمكن أن يعتقدوا أنْ «كامبرمير» و«غير مانت، أنما هم شيء واحد. وحينما تبيّن أني أعلم أنّ «لوغراندان» الذي كان يسمّي نفسه الآن «لوغران دو ميزيكليز» لم يكن له أيّ حقّ في ذلك أحسّ، وقد اهتاج من جانب آخر من الخمرة التي كان يشربها، بنوع من فورة الفرح. وكانت شقيقته تقول لي بهيئة المتخابث: «لايسعد شقيقي إلى هذا الحدّ في يوم إلا حينما يستطيع التحدّث إليك.» فقد أخذ يحسّ بالفعل أنه موجود منذ اكتشف واحداً يعرف ضحالة آل «كامبرمير» وعظمة آل «غير مانت»، واحداً يرى أنّ العالم الاجتماعي موجود. مثله مثل عالم في اللاتينيّة عجوز يعود، بعد حريق مكتبات الكرة الأرضيّة قاطبة وصعود عرق بشريّ جهله مطبق، فضع قدماً في الحياة يقرنها بالثقة يوم يسمع من يستشهد أمامه ببيت من شعر «هوراسيوس». ولئن لم يكن يغادر العربة البتة دون أن يقول لي: «إلى متى اجتماعنا المحبّب؟» فَلنَّهمَ المتبحّر في العلم بقدر ما لجشع الطفيليّ ولأنه كان يعدّ مآدب «بالبيك» فرصة للتحدّث في الوقت ذاته عن الموضوعات العزيزة على قلبه والتي لا يستطيع التكلم فيها مع أحد، وهي تشبه في ذلك حفلات العشاء التي تجتمع فيها في أوقات محدّدة، إلى مائدة نادي الا تخاد الشهيّة، جمعيّة «هواة الكتب». ولما كان فائق التواضع فيما يتعلق بأسرته ذاتها فانّي لم أعلم من جانب السيّد «دوكريسي» أنّها كانت كبيرة جدّاً وفرعاً حقيقيّاً بقي في فرنسه من أسرة أنكليزيّة تخمل لقب دو كريسي». وحين علمت أنه «كريسي» أصيل رويت له أن ابنة أحد أشقّاء السيَّدة «دو غير مانت» كانت تزوَّجت اميركيّاً باسم «شارل كريسي» وقلت له إني أظنّ أنْ لاصلة له البتّة به. فقال : «لاصلة البتّة، كما انّه لاصلة لكثير من الاميركيين الذين يدعون «مونتغمري» أو «بيري» أو «شاندوس» أو «كابيل» بأسر «پامبروك» أو «بكنغهام» أو «إيكس» أو بالدوق «دو بيري». وخطر لي مرات عدة أن أقول له على سبيل التسلية إنني كنت أعرف السيّدة «سوان» التي كانت تعرف كغانية فيما مضى باسم «أوديت دو كريسي». ولكنّما لم يخالجني شعور، مع أن دوق «دالنصون» ماكان ليتكدّر ممّن يحدّثه عن

«اميليين دالنصون» (١)، بأني ارتبط بصداقة كافية بالسيّد «دو كريسي» كي أبلغ بممازحته ذلك الحدّ. وقال لي السيّد «دومونسورفان» ذات يوم: «إنّه من إسرة كبيرة جدّا، واسم عائلته «سيلور»، وأضاف أن شعار الأسرة القديم لايزال ظاهراً للعيان على قصره القديم الكائن فوق «انكرفيل» وقد أضحى على أيّ حال غير قابل للسكنى تقريباً وإنّه، على الرغم من مولده الفائق الثراء، أكثر فقراً اليوم من أن يرمّمه. وألفيت الشعار جميلاً جداً سواء طبّقته على غليان جنس من الجوارح عشّش في ذاك الوكر الذي كان يقلع منه بالأمس، أو اليوم على تأمّل غروب الحياة وانتظار الموت القريب في هذه الخلوة المشرفة الموحشة. فبازدواجيّة المعنى هذه كان يتلاعب باسم «سيلور» ذاك الشعار القائل: «Ne scais l'heure» (٢) ( لا أعرف الساعة).

كان يستقل القطار في «هيرمونڤيل، أحياناً السيّد «دو شيڤرنيي، الذي يعني اسمه كاسم السيّد «دو كابرييره، يقول «بريشوه، «المكان الذي مجتمع فيه الماعزه. وكان قريباً لآل «كامبرمير» فكانوا لذاك السبب وبتقدير خاطئ للأناقة يدعونه في الغالب إلى افيتيرن، ولكن حين لايتيسر لهم مدعوّون يبغون إبهارهم فحسب. ولما كان السيّد «دوشيڤرنيي» يمضى السنة بطولها في «بوسوليي» فقد ظلّ يطبعه الطابع الريفيّ أكثر منهم. ولم يكن لذلك، حين كان يمضي لقضاء بضعة أسابيع في باريس، يوم واحد ضائع بالنسبة إلى كلّ ما كان الينبغي إن يراه، ، إلى حدّ أنه كان يتفق له أحياناً، حينما يسألونه إن كان شاهد إحدى المسرحيات، أن لايكون متأكداً تماماً وقد دوِّحه قليلاً عدد العروض التي ازدردها بسرعة مفرطة. ولكنّ ذاك الغموض كان نادراً، فقد كان يعرف أشياء باريس بذلك التفصيل الذي يميّز الناس الذين قليلاً مايأتون إليها. وكان ينصحني «بالجديد» الذي لابد من مشاهدته («ذلك جدير بالمشاهدة»)، ولاينظر إليه على أية حال إلا من وجهة نظر الأمسية الطيبة التي يسمح بقضائها، وهو يجهل وجهة النظر الجماليّة حتّى لايشكّ بأنّه يمكن أن يشكلّ أحياناً هجديداً» في تاريخ الفنّ. من ذلك أنه كان يتحدّث عن كل شيء على المستوى نفسه فيقول لنا: الخهبنا مرّة إلى «الأوبرا الهازلة» ولكن العرض ليس عظيماً أنّه يدعي «بيلياس وميليزاند» وهو غير ذي بال. إن «بيرييه» يجيد دوماً في تمثيله ولكنّما الأفضل أن تشاهده في عرض آخر. وفي المقابل يجري في صالة الجمباز عرض «صاحبة القصر» . لقد عدنا مرّتين لمشاهدته؛ لايفوتنك الذهاب إلى هناك فهو جدير بالمشاهدة، ثم إنّه مّثل أروع تمثيل، فلديك «فريقال» وهماري مانييه، وهبارون، الابن، ؛ وكان حتّى يذكر لى أسماء ممثّلين لم أسمع قط من ينطق اسمهم ودون أن يقرنهم بلقب سيّد أو سيّدة أو آنسة كما لعل الدوق «دو غير مانت» كان فعل، وكان يتحدَّث بذات اللهجة المتكلِّفة التي يلوِّنها الازدراء عن «أغنيات الآنسة «إيڤيت غيلبير» و«تجّارب السيّد «شاركو». وما ان السيّد «دو شيڤرنيي» يسلك السلوك نفسه، فكان يقول «كورناليا» و«دوهيلي، كما لعله قال «قولتير» و«مونتسكيو» ذلك لأن الرغبة لديه، إزاء الممثّلين وكلّ ماكان باريسيّاً على حدّ سواء، في الظهور مظهر المزدري الذي يلازم الارستقراطيّ إنّما هزمتها الرغبة في الظهور مظهر الأَّلوف الذي يلازم الريفيّ.

عقب العشاء الأول مباشرة والذي تناولته في الاراسپليير، برفقة من كانا بعد يدعيان في افيتيرن، بـ

<sup>(</sup>١) من غانيات باريس الشهيرات في أواخر التاسع عشر وبدايات العشرين.

<sup>(</sup>٢) يذكرُ الشعار بمن يسهرون الليل والنهار لصون الديار وبما جاء في الكتب المقدسة حول الموت الذي لايعرف أحد يومه ولاساعته.

(الزوجين الشابين)، مع أن السيّد والسيّدة (كامبرمير) ليسا من بعد في أوّل الشباب، وما أبعد أن يكونا، سطرت لي المركيزة العجوز واحدة من تلك الرسائل التي لعلك كنت تعرّفت كتابتها بين ألف من أمثالها. كانت تقول لي: «إئت باينة عمَّك الرائعة- الفاتنة- الممتعة، وسوف يكون ذلك فتنة ومتعة، مفوِّتة على الدوام على نحو لايخيب بتاتاً التدرّج المنتظر من جانب ذاك الذي كان يتسلّم رسالتها إلى حدّ أنيّ غيرت في نهاية المطاف رأيي حول طبيعة تلك «المتناقصات» واعتقدتها مقصودة ووجدت فيها انفساد الذوق نفسه-منقولاً إلى المقام الدنيوي- الذي كان يدفع «سانت بوف، إلى مخطيم التآلفات الكلامية كافة وتبديل أية عبارة مألوفة إلى حدّ. كان ثمّة طريقتان جاءتا دونما شك على يد أساتذة مختلفين تتناقضان في أسلوب الرسائل هذا، إذ تغتفر الثانية للسيّدة «دو كامبرمير» تفاهة الصفات المتعدّدة في استخدامها في سلّم متنازل وفي بجّنب الوصول إلى التساوق التامّ. وكنت أميل في المقابل إلى أن أبصر في هذه التدرّجات المعكوسة لا الرفاهة كما هو أمرها حين تؤلفها المركيزة الورثية، بل انعدام المهارة حين يستخدمها المركيز ابنها أو بنات عمّها. ذلك لأنّ قاعدة الصفات الثلاث في الأسرة قاطبة وحتى درجة بعيدة بعض الشيء كانت، جرّاء محاكاة قائمة على الاعجاب بالعمَّة (زيليا) ، كانت توضع في المقام الأول إلى جانب طريقة معينَّة حماسيَّة في استعادة أنفاسه أثناء الحديث . والمحاكاة أصبحت في دمهم على أيَّة حال. وحينما كانت بُنيَّة منذ الطفولة تتوقَّف في حديثها لتبلع ريقها كانوا يقولون : (إنَّها تشبه العمَّة (زيليا)، ويحسُّون أن شفتيها سرعان ماستتَّجهان إلى الاكتساء بشارب خفيف، ويعقدون النيّة على تنمية ما سيتوافر لها من استعدادات للموسيقي. ومالبثت علاقات عائلة المبرمير، أن أضحت أقل جودة مع السيدة (فيردوران) منها معى لأسباب مختلفة. فقد كانا يبغيان دعوتها، وتقول لي المركيزة «الشابّة» بلهجة مستكبرة: «لست أرى لماذا لاندعوها، تلك المرأة، فإننا في الريف نلتقي أيّا كان، ولا يفضى ذلك إلى نتيجة ، ولكنّهما كانا لايكفّان، وهما على شيء من الانفعال في الأساس، عن استشارتي حول الطريقة التي ينبغي بها تحقيق رغبتهما في لفتة المجاملة تلك. ولما كانا دعيانا إلى العشاء أنا والبيرتين، برفقة أصدقاء لـ «سان لو» وهم قوم أنيقون يملكون قصر «غورڤيل» ويمثّلون أكثر قليلاً من الزبدة النورمانديّة، التي كانت السيّدة «فيردوران» شغوفة بها دون أن تُبدي أنّها تمدّ إليها يداً، فقد أشرت على عائلة اكامبرميرا بدعوة المعلمّة اللي جانبهم. ولكن صاحبي قصر افيتيرن، خوفاً منهما (لشدّة خجلهما) أن يَغضبا اصدقاءهما النبلاء، أو (لشدّة سذاجتهما) أن يتضجّر السيّد والسيّدة «فيردوران» بصحبة أناس لم يكونوا مثقَّفين، أو كذلك (بما أنَّهما كان تشرَّبا روح الروتين الذي لم تخصبه التجربة) أن يخلطا بين الأنواع ويرتكبا خطأ فاحشاً، صرحا أن لن يكون توافق بينهم ولن «تمشي» الأمور وأنه يُفضَل الاحتفاظ بالسيّدة «ڤيردوران» (التي سيدعوانها وكامل مجموعتها الصغيرة) لعشاء آخر. أمّا بالنسبة إلى القادم- الأنيق، ويضمّ أصدقاء «سان لو» - فلم يدعوا إليه من النواة الصغيرة سوى «موريل» كي يطلع السيّد «دوشار لوس» على نحو غير مباشر بالناس المرموقين الذين يستقبلانهم، وكيما يكون الموسيقيّ إلى ذلك عنصر تسلية للمدعوّين إذ سوف يسألونه الجيء بكمانه. وضمّوا إليه ٥ كوتار، إذ صرّح السيّد ٥دو كامبرمير، أنّه يمتاز بالحيويّة و ٥ يَحسَنُ، في حفل عشاء. ثمّ إنّه من المناسب أن تكون على علاقة طيّبة بطبيب إن اتّفق أن يكون أحدهم مريضاً. ولكنّه دعي بمفرده وكي لايباشروا شيئاً مع المرأة، وحنقت السيّدة وفيردوران، أشّد الحنق حينما علمت أن عضوين من

المجموعة الصغيرة دعيا من دونها إلى العشاء في «فيتيرن» «ضمن لجنة صغيرة». وأملت على الدكتور الذي جاءت حركته الأولى تحمل القبول جواباً ينضح اعتزازاً ويقول فيه: ﴿إِنَّا نتناول عشاءنا هذا المساء في منزل السيّدة «ڤيردوران»، وصيغة الجمع ينبغي أن تكون درساً لأسرة «كامبرمير» وتبرهن لهم أنه لايمكن فصله عن السيّدة «كوتار». أمّا بشأن «موريل»، فلم تكن السيّدة «فيردوران» بحاجة لأن ترسم له سلوكاً غير مهذّب التزم به تلقائياً، وإليك السبب. فلئن كان يبدي إزاء السيّد «دوشار لوس» وفيما يخصّ متعه الخاصّة استقلاليّة تغمُّ البارون، فقد رأينا أن تأثير هذا الأخير كان أكثر بروزاً في حقول أخرى وأنَّه وسَّع على سبيل المثال معلوماته الموسيقيّة وجعل أسلوب الموسيقار أكثر صفاء. ولكنّه لم يكن بعد، في هذه الفترة من قصتنا على الأقلّ، سوى تأثير. وفي المقابل كان ثمّة حقل يصدّق وينفّذ «موريل» دونما نبصّر كلّ ماكان يقوله السيّد «دوشار لوس» حوله. دونما تبصّر وبجنون، ذلك لأنّ تعاليم السيّد «دوشار لوس» لم تكن مغلوطة فحسب، بل هي تضحي، وإن كانت مقبولة بالنسبة إلى سيّد كبير، مضحكة إمّا طبّقت ْ حرفيّا من جانب «موريل». أمّا الحقل الذي كان «موريل» يضحى فيه ساذجاً ومطيعاً إلى هذا الحدّ لسيّده فحقل المجتمع الراقي. وكان عازف الكمان، الذي ماكان يملك قبل تعرّفه إلى السيد «دوشار لوس» أيّة فكرة عن دنيا المجتمع الراقي، قد أخذ حرفيّاً بالخطيطة المستكبرة المختصرة التي خطها له البارون. كان السيّد «دوشار لوس» قد قال له: «ثمّة عدد من الأسر المتقدّمة على سواها، وعلى رأسها آل «غير مانت» الذين بلغوا أربع عشرة مصاهرة مع «بيت فرنسه»، والأمر موضع زهو لـ ابيت فرنسه، على وجه الخصوص لأن عرش فرنسه كان ينبغي أن يعود إلى «آلدونس دو غير مانت، لا إلى «لويس السمين» شقيقه لأبيه ولكنّه الأصغر سنّا. وفي عهد لويس الرابع عشر لبسنا السواد عند موت «السيد» (١) بما أننا نملك ذات جدّة الملك. ويمكن أن نذكر، وإنّما على درجة أدنى كثيراً من آل «غير مانت، آل الانريمواي، المتحدرين من ملوك نابولي وكونتات البواتيمه، وآل الدوزيس، وهم قليلو العراقة على صعيد الأسرة ولكنهم أكثر أنداد فرنسه عراقة، وآل الوين، وهم حديثون جداً ولكنما يزدهون بألق المصاهرات العظيمة وآل «شوازول» وآل «هاركور» وآل «لاروشفوكو» أضف أيضاً آل «نواي» على الرغم من الكونت «دو تولوز، ، وآل «مونتسكيو» وآل «كاستيلان، وهذا كلّ شيء، إن لم يكن فاتني شيء. فأمّا سائر السادة الصغار الذين يدعون المركيز «دو كامبرمير» أو «دوفاتفيرفيش» فلا فارق البتّة بينهم وبين أصغر جنديّ في كتيبتك. وسيّان إن بادرت للتبّول لدى الكونتيسة خ.. أو التغوّط لدى البارونة ش.. فسوف تكون لوّثت سمعتك واتخذت ممسحة تغوّط بمثابة ورق صحّى. وذلك شيء قذر.» وقد تلقّي «موريل» درس التاريخ هذا، وربّما كان على شيء من الاقتضاب، بكل التقي. وكان يحكم على الأشياء كما لو كان هو نفسه واحداً من بني «غير مانت» ويتمنّى مناسبة يجتمع فيها بآل «لاتور دوڤيريني» المزيّفين كي يشعرهم بمصافحة ملؤها الازدراء انّه لايأخذهم على محمل الجدّ. أمّا بالنسبة إلى آل «كامبرمير»، فها إنّه يستطيع بالضبط أن يعرب لهم أنهم لا يسارون «أكثر من آخر جندي في كتيبته» فإنّه لم يستجب لدعوتهم واعتذر في مساء حفل العشاء ببرقيّة أرسلت في آخر ساعة، وهو جذلان كما لو تصرّف تصرف أمير من الأسرة المالكة. وينبغي أن نضيف على أية حال أنه لايمكن أن نتصور كم كان السيّد «دوشار لوس»، بصورة عامّة أكثر، لايطاق، مدنّقاً بل غبيّاً، هو المرهف

<sup>(</sup>١) لقب الشيخ لويس الرابع عشر أعظم ملوك فرنسه في النصف الثاني من السابع عشر وبداية الثامن عشر.

الحسّ إلى أبعد حدّ، في كلّ المناسبات التي تكون فيها عيوب طبعه طرفاً، إذ يمكن القول بالفعل إن هذه العيوب تشبه مرضاً متقطّعاً ينتاب العقل. فمن ذا لم يلاحظ الأمر لدى نساء وحتى رجال أوتوا ذكاء ملفتاً ولكنَّهم يعانون من حالة عصبيَّة؟ فانَّهم يوم يكونون سعداء هادئين راضين بمحيطهم يثيرون الاعجاب بمواهبهم الثمينة، وإنّما الحقيقة هي التي تنطق حرفيّاً بأفواههم. ويكفى صداع واستثارة يسيرة لكبريائهم لقلب كلّ شيء. فالعقل النيّر لايعكس من بعد، وقد أضحى نزقاً متشنجًا متضيّقاً، سوى أنا مُغضّبة متريّبة مغناجة تفعل كلّ ما ينبغي فعله لتسوء في العين. وكان غضب آل «كامبر مير» عنيفاً. وجلبت حوادث أخرى في هذه الأثناء شيئاً من التوتّر في علاقاتهم بالعشيرة الصغيرة. وفيما كنًا نعود أنا وأسرة «كوتار» و«شارلوس»، والبريشوا و الموريل، من عشاء في الاراسيليير، وكان الزوجان اكامبرمير، اللذان تناولا غداءهما لدى أصدقاء في «أرامبوفيل» قد قطعا في الذهاب قسماً من الطريق وإيّاناً، قلت للسيّد «دوشار لوس»: «أنت يا من يحب «بلزاك» أعظم الحب ويعلم كيف يتعرّفه في المجتمع المعاصر لابد أن ترى أن عائلة «كامبرمير» هذه أفلتت من مجموعة «مشاهد من حياة الريف» (١). لكنّ السيّد «دوشار لوس» قاطعني فجأة تماماً كما لو كان صديقاً لها وكما لو أغضبته ملاحظتي وقال لي بلهجة جافية: «تقول ذلك لأنَّ المرأة تفوق زوجها..-«آه! ماكان بودّي أن أقول إنّها ربّه شعر المقاطعة (٢) ولا السيّدة «بارجتون» (٣)، مع أنّ..، وقاطعني السيّد «دوشار لوس» مرّة أخرى : «قل بالأحرى السيّدة «دو مورسوف» .(٤) وتوقّف القطار وغادره «»بريشو» .- «عبثاً كنًا نشير إليك بأيدينا، إنَّك غريب. ٥- ١ كيف ذلك؟٥- (عجباً، أفلم تلاحظ أنَّ (بريشو) عاشق حتى الجنون للسيّدة «دو كامبرمير»؟ وبدا لي من موقف الزوجين «كوتار» و«شارلي» أنْ لم يكن داخل النواة الصغيرة أيّ مجال للشك في الأمر، واعتقدت أن ثمّة سوء نيّة من جانبهم. وعاد السيّد «دوشار لوس» يقول : «عجباً، أنت لم تلاحظ درجة اضطرابه حين تكلّمت عنهاه، وكان يحلو له أن يبرز أنّه خبير بالنساء ويتحدّث عن الشعور الذي يوحين به بصورة طبيعية وكما لو كان ذاك الشعور هو الذي يحسّه عادة. بيد أنّ بعض لهجة أبويّة مشبوهة مع الفتيان كافة- على الرغم من حبّه الحصريّ لـ «موريل» - كذّبت باللهجة آراء زير النساء التي كان يجهر بها، فقال بصوت حاد متكلف في لطفه موزون: «آه! هؤلاء الأطفال، لابد أن تعلمهم كلّ شيء، فانّهم بريئون كالطفل الذي ولد تواً ولا يستطيعون أن يعرفوا متى يكون الرجل عاشقاً لامرأة. لقد كنت في مثل سنَّكم «مُنَشِّطاً» أكثر ممّا تُبدون»، يضيف قوله لأنه كان يحبّ استخدام عبارات دنيا المتشرّدين، ربّما عن ميل، وربَّما كي لايبدو، وهو يتجنّبها، وكأنه يقرّ بأنّه يخالط أولئك الذين تؤلف لغتهم الدارجة. وقد اضطررت بعد بضعة أيَّام أن أقرّ بالواقع واعترف أن «بريشو» كان مغرماً بالمركيزة. إلا أنَّه قبل لسوء الحظّ بعدّة حفلات غداء في منزلها. وحكمت السيّدة «ڤيردوران» أن الوقت حان لوضع حدّ لذلك. فاتها إلى جانب الفائدة التي تراها في التداخل لصالح سياسة النواة الصغيرة أخذت تصادف ميلاً متزايد الشدّة إلى هذا النوع من المشادّات

<sup>(</sup>١) مجموعة روائية لـ ابازاك.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى رواية لـ وبلزاك، من مجموعة ومشاهد من حياة الريف لـ وبلزاك،

<sup>(</sup>٣) واحدة من شخوص دالأوهام الضائعة، لـ دبلزاك.

<sup>(</sup>٤) بطلة رواية ٥زنبقة الوادي، من مجموعة (مشاهد من حياة الريف.

والمآسي التي تنجم عنها، والميل تولُّده البطالة في صفوف البورجوازيَّة ودنيا الارستقراطيين على حدَّ سواء. وكان اليوم يوم اضطراب كبير في «لاراسهليير» حينما شاهدوا السيّدة «فيردوران» تتوارى عن الأنظار على مدى ساعة مع «بريشو» الذي بلغهم أنَّها قالت له إن السيَّدة «دو كامبرمير» كانت تسخر منه وأنَّه أضحوكة منتداها وسوف يلطّخ شرف شيخوخته ويعرّض للخطر مكانته في التعليم. وبلغ بها أن تكلّمه بعبارات مؤثرة عن الغسّالة التي كان يعيش وإيّاها في باريس وعن ابنتهما الصغيرة. وكان أن فازت وكف «بريشو، عن الذهاب إلى «فيتيرن»، ولكنَّ غمَّه بلغ حدًّا ظنُّوا معه على مدى يومين أنَّه مقبل على ضياع بصره بالكامل، وقد قفز مرضه في جميع الأحوال قفزة إلى الأمام لبثت على حالها بيد أنّ آل «كامبرمير» الذين كان حنقهم على «موريل» عظيماً دعوا ذات مرّة عن قصد السيّد «دوشار لوس»، ولكن بدونه. وإذ لم يصلهم جواب من البارون خافوا أن يكونوا ارتكبوا هفوة ورأوا أنّ الضغينة تسدي أسوأ النصح فقد كتبوا إلى «موريل» متأخرين قليلاً، وهي دناءة حملت الابتسامة إلى شفتي السيّد «دوشار لوس» اذ كشفت له عن سلطانه. وقال البارون لـ«موريل»: «بخيب عن كلينا بأنّى قابل». وإذ حلّ يوم العشاء كانوا ينتظرون في صالة «فيتيرن» الكبيرة. كانت عائلة «دو كامبرمير، قد أقامت حفل العشاء في الواقع من أجل صفوة الأناقة التي يمثِّلها السيَّد والسيَّدة «فيريه». لكنّهم كانوا يخشون من تكدير السيّد «دوشار لوس» إلى حدّ أن السيّدة «دو كامبرمير»، على الرغم من معرفتها عائلة « فيريه» عن طريق السيّد «دو شيڤرنيي» ، أحسّت بالحميّ تغلي في عروقها حينما رأت هذا الأخيريوم العشاء يَقبل لزيارتهم في «فيتيرن». وابتدعت كلّ الحجج لاعادته باقصى سرعة إلى «بوسوليي»، والسرعة لم تكن مع ذلك كافية كي تحول دون التقائه عائلة «فيريه» في الباحة وقد صدمهما أن يبصراه مطروداً بقدر ما كان خجلاً بذلك. ولكن الزوجين «كامبرمير» كانا يريدان عجنيب السيّد «دوشار لوس» رؤية السيّد «دو شيڤرنيي» أيا كان الثمن، إذ يريان هذا الأخير ريفياً بسبب دقائق يهملها المرء داخل الأسرة ولكنَّما لاتؤخذ في الحسبان إلا بجاه الغرباء، وهم الوحيدون بالضبط الذين قد لاينتبهون لها. ولكنّنا لانحبّ أن نريهم الأقرباء الذين لبثوا ماجهدنا نحن في أن نكف عن كونه. أمّا بالنسبة إلى السيّد والسيّدة «فيريه» فقد كانا في أعلى مرتبة ممّن يدعونهم «أفضل الناس». وليس من شكّ أن آل «غير مانت» وآل «روهان» وكثيرون غيرهم كانوا، في نظر من يصفونهم بذلك، من «أفضل الناس» ولكنّما اسمهم كان يعفي عن قوله. ولمّا لم يكن الكلّ يعلم كرم محتد والدة السيّد «فيريه» ووالدة السيّدة «فيريه» والمحيط المغلق إلى حدّ عجيب الذي كانا يرتادانه هي وزوجها فقد كانوا يضيفون على الدوام، بعدما يقدمون على ذكرهما، وذلك بقصد التوضيح، أنهما امن أفضل الأفضلين، فهل كان يملي عليهما اسمهما المغمور نوعاً من التحفّظ المتعالى؟ ومهما يكن من أمر فإن آل « فيريه» ماكانوا يلتقون أناساً خالطهم آل «لاتريمواي». وكان لابدّ من مركز ملكة شاطئ البحر الذي تحتله المركيزة العجوز «دو كامبرمير» في منطقة «المانش» كي يجيء أل «فيريه» إلى واحدة من عصريّاتها في كلّ عام. وقد وجهت إليهم الدعوة إلى حفل العشاء وكانوا يعتمدون كثيراً على الأثر الذي سيخلُّفه السيَّد «دوشار لوس، في نفوسهم. وأعلن بصورة غير مفضوحة أنه في عداد المدعويّن. وقد صادف أن السيّدة (فيريه) ماكانت تعرفه. وأحست السيّدة «دو كامبرمير» لذلك بسرور عظيم وهامت على وجهها ابتسامة الكيميائي الذي سيقيم الصلة للمّرة الأولى بين عنصرين لها أهميّة خاصّة وانفتح الباب وأوشكت السيّدة ١ در كامبرمير، أن يغمى

عليها وهي ترى «موريل» يدخل بمفرده. وكمثل كاتب الأوامر المكلف بالاعتذار عن وزيره، وكزوجة في زواج غير متكافئ تعرب عن أسف الأمير لتوعّك صحّته (هكذا كانت تفعل السيّدة ٥دو كلانشان٥ حيال الدوق «دومال»)، قال «موريل» باللهجة الأكثر خفّة وطيشاً: «لن يتمكّن البارون من الجيء فهو منحرف الصحّة قليلاً، وهو اعتقادي على الأقل بأن ذاك هو السبب، فإني لم ألتق به هذا الأسبوع، يضيف قوله وهو يخيّب حتى بهذه الأقوال الأخيرة أمل السيّدة «دو كامبرمير» التي سبق أن قالت للسيّد والسيّدة «فيريه» أن هموريل، يلتقى السيّد «دوشار لوس» على مدى ساعات النهار. وتظاهر الزوجان «كامبرمير» بأن غياب البارون كان متعة تضاف إلى الاجتماع، وكانا يقولان لمدعريهما دون أن يدعا لـ «موريل» أن يسمعهما: «سوف نكون في غنى عنه، أليس كذلك؟ وسوف يزداد الأمر بالتأكيد متعة. ، ولكنَّهما كان ساخطين وشكًا بدسيسة -حاكتها السيّدة «ڤيردوران»، وحينما دعتهما هذه الأخيرة ثانية إلى «لاراسپليير» لم يستطع السيّد ددو كامبرمير،، فواحدة بواحدة، أن يقاوم متعة العودة لمشاهدة بيته والتقاء المجموعة الصغيرة مرّة أخرى، فجاء ولكنَّما بمفرده قائلاً إن المركيزة مغتمَّة لذلك ولكنّ طبيبها أمرها بملازمة غرفة نومها. وظنّ الزوجان «كامبرمير» أنَّهما بنصف الحضور هذا إنَّما يلقّنان السيّد «دوشار لوس» درساً ويظهر ان لآل «ڤيردوران» في الآن نفسه أنهما ملتزمان عجاههما بمجاملة محدودة فحسب، كما كانت أميرات الأسرة المالكة يشيعن الدوقات الزائرات فيما مضى ولكن حتى منتصف الغرفة الثانية فحسب. وبعد بضعة أسابيع كانوا قد اختصموا تقريباً. وقد قدّم لي السيّد «دو كامبرمير» هذه الإيضاحات بذلك الخصوص : سأقول لك إن الأمر كان صعباً مع السيّد «دوشار لوس». فإنّه من أشدّ أنصار «دريفوس» ...- «لا، ويحك!» - بلي...، وفي جميع الأحوال فإن ابن عمَّه الأمير ٥دو غير مانت، من هذا القبيل، وكثيراً ما يقرعونهم على ذلك. إن لديَّ أقرباء شديدو السهر على الأمر. لست أطيق مخالطة هؤلاء الناس فربّما اختلفتُ وأسرتي كلها. ووقالت السيّدة ودو كامبرمير، : (بما أن الأمير (دو غير مانت) من مناصري (دريفوس) فإن الأمر سيستقيم بمقدار مايقال إن (سان لو) الذي سيتزوّج ابنة أخيه من المناصرين بدوره، بل ربّما كان ذلك سبب الزواج. هفقال السيّد «دو كامبرمير» : «هيّا ياعزيزتي، لاتقولي أن «سان لو» الذي نحبُّه كثيراً من أنصار «دريفوس». يجدر بنا أن لاننشر هذه المزاعم بدون تروّ. فما أكثر ماستحسن النظرة إليه في الجيش، وقلت للسيّد «دو كامبرمير» : اكان ذلك شأنه، ولكنّه لم يعد كذلك. أما بخصوص زواجه من الآنسة «دو غير مانت» - براساك، فهل الأمر صحيح ؟ - «لايتحدَّثون إلا عن ذلك، ولكنَّك في موقع ممتاز لتكون على بيَّنة منه. وقالت السيَّدة (دو كامبرميز): (ولكنِّي أكرَّر أنَّه قال لي شخصيّاً إنّه من أنصار ودريفوس، وهو على أيّ حال معذور تماماً، فآل وغير مانت، نصفهم من دم ألماني.، وقال «كانكان»: «بالنسبة إلى «غير مانتيّى، شارع وفارين، بوسعك أن تقولي بالكامل. أمّا «سان لو، فأمر مختلف تماماً فعبثاً نرى له هذا الحجم الكبير من الأقرباء الألمان، لقد كان والده يطالب قبل أيّ شيء آخر بلقبه بوصفه من كبار الأسياد الفرنسيّين، فقد عاد إلى الخدمة عام ١٨٧١ ولقى في أثناء الحرب أشرف ميتة. ومهما يكن التزا مي المبادئ بهذا الشأن فينبغي أن لا نغلو في هذه الانجّاه أو ذاك..In medio.... virtus (١). (١) In medio stat virtus (الفضيلة في الوسط، أي بين الطرفين أو التطرّفين) وهو ما عبّر العرب عنه خير تعبير بقولهم: شرّ التناهي الشطط وخير الأمور الوسط. أمّا التذكير بمعجم واللاروس، فلأن هذا المعجم دأب على تضمين صفحانه قسماً خاصاً بالأمثال والأقوال السائرة وكثير منها باللاتينيّة.

TYE ]

ليست تسعفني الذاكرة. ذلك شيء يقوله الدكتور «كوتار»، وهذا رجل حاضر الكلمة دوماً. يجدر بكم هنا اقتناء معجم واللاروس الصغيرة. وارتدت السيدة «دو كامبرمير»، بغية بجنب البت بالقول اللاتيني وترك موضوع «سان لو» جانباً حيث بدا لزوجها أنها تفتقر للياقة، ارتدت إلى «المعلمة» التي بدا أن اختصامها وإياهم أكثر حاجة بعد للتفسير. وقالت المركيزة: ولقد أجرنا «لاراسهليير» بكامل الرضى للسيدة «فيردوران» ولكنما بدا أنها تظن لها الحق، إلى جانب البيت وكل ما وجدت السبيل إلى ادّعائه لنفسها، كامتخدام المرج والسجف القديمة، وكلها لا وجود لها في عقد الايجار، في صداقتنا. وتلك أمور مختلفة تمام الاختلاف ذنبنا أننا لم نبر الأمور على يد مدير أو وكالة فحسب لا أهمية للأمر في «فريتيرن»، ولكني أرى من هنا استغراب عمتي في «شنوڤيل» لو رأت الخالة «فيردوران» تقبل في يوم استقبالي بشعرها المنفوش. أمّا فيما يخص السيّد «دوشار في «فريتيرن»، ولكني أرى من هنا استغراب عمتي لوس»، فهو يعرف بالطبع أناساً من أفضلهم، كما يعرف من «أسوإ هم أيضاً.» وسألت من يكون هؤلاء. وقالت السيّدة «دو كامبرمير» في نهاية المطاف وقد ضيّقوا بالسؤال عليها: «يزعمون أنْ هو من كان يوقر سبل وقالت السيّدة «دو كامبرمير» في نهاية المطاف وقد ضيّقوا بالسؤال عليها: «يزعمون أنْ هو من كان يوقر سبل العيش للسيّد «مورو»، «موري»، هموريه»، لم أعد أدري. ليس بالطبع من صلة البنّة بـ«موريل» عازف المعيش القيام بزيارتي في باريس لأنها من مؤجر ينا في منطقة «المانش» أدركت أنه لابد من قطع دابر هذا الأم.»

لم يكن آل ٥كامبرمير، على الرغم من هذا الخلاف مع المعلّمة، على غلاقة سيَّئة بالخلُّص وكان يسرهم أن يصعدوا إلى عربتنا حينما يكونون على خط سيرنا. وكانت البيرتين، ، حين نوشك الوصول إلى ادوفيل، ، تخرج مرآتها للمرّة الأخيرة فترى من المفيد أحياناً أن تغير قفازيها أو تنزع قبعتها لحظة وبالمشط المصدّف الذي كنت أعطيتها إيّاه والذي تضعه في شعرها كانت تملس دوائره وترفع المنفّخ منه وتعلى عقصته إن اقتضى الأمر فوق التموّجات التي تهبط كالوديان المنتظمة حتىّ قَذَالها. وما إن نجلس في العربات التي كانت بانتظارنا حتىً لا نعلم أين نحن من بعد، فالطرق لم تكن مضاءة؛ وكنا نعرف من ضجيج العجلات المتعاظم أننا نجتاز إحدى القرى ونظن أننا وصلنا فنجد أنفسنا في قلب الحقول ونسمع أجراساً في البعيد وننسى أننا نرتدي «السموكن» وكنا أغفينا تقريباً حينما كانت الأضواء الساطعة، في آخر هذا الشريط الطويل من الظلمة التي بدا أنها، من جرَّاء المسافة المقطوعة والحوادث التي تتميزً بها أيَّة رحلة في السكَّة الحديديَّة، حملتنا حتّى ساعة متقدّمة من الليل وإلى نصف الطريق تقريباً من رحلة العودة إلى باريس، كانت تلك الأضواء الساطعة، بعدما كشف لنا انزلاق العربة فوق رمال أكثر نعومة أنّنا دخلنا توّا في الروضة، تتفجّر فجأة فتعيدنا إلى حياة المجتمعات، أضواء الصالة ثم قاعة الطعام حيث كنا نحسّ حركة تراجع قوية ونحن نسمع دقات الثامنة التي كنا نظنّها انقضت منذ زمن طويل فيما ستتوالى أطباق المآكل الكثيرة والخمور الفاخرة حول رجال باللباس الرسميّ ونساء نصف كاشفات عن الصدور في عشاء يتلألأ ضياء مثل عشاء حقيقي في المدينة كان يحيط به فقط، فيبَّدل بذلك طابعه، الوشاح المزدوج العاتم الفريد الذي نسجته الساعات الليليَّة والريفيَّة والبحريَّة في الذهاب والإياب وقد حُولَت جرّاء هذا الاستعمال المجتمعيّ عن طابعها الاحتفاليّ الأصليّ. والرجوع ذاك كان يضطرنا فعلاً إلى هجر روعة الصالة المضيئة المشرقة، وسرعان ماتنتسي، إلى العربات حيث كنت أتدبّر أمري لأكون برفقة «ألبيرتين» كي لايمكن صديقتي أن تكون مع آخرين بدوني، وفي الغالب أيضاً لسبب آخر قوامه أننا كنا نستطيع كلانا أن نقوم بأشياء كثيرة في عربة مظلمة كانت رجّات الطريق النازلة بجد لنا العذر من جانب آخر، إمّا انسابت ومضة ضوء مفاجئة، لتشبّننا الواحد بالآخر. وكان السيّد «دو كامبرمير» يسألني حين لم يكن بعد على خلاف مع آل «فيردوران»: «ألا تظنّ أنك ستُصاب باختناقاتك مع هذا الضباب ؟ لقد أصببت شقيقتي باختناقات مربعة هذا الصباح. آه! لقد أصبت ببعض منها بدورك، يقول بادي الرضى؛ سأنقل لها الأمر المساء. وأعلم أنها سوف تستعلم لدى عودتها في الحال إن كان مضى زمن طويل لم تصب بها في أثنائه.» وما كان على أيّ حال يحدّثني عن اختناقاتي ألا ليصل إلى اختناقات شقيقته ولا يحملني على وصف خصائص الأولى إلا ليشير بصورة أفضل إلى الفروق الكائنة بين الاثنين. ولكنّ على الرغم من هذه الفروق، ولما كان يبدو له أن اختناقات شقيقته لابد أن تكون الحجّة، ماكان يستطيع الاعتقاد بأن ما «يصيب» في اختناقاتها كان يبدو له أن اختناقاتي وكان يغضبه أن لا أجرّبه، فإن ثمّة ماكان أصعب من التزام الحمية وهو أن لا تفرضها على الآخرين. «وماعساي أقول على أيّ حال أنا الغريب عن الموضوع حينما أنت هنا أمام مجمع العلماء، أمام النبع. فماذا يرى الأستاذ «كوتار» ؟»

وعدت من ناحية أخرى فالتقيت زوجته مرّة ثانية لأنّها كانت قالت إن «لابنة عمّي» تصرفاً غريباً وأردت أن أعلم ماالذي ترمى إليه من وراء ذلك. وأنكرت أن تكون قالت، ولكنَّها أقرَّت في النهاية أنَّها محدَّثت عن امرأة اعتقدت أنّها التقتها مع ابنة عمّى. لم تكن تعرف اسمها وقالت في نهاية المطاف إنّها، إن لم تخطئ القول، زوجة رجل مصارف تدعى «لينا»، «لينيت»، «ليزيت»، «ليا»، أو ما كان من هذا القبيل. وفكرت أن «زوجة رجل المصارف» لم ترد إلا لتزيد من ابعاد الشبهة. وأردت سؤال «ألبيرتين» أن كان ذلك صحيحاً. ولكنّى كنت أفضّل الظهور بمنظهر من يعلم أكثر منى بمظهر من يسأل. ولعلّ ألبيرتين، ماكانت في كلّ الأحوال أجابت بشيء، أو بـ الآ» عجىء الامها، متردّدة واللهها، داوية. فما كانت (البيرتين، تروي في يوم عن أمور يمكن أن تسىء إليها، بل عن أخرى لايمكن أن تُفسّر إلا بالأولى، إذ الحقيقة بالأحرى تيّار ينطلق مًا يُقال لنا ويُلْتَقَط مهما يكن خفياً ، أكثر منه الشيء نفسه الذي قيل لنا، من ذلك أني حينما أكدّت لها أن امرأة عَرَفتها في «فيشي» كانت ذات سلوك سيئ أقسمت لي أن تلك المرأة لم تكن مطلقاً ما كانت أظن ولم مخاول في يوم أن تسيء إليها. ولكن أضافت في يوم آخر كنت أتخدث فيه عن فضولي إزاء هذا النمط من النساء أنّ لسيّدة «فيشي» تلك صديقة من ذاك النوع ماكانت «ألبرتين» تعرفها ولكن السيدة «وعدتها أن تعرَّفها بها». وكيما تكون وعدتها بذلك لابدً أن «ألبيرتين» كانت راغبة فيه أو أن السيَّدة عرفت، اذ وفرت لها الأمر، أنَّها تدخل السرور إلى قلبها. لكنِّي أوقفتها في الحال وماعرفت شيئاً من بعد وكففت عن بثَّ الخوف من حولي. وكنّا على أيّة حال في «بالبيك» وسيّدة «فيشي» وصديقتها تقطنان «مانتون»، وسرعان ماقضي البعد واستحالة الخطر على شبهاتي.

حينما كان السيّد «دو كامبرمير» ينادي عليّ من المحطّة كثيراً ماكنت أفدت توّا و«ألبيرتين» من العتمة وبمشقّة تعاظمت بقدر ما تلجلجت هذه قليلاً في خوفها أن لاتكون كاملة الإظلام. «تعلم أنّي متيقّنة من أن «كوتار» قد رآنا؛ وهو على أيّة حال سمع بالتأكيد صوتك المخنوق، حتى دون أن يبصر، وذلك بالضبط لحظة

كنّا نتحدّث عن اختناقاتك التي من نوع أخر،، تقول «ألبيرتين» لدى وصولنا إلى محطّة «دوڤيل» حيث كنّا نستقلُ ثانية القطار الصغير للعودة. ولئن كان ذلك الإياب،مثله مثل الذهاب يوقظ في صدري، إذ يوليني بعض إحساس بالشعر، الرغبة في القيام بأسفار وأن أعيش حياة جديدة، ويجعلني بذلك أتمنّى أن أدع جانباً أيّ مشروع زواج من «ألبيرتين»، بل أن أقطع علاقاتنا قطيعة نهائية، فقد كان كذلك، يسبب طبيعة تلك العلاقات المتناقضة، يجعل هذه القطيعة أكثر سهولة. ففي الإياب كما في الذهاب، كان يصعد في كلّ محطة إلى جانبنا أو يسلّم علينا من الرصيف أناس من معارفنا. وعلى صفحة متع الخيال المختلسة كانت تطفو متع مستمرّة، متع حسن المخالطة وهي ما أكثر ماتهدّئ وتخدّر! فإن أسماء المحطّات (التي ماأكثر ما أيقظت في صدري من أحلام منذ اليوم الذي تردّدت في مسامعي في أول مساء سافرت فيه بصحبة جدّتي) ، حتى قبل المحطّات نفسها، قد اتخذت سمة انسانيّة وفقدت غرابتها منذ المساء الذي فسّر لنا «بريشو، فيه، نزولاً عند رغبة «ألبيرتين»، أصولها تفسيرا كاملاً وافياً. وكنت ألفيت سحراً في الزهرة (Fleur) التي نزيّن أواحر بعض الأسماء من مثل «فيكفلور» (Fiquefleur) و «هونفلور» و «فلير» و «بارفلور» و «هارفلور»، وفكاهة في الثور الذي يختم «بريكبوف» (Bricqueboeuf). ولكنّما اختفت الزهرة والثور اختفى حين أعلمنا «بريشو» (وكان قال لى ذلك أوّل يوم في القطار) أن «فلور» (fleur) أنما تعنى «مرفأ» (كما هي «فيور» (Fiord)) وأن ثور (boeuf) وهي (budh) في النورمانديّة أنما تعني ٥كوخ٥. ولما كان يذكر عدّة أمثلة فإن ماسبق أن بدا لي خاصًا أخذ يتَّسم بالعموميَّة : وراحت «بريكبوف» تنضمُّ إلى «ايلبوف»، بل إنيّ داخلني الأسي أن أعود فألقى في اسم هو لأوّل وهلة بمثل تفرد المكان الذي يعنيه، كاسم «بيندّوبي» (Pennedepie) حيث كانت تبدو لى أكثر الغرابات استحالة على الكشف من جانب العقل وقد بجمّعت منذ زمن سحيق في لفظة قبيحة لذيذة تقسّت كبعض الجبن النورمانديّ، أن أعود فألقى لفظة «پين» (Pen) الغاليّة التي تعني «جبل، وهي حاضرة كذلك في ابينمارش، وجبال الـ (آبينان، على حدّ سواء. وكنت أقول لـ (ألبيرتين، إذ أحسّ أن أيدي صديقة سوف يقع علينا أن نشد عليها في كلّ موقف، إن لم تكن زيارات بجيئنا فيه: «هيا اسرعي في سؤال «بريشو، عن الأسماء التي تودّين معرفتها. فقد كلمتني عن «ماركوڤيل المستكبرة». فقالت «ألبيرتين» :«أجل، أحبّ كثيراً هذا الاستكبار؛ إنِّها قرية أبيَّة. ، فردّ «بريشو» قائلاً : «ربَّما وجدتها بعد أكثر إباءً لو أخذت، بديلاً لصيغتها الفرنسيّة أو حتى اللاتينيّة المتأخرة على نحو ما نجدها في سجلّ مطران «بايّو» الكنسّي «ماركوڤيلا سويسربا» (Marcovilla superba)، الصيغة الأقدم والأقرب إلى النورمانديّة: 'همار كولفي فيلاّ سويسربا»-(Marculphi Villa Superba أي قرية، أملاك ماركولف. يمكنك أن تبصر في كلّ هذه الأسماء تقريباً المنتهية بلفظة وڤيل، طيف الغزاة النورمانديّين الأشدّاء منتصباً بعد على هذا الشاطئ. في «هيرمونڤيل، لم يتّفق لكم سوى دكتورنا العظيم يقف على باب عربة القطار وليس فيه بالطبع مايذكر بقائد نروجي. ولكنكم تستطيعون إما أغمضتم عيونكم أن تبصروا «هيريموند» الشهير (Herimundivilla) ومع أنّ الناس يمضون، ولا أدري لماذا، على هذه الطرقات الواقعة بين «لوانيي» و«بالبيك الشاطئ» أكثر منهم على تلك الرائعة التي تقودك من «لوانبي» إلى «بالبيك» القديمة فإن السيّدة «ڤيردوران» ربّما ذهبت بكم في عربتها من هذا الجانب. وقد شاهدتم إذا «أنكرڤيل» أو قرية «ويسكار»، و«تورڤيل» هذه قبل أن تصلوا إلى منزل السيّدة «ڤيردوران»، هي قرية

«تورولد». ومن جانب آخر لم يكن تمة نورمانديون فحسب، ويبدو أنّ الألمان وصلوا إلى هنا ( «أو منا نكور» أى «Alemanicurtis»)؛ ولا نبوحن بذلك لهذا الضابط الشابّ الذي ألحمه فقد لايروق له الذهاب من بعد لدى أبناء عمومته. كان ثمّة ساكسونيون أيضاً كما يدل على ذلك نبع «سيسون» (وهو أحد أهداف النزهة المفضّلة لدى السيّدة «فيردوران» وبحق كان) ، كما هو في انكلتره أمر «ميدلسيكس» و«ويسيكس». ويبدو، والأمر لا تفسير له، أن قوطيين، أن متشرّدين كما كان يقال (١) جاؤوا حتّى هنا، وحتى المغاربة لأن «مورتانيي» مشتقة من موريتانيا. وقد بقي أثر لهم في «غورڤيل» (Gothorumvilla= أي قرية القوط). ولايزال ثمّة أثر للأتينيّين أيضاً في «لاتبي» (Latimiacum= اللاتينيّة) .» وقال السيّد «دوشار لوس» : إني أطلب أنا شرحاً لــ (تورب أوم) (٢). إني أفهم (أوم)، يضيف قوله بينما يتبادل النحّات و (كوتار) نظرة تواطؤ؛ (أمّا «تورب» ؟ وأجاب «بريشو» هو ينظر نظرة ماكرة إلى «كوتار» والنحّات : «أوم (رجل) لاتعنى مطلقاً ماتميل ميلاً طبيعيّاً إلى اعتقاده أيها البارون. ف«أوم» لاعلاقة لها هنا بالجنس الذي لا أدين له بأمّي. «أوم» هي «هولم» (holm) وتعنى جزيرة صغيرة، الح. أمّا «تورب» (Thorp) «أو قرية» فاننا نلقاها في مئة من الكلمات التي بعثت بها الملل في صدر صديقي الشاب. وهكذا ليس في «تورب أوم» اسم لقائد نورماندي بل كلمات من اللغة النورماندية. ترون إلى أيّ حدّ أضفى الطابع الألماني على هذه المنطقة. ، وقال السيّد «دوشار لوس»: «في اعتقادي أنه يبالغ. فقد ذهبت البارحة إلى «أورجڤيل».. ~ «هذه المرّة أردّ لك الرجل الذي سبق أن نزعته منك في «تورب أوم» أيها البارون إن أحد صكوك «روبير» الأوّل، وأقولها دون حذلقة، يعطينا في مقابل «اورجفيل» «أو بخير يفيلاً» (Otgerivilla)، أي أملاك «أو بخير». إن هذه الأسماء جميعها لأسياد قدامي. فإنّ «أوكتفيل لافنيل» هي لـ «آفنيل» . وآل «آفنيل» كانوا أسرة مشهورة في العصر الوسيط. و«بورغنول، التي أخذتنا السيّدة «ڤيردوران» إليها في ذاك اليوم كانوا يكتبونها «بورغ دومول» لأنّ هذه القرية كانت في القرن الحادي عشر ملكاً لـ«بودوان دو مول»، وكذلك «لاشيز بودوان». ولكن ها قد وصلنا إلى «دونسيير»، وقال السيّد «دوشار لوس»: «ياإلهي! كم ملازم سيحاول الصعود! قال متظاهر بالفزع، «إني أقول ذلك من أجلكم، فاتى أنا لايزعجني ذلك بما أني مغادر. وقال ابريشوا: السمعت يادكتور؟ يخشى البارون أن يمرّ ضباط على جسده. وهم مع ذلك يضطلعون بدورهم إذ يتجمّعون هنا لأنّ «دونسيير» هي بالضبط «سان سير»، «دومينوس سير ياكوس، (Dominus Cyriacus) هناك الكثير من أسماء المدن يحلّ فيها (Dominus) «سيدٌ» و (Domina) «سيدة» محل Sanctus» «قديّس» و Sancta» «قديّسة». وهذه المدينة الهادئة العسكريّة ترتدي أحياناً مظاهر كاذبة لــ «سان سير» و«ڤير ساي» وحتّى لــ «فونتينبلو».

وفي رحلات العودة تلك (كما في الذهاب) كنت أقول لـ«ألبيرتين» أن ترتدى ثيابها إذ أعلم تماماً أنّ زوّاراً سيفدون إلينا في هأمنانكور، وهدونسيير، و «ايبرڤيل» وهسان ڤاست، في زيارات قصيرة. وما كانت بأيّة حال تزعجني، سواء في ذلك، في ههرمونڤيل، (قرية «هيريموند»)، زيارة السيّد «دو شيڤرنيي» الذي يستخلّ مجيئه لاصطحاب مدعوين له كيما يسألني الجيء في الغد لتناول الغداء في «مونسورڤان»، أو في «دونسيير»

<sup>(</sup>١) لأن لفظة قوطيّ (goth) قريبة من لفظة (gueux) التي تعنى المتشرّد المتسوّل.

Thorpehomme (Y)

الدخول المفاجئ لأحد أصدقاء ٥سان لو، الظرفاء وقد أرسله، (إن كان لديه التزام) لينقل إلى دعوة من النقيب «بورودينو»، من نادي الضّباط إلى مطعم «الديك الجسور»، أو من نادي صف الضبّاط إلى مطعم «التدرج الذهبيَّه. وكثيراً ماكان ٥سان لوه يجيء بنفسه، فكنت في كلِّ الوقت الذي كان حاضراً فيه، ودون أن يتمكنوا من ملاحظة ذلك، احتفظ بـ البيرتين، سجينة أرقبها بعين لانجدي يقظتها بأية حال. وقد قطعت مع ذلك حراستي ذات مرّة. فإنّ وبلوك، إذ كان ثمّة وقفة طويلة، انطلق في الحال، بعدما سلم علينا، للحاق بوالده الذي ورث منذ فترة قصيره عمّه وكان يرى، بعد أن استأجر قصراً يدعى «الآمريّة، ، من قبيل تصرّف السيّد الكبير أن لا يتنقّل إلا بعربة يقودها حوذيّون بلباس موحدٌ. ورجاني «بلوك» أن أرافقه حتى العربة. (ولكن أسرع فإن ذوات الأربعة تلك نفد صبرها. تعال أيها الرجل العزيز على قلوب الآلهة فسوف تسعد بذلك والدى.» ولكنّى كنت أعاني بشكل مفرط من ترك وألبيرتين، في القطار برفقة دسان لو، فربّما استطاعا التحادث فيما أدير ظهري، والذهاب إلى عربة أخرى والتلامس. ولما كانت عيني لاصقة بـ البيرتين، فما كان بوسعها الانفصال عنها مادام هسان لو، حاضراً على أنّى لاحظت تماماً أن ابلوك، الذي سألنى الذهاب لتحيَّة والده بمثابة خدمة أؤديها له، وجد بادئ الأمر قلة لطافة في امتناعي عنها حين لاشيء يحول دون ذلك إذ كان المستخدمون قد أعلمونا بأن القطار سوف يمكث في المحطّة ربع ساعة على الأقلّ، وأنّ المسافرين جميعهم تقريباً كانوا قد غادروا القطار الذي لن يعاود سيره بدونهم؛ ثمّ إنّه لم يشكّ أن مردّ الأمر بالتأكيد أنني كنت سنوبيًّا- وكان تصرَّفي بهذه المناسبة جواباً قاطعاً له-. ذلك لأنَّه ما كان يجهل اسم الأشخاص الذين كنت برفقتهم. فقد كان السيّد «دوشار لوس، قال لي بعض الوقت قبل ذلك، ودون أن يتذكّر أو يهتم بأن ذلك ربّما تمّ فيما مضى، بغية التقرّب منه: وولكن هيّا قدّمني إلى صديقك، فإن ماتفعله يعني قلة احترام لي، ثم تحدّث إلى «بلوك» الذي بدا أنّه يروقه إلى أبعد حدّ حتى إنّه أنعم عليه بعبارة «آمل لقاءك ثانية». وقال لي وبلوك): والرجعة في الأمر إذن، ولا تريد أن تقطع هذه الأمنار المئة لتحيّى والدي الذي سيسّره الأمر أيما سرور. " كنت تعيساً أن يبدو أتى أقصر في واجب الرفقة الطيبة، وأكثر من ذلك للسبب الذي من أجله كان يظنّ (بلوك) أنّى مقصّر فيه وأن أحسّ أنه يتصّور أني لم أكن الرجل نفسه مع أصدقائي البورجوازيين حين يكون ثمّة أناس ٥ كريمو المحتده. منذ هذا اليوم كفّ عن الاعراب لي عن الصداقة نفسها ولم يعد يبدي إزاء طبعي التقدير نفسه، وهو ماشقٌ على أكثر. ولعله كان انبغي أن أقول له، كي أردّه عن ضلاله حول السبب الذي اضطرّني للمكوث في عربة القطار، أمرأ- مؤدّاه أني كنت غيوراً على وألبيرتين، - ربّما كان بعد أكثر إيلاماً من أن أدعه يعتقد أنني كنت بغباء إلى جانب المجتمع الراقي. وهكذا نجد نظرياً أنه إنّما يجدر بنا على الدوام أن نتفاهم بصراحة ونتجنّب صنوف سوء التفاهم. ولكنّ الحياة كثيراً ما تَمَّازج بينها إلى حدّ ينبغي معه، بغية تبديدها، في الظروف النادرة التي يبدو فيها ذلك ممكناً، أن نكشف إمّا عن أمر ربّما كان بعد أكثر تكديراً لصديقنا من الخطأ الوهميّ الذي يعزوه إلينا- وليس ذلك واقع الحال هنا- ، أو سرّاً يبدو لنا الكشف عنه-وهو ما وقع لي منذ قليل- أسوأ بعد من سوء التفاهم. وحتّى لو لم أوضح لـ (بلوك) من جانب آخر، بما أنّني لا أستطيع ذلك، السبب الذي لم أرافقه من أجله، فلو أني رجوته أن لايتُكدّر لذلك لما كنت إلا ضاعفت ذلك الاغتمام إذ أبدي أني كنت على بينة منه. ولم يبقَ ثمَّة ما أفعله سوى أن أمتثل لهذ القدر الذي شاء أن

يحول وجود «ألبيرتين» دون أن أصحبه مودّعاً، وأن يمكنه الاعتقاد على العكس بأن وجود قوم لامعين هو الذي فعل، وربّما ماكان لذاك الوجود من أثر، ولو كانوا مئة مرّة فوق ذلك، سوى أن يصرفني إلى الاهتمام حصراً بداوك وأن احتفظ له بكل ما أملك من أدب. وهكذا يكفي أن تتدخّل حادثة (هي هنا تقابل «ألبيرتين» و«سان لو») على نحو عارض وعبثي بين مصيرين كانت خطوطهما تتّجه بعضها صوب بعض كيما ينحرف الواحد عن الآخر ويتباعدا أكثر فأكثر فلا يتقاربان في يوم. وهنالك صداقات أجمل من الصداقة التي كان يكنّها لي «بلوك» داهمها الخراب دون أن يكون المسبّب غير المتعمد للخصام استطاع في يوم أن يوضح للمتخاصم معه ما لعله كان شفى دونما شك اعتزازه بنفسه وأعاد وداده الهارب.

وليس قولنا بصداقات أجمل من صداقة «بلوك» مغالاة في القول بأيّة حال. فقد كان يملك سائر العيوب التي كانت تسؤني أكثر ماتسوء. وقد اتّفق عرضاً أن جعلتها رقّتي نجّاه «ألبيرتين» لانختمل البتّة. من ذلك أنّ «بلوك» قال لي، في هذه اللحظة البسيطة التي كلمته فيها وأنا أرقب «روبير» بالعين، إنّه قد تناول طعام الغداء في منزل السيّدة «بونتان» وان كل واحد منهم تكلّم عنّى بأعظم المديح حتّى «مغيب ذكاء». وفكرت قائلاً: «حسن، بما أنّ السيّدة «بونتان» تظنّ «بلوك» عبقريّاً فإن التأييد الحماسيّ الذي لابدّ منحني إيّاه سوف يفعل أكثر من كلّ ما أمكن أن يقوله الآخرون، وسيعود ذلك إلى «ألبيرتين». ولن يفوتها بين يوم وآخر أن تعلم، ويدهشني أن لم تُعد عمّتها بعد على مسامعها، أنّني رجل المتفوّق». وأضاف «بلوك» قائلاً: «أجل، الكلّ أثني عليك. وحدي أنا التزمت صمتاً في مثل عمقه لو اني ابتلعت بدلاً من الوجبة الهينة على كلّ حال التي كانت تُقدّم لنا نبات الخشخاش العزيز على قلب الشقيق المغبوط لـ «ثانتوس» (الموت) و«ليثيه» (النسيان)، «هيبنوس» الإلهي (النوم) الذي يلف باربطة ناعمة الجسم واللسان. وليس يعنى ذلك أنَّى أقل اعجاباً بك من زمرة الكلاب النهمة التي دُعيتُ وإيّاها. ولكني أنا معجب بك لأنّي أفهمك، وهم معجبون دون أن يفهموك. وأنى، لأحسنَ القول، أكثر إعجاباً بك من أن أنحدَّث هكذا عنك على الملاً، فلعلّ امتداحي جهاراً ما أحمل في أعمق أعماق فؤادي كان بدا لي من قبيل التدنيس. وعبثاً ساءلوني بشأنك فإن نوعاً من الخفر المقدّس ابن «كرونيون» (Kronion)(١) حبس الكلام في فمي.» ولم تكن بي قلة ذوق لأُبدي استياء، ولكنّ ذاك الخفر بدا لي يشبه- أكثر منه الـ «كرونيون»- الخفر الذي يمنع ناقداً معجباً بك أن يتحدّث عنك لأنّ المعبد الخفيّ الذي تتربّع فيه سوف عجمتاحه لُمّة من القراء الجهّال والصحفيّين؛ خفر رجل الدولة الذي لايمنحك وساماً كي لاتختلط ضمن جماعة من الناس لاتساويك؛ خفر عضو المجمع الذي لايصوت إلى جانبك كي يجنبك الخجل من أن تكون زميل س الذي لايتمتّع بأيّة موهبة؛ الخفر أخيراً الذي يكون أكثر مدعاة للاحترام وأكثر إجراماً مع ذلك، خفر الأبناء الذين يرجونك أن لاتكتب عن والدهم المتوفّى الذي كان كثير المزايا وذلك لضمان الصمت والراحة والحؤول دون الحفاظ على حياة الميت المسكين وخلق هالة من المجد حوله وهو الذي ربَّما فضَل أن تتلفُظ باسمه أفواه رجال الأكاليل التي تُحمل بورع كبير على أيِّ حال إلى قبره.

لئن كان «بلوك»، فيما يبعث في نفسي الأسى إذ لايستطيع أن يدرك السبب الذي يحول دون ذهابي

بتحيّة والده، لثن كان أثار حنقي وهو يقرّ لي أنه قلّل من اعتباري لدى السيّدة «بونتان» (كنت أدرك الآن لماذا لم تلمح «ألبيرتين» إلى ذاك الغداء في يوم وتظلّ ساكتة حينما أحدّثها عن المودّة التي يكنّها لي «بلوك»)، فقد خلف اليهوديّ الشابّ في نفس السيّد «دوشار لوس» انطباعاً يختلف عن الضيق كلّ الاختلاف. أجل، كان «بلوك» يظن الآن أني لا أستطيع البقاء ثانية واحدة بعيداً عن الناس الأنيقين، وليس ذلك فحسب بل كنت أحاول، وقد تملكتني الغيرة من محاولات التقرّب التي أمكن أن يُبدوها له (كالسبّد «دوشار لوس» مثلاً ، أن أضع العصيّ في العجلات وأمنعه من مصادقتهم. ولكن البارون كان يأسف من جهته أن لم يلقً رفيقي أكثر ممّا فعل. وحرص كعادته على أن لايبدي شيئاً من ذلك. وبدأ يطرح على، دون أن يبدي أنّه يفعل، بعض الأسئلة حول وبلوك، ، ولكنّما بلهجة متراخية واهتمام يبدو شديد التصنّع إلى حدّ لانظنّ معه أنّه يسمع الأجوبة؛ وبمظهر من اللامبالاة ولحن رتيب كان يعرب عمًا كان أكثر من اللامبالاة والشرود وكأنما لمحض ُـدُب يبديه لي: «يبدو ذكيّاً، وقال إنّه يكتب، فهل هو على موهبة ؟، وقلت للسيّد «دوشار لوس، أنه كان غاية في اللطف بقوله إنه يأمل لقاءه ثانية. ولم تكشف أية حركة لدى البارون أن يكون سمع جملتي ولما كرَّرتهاأربع مرَّات دون أن يصلني جواب فقد بلغ بي في النهاية أن أرتاب بأن أكون وقعت ضحيَّة سراب سمعيّ حينما ظننتني اسمع ما قاله السيّد ودوشار لوس، . وهل يقطن في «بالبيك» ٩٤ يقول البارون مدندناً بلحن قليل المساءلة إلى حدّ أنه من المغيظ أن لاتتسع اللغة الفرنسيةلعلامة غير نقطة الاستفهام لختام هذه الجمل التي يقلّ طابع الاستفهام في ظاهرها إلى الحدّ. وصحيح أن هذه العلامة تكاد لاتخدم سوى السيّد «دوشار لوس» -- «لا، فقد استأجروا الآمريّة على مقربة من هنا.» وتظاهر السيّد «دوشار لوس»، بعدما عرف ماكان يبتغي، باحتقار «بلوك»، وصاح وهو يردّ إلى صوته كامل زخمه ودويّه :«يالها فظاعة! إن سائر الأماكن أو الممتلكات المدعوّة بـ ١٩ الآمريّة، قد بنيت أو هي مملوكة من جانب فرسان جمعيّة مالطا (التي انتمي إليها) ، مثلما الأمكنة المسمّاة «المعبد» أو «الفرسان» من جانب الداويّة. إن أقطن أنا الآمريّة فليس ماكان طبيعيّاً أكثر. أمًا أن يفعل يهوديّ ! وليس يدهشني ذلك على أيَّة حال، ومردّ ذلك ميل غريب إلى تدنيس المقدّسات خاصّ بهذا الجنس. فما أن يجتمع ليهوديّ ما يكفي من المال لشراء قصر حتّى يختار دوماً قصراً يدعى اكنيسة الدير، أو «الدير» أو «الرهبانية» أو «بيت الله»، لقد كنت على صلةمع أحد اليهود، فاحزوا أين كان يقيم؟ في منطقة «جسر المطران» (١) ولما فقد الحظوة عمل على أن يرسلوه إلى «بريتانيه»، إلى منطقة «جسر رئيس الكهنة». وحينما يمثِّلون في أسبوع الآلام تلك المشاهد غير المحتشمة التي يدعونها «الآلام» فإن نصف القاعة يملؤه اليهود الذين يتهللون فرحاً لدى التفكير بأنّهم سيضعون المسيح مرّة ثانية على الصليب، بالصورة على الأقلِّ. وفي حفلة «لامورو» الموسيقيَّة كان أحد المصرفييِّن اليهود جاراً لي. وعزفوا ٥طفولة المسيح، لـ«بيرليوز، فأذهله الأمر وغمّه، وكلنّه عاد فلقي بعد قليل تعابير الغبطة المعتادة لديه حين سمع مقطوعة «روعة الجمعة الحزينة» (٢). إن صديقك يسكن في «الآمرية»، فياله من شقىً! وأية سادية تلك! ستدلني على الطريق، يضيف قوله وقد استعاد هيئته اللامبالية، لأمضى ذات يوم وأرى كيف تطيق ممتلكاتنا القديمة مثل هذا

<sup>(</sup>۱) ترجمنا الاسم العلم لابراز المقصد. (۲) ذكرى صلب السيد المسيح.

الأنتهاك. ذلك مؤسف، لأنّه مهذّب ويبدو رفيقاً. وقد لاينقصه سوى أن يقطن في باريس، في شارع «المعبد»! كان السيّد فحسب يدعم به نظريتُه. ولكنّه كان في الواقع يطرح علىّ سؤالًا لغايتين ترمي الرئيسيّة منهما إلى معرفة عنوان وبلوك. ولفت وبريشو، إلى الملاحظة التالية : ٥كان شارع والمعبد، بالفعل يدعى شارع وفرسان المعبد،. وقال الجامعي: ٥ واذ نحن بهذا الصدد، هل تسمح لي بملاحظة أيُّها البارون؟، وقال السيِّد «دوشار لوس، بلهجة جافّة : ٥ماذا؟ هات ماوراءك، ، لأن تلك الملاحظة كانت تحول دون حصوله على معلوماته. فأجاب «بريشو»متهيباً : «لا، لا شيء. كان ذلك بشأن اشتقاق سبق أن طلب منّى لكلمة «بالبيك». فشارع «المعبد» كان يدعى فيما مضى شارع «مركز قضاء بيك» لأن دير «بيك» في النوماندي كان يقيم هنا في باريس مركز قضائه.» ولم يحر السيد «دوشار لوس» جواباً وتظاهر بأنه لم يسمع، وكان ذلك عنده أحد أشكال الوقاحة. «أين يسكن صديقك في باريس؟ وبما أن ثلاثة أرباع الشوارع تستمد اسمها من كنيسة أو دير فثمة احتمال أن يستمر تدنيس المقدّسات. ولست تستطيع منع يهود من السكني في شارع «المادلين» (1) أو حيّ «القديس هونوريه» أو ساحة «القديس اغسطينوس». وماداموا لايبالغون في المكر باختيار مقرّ سكناهم في ساحة «نوتردام» أو ضفّة «المطرانيّة» أو شارع «رئيسة الدير» أو شارع «السلام عليك يامريم» فلابدّ أن نأخذ مصاعبهم في الحسبان.» ولم نتمكّن من تزويد السيّد «دوشار لوس» بالمعلومات إذ كان عنوان «بلوك» الحالي مجهولاً لدينا. ولكنّي كنت أعلم أن مكاتب والده تقع في شارع ١٥لمعاطف البيضاء،. وصاح السيّد «دوشار لوس، قائلاً : أه! يافساداً مابعده فسادا، وهو يبدو كأنما يجد في ذات صيحة ثورته الساخرة ارتياحاً عميقاً.، وأضاف قوله وهو يشدَّد على كل مقطع ويضحك شارع المعاطف البيضاء، ياله امتهان للقدسيَّات! تصوَّر أن هذه االمعاطف البيضاء، التي يلوّنها السيّد ابلوك، كانت معاطف الأخوة الشحّاذين المدعوّين خدّام القديّسة العذراء والذين أقامهم القديّس لويس هناك. ولقد كان الشارع على الدوام لجمعيّات دينيّة. والتدنيس يزداد شيطانيّة بقدر مايقوم ثمّة على خطوتين من شارع المعاطف البيضاء شارع يغيب عنّي اسمه وهو مخصّص بالكامل لليهود. ثمّة حروف عبرانية فوق الدكاكين ومصانع للخبز الفطير وملاحم يهوديّة؛ إنّه بالتمام الـ Judengasse (جادة اليهود) الباريسيّة. إن السيّد ٥دو رو شغود، يسمّى هذا الشارع ١الغيتو الباريسيّ، وكان خليقاً بالسيد ﴿بلوك﴾ أن يسكن هنا. وعاد يقول ﴿بالطبع﴾، بلهجة يلونها شيء من التفخيم والاعتزاز وهو يولي وجهه المرتدّ إلى خلف، في سبيل الإدلاء بأقوال جماليّة، وجرّاء جواب توجهّه إليه على الرغم منه خصائصه الوراثيّة، هيئة فارس ملكيّ من عهد لويس الثالث عشر، «لست أهتم بكلّ ذلك إلا من منطلق الفنّ. فالسياسة ليست من اختصاصي ولايسعني أن أحكم دون تمييز، والأمر أمر «بلوك»، على أمّة بجد في عداد مشاهير أبنائها السينوزاه . وإن إعجابي بـ الرامبرانت اكبر من أن لا أعرف مايمكن أن استمده من جمال من التردد على الكنيس (٢). ومهما يكن من أمر فان «الغيتو» أنما يزداد جمالاً بقدر مايزداد بجانساً وتكاملاً. وكن في جميع الأحوال على يقين من أن قرب الشارع العبريّ الذي اكلّمك عنه والسهولة التي يوفرّها وجود الملاحم اليهوديّة في متناول البد قد حكما اختيار صديقك لشارع المعاطف البيضاء لشدّة مايختلط لدى هذا الشعب غريزة (١) كنيسة مشهورة في باريس.

 <sup>(</sup>٢) عاش (رامبرانت) (لذي لم يكن يهودياً في الحي اليهودي في امستردام (هولاندا) وكثيراً ما اقتبس شخوصه من الوسط الذي عاش فيه إلى جانب الكنس التي رسمها.

النفعيّة والجشع بالساديّة. ما أغرب ذلك! وفي هذه النواحي على أيّ حال كان يسكن يهوديّ عجيب قام بسلق القربان المقدّس وأعتقد أنه سُلق بدوره بعد ذلك، والأمر أعجب بعد اذ يبدو وكأنّه يعني أن جسد يهوديّ يمكن أن يساوي مايساويه جسد الله سبحانه (١) وربّما أمكننا أن ندبّر أمراً مامع صديقك كي يصحبنا لزيارة كنيسة المعاطف البيضاء. تصوّر أن جثمان (لويس آل أورليان) أودع هناك بعد مقتله على يد (جان صان بور، الذي لم ينقذنا لسوء الحظ من آل (أورليان). بيد أني من جانب آخر على علاقة ممتازة بابن عميّ الدوق (دو شارتر، ولكنّهم في النهاية من جنس مغتصبين عملوا على قتل الويس السادس عشر، وبجريد اشارل العاشر، و ه هنري الخامس». لديهم على أيّ حال من يشبهونهم إذ يعدّون بين أجدادهم «السيّد» الذي كان يدعى على هذا النحو لأنّه كان دونما شكّ أغرب السيّدات المسنّات، والوصيّ على العرش والبقيّة الباقية. يالها أسرة!» وقد قوطع هذا الخطاب المناهض لليهود أو المناصر لهم- حسبما نتمسُّك بظاهر الجمل أو بالمقاصد التي تنطوي عليها-، قوطع بطريقة مضحكة فيما يخصّني جرّاء جملة همس لي بها «موريل» ولعلها كانت أدخلت اليأس إلى صدر السيد ادوشارلوس، فقد كان اموريل، الذي لم تفته ملاحظة الانطباع الذي خلفه ابلوك، يشكرني همساً لأنبي الصرفته، ويضيف بصفاقة: اكان بودّه أن يبقى، وكلّ ذلك من الغيرة، فإنّه يودّ أن يأخذ منّى مكاني. ذلك تماماً من صنيع اليهود!، وسألني السيّد «دوشار لوس» وبه القلق الذي يولدّه الشك، «كان يمكن الإفادة من هذا التوقّف الذي يتطاول لسؤال صديقك بعض الايضاحات الشعائريّة. أفلست تستطيع اللحاق به ؟٥ - ١٧، ذلك مستحيل، فقد مضى في عربة وهو غاضب منّى على أيّ حال ٥٠ وهمس (موريل) في أذني قائلاً: «شكراً ،شكراً». «السبب غير معقول، ويمكن دوماً اللحاق بعربة فليس مايحول دون أن تستقلّ سيارة، يجيب السيد «دوشار لوس، جواب رجل تعوّد أن ينحني كلّ شيء أمامه. ولكنّه لاحظ صمتي فقال لى بوقاحة ولهجة الأمل الأخير: «وما عسى تكون هذه العربة الوهميَّة إلى حدَّ ؟» -﴿إِنَّهَا عربة مُكشوفة ولابدّ أن تكون وصلت إلى الآمريّة. ٥ وسلم السيّد ٥ دوشار لوس٥ على مضض في النفس بالمستحيل وتكلّف المزاح «أفهم أنَّهم تراجعوا إزاء العربة غير الضروريَّة، إذ كان زاد ذلك في اللاضروريَّ» وأخيراً أنبئنا بأن القطار يزمع الرحيل ففارقنا «سان لو». ولكنّ ذاك اليوم كان الوحيد الذي عذّبني فيه على غير علم منه وهو يصعد إلى عربتنا جرّاء ماخطر لي لحظة واحدة بأن أدعه مع «ألبيرتين، بمرافقة «بلوك، ولم يعذبني وجوده في المرات الأُخر ذلك لأن «البرتين» كانت ، بغية تجنيبي أي قلق، تتَخذ مكانها تلقائياً، لحجَّة أيَّة حجَّة، على نحو لعلها ما لامست به «روبير»، وإن غير قاصدة، وأبعد تقريباً من أن تمدّ حتى يدها إليه؛ وكانت تأخذ، ما أن يحضر، في الحديث بصورة معلنة وبما يقارب التصنّع مع أيّ من المسافرين الآخرين وهي تشيح بعينيها عنه وتوالي هذه اللعبة إلى أن يكون ٥سان لو٥ قد اريخل. وهكذا لم تكن الزيارات التي يقوم بها لنا في ٥دونسبير٥ لم تكن إذ لاتسبب لي أي عذاب بل أي ازعاج، لتشكلُّ استثناء بين الأخريات التي كانت كلها ممتعَّة إذ تحمل إلىَّ نوعاً ما إجلال هذه الأرض ودعوتها. وكنت منذ أواخر الصيف حين أبصر من البعيد أثناء رحلتنا من «بالبيك» إلى «دوڤيل» محطة «سان بيبر ديزيف» حيث تتالألاً برهة في المساء رؤوس الجروف مورّدة كلّها مثلما ثلج الجبل في الشمس الغاربة، فإنّها ماكانت تذكرني (لا أقول حتّى بالحزن الذي بعثة في نفسي أول مساء ارتفاعها

<sup>(</sup>١) إِنَارَةَ إِلَى المعتقد المسيحيّ الذي يمثل فيه القربان المقدّس جسد المسيح.

الغريب المفاجئ فداخلتني رغبة عظيمة في العودة بالقطار إلى باريس بدلاً من متابعة الطريق إلى «بالبيك») بالمنظر الذي كنت تستطيع مشاهدته من هنا في الصباح، كما سبق أن قال لي «ايلستير»، في الساعة التي تسبق شروق الشمس حيث تتكسّر ألوان قوس قزح جميعها فوق الصخور والتي أيقظ فيها مرّات كثيرة الصبّي الصغير الذي اتخذه ذات سنة بمثابة جليس ليرسمه عارياً فوق الرمال. كان اسم «سان بيير ديزيف، ينبئني فحسب بأنْ سوف يطلع علي خمسيني غريب فكه متبرّج يمكنني التحدّث وإيّاه عن «شاتوبريان»و «بلزاك». أما ماكنت أراه الآن في ضباب المساء. خلف جرف «انكرڤيل» هذا الذي ماأكثر ماأيقظ أحلامي فيما مضي، وكأنَّما أصبحت أحجارها الرمليَّة العتيقة شفَّافة، فالبيت الجميل الذي لأحد أعمام السيِّد «دو كامبرمير» والذي أعلم أنهم سيسعدون دوماً باستقبالي فيه إن لم أشأ تناول العشاء في «لاراسپليير» أو العودة إلى «بالبيك». وهكذا لم تكن أسماء نواحي هذه المنطقة هي التي فقدت وحدها سرها الأولِّي، بل تلك النواحي نفسها. فالأسماء التي فُرغَتْ إلى النصف من سرّها الذي أحلّ الاشتقاق المحاكمة العقليّة محلّه قد هبطت درجة إضافيّة، وكنّا نبصرُ في أثناء رجعاتنا إلى «هيرمونڤيل» و«سان ڤاست»و «أرامبوڤيل» لحظة توقّف القطار أشباحاً ماكنًا نتعرِّفها في البداية وربَّما أمكن أن يأخذها «بريشو» في الليل، وهو لايبصر شيئاً البنّة، مأخذ أطياف «هيريموند» و«ڤيسكار» و «هيريمبالده. ولكنّها كانت تقترب من العربة، فإذا هي مجرد السيّد «دو كامبرمير، الذي كان على اختصام تام مع ال «فيردوران» وكان يصحب مدعوين له وجاء من جانب والدته وزوجته يسألني إن كنت لا أود أن «يختطفني» ليحتفظ بي بضعة أيّام في «فيتيرن» حيث ستتعاقب موسيقيّة ممتازة قد تسمعني إنشاداً كلّ «غلوك» ولاعب شطرنج مشهور أقوم معه بلعبات رائعة لن تضرّ بطلعات الصيد ورياضة اليخوت في الخليج، ولاحتى بحفلات عشاء آل«ڤيردوران» التي كان المركيز يتعهّد مقسماً بشرفه أنه «يعيرني» إليها ويأمر باصطحابي وإعادتي سعياً إلى مزيد من السهولة، والضمان أيضاً. «لكنَّما لايسعني الاعتقاد أنه من المفيد لك الذهاب إلى مكان بمثل هذا الارتفاع. فإني أعلم أن شقيقتي لاتقوى ربّما على محمّله، وبأية حالة مزرية قد تعود! وهي ليست من جانب آخر على مايرام في هذه الفترة.. لقد أصبت حقّاً بنوبة قويّة إلى هذا الحدّ! ولن تقوى في الغد على الوقوف!» وكان يتلوّى ضحكاً، لا عن خبث بل للسبب نفسه الذي ماكان من أجله يستطيع رؤية أعرج يسقط في الشارع أرضاً دون أن يضحك، أو التحدث إلى أصم. «وقبل ذلك؟ كيف، لم تصب بواحدة منذ خمسة عشر يوماً؟ تدري أن ذلك عظيم جدّاً! حقّاً يجدر بك أن تأتى للاقامة في «فيتيرن» فيمكن أن تحدّث شقيقتي عن اختناقاتك. امّا في «أنكرڤيل» فقد كان المركيز «دومونهير و، هو الذي، إذ لم يستطع الذهاب إلى «فيتيرن» لغيابه بقصد الصيد، جاء إلى القطار بجزمته وقبعّة نزينّها ريشة تدرج لمصافحة أقرباء له ومصافحتي في الوقت نفسه وهو يعلن لي عن زيارة لابنه يقوم بها في يوم من الأسبوع لايزعجني وأنّه يشكرني لاستقبالي له ويسعده أشدّ السعادة أن أحمله قليلاً على القراءة. أو هو السيّد «دو كريسي، جاء، يقول، لانجاز عمليَّة هضمه، ويدخَّن غليونه ويقبل سيجاراً أو حتَّى عدَّة منها، وكان يقول لي: «ويحك! لست تقول لي عن يوم للقائنا المقبل على طريقة «لوكولوس»؟ ليس عندنا مانقوله؟ فاسمح لي أن أذكرًك بأننًا خلفنا على السكّة مسألة عائلتي «مونتغومري». ولابّد من إنهاء ذلك. اعتمد عليك.» وآخرون جاؤوا يبتاعون صحفهم فحسب. كذلك كان كثيرون يسترسلون في الحديث وإيّانا، من الذين شككت دوماً

أنه لايتَّفق أن بجّدهم فوق الرصيف في أقرب محطّة إلى قصرهم الصغير إلا لأنّه لم يكن لديهم ما يفعلونه سوى أن يلتقوا فترة من الزمن جماعة من معارفهم. وقصارى القول إنّ مواقف القطار الصغير هذه إنّ هي إلاّ إطار لحياة مجتمعيّة كأيّ إطار آخر. وهو نفسه كان يبدو وكأنه يعي ذاك الدور الذي أفرد له واكتسب شيئاً من لطف إنساني: فقد كان صبوراً لينّ السريكة ينتظر المتخلّفين ماشاؤوا له أن ينتظر، بل كان يتوقف بعدما انطلق ليلملم من يشوّرون له، فكانوا يجرون إذ ذاك على إثره يلهثون فيشبهونه في هذا ولكنّهم يختلفون عنه في أنّهم كانوا يلحقون به بأقصى السرعة فيما لايلجأ هو إلا إلى بطء متعقلَ. وهكذا لم تعد «هيرمونڤيل»و «أرامبوڤيل» و(انكرڤيل)، لم تعد حتى تذكرُني بأمجاد الغزو النوماندي وقسوته، وهي غير قانعة بأن تكون نزعت عنها نماماً الحزن الذي لاتفسير له والذي رأيتها بالأمس غارقة فيه في برودة المساء. وهدونسيير، ا كم بقى طويلاً في هذا الأسم، بالنسبة إليّ، حتى بعدما عرفته وأفقت من حلمي، كم بقى فيه شوارع ممتعة في برودتها وواجهات مضاءة وطيور لذيذة! «دونسيير» لم تعد الآن سوى المحطّة التي يصعد فيها «موريل»؛ و «ايغلڤيل» تلك التي كانت تنتظرنا فيها عموماً الأميرة «شيرباتوف»؛ و«مينفيل» المحطة التي كانت تنزل فيها «ألبيرتين» في عشيات الصحو حينما تدفعها الرغبة،وليس بها فرط تعب، إلى أن تطيل فترة بعد رفقتنا إذ كاد لابيقي، بفضل طريق مختصره، مسيرة أطول تقطعها ممّا لو كانت نزلت في «بارڤيل». وكنت لاأشعر من بعد بالخوف والقلق من العزلة اللذين اعترياني في المساء الأول، وليس ذلك فحسب بل ماعد أخشى أن يستفيقا ولا أن أحسّ بالغربة أو أجد نفسي وحيداً على هذه الأرض التي لاتنتج أشجار الكستناء والطرفاء فحسب، بل صداقات تشكّل على طول المسيرة سلسلة طويلة متقطعة كسلسلة التلال الضاربة إلى الزرقة، تختفي أحياناً داخل تجاويف الصخر أو خلف زيزفون الشارع ولكنَّها توفد في كلِّ موقف أحد النبلاء اللطاف الذي كان يُقبل بمصافحة وديَّة ليقطع طريقي ويحول دون إحساسي بطوله ويعرض على متابعته وإياي إن دعت الحاجة. وسيكون آخر في المحطّة التالية إلى حدّ أن صافرة القطار الصغير ماكانت تدعونا لفراق صديق إلا لتفسح لنا في لقاء آخرين. فبين القصور الأقلّ قرباً والسكّة الحديديّة التي تسير بمحاذاتها بما يقارب خطو شخص يسير مسرعاً كانت المسافة قليلة إلى حدّ كنّا استطعنا معه تقريباً، لحظة كان أصحابها ينادون علينا من فوق الرصيف أمام غرفة الانتظار، أن نظنً أنهم يفعلون من عتبة بابهم ومن نافذة غرفة نومهم وكأنّما سكّة المحافظة لاتعدو كونها شارعاً في مقاطعة ريفيّة وقصر النبيل الريفيّ المنعزل سوى فندق في المدينة.حتىّ في المحطّات القليلة التي ماكنت اسمع فيها تحيّة المساء من أحد كان للصمت اكتمال مغذٌ ومهدّئ لأنّني أعلم أنه يتشكّل من رقاد أصدقاء بكّروا في النوم في القصر الريفي القريب الذي لعل مجيئي كان صادف فيه ترحيباً وسروراً لو اضطررت أن أوقظهم لأسألهم بعض خدمات الضيافة. فعلاوة على أن العادة تملأ وقتنا إلى حدّ لايبقي لنا معه في ختام بضعة شهور لحظة واحدة خالية من المشاغل في مدينة كان النهار يوفر لنا لدى الوصول إليهاجاهزيّة ساعاته الاثنتي عشرة، ماكان ليخطر لى من بعد، إن شغرت واحدة منها مصادفة، أن استخدمها لزيارة كنيسة سبق أن جئت فيما مضى من أجلها إلى «بالبيك»، ولاحتيّ أن أقابل موقعاً رسمه «ايلستير» بالخطيطة التي شاهدتها له في منزله بل للمبادرة إلى القيام بلعبة شطرنج إضافية في منزل السيّد «فيريه». فقد كان للتأثير الهدّام، كما للسحر كذلك، الذي اكتسبته منطقة «بالبيك» أن تصبح في نظرى منطقة معارف حقيقيّة. ولئن كان توزّعها الجغرافي وزراعتها

التوسّعية على طول الساحل زروعاً متنوّعة يكسبان الزيارات التي أقوم بها لهؤلاء الأصدقاء المختلفين شكل الرحلة المحتوم فقد كانا إلى ذلك يقصران الرحلة على أن لاتتضّمن سوى المتعة الاجتماعية التي يوليها تعاقب الزيارات. وإنّ أسماء الأماكن ذاتها، وهي فيما مضى مثيرة بالنسبة إلى إلى حدّ أن مجرّد ودليل القصورة، إمّا قلبت صفحاته في الباب المخصّص لمقاطعة المانش، كان يبعث في نفسي مقدار ما يبعث دليل السكك الحديدية من انفعال أضحت مألوفة لدي إلى حدّ أني كنت استطعت أن أتصفّح ذاك الدليل نفسه في الصحيفة المخصصة له بالبيك و وفيل عن طريق ودونسييرة بذات السعادة المطمئنة التي أتصفح بها الصحيفة المخصصة له الوادي الذي يطفح حسّا اجتماعيا والذي أحسّ أن تعلق في جنباته طائفة من أصدقاء كثر بارزة للعيان أو خفية لم تعد صرخة المساء الشعرية هي صرخة البومة أو الضفدعة، بل وكيف أصدقاء كثر بارزة للعيان أو خفية لم تعد صرخة المساء الشعرية هي صرخة البومة أو الضفدعة، بل وكيف حالك ؟ يطلقها السيّد «دو كريكتو» أو وخيرية» (١) يقولها وبريشوه. ولم يعد الجو فيه يوقظ صنوف القلق وكان، وقد حُمل انبعاثات بشرية محضة، سهل المتنفّس مهدئاً بما يجاوز الحدد والمكسب الذي جنيته منه أني ماعدت أرى الأشياء على الأقل إلا من وجهة نظر عملية. وأحذ الزواج من «ألبيرتين» يبدو لي ضربا من الجنون.

<sup>(</sup>١) والسلام عليك في اليونانية كما يتصنّعها الجامعيّ وبريشوه.

## الفصل الرابع

[ تحوّل مفاجئ باعجًاه «ألبيرتين» - أسى في الشروق - انطلاقي في الحال إلى باريس بصحبة «ألبيرتين» .]

كنت أنتظر محض مناسبة للقطيعة النهائيّة. وذات مساء، وإذ كانت والدتي تزمع الذهاب في الغد إلى «كومبريه» حيث تمضي إلى إحدى شقيقات أمّها تعضدها في مرضها الأخير وتتركني كيما أفيد، مثلما لعلَّ جدّتي كانت تريد، من هواء البحر، أخبرتها أني صممت تصميماً لارجعة فيه أن لا أتزوج «ألبيرتين» وسأكفّ قريباً عن زيارتها. وقد سرّني أنْ وسعني بتلك الكلمات إشاعة السرور في صدر والدتي عشية ذهابها. وهي لم تُخْفني أَن الأمر سرّها بالفعل سروراً بالعاً. كان لا بدّ لي أيضاً من الإفصاح عن ذلك لـ والبيرتين، وإذ كنت عَائداً وأياها من قصر الاراسپليير، وبعدما نزل الخلص، هؤلاء في اسان مارس لوڤيتو، ، وأولئك في اسان بيير ديزيف، وآخرون في ددونسيير،، وأحسستني سعيداً بصورة خاصّة ومتجرّداً عنها عقدت العزم، ولم يبق في عربة القطار الآن سوانا نحن الاثنين، على مباشرة هذا الحديث أخيراً فيما بيننا. والحقيقة على أية حال أن تلك التي كنت أحبّها من بين فتيات ابالبيك، ، وإن تكن غائبة في هذه الفترة هي وصديقاتها، ولكنّها تزمع العودة (كنت آنس بجميعهّن لأن كلّ واحدة منهنّ كانت مخمل بالنسبة إليّ، شأني في الهوم الأول، شيئاً من جوهر الأخريات وكانت كأنما من جنس فريد من نوعه) ، إنما كانت اأندريه، ، وبما أنها نزمع الجيء ثانية إلى «بالبيك» بعد بضعة أيام فالأكيد أنها ستأتي في الحال للقائي، وحينئذ بغية أن أظلَ حراً وأن لا أتزوجَها إن كنت لا أبغى ذلك ليمكنني الذهاب إلى البندقية، ولاستبقائها لى كليّاً حتى ذاك فإن الوسيلةالتي سألجأ إليها هي أن لايبدو على كثيراً أني أتي إليها، وسأقول لها فور وصولها حينما يجري بيننا الحديث: «من أسف أن لا أكون التقيتك قبل هذا ببضعة أسابيع! فإني كنت أحببتك. أمّا الآن فقلبي مشغول. ولكن لا أهميّة للأمر، سوف نلتقي كثيراً، فإنّي حزين من جراء حبيّ الآخر وسوف تساعدينني على توفير العزاء لي. كنت ابتسم في نفسى وأنا أفكر بهذا الحديث، فربَّما أوهمت «أندريه» بهذه الطريقة أننى لا أحبِّها حقًّا، وهكذا فانِّها لن تملني وأفيد من حنانها بغبطة وهدوء ولكن كلّ هذا ماكان يفضي في النهاية إلا إلى زيادة ضرورة التحدّث إلى «ألبيرتين» حديثاً جديًا كي لا أتصرف تصرفاً غير لبق؛ وبما أنني كنت مصمماً على الانصراف إلى صديقتها فقد كان لابد أن تعلم تمام العلم، هي «ألبيرتين»، أنني لا أحبّها. وكان لابد أن أقوله لها في الحال إذ يمكن أن مخضر وأندريه، بين يوم وآخر. ولكنّى شعرت، إذ كنّا نقترب من «بارفيل، أنه لن يتسع لنا الوقت في ذاك المساء وأنّ الأفضل أن نؤجل إلى الغد ماكان الآن مقرّراً تقريراً لارجعة فيه. فاكتفيت والحالة هذه بالتحدّث إليها عن العشاء الذي تناولناه في منزل آل اڤيردوران، وقالت لي لحظة كانت تعود إلى ارتداء معطفها وقد غادر القطار «أنكرڤيل» منذ قليل، وهي آخر محطة قبل «پارڤيل» : «إذا في الغد آل «ڤيردوران» مرّة أخرى، ولايغب عنك أن من سيأتي لاصطحابي هو أنت. ا ولم أملك نفسي عن الإجابة ببعض الجفاء: «أجل، إلا إذ «أخلفت»، فاتِّي أخذت أجد هذه الحياة سخيفة حقًّا. وفي كلُّ الأحوال لابدّ لي، إن ذهبنا إلى هناك، وبغية أن لايكون الوقت الذي أقضيه في الاراسهليير، وقتاً ضائعاً تماماً، من التفكير بسؤال السيدة ا فيردوران، أمرأ يمكن أن يثير اهتمامي إلى حد كبير ويكون موضع دراسة لى ويمتعنى فقد اتفن لى بالحقيقة

القليل جداً من المتعة في «بالبيك» هذا العام.»- «ليس ذلك بلطيف بجاهي، ولكنّى غير حاقدة عليك أذ أحسك مضطرب الأعصاب. فما هي هذه المتعة ٩٠- «أن تأمر السيّدة «فيردوران» من يعزف لي أشياء لموسيقي تعرف مؤلفاته تمام المعرفة. وأنا أيضاً أعرف إحداها، ولكنّما يبدو أن ثمّة غيرها وإني بحاجة أن أعلم إن كانت منشورة وإن كانت تختلف عن الأعمال الأولى. ٣- «أي موسيقيّ ؟٥- «ياصغيرتي العزيزة، بعدما أكون قلت لك أنه يدعى «فانتوي»، هل تكونين كسبت الكثير؟» يمكن أن نكون قلبنا كلّ الأفكار الممكنة ولا تكون الحقيقة داخلتها في يوم، فإذا هي توجُّه من الخارج لسعتها الشنيعة وتجرحنا إلى الأبد. وأجابتني «ألبيرتين» وهي تنهض واقفة لأن القطار يوشك أن يتوقّف: «لستّ تدري كم تضحكني، فليس يهمنّي ذلك أكثر ممّا تظنّ فحسب، بل يمكنني حتّى بدون السيّدة «ڤيردوران» أن أحصل لك على كلّ ماتشاء من معلومات. تتذكّر أني كلمتك عن صديقة أكبر منّى سنّا كانت لي أمّا وأختاً وقد قضيت معها في «تريسته» أجمل سني حياتي وسوف ألتقيها على أية حال بعد بضعة أسابيع في «شيربور» ومنها نسافر سويّة (والأمر ينطوي على غرابة، ولكنَّك تعلم كم أحبُّ البحر)، حسن، هذه الصديقة (أه! ليست على الإطلاق من صنف النساء الذي يمكن أن يخطر لك ١) ، فانظركم الأمر غريب، هي بالضبط أفضل صديقة لابنة «فانتوي» هذا، وإني أعرف بالمقدار نفسه ابنة «فانتوي». وانّى مادعوتهما في يوم إلا شقيقتيّ الكبريين. ليس يسوءني أن أريك أنّ صغيرتك «ألبيرتين» يمكن أن تفيدك في أمور الموسيقي هذه التي تقول من جانب آخر، وبحق، إنّي لا أفقه فيها شيئاً. ولدى سماعي هذه الكلمات التي قيلت فيما كنا ندخل محطة «بارفيل»، بعيداً جداً عن «كومبريه»، والمونجوفان، وبعد موت الفانتوي، بفترة طويلة، كان ثمّة صورة تضطرب في فؤادي، صورة ظلت محفوظة لسنوات طويلة احتياطاً، لعلني حتى لو أمكنني أن أحزر فيما كنت اختزنها بالأمس أنها تتمتّع بتأثير سيّع، ولعلَّني ظننت أنَّها فقدته كليّاً على مرّ الزمن؛ وهي ظلَّت حيَّة في أعماقي- على غرار «أوريست» الذي حالت الآلهة دون موته كيما يعود في اليوم المحدّد إلى بلده ليثأر لمقتل «أغانمنون»- في سبيل تعذيبي وعقابي ربّماً (من ذا يدري؟ ) أن تركت جدّتي تموت؛ وطلعت فجأة من أعماق الليل، الذي بدا أنها دفنت فيه إلى الأبد، تضرب على غرار منتقم كي تدمَّن لي حياة رهيبة مُستَّحَقّة جديدة، وربّما كذلك كي تبرز في عينيّ النتائج المشؤومة التي تولدُّها الأفعال السبَّعة إلى مالانهاية، لا بالنسبة لمن اقترفوها فحسب، بل لمن لم يفعلوا- أو ظنّوا أن لم يفعلوا- سوى متابعة مشهد غريب ومسل، كحالى أنا للأسف في ختام ذلك النهار البعيد في «مونجوڤان»، وقد اختبأت خلف دغل حيث فسحت في المجال خطيراً لتتسع في داخلي الطريق المشؤومة المعدّة لصنوف العذاب، طريق ( المعرفة) (مثلما سبق أن أصغيت مُجاملاً إلى قصة غراميّات (سوان)). وفي هذا الوقت نفسه داخلني من أعظم ألم يصيبني شعور يكاد يكون مستكبراً، يكاد يكون متهللاً، شعور إنسان لعلُّ الصدمة التي حلَّت به دفعته دفعة بلغ بها حدًا ماكان لأي جهد أن يرفعه إليه. فإنما وألبيرتين، في صداقتها للآنسة «ڤانتوي» ولصديقتها، «ألبيرتين» مُمارسة ممتهنة للسحاق، أنما كانت، إزاء ماسبق أن تصوّرت عبر أعظم شكوكي، ماكان يساوي المسماعُ الصغير في معرض عام ١٨٨٩، والذي كادوا لا يأملون منه أن يصل بين ركن بيت وبيت آخر في مواجهة الهاتف الذي يرفّ فوق الشوارع والمدن والحقول والبحار يصل بين البلدان. كانت أرضاً مجهولة ومخيفة تلك التي حططت فيها منذ قليل ومرحلة جديدة تنفتح أمامي لعذابات لا

أتوقَّعها. ولئن كان طوفان الواقع هذا الذي يغمرنا، لئن كان هائلاً في مقابل افتراضاتنا الخجولة الزهيدة فقد كان مستشعراً فيها. إنه دون شك من قبيل ما اطلعت عليه منذ قليل، كان من قبيل صداقة «ألبيرتين» والآنسة «فانتوي، وشيئاً ماكان وسع فكري أن يبتدعه ولكنّى كنت أوجس منه خيفة على نحو غامض حينما كنت أضطرب اضطراباً ماأشدَه وأنا أرى «ألبيرتين» بالقرب من «أندريه». فكثيراً مالانذهب في العذاب مسافة كافية لقصور في فكرنا المبدع فحسب. وإن الواقع الأكثر رهبة إنّما يولينا إلى جانب العذاب بهجة اكتشاف هام لأنّه يقتصر على إعطاء شكل جديد واضح لما كنّا نجترَه منذ فترة طويلة دون أن نرتاب به. كان القطار قد توقّف في «پارفيل» وكما كنّا المسافرين الوحيديّن فيه فقد صرخ العامل بصوت أوهاه شعورُه بلا جدوى المهمّة وذاتُ العادة التي تدفعه مع ذلك إلى القيام بها وتوحى إليه بالدقّة والتراخي في آن معاً، بل وأكثر من ذلك رغبتُه في النوم، صرخ يقول: (بارفيل). وقامت البيرنين)، وهي مجلس قبالتي وإذ رأت أنها وصلت إلى مكان إقامتها، ببضع خطوات من ركن العربة التي كنّا فيها وفتحت الباب. لكنّ تلك الحركة التي كانت تنجزها على هذا النحو بغية النزول كانت تمزّق فؤادي على نحو لايحتمل كما لو انّه، خلافاً للموقع المستقلّ عن جسمي الذي كان يبدو أن جسم «ألبيرتين، يشغله على بعد خطوتين منه، كما لو لم يكن ذاك الفاصل المكاني الذي ربِّما اضطرّ رسّام يبغى مطابقة الواقع أن يخطّه بيننا سوى مظهر ليس إلا وكما لو انبغى لمن يشاء أن يعيد رسم الأشياء وفق الواقع الحقيقي أن يُقيم وألبيرتين، الآن على مسافة منّى بل في داخلي. لقد بلغ من إيلامها لي في ابتعادها عتى أن جذبتها من ذراعها إذ لحقت بها جذبة يائس. وسألتها قائلاً: «هل يستحيل مادياً أن تأتى هذا المساء للنوم في «بالبيك»؟ - «مادياً لا؛ ولكن النعاس يثقل علىّ.٥- «ربّما أدّيت لي خدمة لاتقدّر بشمن..٥ -﴿وليكن إذا ،مع أنى الأفهم؛ لم لم تفصح عن ذلك من قبل؟ ولكنَّى باقية ، كانت أمَّى نائمة حينما عدت إلى غرفتي بعدما أوصيت أن تعطى وألبيرتين، غرفة في دور آخر. وجلست قرب النافذة وأنا أغالب زفراتي كي لاتسمعني والدتي التي لا يفصلها عنى سوى حاجز رقيق. لم يخطر لي حتى أن أغلق المصاريع، إذ رأيت في لحظة معيّنة وأنا أرفع عينيّ، رأيت قبالتي في السماء ذات الضوء المبهم الزهيد الذي من حمرة خامدة والذي كنًا نشاهده في مطعم «ريڤبيل» في دراسة كان «ايلستير» وضعها عن مغيب شمس. وتذكرت الحماسة التي أولتني إيّاها تلك الصورة نفسها حينما رأيتها من القطار في أوّل يوم من وصولي إلى «بالبيك» صورة مساء ما كان يسبق الليل بل نهاراً جديداً. أمّا الآن فلن يكون أيّ نهار من بعد جديداً بالنسبة إلى ولن يوقظ لديّ من بعد الرغبة في سعادة مجهولة وسيطيل فحسب صنوف عذابي إلى أن لا أقوى من بعد على احتمالها. إن حقيقة ماسبق أن قاله لمي ٥كوتار، في كازينو (پارڤيل) لم يعد موضع شكّ في نظري. وإن ما سبق أن خشيته وراودني منه شك غامض عن البيرتين، منذ فترة طويلة وما كنت استخلصه بالفطرة من كامل كيانها ومادفعتني محاكماتي العقليَّة التي يوجِّهها شوقي شيئاً فشيئاً إلى انكاره إنَّما كان حقيقيًّا! فما عدت أبصر خلف «ألبيرتين» جبال البحر الزرقاء، بل حجرة «مونجوڤان» التي كانت ترتمي فيها بين ذراعي الأنسة «فانتوي» بتلك الضحكة التي تُسمعك فيها كأنَّما النبرة المجهولة لاستمتاعها. إذ كيُّف كان للآنسة وقَانتوي،، والبيرتين، بمثل جمالها، أن التطلب إليها، وبها ما بها من ميول، إشباعها؟ والبرهان على أنّ البيرتين، لم يصدمها الأمر ووافقت أنهما لم تختصما وأن الألفة بينهما لم تن تتعاظم. وحركة «ألبيرتين، اللطيفة وهي

تضع ذقنها على كتف «روزموند» وتنظر إليها مبتسمة وتطبع قبلة على عنقها، تلك الحركة التي ذكّرتني بالآنسة وفانتوي، والتي ترددت مع ذلك في معرض تفسيرها في أن-أسلم بأن ذات الخط الذي ترسمه إشارة معينة ينجم حتماً عن الميل نفسه ،من ذا يعلم إن لم تكن «ألبيرتين» تعلمتها بكلّ بساطة من الآنسة «فانتوي»: وشيئاً فشيئاً أخذت السماء الخامدة تشتعل. وأنا الذي لم يستيقظ في يوم إلى الآن دون أن يبتسم لأكثر الأشياء اتصاعاً، لكوب القهوة بالحليب وصوت المطر وهزيم الرياح، أحسست أن النهار الذي سيطلع في لحظات وجميع الأيّام التي ستعقبه لن تحمل إليّ من بعد أملاً بسعادة مجهولة بل تطاولاً لعذابي. كنت لاأزال أتشبّث بالحياة، وأعلم أن ليس ماانتظره منها سوى القسوة عليّ. وجريت إلى المصعد على الرغم من الساعة غير المناسبة لاستدعاء عامل المصعد الذي كان يقوم بوظيفة حارس ليليّ وسألته الذهاب إلى غرفة (ألبيرتين) ليقول لها إن ثمَّة أمراً هامّاً أودّ نقله إليها وإن كان بوسعها استقبالي. وعاد يقول لي: «تَفضَّلُ الآنسة الجيء بنفسها وستكون هنا بعد قليل.» ودخلت «ألبيرتين» بالفعل بعد قليل ترتدي مبذلاً. فقلت لها بصوت خافت جداً وأنا أوصيها بأن تتحاشى رفع صوتها كي لاتوقظ والدتي التي ماكان يفصلنا عنها سوى هذا القاطع الذي كانت رقته تشبه فيما مضى، حين كانت ترتسم فيها على أحسن وجه مقاصد جدّتي، نوعاً من الشفافية الموسيقيّة، وهي اليوم مزعجة وتضطرّنا للتهامس: وألبيرتين، إني خجل لمضايقتي لك، هيّا، لابدّ لي، بغية أن تفهمي، من أن أقول لك شيئًا لاتعرفينه. حينما جئت إلى هنا هجرت امرأة اضطررت أن أتزوّجها وكانت مستعدّة أن تتخلّى عن كل شيء من أجلي. كان مقرّراً أن تسافر في هذا الصباح، وإني مننذ أسبوع أتساءل في كلّ يوم إن كانت ستتوافر لي الشجاعة بأن لا أبرق لها أنني عائد. وقد توافرت لي تلك الشجاعة، ولكنَّما رأيتني تعيساً حتَّى ظننت أني سأقتل نفسي. ولذلك سألتك مساء البارحة إن كان يمكن الجيء للنوم في «بالبيك». فاني وددت، لو انبغي أن أموت، أن أودَّعك.، وأطلقت العنان لدموعي التي جعلتها قصَّتي الخياليَّة تبدو طبيعيَّة. وصاحت «ألبيرتين، قائلة: «ياصغيري العزيز، لو اني علمت لكنت قضيت الليل إلى جانبك، ، حتى دون أن يخطر ببالها أنتى ربّما تزوَّجت تلك المرأة وأن فرصتها في «زواج ثريِّ» تتلاشى لشدّة وصدق تأثرها بغمّ أستطيع أن أخفي عنها سببه. لاحقيقته وقوّته. قالت لي: القد شعرت البارحة على أية حال شعوراً واضحاً على مدى الطريق من قصر «لاراسبليير» أنَّك كنت ثائر الأعصاب حزيناً، وكنت أخشى أمراً ما.» والحقيقة أنَّ حزني لم يبدأ إلا في «بارڤيل» وثورة الأعصاب المختلفة كليّاً والتي كانت «ألبيرتين» لحسن الحظّ تخلط بينه وبينها كانت ناجمة عن الضيق الذي بي من العيش وإياها بضعة أيّام بعد. وأضافت قولها: ﴿لا أَفَارِقُكُ مِن بَعْد وسأمكث طوال الوقت هنا.، كانت تقدّم لي- ووحدها تستطيع أن تفعل- الدواء الوحيد المضادّ للسمّ الذي يحرقني، والمجانس له من جانب آخر، فهذا رفيق بي والآخر قاس عليّ، وكلاهما مُسْتُمَدّ ان من والبيرتين، وفي هذه اللحظة كانت «ألبيرتين» - الداء الذي بي-، وقد تراخت في التسبُّ بعذابي، تدعني - هي «ألبيرتين، الدواء - رقيق الحاشية كما هو شأن الناقه. ولكتي كنت أفكر بأنها تزمع الرحيل عما قليل من (بالبيك) إلى اشيربورا ومن هناك إلى «تريسته». وسوفَ تعود عاداتها بالأمس إلى الظهور. وما كنت أبغيه قبل كلّ شيء إنّما الحؤول دون أن تستقلُّ «ألبيرتين» المركب ومحاولة اصطحابها إلى باريس. صحيح أنها ربَّما استطاعت أكبر ممَّا تفعل من «بالبيك»، ولكنّنا قد ننظر في الأمر في باريس، فربّما أمكنني أن أسأل السيّدة (دو غير مانت» التأثير بصورة غير

مباشرة على صديقة الآنسة (قانتوي) كي لاتمكث في (تريسته) وكي تخملها على القبول بمركز في مكان آخر، ربَّما لدى الأمير ٩دو... ، الذي كنت التقيته في منزل السيَّدة ٩دو ڤيلها ريزيس، ولدى السيَّدة ٩دو غير مانت، نفسها. وربَّما استطاع هذا الأخير، حتى لو أرادت وألبيرتين، الذهاب إلى منزله لالتقاء صديقتها،ربّما استطاع، وقد أخطرته السيّدة «دو غير مانت»، أن يحول دون لقائهما. أجل، كان بوسعي أن أقول في نفسي إن والبيرتين، واجدة في باريس، إن كانت بها تلك الميول، أشخاصاً كثيرين تشبعها وإيّاهم.ولكنّ لكلّ بادرة غيرة خصوصيتُها وهي تحمل سمة الشخص الذي أثارها- والشخص هذه المرّة صديقة الآنسة وڤانتوي،-. لقد كانت صديقة الآنسة وفانتوي، هي التي ظلت شعلي الشاغل الأكبر. إن الهوى الغامض الذي سبق أن فكرت عبره بالنمسا لأنها البلد الذي جاءت منه وألبيرتين، (إذ سبق أن كان عمّها مستشاراً للسفارة فيها) ولأنّ تفرّدها الجغرافي والعرق الذي يسكنها وأوابدها ومناظرها كان بوسعى أن أتأملها، وكأنّما في أطلس جغرافي كأنَّما في مجموعة مناظر، في ابتسامة ٥ألبيرتين، وسلوكها، هذا الهوى الغامض كنت أحسُّ به أيضاً، ولكن عبر انقلاب في العلامات، في نطاق الفظاعة. أجل،من هنا جاءت وألبيرتين. وهنا كانت على يقين من أنّها واجدة في كلّ بيت إمّا صديقة الآنسة (فانتوي) أو أخريات غيرها. وعادات الطفولة تزمع العودة من جديد، وسيجرى الاجتماع بعد ثلاثة شهور بداعي الميلاد ثم رأس السنة، والتاريخان حزينان بحدُ ذاتهما في نظري جرّاء الذكرى اللاواعية للغمّ الذي بعثاه في نفسي حينما يفصلاني بالأمس عن هجيلبيرت، على مدى عطلة رأس السنة. فسوف يتّفق لـ «ألبيرتين» مع صديقاتها هناك، في أعقاب حفلات العشاء الطويلة ومآدب سهرات الميلاد حينما يكون الكلِّ جَذلانين يزخرون نشاطاً، تلك الوقفات نفسها التي رأيتها تتّخذها مع وأندريه، في حين كان وداد وألبيرتين، بجاهها بريماً، بل، من ذا يدري؟ ربّما تلك التي قرّبت أمامي الآنسة وڤانتوي، تلاحقها صديقتها في «مونجوڤان». وكنت الآن أعطى الآنسة «ڤانتوي»، فيما تدغدغها صديقتها قبل أن تهوي عليها، وجه وألبيرتين، الملتهب، وألبيرتين، التي سمعتها تطلق في هروبها ثمّ استسلامها ضحكتها الغربية العميقة. فما عساها كانت، إمّا قورنت بالعذاب الذي أكابده، الغيرة التي أمكن أن أحسّ بها يوم التقى ١٠ ١٠ البيرتين، بصحبتي في ١ دونسيير، وقامت هي بمضايقات وجَهتها إليه؟ وتلك التي انتابتني إذ عدت أَفْكُر بالمدربُ الأولَ الجِهولُ الذي أمكن أن أدين له بالقبلات الأولى التي منحتني إيّاها في باريس يوم كنت أنتظر رسالة الآنسة (دوستير مارياه ؟ تلك الغيرة التي سببّها «سان لو»، أو شاب آخر، أيّ شابّ ماكانت شيئاً يذكر. فلعله كان أمكن أن أخشى في هذه الحالة خصماً كنت حاولت التغلب عليه. ولكنّ الخصم هنا لم يكن شبيها بي، وكان سلاحه مختلفاً ولا أستطيع قتاله على ذات الأرض وإعطاء «ألبيرتين» اللذات نفسها ولاحتىّ تصوّرها تصوّراً دقيقاً. ولعلّنا في كثير من فترات حياتنا نبادل كامل المستقبل بسلطان عديم الشأن في حدّ ذاته. لقد كنت تخلّيت فيما مضى عن مكاسب الحياة جميعاً للتعرّف على السيّدة ١ بلاتان، لأنّها كانت من صديقات السيَّدة «سوان». وكنت اليوم تحمَّلت كلُّ صنوف العذاب في سبيل أن لا تذهب وألبيرتين، إلى «تريسته»، وسُمَّتُها، إن بدا ذلك غير كاف، أخرى غيرها وعزلتها وسجنتها وأخذت منها القليل ممّا تملك من مال كي يحول العوز ماديًّا دون إتمامها الرحلة. وإنّ ما كان كحالي بالأمس حين أبغي الذهاب إلى «بالبيك»، يدفعني إلى الرحيل إنّما هي الرغبة في كنيسة فارسيّة وعاصفة في الفجر، كذلك ماكان يمزّق فؤادي وأنا أفكر

بأن «ألبيرتين» ربّما ذهبت إلى «تريسته» فأنها ربّما قضت فيها ليلة الميلاد برفقة صديقة الآنسة «ڤانتوي» : ذلك أنّ الخيال حينما يبدّل طبيعته وينقلب حساسيّة لايتوافر له من جرّاء ذلك عدد أكبر من الصور المتواقتة. فلو قيل لي إنَّها غير موجودة في هذه الفترة في «شيربور» أو «تريسته» وانَّها لن تتمكَّن من لقاء «ألبيرتين»، كم كنت بكيت عذوبة وسروراً! وكم كانت حياتي ومستقبلها تبدّلا! مع أنّي كنت أعلم تمام العلم أنّ تحديد موضع غيرتي كان جزافيًا وإنّ بامكان «ألبيرتين» إن كانت بها تلك الميول أن تشبعها مع آخريات. ولعلّ هاتيك الفتيات على أيّ حال، لو استطعن لقاءها في مكان آخر، لعلّهن ماعذّبن فؤادي إلى هذا الحدّ فإنّه من «يتريسته»، من هذا العالم المجهول الذي كنت أحسّ أنّ الحياة فيه تروق «ألبيرتين» وفيه ذكرياتها وصداقاتها وعشق طفولتها كان ينبعث ذاك الجوّ العدائيّ الغامض كالجّو الذي كان يتصاعد حتىّ غرفتي في «كومبريه» من قاعة الطعام حيث اسمع أمّي تتحدّث وتضحك مع الغرباء في ضجيج شوكات الطعام، أمّي التي لن تأتي لتتمنّى لي ليلة سعيدة؛ وكالجوّ الذي سبق أن ملاً في نظر «سوان» البيوت التي كانت تروح «أوديت، تبحث فيها ليلاً عن ملذات يصعب تصورها. ولم أعد أفكر الآن في اتريسته، وكأنما التفكير ببلد رائع حيث الجنس البشريّ غارق في فكره وساعات الغروب مذهبة وأجراس الكنائس حزينة،بل كأنّما التفكير بمدينة ملعونة وددت لو أحرقها في الحال وأمحوها من عالم الواقع. كانت تلك المدينة مغروسة في قلبي كأسلة دائمة. لقد كان يروعني أن أدع وألبيرتين، ترحل عما قليل إلى وشيربوره ووتريسته، بل حتى أن تلبث في (بالبيك، فقد كان يبدو لى الآن وقد أولاني الكشف عن علاقة صديقتي الحميمة بالآنسة افانتوي، مايشبه اليقين أن «ألبيرتين» كانت في سائر الأوقات التي لا تكون فيها بصحبتي (وكان ثمّة أيّام بطولها لا أستطيع فيها لقاءها بسبب عمّتها) واقعة بين يدي بنات عمّ «بلوك» وربّما غير هنّ. كانت فكرة إمكان لقائها بنات عمّ «بلوك» في هذاالمساء عينه تثير جنوني. لذلك أجبتها بعدما قالت لي إنّها لن تفارقني على مدى بضعة أيّام: (ولكنّما وددت الذهاب إلى باريس. أفلا تذهبين معي ؟ أفلست تودين الجيء للسكني قليلاً وإيّانا في باريس؟ كان لابدً أن أحول دون بقائها وحدها مهما كلف الثمن، بضعة أيّام على الأقلّ، وأن أحتفظ بها بالقرب منّى لأتيقَن من أنها لن تستطيع لقاء صديقة الآنسة الفانتوي، وربَّما عنى ذلك في الحقيقة سكناها بمفردها إلى جانبي لأنّ والدتي استغلّت جولة تفتيشيّة يعتزم والدي القيام بها فاختطّت لنفسها بمثابة واجب عليها أن تنصاع لمشيئة جدَّتي التي كانت ترغب إليها أن تمضى عدّة أيّام إلى اكومبريه، لقضائها بالقرب من إحدى شقيقاتها. وما كانت والدتي يخبّ خالتها لأنها لم تكن بالنسبة إلى جدّتي، وما أرقّها بجّاهها، الشقيقةالتي كان ينبغي أن تكون. وهكذا يتذكر الأولاد، وقد أصبحوا كباراً، يتذكرون بحقد من كانوا سيثين إزاءهم. لكنّ والدتي إذ أصبحت مثل جدتي، هذه التي لا تقوي على الحقد، فإن حياة والدتها كانت بالنسبة إليها بمثابة طفولة طاهرة بريئة تمضى لتستقى منها تلك الذكريات التي كانت عذوبتها أو مرارتها تضبط أفعالها مع هؤلاء وأولئك. ولعلّ خالتي كانت تستطيع تزويد أمّي ببعض تفاصيل لاتقدّر بثمن، ولكنّها ربّما حصلت عليها الآن بصعوبة إذ إن خالتها مرضت مرضاً شديداً (مرض السرطان يقولون)، وكانت تلوم نفسها أن لم تذهب قبل ذلك لتؤانس والدي في سفره والاعجد في ذلك سوى حجّة إضافية لتفعل ماكانت فعلت والدتها؛ ولما كانت تذهب في ذكرى وفاة والد جدّتي، والذي كان والدأ في غاية السوء، محمل إلى قبره أزهاراً تعوّدت جدّتي أن

مخملها إليه، هكذا كانت والدتي تودّ بالقرب من القبر الذي يوشك أن ينفتح أن مخمل المحادثات الرقيقة التي لم تبادر خالتي إلى تقديمها لجدّتي. وفي أثناء إقامتها في ٥ كومبريه، سوف تهتم والدني ببعض الأعمال التي رغبت جدَّتي على الدوام فيها، ولكن إن نَفُذت بإشراف ابنتها فقط. لذلك لم تكن بعد قد بوشر بها إذ لاتودّ أمّى بمغادرتها باريس قبل والدي إن تُشعره أكثر من اللازم بعبء حداد كان يشارك فيه ولكنّما لايمكن أن يغمُّه بقدر مايغَّمها. وأجابتني وألبيرتين، قائلة: وآه! ذلك غير ممكن في هذا الوقت. وعلى أيّ حال ماحاجتك إلى العودة إلى باريس بهذه السرعة بما أن هذه السيّدة قد رحلت؟ ٥ - الأننى سأكون أكثر هدوءاً في مكان عرفتها فيه منّى في «بالبيك» التي لم ترها في يوم والتي أخذت أمقتها. الترى البيرتين، أدركت فيما بعد أن هذه المرأة الأخرى لم تكن موجودة وآني لو وددت حقّاً أن أموت في تلك الليلة فلأنها كشفت لي على نحو طائش أنها كانت على علاقة بصديقة الآنسة «فانتوي» ؟ ذلك محتمل، وثمّة فترات يبدو لى الأمر فيها مرجّحاً. على أنّي في جميع الأحوال اعتقدت في ذلك الصباح بوجود تلك المرأة. فقالت لي: ٥ ولكّنما يجدر بك أن تتزوّج هذه السيّدة ياصغيرى، فسوف تسعد بذلك، وهي بدورها ستسعد بالتأكيد.» فأجبتها بأن فكرة إمكان إسعاد تلك المرأة أوشكت بالفعل أن تقنعني. وفي الفترة الأخيرة عندما ورثت ميراثاً كبيراً يسمح لي بتوفير الكثير من الترف والمتع لزوجتي أوشكت أن أقبل بالتضحية بمن كنت أحبّ. وقلت، وقد أسكرني الامتنان الذي يبعثه في نفسي لطف «البيرتين» على هذا القرب الشديد من الألم الفظيع الذي سبق أن كانت سبباً فيه، ومثلما ربّما وعدتَ تلقائياً نادلَ المقهى الذي يسكب لك كأساً سادسه من مشروب ماء الحياة بمال وفير قلت لها إن زوجتي سوف محوز سيّارة ويختاً، وإنّه لمن المؤسف من وجهة النظر هذه، وبما أنّ وألبيرتين، يخبّ إلى هذا الحدّ ركوب السيّارات واليخوت، أن لاتكون هي من أحبّ، وإنّي ربّما كنت الزوج المثاليّ لها، ولكن سوف نرى وربّما أمكن أن نلتقي لقاءات ممتعة. ولكنّي على الرغم من كلّ شيء، ومثلما يمسك المرء حتى حالة السكر عن أن يصبح بالمارة مخافة الضربات أمسكت عماً لعلني كنت اقترفت من حماقة في زمن «جيلبيرت» بأن أقول لها إنّها هي، «ألبيرتين»، من أحبّ. «ترين، لقد أوشكت أن أتزوجها. ولكنّي مع ذلُّك لم تخالفني الجرأة في أن أفعل فما وددت أن أحمل امرأة على العيش إلى جانب شخص مريض إلى هذا الحدّ ومصدر ازعاج إلى هذا الحدّ.٣- «ولكنّك مجنون أنت ، فالكلّ يودّ العيش بالقرب منك، وهيّا انظر كيف يسعى الجميع إليك. إنّهم لايتحدّثون إلا عنك في منزل السيّدة «فيردوران» وفي أرفع طبقات المجتمع، ذلك مانقلوه إلى. فهي إذا لم تكن لطيفة معك، تلك السيدة، كيما توليك هذا الانطباع بالتشكيك في نفسك؟ ها أنا أرى ماهي، إنَّها شرِّيرة، وإني أمقتها. آه! لو كنت مكانها.... ٣- الا، لا، إنَّها لطيفة جداً، بل أكثر من لطيفة، أمًا بخصوص آل «فيردوران» والبقيّة الباقية فلست أبالي بهم. وأنّي باستثناء التي أحبّها، والتي تخليّت عنها على أية حال، الأحرص إلا على صغيرتي «ألبيرتين»، وليس سواها، على أن تلتقيني كثيراً- على الأقل في الأيام الأولى»، أضفت قولي كي لا أخيفها ويمكنني أن أطالبها بالكثير في هذه الأيَّام –، «يستطيع أن يوفَّر لي شيئاً من العزاء. ٩ ولم أشر إلا إشارة غامضة إلى امكان الزواج فيما أقول إنَّ الأمر لايمكن تحقيقه لأنَّ طباعنا قد لاتتوافق. وعلى الرغم منّي كنت أميل بافراط، وأنا تلاحقني دوماً في غيرتي ذكري علاقات ٥سان لو، بــ «راحيل حينما الربّ» وهسوان» بـ «أوديت»، إلى الاعتقاد بأني لما كنت أحبّ فما كان يمكن أن أُحبّ وأن

المصلحة وحدها كان يمكن أن تشد امرأة إليّ. كان من الجنون دونما شك أن أحكم على «ألبيرتين» تأسيسا على «أوديت» وهراحيل، على أنها لم تكنُّ هي، بل أنا، فإنَّ ماكان يمكن أن أوحي به من عواطف هو ماكانت غيرتي تخملني على التقليل من شأنه. ومن هذا الحكم المغلوط ربَّما مجمت دون شكّ مصائب كثيرة سوف تنزل بنا. «إذا ترفضين دعوتي إلى باريس؟، - «قد لاتود عمّتي أن أذهب في هذه الفترة. ومن جانب آخر حتى لو أمكنني فيما بعد أفلن يبدو الأمر مستغرباً أن أحلّ هكذا في بيتكم؟ فسوف يعلمون تماماً في باريس أتى لست ابنة عمّك ٥٠ - وحسن، نقول إننا مخطوبان بعض الشيء، فأيّ همّ لذلك مادمت تعلمين أن الأمر غير صحيح ؟٥ كان جيد «ألبيرتين» الخارج بأكمله من قميصها قويّاً مذهباً واضح المسامّ. وقبلتها قبلة بمثل طهارتها لو انتي قبلت أمّى لأهدّئ من غمّ طفولي كنت أظنّ حينذاك أنني لن يسعني اقتلاعه من فؤادي في يوم. وتركتني «ألبيرتين» لترتدي ثيابها. وكان تفانيها على أيّ حال قد أخذ من ذاك يضعف، فمنذ قليل قالت إنّها لن تفارقني مقدار ثانية. (وكنت أحسّ تماماً أنّ تصميمها لن يدوم بما أنّي كنت أخشى، إن نحن مكثنا في «بالبيك»، أن تلتقي في هذا المساء نفسه، بنات عمّ (بلوك، بدوني.) ولكنّها الآن قالت لي منذ قليل إنّها تبغي أن تقصد «مينڤيل» وإنّها ستعود للقائي في العصر. فانّها لم تنثن عائدة مساء البارحة ويمكن أن تكون ثمة رسائل لها؛ ثمّ إن عمّتها يمكن أن تقلق. وأجبت قائلاً: «إن لم يكن الأمر إلا لذاك فيمكننا أن نرسل خادم المصعد ليقول لعمَّتك إنَّك هنا ويجيئك برسائلك، وإذ كانت راغبة في أن تبدو لطيفة. ومغيظة لإلزامها رغماً عنها،فقد تغضن جبينها ثم قالت في الحال بلطف شديد: «وليكن»، وأرسلت عامل المصعد. وما كانت «ألبيرتين» فارقتني إلا لحظة حتّى جاء عامل المصعد يقرع قرعاً خفيفاً ولم أكن أتوقّع أن يكون اتسّع له الوقت، أثناء ماكنت أتحدّث والبيرتين، للذهاب إلى امينفيل، والعودة منها. لقد جاء يقبول لي إن وألبيرتين، سطرت كلمة لعَمتها وإنَّها تستطيع الجيء إلى باريس في اليوم نفسه إن أردت. وقد أخطأتُ على أيّة حال بتكليفه المهمّة جهاراً إذ كان المدير من ذاك، على الرغم من الساعة المبكّرة، على بينة من الأمر وأقبل يسألني مذعوراً إن كنت مستاء من أيّ شيء وإن كنت أرحل حقّاً وإن لم يكن بوسعى الانتظار بضعة أيام على الأقلّ، فإن الربح «خوّافة» اليوم بعض الشيء (يقصد مخيفة). وماكان بودّي أن أوضح له أنّى أريد أيّاً كان الثمن أن لاتكون «ألبيرتين» بعد في «بالبيك» ساعة تقوم بنات عمومة «بلوك» بنزهتهن ولاسيّما في غياب وأندريه» التي كانت وحدها استطاعت أن مخميها وأن (بالبيك) كانت كتلك الأماكن التي يصمم مريض لايتنفّس من بعد فيها أن لايقضي الليلة التالية في ربوعها ولو مُجْرع الموت على الطريق. وكان عليّ من ناحية أخرى أن أقاوم توسّلات من ذات القبيل في الفندق أوّلًا حيث أصبحت عينا «ماري جينيست» و «سيليست ألباريه» بلون الدم. (كانت ماري تسمعك الزفرة المعجلة التي للسيل، فيما توصيها «سيليست»، وهي أبطأ حركة، بالهدوء. ولكن بعد ماهمست «ماري» بالأبيات الوحيدة التي كانت تعرفها: «في هذه الحياة الدنيا كلّ أزهار الليلك تموت، (١) لم تستطع «سيليست، أن تملك نفسها فسفحت دموعاً سخيّة على وجهها الذي بلون الليلك. على أني أظن أنهما نسيتاني فور حلول المساء نفسه.) ثمّ إنّي في القطار الصغير المحلي، وعلى الرغم من كلّ مااتخذت من احتياطات كي لايروني، صادفت السيّد ١ دو كامبرمير، الذي شحب

<sup>(</sup>١) من قصيدة للشاعر وسولي برودوم، (Sully Prudhomme) من القرن التاسع عشر.

لونه لدى رؤيته حقائبي إذ كان يعتمد على لما بعد الغد. وأثار حنقي إذ أراد أن يقنعني بأن نوبات الاختناق التي تصيبني ناجمة عن تغير الطقس وأن تشرين الأوّل (اكتوبر) سوف يكون ممتازاً بالنسبة إليها وسألني إن كنت لا أستطيع في جميع الأحوال تأجيل سفري ثمانية أيام، والعبارة ربّما لم يثر غباؤها حنقي إلا لأن مايقترحه عليّ كان يؤلمني .. وفيما كان يكلمني في عربة القطار، كنت أخشى في كلّ محطة أن يبرز أمامي، أشد هولاً من «هيريمبالد» أو «غيسكار»، السيّد «دو كريسي، وهو يتوسّل أن توجّه إليه الدعوة، أو السيّدة (ڤيردوران)، وهي بعد أبعث للرعب، في حرصها على دعوتي. ولكنّ الأمر لن يحدث إلا بعد بضع ساعات. ولم أكن بعد بلغت هذا الحدّ. كان على أن أواجه فحسب شكاوى المدير اليائسة. وصرفته إذ كنت أخشى أن ينتهي به الأمر إلى إيقاظ أمّى وإن كان يتكلّم همساً. وبقيت وحدي في الغرفة، هذه الغرفة ذاتها المفرطة في ارتفاع سقفها والتي سبق أن كنت شديد التعاسة فيهاحينما وصلت أوّل مرّة، حيث فكرت بحنان شديد بالآنسة (دوستيرماريا)، وترقّبت مرور ٥ألبيرتين، وصديقاتها وكأنما لطيور مهاجرة توقّفت على الشاطئ، حيث امتلكتها بذاك القدر من اللامبالاة حينما بعثت عامل المصعد ليجيئني بها، حيث عرفت طيبة جدّتي ثم علمت أنها ماتت. وهذه المصاريع التي كان ضوء الصباح يتساقط على حضيضها قد فتحتها أوّل مرّة لأشاهد سفوح مرتفعات البحر الأولى (هذه المصاريع التي كانت (ألبيرتين) تدعوني إلى إغلاقها كي لايبصرونا في عناق) . لقد كنت أعي وعياً أفضل تحوّلاتي الذاتية وذلك بمواجهتها بتماثل الأشياء. على أنّنا نتعوّدها كما نتعوّد الأشخاص، وحينما نتذكر فجأة الدلالة المختلفة التي كانت لها ثم، بعدما فقدت أية دلالة، الأحداث المختلفة تمام الاختلاف عن أحداث اليوم التي كانت إطارأ لها، وتنوّع الأفعال التي جرت مخت ذات السقف ومابين ذات المكتبات المزجّجة فإن التغيرّ داخل القلب والحياة الذي يقتضيه ذلك التنوّع إنمًا يبدو وكأنّه بعدّ يتزايد جرّاء استمرار الاطار الذي لايتغيرً فيما تعزّزه وحدة المكان.وقد خطر لي مرّتين أو ثلاثاً على مدى لحظة أن العالم الذي كانت فيه تلك الغرفة وتلك المكتبات والذي كانت فيه وألبيرتين، شيئاً زهيداً جداً ربَّما كان عالماً فكريّاً هو الواقع الوحيد، وأنّ غمّى شيء من قبيل الذي توليه قراءة رواية والذي يستطيع مجنون فقط أن يجعل منه غمّاً مستمراً دائماً يمدّ جذوراً له في حياته، وأنه ربّما كفّت حركة بسيطة تقوم بها إرادتي لبلوغ هذا العالم الحقيقي والدخول إليه بتجاوز عذابي كدولاب ورق تثقبه والاقلاع عن الاهتمام بما سبق أن فعلته األبيرتين، أكثر ممّا نهتم بالأعمال التي قامت بها البطلة الخياليَّة لإحدى الروايات بعدما نكون أنهينا قراءتها. وإنَّ العشيقات اللواتي أحببتهنَّ أكثر ماأحببت لم يطابقن في يوم على أيّ حال حبّي لهنّ. وكان ذاك الحبّ حقيقيّاً بما أنّي كنت أنيط كلّ شيء بلقائهن والاحتفاظ بهن لي وحدي، وبما أني كنت أجهش في البكاء إن كنت انتظرتهن ذات مساء. ولكنهن كن يمتلكن خاصية إيقاظ ذاك الحبّ والمضيّ به إلى الذروة أكثر تما كنّ صورته. فحينما كنت أبصرهن، حينما كنت أسمعهن لم أكن أجد فيهن شيئاً يشبه حبى ويمكن أن يفسره. ومع ذلك كانت مسرتي الوحيدة في لقائهن وقلقي الوحيد في انتظارهن. لكأنَّما أضافت الطبيعة إليهن منزة ثانوية لاصلة لها بهنّ إطلاقاً وأن لهذه الميزة، لهذه القدرة شبه الكهربائية تأثيراً على في إثارة حبّى، يعني في توجيه أعمالي جميعها وفي التسبب بألامي كلها. ولكنّ جمال هاتيك النساء أو ذكاءهن أو طيبتهنّ كانت كلها مختلفة تمام الاختلاف عن ذلك. لقد هزّتني صنوف عشقي كأنّما جرّاء تيّار كهربائي يحركك، وقد عشتها

وأحسست بها: ولم أستطع قط أن أفلح في رؤيتها أو تصوررها في فكري. بل تراني أميل إلى الاعتقاد بأننا في صنوف العشق هذه، (وأدع جانباً اللذة الجسدية التي ترافقها عادة من جانب آخر ولكنها لاتكفي لتشكيلها)، أنما نتجه خلف مظهر المرأة إلى تلك القوى اللامرئية التي تنضاف إليها وترافقها وكأنما إلى آلهة خفية. فهي التي يبدو عطفها ضرورياً لنا، وانما نبحث عن الاتصال بها دون أن نجد فيه متعة إيجابية. فالمرأة إنما تصلنا في أثناء الموعد المضروب بتلك الآلهات وتكاد لاتفعل أكثر من ذلك. لقد وعدنا، وكأنما تلك تقادم، بمجوهرات ورحلات، وتلفظنا بعبارات تعني أننا لانبالي. لقد استخدمنا كامل سلطاننا للحصول على موعد جديد على أن يُمنح دونما ضيق. أفلعلنا نتحمل هذا القدر من المشقة من أجل المرأة ذاتها لو لم تكن مُسْتكملة بتلك القوى الخفية، في حين لايسعنا أن نقول بعدما تكون ذهبت آية أبل كانت ترتدي ونتبين أننا لم ننظر حتى إليها؟

لكم الرؤية حاسة مضللة! فإن جسداً إنسانياً، وإن يكُ معشوقاً شأن جسد «ألبيرتين»، إنّما يبدو لنا، على بضعة أمتار، على بضعة مانتيمترات، بعيداً عنا. وكذلك حال النفس التي له. ولكن إن يتّفق أن يغير أمر ما على نحو عنيف موقع هذه النفس بالنسبة إلينا ويبدي لنا أنّها تخبّ أشخاصاً آخرين غيرنا، فإننا نشعر آنذاك من خفقات فؤادنا المخلع أن المخلوق الحبيب كان لاعلى بضع خطوات منا بل في داخلنا. في داخلنا، في مناطق سطحية بعض الشيء. ولكن هذه الكلمات: «تلك الصديقة إنّما هي الآنسة «فانتوي» كانت عبارة «افتح ياسمسم» التي لعلني كنت عاجزاً عن أن أجدها بنفسي والتي أدخلت «ألبيرتين» في أعماق فؤادي الممرّق. أمّا الباب الذي أغلق دونها فلعلني كنت بحثت مئة عام دون أن أعرف كيف يمكن فتحه.

وكنت كففت عن سماع تلك الكلمات حيناً في أثناء ماكانت والبيرتين، بالقرب منّي منذ قليل. كلات اعتقد، وأنا أقبلها مثلما كنت أقبل أمّي في و كومبريه، لتهدئة قلق نفسي، ببراءة والبيرتين، أو أني ماكنت أذكر تفكيراً متصلاً بالاكتشاف الذي سبق أن قمت به لفجورها. أمّا الآن وقد أصبحت وحدي فقد كانت الكلمات تدوّي مجدّداً كمثل تلك الأصوات الداخلية في الأذن التي تسمعها ما إن يكف أحدهم عن التحدّث إليك. ولم يكن فجورها الآن موضع شكّ بالنسبة إليّ. وجعلني نور الشمس الذي قارب أن يطلع، التحدّث إليك. ولم يكن فجورها الآن موضع شكّ بالنسبة إليّ. وجعلني نور الشمس الذي قارب أن يطلع، بعلني أعي مجدّداً، بتغيير الأشياء من حولي، وكأنّما يغير مقدار لحظة مكاني بالنسبة إليها، وعيا أكثر قسوة بعد لعذابي، ولم أكن رأيت في يوم بداية صباح بهذا الجمال ولا بهذا القدر من العذاب. ولم استطع، وأنا أفكر بسائر المناظر التي لاتثير الاهتمام والتي يوشك أن يغمرها الضياء، ولعلها ماكانت ملأتني البارحة بعد الأكر وبنت أفكر بسائر المناظر التي لاتثير الاهتمام والتي يوشك أن يغمرها الضياء، ولعلها ماكانت ملأتني البارحة بعد الإربعة في زيارتها، لم أستطع أن أحبس زفرة حينما أقبلت بيضة الشمس الذهبية، في حركة تقدمة أبخزت آليا أوبدت يولية ألم مسرّة، وذلك كلّ صباح وحتى آخر وبعدت يأمي، في احتفال متجدّد يقام في كلّ فجر لحزني اليومي وجرحي النازف، وكأنما قذفها تخطم التوازن الذي واحدة الستارة التي كنت تحسّها منذ حين خلفها راعشة متأهبة لو لوج المسرح والانطلاق، وطمست مخت أفياض من النور أرجوانها الغامض المتحجّر. وسمعتني أبكي. إلا أن الباب انفتح في تلك اللحظة خلافاً لأي أفياض من النور أرجوانها الغامض المتحجّر. وسمعتني أبكي. إلا أن الباب انفتح في تلك الطهورات التي سبق أن أمه من وكأنما في واحد من تلك الظهورات التي سبق أن

وقعت لي، إنّما في أثناء النوم فقط، أفما كان كلّ ذلك إذا إلا محض حلم؟ لكنّي، وأسفى، مستيقظ تماماً. وقالت أميّ - فإنّها كانت هي- : وترى أني أشبه جدّتك المسكينة)، قالت بلهجة وادعة كما لو تهدّئ من روعي، وهي تقرُّ بذاك الشبه على أيَّة حال بابتسامة جميلة تنمُّ عن اعتزاز متواضع لم يعرف الغنج طريقاً إليه البتة. وإن شعرها المشعّث الذي لم تَخفى فيه الخصل المتشيّبة تنساب حول عينيها القلقتين ووجنتيها الذاويتين، ومبذل جدَّتي نفسه الذي كانت ترتديه، إنَّ ذلك كلُّه حال على مدى ثانية دون أن أتعرُّفها وجعلني أحار إن كنت نائماً أو كانت جدّتي قد بعثت حيّة. كانت والدتي منذ فترة طويلة أكثر شبها بجدّتي منها بالأمرّ الفتيّة الضحوك التي آنست طفولتي. ولكنّي مافكّرت من بعد بالأمر. وإنّها لحالنا حينما ظللنا نقرأ فترة طويلة وما تبينًا في سهونا أن الوقت يمضي، وفجأة نرى الشمس من حولنا، وهي مدفوعة حتماً إلى المرور بالأطوار نفسها، تذكّر حتّى ليختلط عليك الأمر، بالشمس التي كانت البارحة في الساعة نفسها وتوقظ من حولها التناغمات نفسها وذات التوافقات التي تعدّ للمغيب. وقد بيّنت لي والدتي توهّمي وهي تبتسم إذ كان يلذّ لها أن تكون على مثل هذا الشبه بأمّها. وقَالت لي والدتي: القد جثت لأنه خيلً لي في نومي أني أسمع أحدهم يبكي، وقد أيقظني ذلك. ولكن كيف يتّفق أنّك لم تنم؟ وعيناك تملؤهما الدموع، فما الخبر؟، وأخذت رأسها بين ذراعيّ: ودونك ياأميّ، أخشى أن تظنّى أنى شديد التقلب. فانى بادئ الأمر لم يكن حديثي البارحة إليك عن «البيرتين» لطيفاً جداً، فما قلته لك كان ظالماً.» وقالت لى أمى:» ولكن أية أهمية لذلك؟» وإذ رأت الشمس طالعة ابتسمت ابتسامة حزينة وهي تفكّر بأمّها، وكي لاتفوتني ثمرة مشهد كانت جدّتي تأسف أن لا أتأمّله قط دلتني على النافذة. ولكنّي كنت أبصر خلف شاطع «بالبيك» والبحر وطلوع الشمس التي تدلنّي عليها أمّى، وبحركات يائسة ماكانت تفوتها، غرفة «مونجوثان» حيث اتّخذت «ألبيرتين»، مورّدة متكوّرة كقطة سمينة ثائرة الأنف، مكان صديقة الآنسة «ڤانتوي، وهي تقول بقهقهات ضحكتها الشهوانيّة: «ويحك! إن رأونا فسوف يطيب الأمر أكثر. لاتخالفني الجرأة، أنا! في أبصق على هذا القرد العجوز؟ ، ذلك هو المشهد الذي كنت أراه خلف ذاك الذي يمتدّ في النافذة وماكان سوى حجاب حزين فوق الآخر يعلوه كأنّما انعكاس له. فقد كان يبدو هو الآخر بالفعل غير حقيقيّ تقريباً وكأنما منظر مرسوم. لقد كان الحرج الصغير قبالتنا في نتوء جرف «بارفيل» وكنّا لعبنا فيه لعبة «التمرير» (١)، كان يحنى في خطّ مائل حتى البحر تحت بريق الماء الذي كله مُذهب بعد لوحة خضرة أغصانه كما في الساعة التي كثيراً مانهضنا فيها في آخر النهار، بعدما أكون مضيت إلى هناك لقيلولة مع «ألبيرتين»، ونحن نشهد الشمس تميل على الأفق. وفي فوضى ضباب الليل الذي لايزال يتسحبُ مزقاً ورديَّة وزرقاء على المياه التي تزدحم فيها بقايا من الفجر اللؤلئيُّ كانت تمرّ مراكب تبتسم للنور المائل الذي يَذْهب شراها وطرف الصاري الأماميّ كحالها حينما تعود في المساء: والمشهد خياليّ راجف مقفر ومحض استذكار للغروب لايرتكز، شأنه في المساء، على تعاقب ساعات النهار التي تعوَّدتَ أن أراها تسبقه، وهو سائب مدسوس وأقل تماسكا من صورة «مونجوفان» المربعة التي ماكان يقوى على إلغائها أو تغطيتها أو اخفائها- والصورة الشاعرية العقيمة للذكرى والحلم. وقالت لي أميّ : (ولكنَّك لم تتناولها،

<sup>(</sup>١) لعبة يجلس فيها اللاعبون في دائرة يمروون حاجة من يد إلى يد وعلى من يجلس في وسط الدائرة أن يحزر إلى من صارت.

ويحك، بسوء، فقد قلت لي إنّها تبعث لديك بعض الضيق وانّك مسرور لتخليّك عن فكرة تزوّجها.وما ذلك سبب للبكاء على نحو ماتفعل. فكر أن أمَّك ذاهبة اليوم وسوف يغمَّها أن تفارق (ذئبها، الكبير وحاله هذه، ولاسيَّما أنَّه لايتَّسع لي الوقت، ياصغيري المسكين، لأواسيك. صحيح أن حاجاتي جُهِّزت كلها لكنِّما لا يكثر عليك الوقت في يوم سفر.٥- ليس الأمر هذا.٥ حيث قلت لأمي، وأنا أفكر ملياً في المستقبل وأزن تماماً مرامى وأدرك أنَّه ماكان لمثل وداد وألبيرتين، هذا لصديقة الآنسة وفانتوي، وعلى مدى كلّ هذه الفترة أن يكون بريئاً وأن «ألبيرتين» سبق أن دربت وأنها بمقدار ماتكشف عنه حركاتها جميعاً قد ولدت وبها استعداد للشذوذ الذي مأأكثر ما استشعرته عبر صنوف قلقي، ولابد أنها لم تكفّ عن الانصراف إليه في يوم (بل ربّما كانت تنصرف إليه في هذا الوقت مستخلة فترة قصيرة ما كنت معها في أتنائها)، قلت لها وأنا أعلم الغمّ الذي أخلفه في نفسها والذي لم تكشف لي عنه ولكنّما يفضحه لديها مظهر الاهتمام الجديّ الذي تبديه حيدما تقارن حطورة أن تغمني أو تلحق بي الأذي، ذاك المظهر الذي اتخذته أوّل مرّة في ﴿ كومبريه، حينما سلمت بقضاء الليلة بالقرب منى، المظهرالذي كان يشبه في هذه اللحظة إلى حد مذهل مظهر جدّتي إذ تسمح لى بتناول الكونياك، قلت لأمّى: وأعلم ماسأسببه لك من غمّ. بادئ الأمر، وبدلاً من البقاء هنا كما كنت تبغين، سوف أرحل في ذات الوقت الذي ترحلين فيه. ولكن ليس في الأمر شيء بعد. ليست أحوالي على مايرام هنا وأفضل العودة. ولكن هيّا أصغى إلىّ ولاتغتميّ كثيراً. هاك: لقد خُدعتُ وخدعتُك البارحة عن حسن نيَّة، لقد فكّرت طوال الليل. لابدّ لي حتماً، ولنقرّر ذلك في الحالّ، لأنني أتبينّ الأمر تماماً الآن ولأنني لن أبدّل من بعد ولن أطيق العيش دون ذلك، لابدّ لي حتماً في أن أتزوّج والبيرتين. ، ،

## المحتويات

| ٧            |              | الجزء الأول  |
|--------------|--------------|--------------|
| <b>* Y Y</b> | الفصل الأول  | الجزء الثاني |
|              | الفصل الثاني |              |
| <b>701</b>   | الفصل الثالث |              |
| 447          | الفصل الرابع |              |







rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## عيون الأدب الأجنبي

صدر منها

+ عبدة الصفر

الان نادو

ترجمة : البستاني والبطراوي

♦ مدام بوڤاري

جوستاف فلوبير

ترجمة: محمد مندور

♦ الكلمات

چان بول سارتر

ترجمة : خليل صابات

الأحمر والأسود

ستاندال

ترجمة: عبد الحميد الدواخلي

المكان

آنى إرنو

ترجمة : أمينة رشيد

وسيد البحراوي

♦ الأثار الشعرية الكاملة

إديت سودرجران

ترجمة : محمد عفيفي مطر

ومحمد عيد إبراهيم

+ چاز

تونى موريسون

ترجمة : محمد عيد إبراهيم



دار شرقیات للنشرو التوزیع



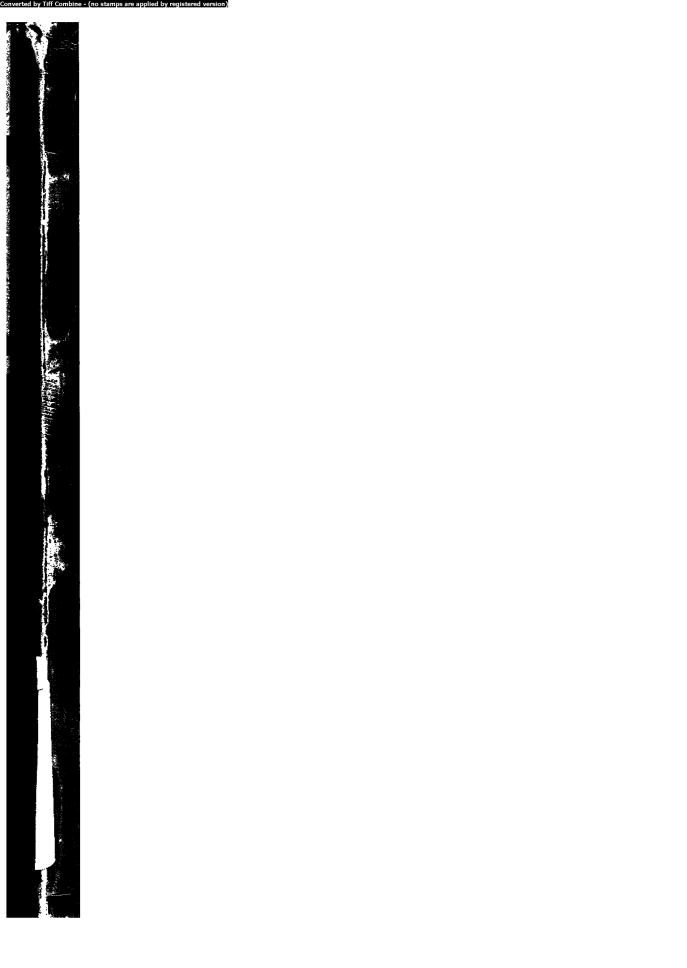